



# بِسُـهُ الرِّمْ زَالرَّهِ إِلَّهُ الرِّمْ زَالرَّهِ إِلَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

## مقدمة المحقق

الحمد لله الكامل في صفاته ، والصلاة والسلام على محمد وآله .

وبعد ؛ فمما هو غني عن التعريف أن هذا الكتاب يُعد أحد أصول علــم اللغة والأدب التي يتوارثها الخلف عن السلف ، ولا يزالون يتواصون بها فيما بينهم .

وقد طبع الكتاب طبعات عديدة ، وحدم حدمات حليلة ، غير أن أغلب تلك الخدمات قد انصرفت إما إلى ضبط ألفاظه ومتونه ، أو إلى الإطالـة في شـرح مـا تركـه المبرد ، أو الإطناب والتشقيق حول بعض ما أثاره من المسائل .

ووحدت أن أكثر هـذه الطبعات لم تصرف حُلَّ عنايتها لاستيعاب تخريج شواهده وتوثيقها في مظانها وبيان من ذكرها أو استشهد بها ، مع ما لتلك الشواهد من قيمة علمية لا تخفى ، ومع ما لتوثيقها وبيان مصادرها وشروحها من فـائدة حليلة لا يجهلها الباحثون والدارسون في علوم اللغة والأدب .

وثمة أمر آخر ، وهو قلّة العناية ببيان مواضع البلاغة في ذلك الكتاب ، وتجليـة ما في تلك الشواهد من الفنون البلاغية المختلفة .

فكان ذلك : أي توثيق النصوص وبيان بلاغتها هو حلّ همنا حيث تعرضنا لذلك السفر الجليل بالشرح والتعليق .

فأفرغنا وسعنا في تخريج نصوصه وما استغلق علينا تخريجه أو لم تنل أيدينا مصادره من الأشعار أو الأمثال أو الخطب أو الرسائل أو التعليقات أو ... عزوناه إلى ما عزا إليه محقق طبعة الرسالة تتميمًا للفائدة .

كما قد بذلنا غاية الجهد لشرح ما عسى أن يكون المبرد قــد فاتـه شــرحه مـن ألفاظ الكتاب ، فنقلنا أكثر ذلــك عـن العلامـة المرصفـي في كتابـه رغبـة الآمــل ، مـع الرحوع في كثير من شرح تلك الألفاظ إلى كتب اللغة المعروفة .

هذا ، ولم نأل جُهدًا في ضبط نصوصه وتصحيح ألفاظه ، وقد أفدنا في ذلك

كثيرًا من طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق الفاضل الدكتور / محمد الدالي فقد بذل في ذلك جهدًا نسأل الله تعالى أن يثيبه عليه .

وحيثما قلت بهامش نسخة ، أو في بعض النسخ فهي مما أثبته فضيلته من النسخ التي ذكرها في هامشه ، وكذا إذا قلت : قال محقق (س) .

وحيثما قلت : (غ) فالمقصود رغبة الآمل للمرصفي .

وحيثما قلت : (ف) فالمقصود طبعة مؤسسة المعارف بيروت .

وحيثما قلت : (ن) فالمقصود طبعة نهضة مصر بتحقيق أ / أبو الفضل إبراهيم .

وحيثما قلت : (ج) فالمقصود شرح الدلجموني على الكامل .

وحيثما قلت : (ك) فالمقصود مخطوط دار الكتب (الهيئة المصرية العامة للكتاب) .

وحيثما قلت : (هـ) فالمقصود مخطوط معهد المخطوطات (٦٧٠) أدب .

هذا ، وقد أفدنا من جهود السابقين في خدمة هذا الكتاب ، لا سيما العلامة المرصفي في رغبة الآمل ، والإمام عليّ بن حمزة في كتابه التنبيهات على أغاليط الرواة ، وغير ذلك مما ذكره الشراح كالعلامة عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب وشرح أبيات مغني اللبيب من تعليقات الإمامين ابن السيد البطليوسي ، وأبي الوليد الوقشي وغيرهما على الكامل .

كما قمت بعمل فهارس علمية شاملة لنصوص الكتاب وموضوعاته وفوائده، والله أسأل أن يجزل لنا المثوبة في هذا الكتاب ، لنا ولكل من ساعد في تصحيحه وإخراجه ، ولكل من أفلانا من تعليقاته من السابقين في خدمة هذا الكتاب ، والله أسأل أن ينفع به ، وأن يتقبل منا صالح العمل ، وأن يعفو عما فيه من زلل .

كتبه د / عبد الحميد هنداوي

عفا الله تعالى عنه وعن والديه والمسلمين . ١٤١٩/٤/١٣ هـ ١٩١٨/٨/٦ م

## التعريف بكتاب الكامل:

هذا الكتاب هو أحد أصول علم الأدب وأركانه .

وهذا يقتضي أن نعرض هنا عرضًا سريعًا لمدلول كلمة الأدب ومعناها عند العرب حتى القرن الثالث الهجري وهو عصر المبرد .

# تعريف الأدب:

إذا حاولنا أن نرجع إلى الاستعمال المبكر لكلمة الأدب عند العرب ، فإننا نجد أن اسم الفاعل منها (آدِب) قد ورد في الشعر الجاهلي في بيت لطرفة بن العبد في قوله: فَحْنُ فِي المشتَاةِ نَدْعُو الجَفَلي لا تَوْك الآدب فِينَا ينْتَقُو (١) والآدب هنا هو صانع المأدبة أو الداعي إليها .

والبيت تظهر فيه ظلال هـذه الكلمة في استعمالها في هـذا العصـر الجـاهـلـي مقرونة بخلق الكرم المتمثل في إقامة الولائم وإطعام الطعام للغني والفقير .

فالكلمة هنا تعبر عن الخلق القويم بصورة حسية ، لكن سرعان ما تكتسب الكلمة مدلولاً خلقيًّا تجريديًّا يزاحم المعنى الحسي ، وذلك كما في قول الشاعر المخضرم سهل بن حنظلة الغنوي :

لا يمتع النماسُ مني ما أردتُ ولا أعطيهمُ ما أرادوا حُسْنَ ذا أدبا ويتأكد هذا المعنى الخلقي بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: " أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي " (٢).

<sup>(</sup>۱) الدعوة الجفلى: الدعوة العامة، لا ينتقر: أي لا يختار أناسًا دون آخرين.وسيأتي تخريج البيت. (۲) قال العجلوني في "كشف الجفاء" (۲۰/۱): "... وسنده ضعيف حدًا، وإن اقتصر شيخنا يعني - الحافظ ابن حجر - على الحكم عليه بالغرابة في بعض فتاويه ، ولكن معناه صحيح ، وجرم به ابن الأثير في خطبة "النهاية" ...وقال في اللآليء: معناه صحيح ، لكن لم يأتي من طريق صحيح ، وذكره ابن الجوزي في الأحاديث الواهية ، فقال : لا يصح ، ففي إسناده ضعفاء لا مجاهيل ... ونقل الشيخ الألباني في الضعيفة (ح٢٧) عن شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموعة الرسائل الكبرى" (٣٣٦/٢) قوله: " معناه صحيح، ولكن لا يعرف له إسناد ثابت " . وأيده السخاوي والسيوطي.

ثم سرعان ما يتطور هذا المعنى الخلقي وهو الخلق الكريم إلى معنى تعليمي ، حيث يصبح معنى الأدب هو تعليم الدين والأخلاق والمروءة وشمائل العرب وفضائل الإسلام .

ويبدو هذا المعنى واضحًا في اتخاذ الخلفاء والولاة وسراة القوم منذ عصر بـين أمية لأبنائهم ممن عُرِفُوا بالمُؤَدِّبين ، ومن ثم أطلق على ما يلقنه هؤلاء المؤدِّبـون للناشئة اسم الأدب .

وكان هؤلاء المؤدبون يعلمون الناشئة القرآن والحديث وكلام العرب وأشعارهم وتاريخهم وأنسابهم ، وما ينبغي أن يكون عليه المرء من كريم الخصال ، وحميد الفعال ، والكرم والشجاعة وغير ذلك ، وكتب الأدب والتاريخ مليئة بأخبارهم وطرائفهم ، الأمر الذي لو جمع لكان في مجلدات كبيرة .

ومن هنا امتد مدلول كلمة "أدب" ليشمل أيضًا تلك الثقافة العامة التي يؤديها المؤدبون. وقد اللهنت كتب عديدة اعتبرت أدبًا بهذا المعنى ، وهذه المؤلفات تنتشر على مسافة زمنية طويلة ، فابن المقفع يؤلف " الأدب الصغير " و "الأدب الكبير" وهما في السياسة والأخلاق ، والجاحظ يؤلف " البيان والتبين" باهتماماته المتنوعة ، وكذلك الف المُبرّد " الكامل في اللغة والأدب " وفي مقدمة الكتاب يذكر أغراضه من تأليفه بما يعين على تحديد مفهوم كلمة "أدب " بهذه الثقافة المتنوعة فيقول : "هذا كتاب ألفناه يجمع ضروبًا من الآداب ، ما بين كلام منثور ، وشعر مرصوف ، ومشل سائر ، وموعظة بالغة ، واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة ، والنية فيه أن نفسر كل ما وقع في هذا الكتاب من كلام غريب أو معنى مستغلق ، وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب شرحًا شافيًا ، حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفيًا ، وعن أن يرجع إلى أحد في تفسيره مستغنيًا " .

ونمضي عن القرنين الثاني والثالث ، لنحد " العقد الفريد " لابن عبد ربه ، يتوخى الغاية نفسها في القرن الرابع ، وكتاب " زهر الآداب " للحُصَرِيِّ ، في القرن الخامس (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر د . شوقی ضیف ـ العصر الجاهلی ص ۷ ـ ۱۰ .

وقد اتسعت الكلمة في بعض استعمالاتها لتشمل كل المعارف تقريبًا التي ترقى بالإنسان من ناحية الخلق والثقافة .

ولكن هـذا الاستعمال لكلمة الأدب قد تطور في العصور المتأخرة تطورًا ملحوظًا نستطيع الوقوف عليه من خلال تأملنا لكـلام ابن خلدون في مقدمته حيث يقول :

"هذا العلم لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيها ، وإنما المقصود منه عند أهل اللسان غمرتُه وهي الإجادة في فنني المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم ، فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصُل به الكلمة من شعرٍ عالي الطبقة ، وسجع متساوٍ في الإجادة ، ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة يستقرئ منها الناظر في الغالب معظم قوانين العربية ، مع ذكر بعض من أيام العرب ، يفهم به ما يقع في أشعارهم منها . وكذلك ذكر المهم من الأنساب الشهيرة ، والأخبار العامة ، والمقصود بذلك كله ألا يخفى على الناظر فيه شيءٌ من كلام العرب وأساليبهم ومناحي بلاغتهم إذا تصفحه ، لأنه لا تحصل الملكة من حفظه إلا بعد فهمه ، ثم إنهم إذا أرادوا حدّ هذا الفن قالوا : الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها ، والأخذ من كل علم بطرف ، ويدون من علوم اللسان أو العلوم الشرعية ... " (١) .

ونلاحظ على هذا التعريف عدة أمور:

الأول : صُعوبة تحديد أو تعريف الأدب وبيان موضوعه ، يظهر ذلك من قول ابن خلدون : " هذا العلم لا موضوع له " .

الثاني: تطور الغاية من الأدب في هذه العصور المتأخرة بحيث أصبحت شيئًا آخر غير مجرد اكتساب الأخلاق والفضائل والإلمام بأخبار العرب وتقويم السلوك، وإنما صار للأدب غاية أخرى هي الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ص ٥٥٣.

ومناهجهم .

الثالث: أن ما ذكره ابن حلدون عمن أرادوا حدَّ هذا الفن بقوله: " الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهم والأخذ من كل علم بطرف " هذا الذي ذكره يصح أن يكون تعريفًا للتأدب أو ثقافة الأديب في ذلك العصر وليس تعريفًا للأدب باعتباره إبداعًا ، أو نتاجًا أدبيًا ، فكأنهم عرفوا الأدب بما يؤدي إليه .

الرابع: أنهم أدخلوا العلوم الشرعية في ثقافة الأديب ومعنى ذلك أن الأدب حتى هذا العصر لم يتخلّ عن غايته التقويمية الأخلاقية ، ولذا اشترطوا أن تكون العلوم الشرعية جزءًا مهما من ثقافة الأديب ، حتى ينضبط بها أدبه ، ويضمن له السير في مساره الصحيح ، ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن يتحول الأدب إلى بحرد وعظ وتذكير وإن كان هذا ليس خارجًا من حيز الأدب ، ولكننا ننبه فقط أن ما عدا ذلك الوعظ والتذكير لا ينبغي إخراجه من حيز الأدب كذلك ، ما دام صاحبه متقيدًا بضوابط العلوم الشرعية التي تشكل ثقافته .

\* \* \*

## التعريف بالصنف (١):

محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان بن سليم بن سعد بن عبد الله بن زيد بن مالك بن الحارث بن عامر بن عبد الله بن بلال بن عوف بن أسلم وهو ثمالة - بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن النضر بن الأزد بن الغوث ، أبو العباس الأزدي ثم الثمالي . (٢) المعروف بـ "المبرد" إمام نحاة البصرة في عصره ، ويقال له المبرد بكسر الراء وفتحها .

ولد بالبصرة سنة ٢١٠ هـ ، وطلب العلم صغيرًا ، وتلقى على أعـلام البصرة النحو واللغة والتصريف . فأخذ عن المـازني والجرمي وقرأ عليهمـا كتـاب سيبويه ، وأخذ عن أبي حاتم السحستاني .

وقد اشتهر بإقراء كتاب سيبويه وهو غلام . فقد روى أن شابًا من أهل نيسابور أتى أبا حاتم السحستاني فقال له : يا أبا حاتم ، إني قدمتُ بلدكم - وهو بلد العلم والعلماء وأنت شيخ هذه المدينة - وقد أحببتُ أن أقرأ عليك كتاب سيبويه . فقال : الدين النصيحةُ ، إن أردت أن تنتفع بما تقرأ فاقرأ على هذا الغلام محمد بن يزيد

وكان يقول لمن يريد أن يقرأ عليه الكتاب : "هل ركبت البحر؟" ، تعظيمًا لـه واستصعابًا لما فيه .

وظل بالبصرة حتى سنة ٢٤٦هـ ففي هذه السنة ورد "سر" من رأى" بطلب من الخليفة المتوكل ، فحضر مجلسه ونال عطاياه . ولما قتل المتوكل سنة ٢٤٧هـ رحل إلى بغداد واتصل بالأمير محمد بن عبد الله بن طاهر ، فأكرمه وسبب له أرزاقا على أعمال مصر ، وكانت أرزاق الندامي تجرى عليهم من هناك .

<sup>(</sup>١) استفدّنا من محقق (س) في بعض موارد هذه الترجمة .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۱/٤) .

كان فصيحًا ، بليغًا ، مفوَّهًا ، ثقةً فيما ينقله ، إمامًا في العربية ، غزيرَ الحفظ والمادة ، صاحبَ نوادر وظرافة . وقد تبوأ مكانة عظيمة بين أئمة العربية ، وأثنى عليه العلماء .

قال عنه مستمليه ابن أبي الأزهر: كان من العلم، وغزارة الأدب، وكثرة الحفظ، وحسن الإشارة، وفصاحة اللسان، وبراعة البيان، وملوكية المحالسة، وكرم العشرة، وبلاغة المكاتبة، وحلاوة المحاطبة، وجودة الخط، وصحة القريحة، وقرب الإفهام، ووضوح الشرح، وعذوبة المنطق على ما ليس عليه أحدّ ممن تقدمه أو تأخر عنه. (طبقات الزبيدي، وإنباه الرواة).

وقال ابن حني : يعدّ جبلا في العلم وإليه أفضت مقالات أصحابنا ، وهو الذي نقلها وقررها وأحرى الفروع والعلل والمقاييس عليها . (سر الصناعة ١٣/١).

وقال الأزهري: كان أعلم الناس بمذاهب البصريين في النحو ومقاييسه . (مقدمة التهذيب) .

وقال أبو بكر بن مجاهد: ما رأيت أحسن حوابًا من المبرد في معاني القرآن فيما ليس فيه قول لمتقدم ، ولقد فاتني منه علم كثير لقضاء ذمام ثعلب . (معجم الأدباء، وتاريخ بغداد٤/٢٥١) .

وكان المبرد شاعرًا أديبًا ، وذكره المرزباني في معجم الشعراء ص ٤٠٥ ، دو كان المبرد شاعرًا أديبًا ، وذكره المرزباني في معجم الشعراء ص ٤٠٥ ، دو واردت المصادر شيئًا من شعره . وقال الزبيدي : ولم يكن أبو العباس محمد بن يزيد ، على رئاسته وتفرده بمذهب أصحابه وإربائه عليهم بفطنته وصحة قريحته ـ متخلفًا في قول الشعر ، وكان لا ينتحل ذلك ولا يعتزي إليه ولا يرسم نفسه به ، وله أشعار كثيرة . (طبقات الزبيدي) .

### شيوخه :

وقد تلقى المبرد العلم على كثير من أئمة العلم في عصره ، ومنهم :

١ ـ أبان بن رزين البصري. روى عنه المبرد ، انظر طبقات الشعراء لابن المعتز ص٩٧.

٢ - إبراهيم بن محمد التيمي ، قاضي البصرة (ت٧٥٠هـ) . روى عنه في الكامل .

ترجمته في تاريخ بغداد ١٤٨/٦ ، وتهذيب الكمال (١٧٦/٢) ، وأخبار القضاة ١٧٩/٢ .

٣ \_ أحمد بن طيفور (ت٢٨٠هـ) . روى عنه ، انظر الموشح ص٤٣٠ . ترجمته في معجم الأدباء ٨٧/٣ .

٤ - القاضي إسماعيل بن إسحاق (ت٢٨٢هـ) وهو صديقه . روى عنه في الكامل (انظر فهرس الأعلام) . ترجمته في تاريخ بغداد ٢٨١/٦. كان المبرد يقول : القاضي أعلم مني بالتصريف . تاريخ بغداد (٢٨٣/٦) وكان القاضي يقول كما في سير أعلام النبلاء (٣٧/١٥) : ما رأى المبرد مثل نفسه . وكانت وفاة القاضي هي الباعث للمبرد على تأليف كتابه " التعازي والمراثي" .

٥ \_ التوزي : أبو محمد عبد الله بن محمد (ت ٢٣٠هـ) . قال عنه المـبرد : "ما رأيت أحدًا أعلم بالشعر من أبي محمد التوزي ، كان أعلـم من الرياشي والمازني وأكثرهم رواية عن أبي عبيدة " . روى عنه في الكامل والفاضل (انظر فهـرس الأعـلام فيهما). ترجمته في إنباه الرواة ٢٦/٢٨.

7 ـ الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر (ت٥٥٥هـ) أديب عصر بيني العباس الأكبر، صاحب الحيوان والبيان والبخلاء وغيرها.روى عنه في الكامل (انظر فهـرس الأعـلام)، وفي السير (٢١/١١) خبر يفيد أن المبرد كان يدخل عليه. وانظر البصائر والذحائر المرد كان يدخل عليه. وترهما . ترجمته في معجم الأدباء ٧٤/١٦ ، والسير (٢٦/١١) وغيرهما .

٧ - الجَرْمِيُّ: أبو عمر صالح بن إسحاق (ت٥٢٧هـ) . ابتدأ قراءة كتاب سيبويه على عليه ، وقال عنه : "كان الجرمي أثبت القوم في كتاب سيبويه ... وكان أغوص على الاستخراج من المازني "السير (٥٦٢/١٠) ، روى عنه في الكامل (انظر فهرس الأعلام) وانظر فهرس الأعلام في المقتضب . ترجمته في إنباه الرواة ٨٠/٢ ، والسير (٥٦١/١٠) ، وتاريخ بغداد (٣١٤/٩) .

٨ ـ جعفر بن عيسى بن جعفر الهاشمي ، روى عنه في الكامل (انظر فهرس الأعلام) .
 ٩ ـ أبو حاتم السحستاني : سهل بن محمد (ت٥٥٥هـ) . ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه (٤/،٥١) فيمن أخذ عنهم المبرد وكذلك الحافظ ابـن كثـير في البدايـة والنهايـة

(۱۹/۱۱) . وقال الذهبي في السير في ترجمة أبي حاتم السحستاني (۲۹/۱۲) : "تخرج به أئمة منهم أبو العباس المبرد" . كان كثير الرواية عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي ، عالمًا باللغة والشعر ، حسن العلم بالعروض وإخراج المعمّى . روى عنه في الكامل (انظر فهرس الأعلام) . ترجمته في إنباه الرواة ۸/۲ . والجرح والتعديل ٢٠٤/٤ .

١٠ ـ ابن أبي حبرة . روى عنه ، انظر طبقات الشعراء لابن المعتز ص١٤٣ .

11 - الحسن بن رجاء: هو الحسن بن رجاء بن أبي الضحاك من كبار الكتاب ، وقد مدحه أبو تمام وهجاه البحتري . انظر ترجمته في إعتباب الكتّباب ١٦٨ ، وأحبار أبي تمام (انظر فهرس الأعلام فيه) ، وديوان البحري ٢٣٤٦/٤ . روى عنه المبرد في الكامل والتعازي (انظر فهرس الأعلام فيهما) .

17 - الرَّيَاشِيُّ : أبو الفضل العباس بن الفرج (ت٢٥٧هـ) . قال عنه : سمعت المازني يقول : قرأ الرياشي عليَّ كتاب سيبويه فاستفدت منه أكثر مما استفاد مني . روى عنه في الكامل والفاضل (انظر فهرس الأعلام فيهما) وذكر الإمام الذهبي في السير (٣٧٣/١٢) في ترجمة الرياشي أن من تلاميذه أبو العباس المبرد . ترجمته في إنباه الرواة ٣٦٧/٢ ، والسير (٣٧٢/١٢) ، وتهذيب الكمال (٣٣٤/١٤) وعد الحافظ المزي من تلاميذه المبرد .

١٣ ـ الزِّياديُّ : أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان (ت٢٤٩هـ) . كان نحويًّا علامة ، أخذ عن الأصمعي وغيره . روى عنه في الكامل والفاضل (انظر فهرس الأعلام فيهما) وانظر فهرس المقتضب . ترجمته في إنباه الرواة ١٦٦/١ .

١٤ ـ سليمان بن عبد الله . روى عنه في الكامل (انظر فهرس الأعلام) .

١٥ ـ ابن عائشة: عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي ، أبو عبد الرحمن ، يعرف بابن عائشة ، لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمي (ت٢٢٨هـ) . روى عنه في الكامل والفاضل والتعازي (انظر فهرس الأعلام فيها) . ترجمته في تاريخ بغداد ٣١٤/١٠ ، وتهذيب الكمال (٢٧/١٩) .

١٦ ـ أبو العالية . روى عنه في الكامل والفاضل (انظر فهرس الأعلام فيهما) .

١٧ ـ عبد الصمد بن المعذّل (ت نحو ٢٤٠هـ) . روى عنه في الكامل (انظر فهرس الأعلام) . ترجمته في فوات الوفيات ٣٣٠/٢ ، والأعلام للزركلي ١١/٤ .

١٨ \_ عبد الوهاب بن حنبة الغنوي . روى عنه في الكامل (انظر فهرس الأعلام) .

١٩ ـ العُتْبِيُّ : محمد بن عبد الله ، أبو عبد الرحمن (ت٢٢٨هـ) . روى عنه في الكامل . ترجمته في وفيات الأعيان ٣٩٨/٤ ، والسير (٩٦/١١) . والمعهود من المبرد أن يروي عنه بواسطة أو يقول : وذكر العتبى .

. ٢ - أبو عصمة . روى عنه ، انظر طبقات الشعراء لابن المعتز ٢٩٢ .

٢١ ـ على بن عبد الله . روى عنه في الكامل (انظر فهرس الأعلام) .

٢٢ ـ على بن القاسم بن على بن سليمان الهاشمي ، روى عنه في الكامل (انظر فهـرس الأعلام) .

٢٣ ـ عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير (ت٢٣٩هـ) . روى عنه في الكامل والتعازي والفاضل وذكر الخطيب البغدادي أن المبرد أخذ عنه . (انظر فهرس الأعلام فيها) . ترجمته في تاريخ بغداد ٢٧٧/١٢ ، والأعلام ٣٧/٥ .

٢٤ - عمرو بن حفص المنقري . روى عنه ، انظر أخبار أبي تمام للصولي ص١٩٣٠.
 ٢٥ - عمرو بن مرزوق : أبو عثمان الباهلي ، مولاهم البصري ، الشيخ الإمام مسند البصرة (ت٢٤٢هـ) . روى عنه في الكامل (انظر فهرس الأعلام) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٠ / ٤١٧ ، وتهذيب الكمال (٢٢٤/٢٢) .

٢٦ ـ العوفي ؟ . روى عنه ، انظر طبقات الشعراء لابن المعتز ص٩٠ .

۲۷ ـ المازني: أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية (ت ۲٤٨ هـ) . ختم كتاب سيبويه عليه ، وروى عنه القراءة ، وروى كتابه في التصريف ، قال الحافظ ابن حجر: روى عنه المبرد ولازمه وتحقق بصحبته ، وقال المبرد: لم يكن أحد بعد سيبويه أعلم بالنحو من المازني . السير(٢٠/١٢) وروى عنه في الكامل (انظر فهرس الأعلام) وانظر فهرس المقتضب . ترجمته في إنباه الرواة ٢٤٦/١ ، والسير (٢٠/١٢) ، ولسان

الميزان (۲/۷) .

٢٨ - أبو محلم محمد بن هشام السعدي (ت٢٤٨هـ). روى عنه في الكامل (انظر فهرس الأعلام). وذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في لسان الميزان(٥/٤٧) أن المبرد أخذ عنه. وانظر أيضًا ترجمته في إنباه الرواة ١٦٧/٤.

٢٩ - محمد بن إبراهيم الهاشمي . روى عنه في الكامل (انظر فهرس الأعلام) .

٣٠ ـ محمد بن شجاع الثلجي أبـو عبـد الله ، (ت ٢١٦ هـ) ، روى عنـه في الكـامل (انظر فهرس الأعلام) . ترجمته في السير (٣٧٩/١٢) ، وميزان الاعتدال ٣٧٧/٥ .

٣١ ـ محمد بن عامر الحنفي . روى عنه ، انظر طبقات الشعراء لابن المعتز ص٩٠.

٣٢ ـ محمد بن علي البصري. روى عنه ، انظر طبقات الشعراء لابن المعتز ص٢٢٩.

٣٣ ـ محمد بن هاشم السدري . روى عنه ، انظر فهرس الأعلام في الموشح .

٣٤ ـ مسعود بن بشر . روى عنه في الكامل والفاضل والتعازي (انظر فهـرس الأعـلام فيها) .

٣٥ ـ المغيرة بن محمد المهلبي . روى عنه في التعازي ١٥٩ ، وانظر الموشح ٤٦ ، وعده الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (٤٨٧/٥) في مشايخ المبرد .

٣٦ ـ ابن المهدي أحمد بن محمد النحوي . روى عنه في الكامل . ولعله أحمد بن محمـ د بن يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيدي أبو جعفر (ت قبل ٢٦٠هـ) .

واليزيدي نسبة إلى يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد الحميري حال المهدي العباسي . ترجمته في إنباه الرواة ١٢٦/١ .

٣٧ - أم الهيثم الكلابية . روى عنها في الكامل (انظر فهرس الأعلام) .

٣٨ ـ أبو واثلة . روى عنه ، انظر أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق للصولى ٣٢ .

\* \* \*

#### تلاميذه:

وتلقى العلم عليه كثير من العلماء ، ومنهم :

١- إبراهيم بن محمد بن العلاء الكلابزي (ت٣١٦هـ). ترجمته في إنباه الرواة ١٨٥/١.
 ٢- أحمد بن جعفر الدينوري ختن ثعلب (ت٢٨٩هـ) . ترجمته في إنباه الرواة ٣٣/١.
 ٣- أبو أحمد الجريري . انظر معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ، ص:١١٨.
 ٤- أحمد بن مروان الدينوري . ذكره الذهبي في السير (٣١/١٧٥) في تلاميذ المبرد.

ع يـ ب عنه بن سرورى معيوري به طرف معمليي ي معملير و معمله بن جعفر الدينوري السابق ذكـره أم لا ؟

٥ ـ الأخفش: أبو الحسن علي بن سليمان (ت٥١هـ). وهو راوية كتابه "الكامل"
 وله عليه تعليقات. قال الإمام الذهبي في ترجمته في السير (١٤/ ٤٨٠ ـ ٤٨٠): "لازم
 ثعلبًا والمبرد". وانظر ترجمته في إنباه الرواة ٢٧٦/٢، والبداية والنهاية ١٥٧/١١.

7 - ابن أبي الأزهر: محمد بن مزيد، أبو بكر، مستملي المبرد. ذكره الخطيب في تاريخه (١٥١/٤) في تلاميذ المبرد انظر بعض رواياته عنه في أشعار النساء، والموشح (انظر فهرس الأعلام فيهما). ترجمته في طبقات الزبيدي ١١٦، وتاريخ بغداد (١٥/٥٥ - ٥٥) وذكر الخطيب أنه حدث عن المبرد، والسير (١/١٥) وفيها: قال الدارقطني: ضعيف كتبنا عنه مناكير، وله شعر كثير.

٧ \_ أبو بكر الجرجاني . روى عنه ، انظر الموشح (فهرس الأعلام) .

 $\Lambda$  - الحسن بن محمد العرمرم . روى عنه ، انظر الموشح (فهرس الأعلام) .

٩ ـ الحسين بن القاسم الكوكبي . روى عنه كما في إسناد ذكره الخطيب في تاريخه
 (١٥١/٤) . انظر الجليس والأنيس ٢٢٠/١ ، وترجمته في لسان الميزان (٣٧٧/٢) .

١٠ ـ الحكيمي : أبو عبد الله محمد بن إبراهيم (ت٣٣٦هـ) . ذكره الخطيب في تاريخه
 ١٠ في تلاميذ المبرد . ترجمته في تاريخ بغداد ٤٠٧/١ .

١١ ـ الخرائطي : محمد بن جعفر (ت٣٢٧هـ) . ذكره الذهبي في السير (٥٧٦/١٣)، وابن حجر في لسان الميزان (٤٨٧/٥) في تلاميذ المبرد . ترجمته في معجم الأدباء

۹۸/۱۸ ، والسير (١٥/٧٦٥) ، وتاريخ بغداد (١٣٧/٢) .

١٢ - الخزّاز : عبد الله بن محمد بن شعبان أبو الحسين (ت٣٢٥هـ) . ترجمتــه في إنبـاه الرواة ٢٠/٢هـ) .

١٣ ـ ابن الخيّاط: أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور (ت٣٢٠هـ). ترجمته في إنباه الرواة ٥٤/٣ م.

١٤ - ابن درستویه : أبو محمد عبد الله بن جعفر (ت٣٤٧هـ) . روى عنه في الكامل .
 ترجمته في إنباه الرواة ١١٣/٢ . وانظر فهرس الأعلام في الموشح ، ففيه روايات عنه ،
 وترجم له الإمام الذهبي في السير (٥٣١/١٥) ووسمه بقوله : " الإمام العلامة شيخ النحو ... تلميذ المبرد" .

١٥ ـ الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السَّرِيّ (ت٢١١هـ). ترجمته في إنباه الرواة ١٩٩١، وقال: "لزم المبرد".
 ١٦ ـ أبو زرعة الفزاري. ذكره الزبيدي في طبقاته ١١٤ و لم يترجم له.

١٧ - ابن السراج: أبو بكر محمد بن السريّ (ت٣١٦هـ) .ترجم له الخطيب في تاريخه (٣٦٥/٣هـ) والذهبي في السير (٤٨٣/١٤) وذكرا أنه صحب المبرد. وانظر ترجمته في إنباه الرواة ٣١٥/٣) .

١٨ - أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد ، ذكره الخطيب في تاريخه (١٥١/٤) وابن حمر في لسان الميزان (٤٨٧/٥) في تلاميذ المبرد .

١٩ ـ ابن شقير أبو بكر محمد (ت٣١٧هـ) . ترجمته في إنباه الرواة ٣١٥١/٣ .

٢٠ - الصفار: إسماعيل بن محمد (ت٤١١هـ). ذكره الخطيب في تاريخه (١٥١/٤) والذهبي في السير (٧٦/١٣) وابن حجر في لسان الميزان (٤٨٧/٥) في تلاميذ المبرد.
 ترجمته في إنباه الرواة ٢١١/١. وانظر فهرس الأعلام في الموشح ففيه روايات عنه،
 وترجم له الذهبي في السير (٥١/١٤).

٢١ - أبو الصقر أحمد بن الفضل الهمذاني (ت ٣٥٠ هـ) . ترجمته في معجم الأدباء ٩٨/٤ .

٢٢ ـ الصولي ، أبو بكر محمد بن يحيى (ت٣٣٥هـ) . ذكره الخطيب في تاريخه (٢٢ ـ الصولي ، أبو بكر محمد بن يحيى (ت٣٣٥هـ) . ذكره الخطيب في تاريخه (٤٨٧/٥) والنهبي في السير (١٥١/٥) وابن حجر في لسان الميزان (٤٨٧/٥) في تلاميذ المبرد . ترجمته في السير (١/١٥) وعد من مشايخه المبرد ، وفي إنباه الرواة ٣٠٩٠٠ . روى عنه في الأوراق ، وأخبار أبي تمام ، وله روايات عنه في الموشح وشرح ما يقع فيه التصحيف (انظر فهرس الأعلام فيها) .

٢٣ ـ الصيدلاني : أبو طاهر . ترجمته في غاية النهاية ٣٤٤/١ .

٢٤ ـ الطوماري : أبو علي عيسى بن محمد (ت٣٦٠هـ) . ذكر الخطيب البغدادي في شيوحه المبرد . ترجمته في تاريخ بغداد ١٧٧/١١ ، كما ذكره في (١٥١/٤) في تلاميذ المبرد .

٢٥ \_ على بن إبراهيم القطان (ت٥٥هـ) . ترجمته في معجم الأدباء ٢١٨/١٢ .

٢٦ - ابن عمار: أبو العباس أحمد بن عبيد الله (ت ٢١٤ أو ٣١٩هـ) حضر مجلسه وروى عنه (انظر شرح ما يقع فيه التصحيف ١٤٤/١). ترجمته في معجم الأدباء
 ٢٣٢/٣.

٧٧ \_ أبو عمر الزاهد: محمد بن عبد الواحد، غلام تعلب، (ت٥٣٥هـ). ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (٤٨٧/٥) في تلاميذ المبرد. ترجمته في السير (٥٠٨/١٥)، وفي إنباه الرواة ١٧١/٣.

٢٨ \_ قاسم بن أصبغ: (ت ٣٤٠هـ). ترجمته في نفح الطيب ٤٧/٢ ، والأعلام ٥/٢٠ ، والأعلام ١٧٣٥ ، وترجم له الذهبي في السير (٥٧٢/١٥) ، وابن حجر في لسان الميزان (٥٣٦/٤) وذكر أنه أخذ عن المبرد .

٢٩ ـ ابن كيسان : أبو الحسن محمد بن أحمد (ت٢٢٩هـ) . ذكره الإمام الذهبي في ترجمة ابنه علي في السير (٢٩/١٦) وقال عن الأب " وكان من حلّة النحويين".
 ترجمته في إنباه الرواة ٣/٧٥ .

وانظر كتاب " أبو الحسن بـن كيسـان وآراؤه في النحـو واللغـة" لعلـي مزهـر الياسري ـ بغداد ١٩٧٩ .

٣٠ ـ المبرمان : أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل العسكري (ت٣٢٦هـ) . ترجمته في إنباه الرواة ١٨٩/٣ .

٣١ ـ محمد بن إبراهيم ، انظر فهرس الأعلام في الموشح ، وأمالي المرتضى .

٣٢ \_ محمد بن أحمد الكاتب ، انظر فهرس الأعلام في الموشح .

٣٣ ـ محمَّد بن العباس ، انظر فهرس الأعلام في الموشح ، وأمالي المرتضى .

٣٤ ـ محمد بن القاسم بن مهرويه ، انظر فهرس الأعلام في الموشح .

٣٥ ـ محمد بن يحيى ، انظر فهرس الأعلام في الموشح .

٣٦ - محمد بن يعقوب بن ناصح الأصبهاني (ت٣٤٣هـ) . ترجمته في بغية الوعاة ٢٧٥/١ .

٣٧ ـ ابن المعتز : الأمير عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد (ت٢٩٦هـ) . ذكر الخطيب البغدادي في جملة مشايخه المبرد . روى عنه في كتابه طبقات الشعراء ، انظر الفهارس . ترجمته في تاريخ بغداد ١٠ / ٩٥ .

٣٨ ـ الْمُنْذِرِيُّ : أبو الفضل محمد بن أبي جعفر المنذري الهروي (ت٣٢٩هـ) . ترجمته في معجم الأدباء ١٨ /٩٩ .

٣٩ ـ نفطويه : أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة (ت٣٢٣هـ) . ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه (١٥١/٤) في تلاميذ المبرد وكذا الذهبي في السير (١٥/١٣) وابن حجر في لسان الميزان (٤٨٧/٥) . ترجمته في السير (١٥/١٥) ونص على أخذه العربية من المبرد ، وفي إنباه الرواة ١٧٦/١.انظر فهرس الأعلام في الموشح ففيه روايات عنه .

٤٠ - الوشاء : محمد بن أحمد بن إسحاق ، أبو الطيب ، (ت٣٢٥هـ) . ترجمته في إنباه الرواة ٣١/٣ . وقد روى عنه في كتابه "الموشى" ، انظر فهرس الأعلام فيه.

٤١ ـ أبن ولاد : أبو الحسين محمد (ت٩٨٦هـ) . ترجمته في إنباه الرواة ٣٢٤/٣.

وورد في سند رواية الكامل ثلاثة رووه عن المبرد صاحبه وهم :

- ـ أحمد بن الحسين الإقليدسي المصيصى .
  - ـ وعلي بن الحسين (شمردل الكاتب) .

مصنفاته: (۱)

وقد خلّف المبرد ثروة هائلة في مختلف مناحي الثقافة العربية من لغة وشعر ونثر وأحبار ونحو وصرف وعروض غير أن كثيرًا منها لم يصل إلينا . ومنها :

١ ـ احتجاج القَرَأَة .

٢ ـ الاحتيار . وذكره في الكامل و لم يذكره من ترجم له .

٣ \_ أدب الجليس .

٤ \_ أسماء الدواهي عند العرب.

٥ ـ الاشتقاق . منه نقل في وفيات الأعيان ٢٠/٤ ، والخصائص ٢٤/١ ، وأشار إليه
 التبريزي في تهذيب إصلاح المنطق .

٦ ـ الاعتنان . مضمونه بيان الأسباب الستي اقتضت التهاجي بين حرير والفرزدق .
 ومنه نُقُولٌ في خزانة الأدب (انظر إقليد الخزانة ص : ١٠) و لم يذكره من ترجم له .

٧ ـ الإعراب .

٨ ـ إعراب القرآن .

٩ ـ الأنواء والأزمنة . ومنه نقل في الاقتضاب ٤٦٩ (٣/٣) تحقيق السقا وعبد الجيد) .

١٠ - أولاد السراري . لم يذكره من ترجم له . ومنه نقل في شرح أبيات مغني اللبيب
 ٣٢٠/٥ .

11 \_ البلاغة . نشره المستشرق حرونباوم عام ١٩٤١ . ثـم نشره الدكتور رمضان عبد التواب بالقاهرة عام ١٩٦٥ .

<sup>(</sup>١) استفدنا ذلك من مقدمات محققي كتب المبرد لاسيما مقدمة محقق كتاب الكامل طبعة الرسالة ...

- ١٢ التصريف .
- ١٣ التعازي والمراثي . حققه الأستاذ محمد الديباجي ، ونشره مجمع اللغة العربية بدمشق عام ١٩٦٧ .
  - ١٤ ـ الجامع: لم يتمه . ومنه نقل في خزانة الأدب ٦٨/٤ .
    - ١٥ الحث على الأدب والصدق.
      - ١٦ الحروف.
  - ١٧ ـ الحروف في معانى القرآن إلى سورة طه ، لعله الكتاب السالف .
    - ١٨ ـ الخط والهجاء .
- 19 الرد على سيبويه . منه نُقُولٌ في حزانة الأدب (انظر إقليد الحزانة) ، وشرح أبيات مغني اللبيب ٢٤١/٣ . وقد ردّ أحمد بن ولاد (ت٣٣٦هـ) ما ردّه المبرد على سيبويه في كتابه "الانتصار" ومنه نسخة في المكتبة التيمورية (٧٠٥ نحو). وقد نقل كثيرًا منها الشيخ عبد الخالق عضيمة فيما علقه على المقتضب .
- ٢٠ ــ رسالة في أعجاز أبيات تغني في التمثيل عــن صدورهــا . نشــرها الأســتاذ
   عبد السلام هارون في المجلد الأول من نوادر المخطوطات ، بالقاهرة عــام ١٩٥١ . و لم
   يذكرها من ترجم له .
  - ٢١ الرسالة الكاملة .
- ٢٢ الروضة: وهـو كتـاب في أشعار المحدثين من الشعراء. ومنه نقـل في الخزانة
   ٣٥٢/٨ ، وشرح أبيات مغني اللبيب ٢/٠٠ ، وسمط اللآلي ١٣٧ ، والأغاني ٣٥٢/٨
   ٣٥٣ ، والعقد ٥/١٩٣ . وذكره القفطي في إنباه الـرواة ١/٠٥٣ في ترجمـة خلف الأحمر بن حيان بن محرز . وكان لدى العلامة المرحوم الشيخ عبد العزيز الميمني نسـخة مخطوطة منه ، انظر ما علقه على الفاضل ص ٣٤ ، ٣٤ ، ٩٦ ، ٩٦ .
  - ٢٣ ـ الرياض المونقة .
  - ٢٤ ـ الزيادة المنتزعة من كتاب سيبويه .
- ٢٥ ـ الشافي . ذكر في شرح الكافية ١٣١/٢ ، والأشباه والنظائر ٥٦/٣ (تحقيق طه

عبد الرءوف سعد ـ مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ١٩٧٥) . و لم يذكره من ترجم له .

۲٦ ـ شرح شواهد كتاب سيبويه .

٢٧ ـ شرح كلام العرب وتخليص ألفاظها ومزاوجة كلامها وتقريب معانيها .

۲۸ - شرح لامية العرب المنسوب إليه . طبع بمطبعة الجوائب باستانبول عام ١٣٠٠هـ مع شرح الزمخشري . و لم يذكره من ترجم له . ورجح الدكتور محمد خير الحلواني أن يكون هذا الشرح لأحد تلامذة ثعلب أو لثعلب نفسه . انظر تقديمه لشرح لامية العرب للعكبري (منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت ١٩٨٣) ص ١١ ، قلت وقد رجح د / محمود محمد العامودي أن الشرح ليس للمبرد ، ولكنه للخطيب التبريزي أبي زكريا يحيى بن علي ت ٥٠٠ هـ . انظر بحثه في ذلك في مجلة كلية دار العلوم عدد (٢٣) .

٢٩ ـ شرح ما أغفله سيبويه . ذكر في " الانتصار" لابن ولاد ص١٠١ ، ١٠٥ . أفدته مما كتبه الشيخ عبد الخالق عضيمة في مقدمة المقتضب .

٣٠ ـ صفات الله حل وعلا أو معاني صفات الله .

٣١ ـ ضرورة الشعر .

٣٢ ـ طبقات النحويين البصريين وأحبارهم .

٣٣ ـ العبارة عن أسماء الله .

٣٤ ـ العروض .

٣٥ ـ غريب الحديث . لم يذكره من ترجم له ، وذكره ابن الأثير في النهاية ٦/١ .

٣٦ ـ الفاضل والمفضول . نشره العلامة الميمني باسم "الفاضل" بالقاهرة ١٩٦٥ .

٣٧ ـ الفتن والمحن . نقل منه الصولي في أخبار أبي تمام ص ١٥٨ وفيه " الفطن" ولعلـه تحريف و لم يذكره من ترجم له .

٣٨ ـ قواعد الشعر.

٣٩ ـ القوافي . نشره الدكتور رمضان عبد التواب باسم "القوافي وما اشتقت ألقابها

- منه" بالقاهرة سنة ١٩٧٢ .
- ٤٠ الكافي في الأحبار . ذكره ابن قاضي شهبة في طبقات النحويين واللغويين . أفدته
   مما كتبه الدكتور رمضان عبد التواب في مقدمة المذكر والمؤنث .
  - ٤١ ـ الكامل . وسيأتي الحديث عنه .
- ٤٢ ـ ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه . نشره العلامة الميمني بالقاهرة عام ١٣٥٠ هـ باسم "ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن الجيد" .
  - ٤٣ ـ المدخل إلى سيبويه ـ ويقال المدخل في (أو إلى) كتاب سيبويه .
    - ٤٤ المدخل إلى النحو .
- ٥٥ ـ المذكر والمؤنث . نشره الدكتور رمضان عبد التواب والأستاذ صلاح الدين الهادي . بالقاهرة عام ١٩٧٠ .
- ٤٦ مسائل الغلط . تعقب فيه سيبويه في مواضع . ذكره ابن حني في الخصائص
   ٢٨٧/٣ . ولعله كتاب " الرد على سيبويه " السالف .
  - ٤٧ ـ معاني القرآن . ويعرف بالكتاب التام .
    - ٤٨ ـ معنى كتاب الأوسط للأخفش .
      - ٤٩ ـ معنى كتاب سيبويه .
- ٥٠ المقرّب في النحو ، وله عليه شرح أيضًا . كشف الظنون ١٨٠٥ ، و لم يذكره
   من ترجمه .
  - ٥١ المقتضب . نشره الشيخ عبد الخالق عضيمة بالقاهرة ١٩٦٣ ١٩٦٨ .
    - ٥٢ ـ المقصور والمدود.
      - ٥٣ المادح والمقابح.
        - ٥٤ الناطق .
    - ٥٥ ـ نسب عدنان وقحطان . نشره الشيخ الميمني بالقاهرة عام ١٩٣٦ .
      - ٥٦ ـ الوشى .

وفاة المبرد:

هذا ، وقد ذكروا أن وفاته كانت ببغداد سنة ٢٨٥ هـ ، وقد دفن بمقبرة باب الكوفة بها في دار اشتريت له (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) راجع ترجمتــه في السـير (٧٦/١٣) ، وتــاريخ بغــداد (١٥١/٤) ولســـان المـيزان (٥٧/٥) والبداية والنهاية (٧٩/١) ، والأعلام (١٤٤/٧) .

## طريقة المبرد في كتابه :

الواضح لمن تأمل كتاب الكامل، أن المبرد لم يقصد فيه إلى ترتيب أو تبويب بعينه ولكنه كان يجمع فيه أخبارًا وقصصًا غايته من إيرادها أن يشقق الكلام على بيان غريبها وشرح جملها، وبيان اشتقاق اللغة وتصاريفها، وبيان أسرارها وفقهها، وبعض معاني الكلام وبيانه وبديعه من تشبيه حسن، أو استعارة لطيفة، أو كناية بليغة، وإن كان لا يسمي أكثر ذلك باسمه الذي عُرف به لدى المتأخرين من بعده . كما فعل في أنواع من البديع كالالتفات واللف والنشر وغير ذلك مما علقنا به على كلامه . وكان المبرد ينوع موضوعات كتابه ويخلط الجد بالهزل أحيانًا ليروح به القلوب، ويكثر فيه من الأخبار والطرائف والنكات المتعات .

وقال الإمام المعافى بن زكريا عن الكتاب: " وعمل أبو العباس محمد بن يزيد النحوي كتابه السذي سماه "الكامل" وضمنه أحبارًا وقصصًا لا إسناد لكثير منها، وأودعه من اشتقاق اللغة وشرحها وبيان أسرارها وفقهها ما يأتي به مثله لسعة علمه وقوة فهمه ولطيف فكرته وصفاء قريحته ، ومن جليّ النحو والإعراب وغامضهما ما يقل وجود من يسدّ فيه مسدّه ... " الجليس والأنيس ١٦١/١ .

وواضح من كلام الإمام المعافى ثناؤه على المبرد في عمله في الكتــاب ، ولكنـه لا يخلو كذلك من مغمز طُعن على كتاب المبرد به ، وهو خلو أكـــثر أخبــاره وقصصــه من الأسانيد والتشكيك في صحة بعضها .

ولكن الحق يقال إن الكتاب ليس القصد منه التاريخ والأخبار بقدر ما قصد فيه صاحبه إلى تشقيق مسائل اللغة وإثارتها وبيان فقهها وأسرارها ، وغير ذلك مما هو واضح لكل من تأمل بعض صفحات ذلك الكتاب .

وقد أقبل العلماء على الكتاب واعتنوا به عناية فائقة . فكان منهم من أقــرأه ، ومن شرحه ، ومن نبّه على أغلاطه ، ومن علّـق عليـه ، ومن احتـذاه في التـأليف . واحتفى به الأندلسيون أيّما احتفاء .

فممن شرحه <sup>(۱)</sup>:

١ ـ أبو الوليد الوقشي هشام بن أحمد (ت٤٨٩هـ) وسمى شرحه "نكت الكامل" بغية الوعاة ٣٢٧/٢ ، والسير (١٩٤/١٩) .

٢ \_ ابن السيد البطليوسي (ت٢١٥هـ) . ترجمته في السير (٩١/١٩) .

وقد نقل البغدادي عن كليهما في مواضع من خزانة الأدب ، وشرح شواهد شرح الشافية ، وشرح أبيات مغني اللبيب .

وقد طبع كتاب "القرط على الكامل" لأبي الوليد الوقشي وابن السيد البطليوسي بتحقيق ظهور أحمد أظهر في الباكستان ، ولم أقف عليه . ذكر ذلك في نشرة أحبار التراث العربي التي تصدر عن معهد المخطوطات العربية في الكويت العدد ه ص ٢٦ عام ١٩٨٣ . أفاده محقق طبعة الرسالة .

٣ \_ ابن مضاء القرطبي أحمد بن عبد الرحمن بن محمد (٣٩٥هـ) . أخذ عن محمد بن يوسف التميمي المازني السرقسطي المعروف بابن الأشتركوني وقال عنه : " وعليه اعتمدت في تفسير كامل المبرد لرسوخه في اللغة والعربية " بغية الوعاة ٢٧٩/١ . وفي كشف الظنون ١٣٨٢/٢ أن محمد بن يوسف هذا شرح الكامل .

﴿ وَنَبُّه على أغلاطه الإمام علي بن حمزة اللغوي البصري (ت٥٣٥هـ) في كتابه "التنبيهات على أغاليط الرواة" وقد نشره الشيخ الميمني مع كتاب المنقوص والممدود للفراء، وأصدرته دار المعارف بمصر عام ١٩٦٧ .

﴿ وشرحه من علماء العصر الحاضر: الشيخ سيّد بن علي المرصفي (ت١٣٤٩هـ/ ١٩٣١م) وهو عالم بالأدب واللغة ، مصري ، كان من كبار العلماء في الأزهر ، وتولى تدريس اللغة فيه ، وكان يدرس الكامل ، وشرحه بكتاب سماه "رغبة الآمل من كتاب الكامل". الأعلام للزركلي ١٤٧/٣ .

وقد طبع بمصر سنة ١٣٤٥ – ١٩٢٧ /١٩٢٨ ، وأعـادت طباعتـه

<sup>(</sup>١) استفدنا فيما سيأتي من مقدمة محقق (س) .

- بالتصوير مكتبة الأسدي بطهران سنة ١٩٧٠ .
- ﴿ وشرحه الشيخ الدلجموني ، وطبع بمطبعة صبيح بالقاهرة سنة ١٣٤٧ .
- 🕏 وهذَّبه الأستاذ السباعي بيومي ، ونشر بالقاهرة سنة ١٣٤١ هـ /١٩٣٢ م .
- ﴿ وَمَن عَلَق عَلَيْهِ الْإِمَامَانَ مَعْلَطَايِ بَن قَلَيْجِ (ت٧٦٢هـ) وقطلوبغا (ت٨٧٩هـ) ونقل البغدادي بعض ما علقاه في شرح أبيات مغنى اللبيب .
- ﴿ وَمُنَ احتذَاهُ فِي التَّالِيفَ : محمـد بـن جعفـر أبـو الفتـح المراغـي (٣٧١هـ) في كتابه "النهجة" معجم الأدباء ١٠٢/ ١٨ .

وإبراهيم بن ماهويه الفارسي . معجم الأدباء ٢٠٩/١ .

- ﴿ وَمُن عُرِفَ بِإِقْرَائِهُ أَيْضًا :
- ـ أبو الحسن الدباج علي بن حابر الإشبيلي (ت٦٤٦هـ) . نفح الطيب ٤٧٨/٣ .
- ومحمد بن أبي علاقة البواب (ت ٣٢٥ هـ) وقد أخذه عن أبي الحسن الأخفش راوي الكتاب . نفح الطيب ١٥٠/٢ .
- ـ ومولاة أبي المطرف عبد الرحمن بن غلبون الكاتب (ت٥٠هـ). نفح الطيب ١٧١/٤.

وغيرهم ممن سيأتي ذكرهم في رواة الكامل الذين روى ابن خير الكتــاب مـن طريقهم .

#### \* \* \*

وقد طبع الكتاب غير ما مرة ، ومن طبعاته :

1 - طبعة المستشرق وليم رايت W. Wright في ليبزج . صدرت بأجزائها العشرة خلال عشرة أعوام (١٨٦٤ - ١٨٧٤م) ، ثم ظهرت الفهارس عام ١٨٨٢م ، ثم صدر عام عشرة أعوام (١٨٦٤ - ١٨٧٤م) ، ثم ظهرت الفهارس عام ١٨٨٢م ، ثم صدر عام ١٨٩٢م جزء فيه تعليقات ومستدركات ومعارضة لنسخ أخرى من الكتاب باللغة الإنجليزية وفيه تعليقات باللغة الألمانية ، وقد قدّم دي غويه لهذا الجزء ؛ لأن رايت كان قد توفي سنة ١٨٨٨م .

 $\gamma$  - طبعة القسطنطينية عام  $\gamma$  1 م 1 م 1 م 1 م 1 م 1 م القسطنطينية عام  $\gamma$  1 م الحتاب من ص  $\gamma$  1 م الثبت معارضة ما فاته منها في جزء التعليقات .

٣ ـ طبعات القـاهرة ١٣٠٨ (المطبعـة الخيريـة) ، ١٣١٣ ، ١٣٢٢ ـ ١٣٢٤ (مطبعـة التقدم) ، وطبع بهامشه مجموعة الفصول المختارة من رسائل الجاحظ ١٣٣٩ هـ .

٤ ـ طبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي ١٩٢٧م ـ ١٩٣٣م . حقق منها الدكتور زكبي مبارك ٤٣٣ صفحة وأتمّها العلامة الشيح المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله ، ثم صنع فهارسها الأستاذ سيد كيلاني .

٥ \_ طبعة مكتبة المعارف ببيروت .

٦ - طبعة دار نهضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة ، حققها الأستاذان محمد أبو الفضل
 إبراهيم والسيد شحاته عام ١٩٥٦ .

٧ ـ طبعة مؤسسة الرسالة ـ بيروت بتحقيق د / محمد الدالي .

\* \* \*

Sit

# (نكاس لنسب

مالله معنى و مرورها عدم الله بروانعلم النبارات المنال المنال و ال

المام المنوفي المام المعرب المنوفي المنوب المنوفي المنوبية المنوبية المنوبية المنوبية المنوبية المنوبية المناوم المنا

صورة عنوان نسخة المعهد المرموز لها بالرمز (هـ)

A second second and part of judges of the second se و ب مكعه و سدوم عيرون كاياوية عمرانكا. يديد والمستار مددوة سرامسرنكت موجاحه ولمياض أسأبيابط عدوعينز يمناء ونذر ميامد منسمارات ترمن ترج د-المارم در مستور لامل قلير. فهوالد فريفيون سماء شعب Sellin Land الورقة الأولى مد نسخة الماميد المرميز لها بالرمزاه) كإغزاء مذحداقا ماسلامه Sally March Selling

صورة الورقة الأولى من نسخة المعهد المرموز لها بالرمز (هـ)

و الديان المساورة الذي المارة المارة



صورة الورقة الثانية من نسخة المعهد المرموز لها بالرمز (هـ)

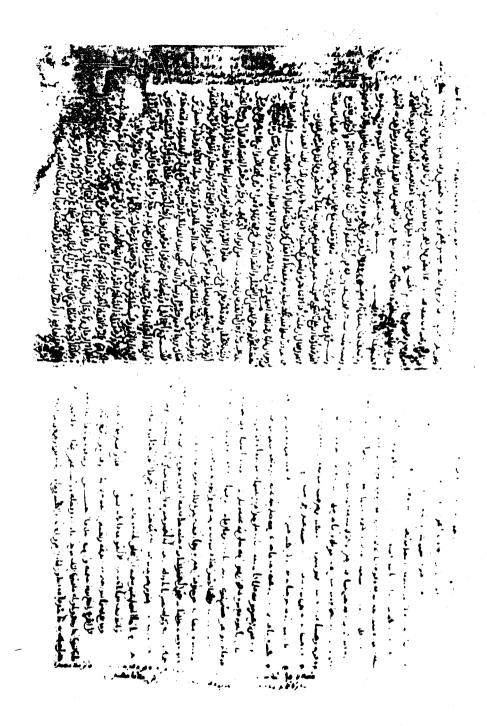

صورة الورقة الثالثة من نسخة المعهد المرموز لها بالرمز (هـ)

# بسم الله الرحمن الرحيم

[حدثنا أبو عثمان سعيد بن حابر (١) ، قال حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش (٢) قراءةً عليه ، قال : قريء لي هذا الكتاب على أبي العباس محمد بن يزيد المبرد] .

الحمْدُ للَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا يَبْلُغُ رِضَاه ، ويُوجبُ مَزِيدَه ، ويُجيرُ من سخطِهِ ، وصَلَّى اللَّهُ على سَيِّدنا محمَّدِ خاتِم النَّبِيِّين ، ورَسُولِ ربِّ العالَمين ، صَلاةً تامَّةً زاكيـةً ، تُوَدِّي حَقَّه وتُزْلِفُه (٣) عندَ ربِّه .

هذا كتابٌ ألفناه يَحْمَعُ ضُرُوبًا من الآدابِ ، ما بينَ كَلامٍ مَنْشُورٍ ، وشِعْرٍ مَرْصُوفٍ (ئ)، ومَثَلِ سائرٍ ، ومَوْعَظَةٍ بالِغَةٍ ، واخْتِيارٍ من حُطْبَةٍ شَرِيفَةٍ ، ورسالةٍ بليغة . والنَّيَّةُ فيه أن نُفَسِّرَ كُلُّ ما وَقَعَ في هذا الكتابِ من كلامٍ غريبٍ ، أو مَعْنَى مُسْتَغْلِقٍ ، وأنْ نَشْرَحَ ما يَعْرِضُ فيه من الإعْراب شَرْحًا شافيًا، حتَّى يُكونَ هذا الكتابُ بنفسه مُكْتَفِيًا ، وعن أن يُرْجَعَ إلى أَحَدٍ في تفسيره مُسْتَغْنِيًا ، وباللّهِ التَّوْفِيقُ والحَوْلُ والقُوَّةُ ، وإليه مَفْزَعُنا في ومن أن يُرْجَعَ إلى أَحَدٍ في تفسيره مُسْتَغْنِيًا ، وباللّهِ التَّوْفِيقُ والحَوْلُ والقُوَّةُ ، واليه مَفْزَعُنا فيه صلاحُ أمُورِنا مِنْ عَمَلٍ واللهِ بَطَاعَتِه ، وعَقْدٍ يَرْضَاه ، وقَوْلٍ صادِقٍ يَرْفَعُه عَمَلٌ صالحٌ ، إنَّه على كلِّ شيء قديرٌ .

<sup>(</sup>١) (سعيد بن حابر) ذكره محمد بن يحيى الضيّ في كتابه بغية الملتمس في رجال أهل الأندلـس قال : سعيد بن حابر موسى الكلاعي [منسوب إلى ذي الكلاع (بفتح الكاف) اسم ملك حميري] الأندلسي مات سنة إحدى وثلاثين أو سبع وعشرين وثلثمائة . رغبة الآمل حـ ١/ ص٦.

<sup>(</sup>٢) (علي بن سليمان) بن الفضل الأخفش الأصغر فأما الأكبر فهو أبو الخطاب عبد الحميد أخذ عنه سيبويه وأبو الحسن سعيد بن مسعدة قرأ النحو على سيبويه ومات الأخفش الأصغر سنة خمس عشرة وثلثمائة. رغبة الآمل حـ ١/ ص٦.

 <sup>(</sup>٣) تزلفه : تقربه من أزلف الشيء قرّبه ، ومنه : ﴿ وَأَزلَفْتِ الْجَنَّةُ لَلْمَتَقَينَ ﴾ أي قرّبت .

<sup>(</sup>٤) الرصف : ضم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه اللسان (رصف) ، والتعبير بحسن الرصف ونحوه شائع لدى النقاد . انظر على سبيل المثال (الصناعتين لأبي هلال العسكري صـ ١٦٧) .

<sup>(</sup>٥) الدَّرَك بفتحتين : إدراك الحاجة والمطلب ، وهو الاسم من الإدراك ، والـدرُك : اللحـاق والوصول إلى الشيء . اللسان (درك) .

<sup>(</sup>٦) الطِّلِبة بفتح الطاء وكسر اللام : ما طلبتَه من شيء .

# [من كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) للأنصار (رضي الله عنهم)](١)

قالَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم للأنصار في كلام جَرَى : " إنَّكُم لَتَكُثُرُونَ عِنْدَ الْفَزَع ، وتَقِلُّونَ عِنْدَ الطَّمَع " (٢).

" اَلْفَزَعُ " فِي كَلامُ العرب على وجهين : أحدهما مَا تَسْتَعْمِلُه العَامَّةُ تُرِيدُ به الذُّعْرَ ، والآخَرُ الاسْتِنْجادُ والاسْتِصْراخُ (٣)، من ذلك (٤) قولُ سلاَمَةَ بنِ جَنْدَل : (٥) كُنَّا إِذَا مَا أَتَانَا صَارِخٌ فَنْرِعٌ كَانَ الصَّرَاخُ لَهُ قَرْعَ الظَّنَابِيبُ(١)

(١) ما بين القوسين زيادة من عندنا جعلناها كالفصول لهذا الكتاب ، وقد نبهت على ذلك كله في مواضعه .

(٢) قال المرصفي: "رواه محمد بن سلام عن يونس بن حبيب قال : ما جاءنا من روائع الكلام مثل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الأنصار فقال: "والله ما علمتكم إلا تَقِلّون عند الطمع وتكثُرُون عند الفزع". وقد رواه الزيخشري في كتابه (الفائق) قال: كان إذا أشرف على بني عبد الأشهل قال : "والله ما علمت إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع". وبنو عبد الأشهل من ولد عمرو بن مالك بن الأوس وهم من الأنصار ، يريد : والله ما علمت مثلكم أو مثل سيرتكم ، فحذف المفعول ، يمدحهم بفضل الشحاعة وعفاف الأنفس عن طيب المغنم". رغبة الآمل حـ١/ص٨.

والحديث في كنز العمال ٢٦/١٤ برقم ٣٧٩٥١ بلفظ : إنكم ما علمت تكثرون... إلخ. وهو كما هنا في نثر الدر ١٥٧/١ ، والنهاية في غريب الحديث ٤٤٣/٣ ، والجحتبى ٣٣ (وفيه : تكثرون) ، وهو في الفائق ١١٥/٣ بلفظ : والله ما علمت إنكم ... إلخ ، والبيان والتبيين ١٩/٢ بلفظ : أما والله ما علمتكم إلا لتقلّون إلخ .

(٣) الاستصراخ: الاستغاثة.

(٤) قال المرصفي : " لو أنصف أبو العباس لجعله شاهدًا على المعنى الأول وهـو الذعـر حتى لا تضيع فائدة قوله (فزع) بعد قوله "صارخ" وذلك أن الصراخ استنجاد تقول : صرخ فلان يصـرخ "بالضم" إذا استغاث فقال واغوثاه" .رغبة الآمل ٨/١ .

(٥) سلامة بن جندل بن عبد عمرو بن عبيد من بني سعد بـن زيـد منـاة بـن تميـم شـاعر جـاهـلي وفارس مذكور . رغبة الآمل ٨/١ .

(٦) البيت من البسيط ، ديوان سلامة ق ٢٨/١ ، المفضليات ق٣٦/٢٦ ص ١٢٤ ، شـرحها للأنباري ٢٤٣ ، لسان العرب (ظنب)، (فزع) ، ومجمل اللغة ٣٦٥/٣ وأساس البلاغـة (صـرخ)، وتاج العروس ( ظنب ) و (فزغ)، وكتاب العين ١٦٥/٨، وتهذيب اللغة ١٩٠/١٤ ، وشـرح =

يقول : إذا أتانا مُسْتَغِيثٌ كانتْ إغَاثَتُه الجدَّ في نُصْرَتِهِ ، يقـال : قَـرَعَ لذلـك الأمر ظُنْبُوبَه : إذا حدَّ فيه و لم يَفْتُرْ .

ويُشْتَقُّ من هذا المعنى أنْ يَقَعَ " فَزعَ " في معنى أغاث ، كما قال الكَلْحَبَـةُ اليَرْبُوعيُّ (١) :

[قال أبو الحسن: الكَلْحَبَةُ لَقَبُهِ ، واسمُـه هُبَيْرَةُ (٢)، وهـو مـن بـــي عَرِيـنِ بــنِ يَرْبُوعِ ، والنَّسَبُ إليه عَرِينيّ ، وكثيرٌ من الناس يقولُ: عُرَنيّ ولا يَــــدْرِي ، وعُرَيْنَــةُ مـن اليَمَنِ ، قال حرير يهجو عَرِينَ بنَ يَرْبُوع (٣) :

= اختيارات المفضل ص ٥٨٨ والسمط ص ٤٧ ، والبيان والتبيين ٣/٥٤ ، ٨٤ ، ومجمع الأمشــال ٩٣/٢ والمستقصى ١٩٦/٢ ، وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٣/٠٧٤ ، ٤٧٠/٥ والمخصص ٣/٣٥ ، وجمهرة اللغة ص ٥٨٦ ، ٨١٤ ، ٨١٤ .

(۱) المفضليات ق٣/٣ ، ص:٣٢ ، وشرحها للأنساري ٢٢ ، والنوادر ١٥٣ ، ونقائض حرير والأخطل ٩٣ وسيأتي .

(٢) هو هُبَيْرَةُ بن عبد مناف بن عَرِينِ بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بـن زيـد بـن عبـد مناة بن تميـم . و " الكلحبـة : أمُّـه وهـي مـن حـرم قضاعـة ، يعـرف بــ "ابـن الكلحبـة" ويقـال "الكلحبة" يلقبونه باسمها ، والكلحبةُ صوت النار ولهيبها .

انظر النوادر ١٥٣ ، وشرح المفضليات للأنباري ٢٠ ، وأنساب الخيل ٤٧ ، وأسماء خيل العرب وأنسابها ١٦٥ ، وألقاب الشعراء (نوادر المخطوطات ٢٠٢٪) ، وخزانة الأدب ١٨٩/، والتاج (عرد) ، والتكملة للصاغاني والتاج (كلحب) ، وجمهرة أنساب العرب ٢٢٤ . وفيها خلاف في اسمه واسم أبيه .

(٣) وحديث ذلك أن حريرًا هجا بني سَليط واسمه كعب بن الحارث بن يربوع فلقي ابــنُ أختهــم فَضالَةُ أحد بني عرين حريرًا فتوعده : قال له أتشتم: أخوالي؟! أما وا لله لأقتلنك فقال حرير كلمة رواها أبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدي فيما جمعه من النقائض وها هي :

أتوعدُنـــي وراءَ بـــني ريـــاحِ عرين من عرينة ... البيت . و بعده :

عبيداً مُسْبَعين لعبد قيسس قُبيّلة أنساخ اللسوم فيهسا فنعسم الوَفْد وفد بني ريساح عرفنا جعفسرًا وبني عبيد

رغبة الآمل جـ١ ص١٠.

كذبت لَتَقْصُرَتْ يداك دُونيي

من القِن المولَّد والقطين فليسس اللومُ تاركها لحين فليسس اللومُ تاركها لحين ونعسم فوراسُ الفزع اليقين وأنكرنا زعسانف آخريسن

عَرِينٌ من عُرَيْنَهَ لَيْسَ مِنَّا بَرِئْتُ إِلَى عُرَيْنَةَ مِنْ عَرِينِ!](١)

فَقُلْتُ لَكَأْسِ: أَلْجَمِيهَا فَإِنَّمَا حَلَلْتُ الكَثِيبَ مِنْ زَرُودَ لَأَ فُزَعَا<sup>(٢)</sup> يقول: لأُغِيث <sup>(٣)</sup>.

(١) البيت من الوافر ، لحرير في ديوانه ص ٤٧٥ ط (صادر) واللسان (عرن) وتهذيب اللغة ٣٤٠/٢ ، وتاج العروس (عرن) ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٧٧٤ .

هذا وبيت الكلحبة من كلمة له يعتذر فيها عن ظلع فرسه يوم أغــار حزيمـة بـن طـارق التغلبي على سَرْح بين يربوع فأتى الصريخ إليهم وكان الكلحبة يومئذ نازلا بأرضهم فحدَّ بهم حتى ردوا السرح وقد أفلتَ حزيمة فقال: وها هي برواية الثقة أبي زيد:

ولا أمر للمعصي إلا مُضيَّعًا حَلَا مُضيَّعًا حَلَانا الكثيب من زرودَ لنفزعا

أمرتهم أمري بمنعرج اللَّوَى فقلت لكام ألجميها فإنحا

رغبة الآمل ١٨/١٧/١ .

(٢) البيت في المفضليات ق ٣/٣ ، ص٣٣ ، وشرحها للأنباري ٢٢ ، والنوادر ١٥٣ ، ونقــــ ائض حرير والأخطل ٩٣ وسيأتي . وفي (غ) : (الكثيب) بدل (الكثيب) ، وهو خِطأ .

قال في اللسان: " وزرود : موضع ، وقيل اسم رَمْل ، مؤنث ؛ قال الكَلْحبة اليربوعي : ثم أنشده ، ووقع فيه ( ألحميها ) بالحاء المهملة . (زرد) وأنشده في (فزع) بالجيم وذكر اسم الكلحبة: هُبيرة بن عبد مناف وقال بعده: أي لِنُغِيثُ ونُصْرِخ من استغاث بنا" فلعل الأول تصحيف مطبعي.

ص ٨١٤، ومقاييس اللغة ١٠١٥، والرواية في أربعة مراجع : (لنفزعا) مكان (لأفزعا) . (٣) قال الراغب : " الفزع : انقباض ونفار يَعْتَرِي الإنسانَ من الشيء المُحيف وهو مِنْ جنس الجَزَع ولا يقالُ: فَزعْتُ من الله كما يُقالُ : خِفْتُ منه . وقولهُ : ﴿لاَ يَحْزُنُهُمُ الفَزَعُ الأَحْمَرُ ﴾ فهو الفزَعُ من فُو السَّموات وَمَنْ في الأَرْض ﴿ وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَتِ لَهِ الْفَزَعُ مَنْ فَزَعِ يَوْمَتِ لَهِ الْفَزَعُ مَنْ فَلَو السَّمَوات وَمَنْ في الأَرْض ﴾ و ﴿ وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَتِ لَهِ الْفَزَعُ مَنْ فَزَعَ السَّعَات به آمِنُونَ ﴾ ويقالُ فَزِعَ إليه إذا اسْتَغَاث به عند الفزَع ، وفَزعَ له أغاثه . وقول الشاعر :

كُنَّا إِذَا مَا أَتَانَا صَارِحٌ فَسَرِعٌ

أي صارِخٌ أصابَهُ فزَعٌ ، وَمَنْ فَسَّرَهُ بَأَنَّ معناهُ المُسْتَغِيثُ فإَنَّ ذلك تَفْسِيرٌ لِلمَقْصُودِ منَ الكلام لا لِلفَظِ الفَزَع .

وقال عليّ بن حمزة في التنبيهات ، ص٩١ - ٩٢ :"وأكثر هذا الكلام فاسد ، وهو كلام متخبّط لم يعرف حقيقة الفزع،وقوله:والآخر الاستنجاد والاستصراخ غلطٌ، لأنه لـوكـان = = و " كَأْس " اسمُ حارية <sup>(١)</sup>، وإنما أَمَرَها بإلْجام فَرَسِه لِيُغيثَ ، والظَّنْبُوبُ : مُقَدَّمُ عَظْمِ السَّاق .

كما قال لكان بمعنى الأول و لم يكن هاهنا آخر . وقد تخبّط في هذا الحرف قبل أبي العباس وبعده جماعة من الرواة ، كلّ واحد منهم أضبّطُ من أبسي العباس ، و لم يغـــن عنـــهم ضبــطُهم فيـــه شيئًا ؛ ونحــن شارحون بما يقف فيه الناظر على الصواب إن شاء الله .

الفزع في كلام العرب على معنيين وكذلك الإفزاع أيضًا على معنيين، فـأحد معنييي الفــزع الخـوف الخوف،يقال: فزع يفزع فزعًا إذا خاف وكذلك أفزعته إفزاعًا إذا أخفته،ومن هذا الفزع الخـوف قول سلامة بن جندل الذي أنشده أبو العباس :

# كُنَّا إِذَا مَسا أَتَّانَسا صَسارِخٌ فَسزِعٌ

يريد خائفًا مستغيثًا مستنصرًا ، وهذه كلها صفات الخائف .

وأما المعنى الآخر من الفرع والإفراع فالإغاثة والإنجاد لا ما قبال أبو العباس: الاستنجاد والاستصراخ. ويقولون من هذا: أفزعت زيدًا لما فرع إلي أي أنجدته ونصرته لما استغاث بي وأتاني حائفًا، وكذلك أيضًا المعنى الآخر من الفزع هو الإغاثة تقول: فزع فلان فلانًا إذا أغاثه، ومن هذا قول رسول الله على المقدم ذكره، وقد أوضح هذا وأبانه الشماخ وقد وصف إبلاً فقال:

إذا دعت غوثها ضرّاتها فزعت أطباق نيّ على الأثباج منضود يقول إذا قلّ لبن ضراتها نصرتها الشحوم التي على ظهورها فأمدتها باللبن ، وأنشد ابن

الأعرابي :

#### ربي . إذا تربّسد أعلسي جلسده فزعّسا رأى العسدوّ عليسه جلسدةَ النَّمِسِ

وقال فزعًا أي مغيثًا مثل قول الشماخ: فزعت أطباق نيّ ، ومن هذا قول الكلحبة اليربوعي الذي أنشده أبو العباس ولم يتأتّ لتلخيصه وروايته:

#### 

فمنهما شرح معنى الفزع ومعنى الإفزاع ، وقد قالوا في الإفزاع : فزعت إلى فلان فأفزعني أي لجأت إلّيه فنصرني ، وقالوا أيضًا : فزعني فزعًا أي نصرني والأول أعلى " .

وعلق عليه الشيخ العلامة عبد العزيز الميمني رحمه الله بقوله: "الفرّع الذعر لا يوصل بإلى، وفزع إليه ليس إلا الاستنجاد والاستغاثة ... فهما معنيان أول وآخر ، والإغاثة معنى ثالث فهذه ثلاثة معان لا معنيان كما زعم ، والفزع الاستغاثة والإغاثة من الأضداد ... " .

(۱) في بعض النسخ وقيل: كأس حاريته وقيل: كأس اسم ابنته ، وانظر شرح المفضليات للأنباري ۲۱، ۲۲ ، وخزانة الأدب ۱۸۸۱ ، ورغبة الآمل ۱۱/۱ وبهامش بعض النسخ ما نصّه: "قال المفضل: كأس هنا ابنته وكانوا لا يكلون أمور خيلهم إلا لبناتهم وأزواجهم لكرمها عليهم ". و"زرود": رمال بني الثعلبية والخزيمية بطريق الحاج من الكوفة ، كان بها يوم مشهور بين بني تغلب وبني يربوع ، انظر معجم البلدان (زرود) ١٣٩/٣.

وقال رسول الله ﷺ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِاحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجَالِسَ يَـومَ الْقِيَامَةِ ؟ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقًا الْمُوطَّنُونَ أَكْنَافًا ، الَّذِيـنَ يَـأَلْفُونَ وَيُؤْلَفُونَ ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بأَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِي مَجَالِسَ يَوْمَ الْقِيَامَة ؟ الثَّرْقَارُونَ الْمَتَفَيْهِقُونَ " (١).

قُولُه ﷺ المُوطَّنُونَ أَكَنَافًا " مَثَلُ ، وحقيقتُهُ أَنَّ التوطُهُ هي التَّذْلِيلُ والتَّمْهيدُ، يقالُ : دابَّةً وَطِيءٌ يا فتى ، وهو الذي لا يُحَرِّكُ راكبَهُ في مَسيره ، وفِرَاشٌ وَطِيءٌ إذا كان وَثيرًا (٢) لا يُوذِي جَنْب النائِم عليه ، فأراد القائلُ بقوله " مُوطًا الأكناف" أن ناحِيَتُه يَتَمَكَّنُ فيها صاحبُها (٣) غَيْرَ مُؤْذِي ، ولا نابٍ (٤) به مَوْضِعُه .

(۱) الحديث حسن أخرجه الترمذي بنحوه في كتاب البر برقم ۲۰۱۸ قال : حدثنا أحمد بن الحسن بن خواش البغدادي أخبرنا حبان بن هلال أخبرنا مبارك بن فضالة حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله على قال : "إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا ، وإنّ من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون ، قال : يارسول الله : قد علمنا الثرثارين والمتشدقين ، فما المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون". قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة - رضي الله عنه. وهذا المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون". قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة - رضي الله عنه وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن عمد بن المنكدر عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي على ، و لم يذكر فيه بن عبد ربه بن سعيد، وهذا أصح . وأخرجه بنحوه الإمام أحمد في المسند ١٩٤٣ ، ١٩٤١ من حديث أبي ثعلبة الخشي، وراجع تخريجه في مجمع الزائد ١١/٨ ، وجمع الجوامع للسيوطي ١٦٤٧ وصحيح الجامع به ١٩٤٠ والصحيحة الشيخ الألباني في صحيح المترمذي ح/١٦٤٢ وصحيح الجامع حصوية الشيخ الألباني في صحيح المترمذي ح/١٦٤٢ وصحيح الجامع (ح/٢٠١) والصحيحة (ح/٢١)

وهو كما عند المبرد في نثر الدر ١٥٧/١ ، والفائق ٢٨/٤ وزاد في آخره : قيـل يـا رسـول الله وما المتفيهقون ؟ قال المتكبرون . ولفظه في البيان والتبيين ٢١/٢ : إن أحبكــم إليَّ ... مجلسًا ... وإن أبغضكـم ... مجلسًا ، وفي غريب الحديث لأبي عبيــد ١٠٦/١ ، والنهايـة ٤٨٢/٣ : إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون ، وزاد أبو عبيد : المتشدقون .

(٢) وثيرًا : لينًا .

(٣) الصواب صاحبه يريد يتمكن فيها صاحبه الذي ينزل به ولا يتأذى: وأحسن من هذا أن يريد وصفه بدمًاثة الخلق ولين الجانب وأنه أهل الضيافة والكرم. وهذا كله على السعة. رغبة الآمل حـ١ ص١٩.

(٤) قوله : (ولا ناب) من قولهم : نبا به منزله : لم يوافقه وكذلك فراشه ، ونبت بي تلك الأرض أي لم أجد بها قرارًا . وقال سعد بن ناشب الأموي :

ولسينا بمحتلين دار هضيمية مخافة موت إن بنا نبت الدار لسان العرب (نبا) ، رغبة الآمل ١٩/١ .

قال أبو العباس: حدَّثني العباس بن الفَرَجِ الرِّياشِيُّ، قال: حدَّثني الأَصْمَعِيُّ قال: السيد المُوطَّأُ الأكناف. قال: قيل لأعرابيُّ وهو المُنتَجعُ بنُ نَبْهَانَ:ما السَّمَيْدَعُ؟ قال: السيد المُوطَّأُ الأكناف. وتأويل "الأكناف": الجوانب. يقال في المثل: فلان في كنف فلان ، كما يقال: فلان في ظل فلان ، وفي ذرى فلان وفي حيز فلان.

وقوله ﷺ "الثَّرْثَارُون" يعني الذين يُكْثِرُون الكلام تَكَلَّفًا وتَجاوُزًا،وخُرُوجًا عن الحقّ. وأصْلُ هذه اللفظةُ من العَيْن الواسعةِ من عُيُون الماءِ ، يقال : عَيْنٌ ثَرْثَارةٌ . وكان يقال لنهر بعينه : التَّرْثَارُ (١)، وإنَّما سُمَّي به لكثرة مائه ، قال الأخطَلُ (١): لَعَمْرِي لَقَدْ لاَقَتْ سُسلَيْمٌ وَعَامِرٌ عَلَى جَانِبِ الثَّرْثَارِ رَاغِيسَةَ الْبَكْرِ " راغية البكر "(٣) أراد أنَّ بَكْرَ (٤) ثَمُودَ رغا فيهم فأهْلِكُوا ، فَضَرَبَتْه العربُ مَثَلًا ،

(۱) الثرثار واد عظيم بالجزيرة ... وهو في البريّة بين سنحار وتكريت ، كان في القديم منازل بكر بن وائل ... وتنصب إليه فضلات من مياه نهر الهرماس وهو نهر نصيبين وبمرّ بالحضر مدينة الساطرون ثم يصب في دحلة أسفل تكريت ، ويقال إنّ السفن كانت تجري فيه ..." معجم البلدان (الثرثار) ٧٥/٢. (٢) البيت من الطويل ، للأخطل في ديوانه ص١١٠، ١١١، ط. دار الكتب العلمية . ومطلع القصيدة قدله :

ألا يا اسْلَمِي يا هندُ هندَ بني بدر وإن كنت قسد أقصدتني إذ رَمَيْتني أسيلةُ مجسرى الدمسع أمّسا وشساحُهآ وكنتهمْ إذا تدنسون منسا تعرَّضَستْ لقيد حمَلَتْ قيسَ بين عَيْسلان حربنُسا

وإن كان حيَّانا عُدَّى آخر الدهرِ بسَهْمَيْكِ والرامي يصيدُ وما يدري فيجري وأمّا الحِجْلُ منها فلا يجري خيالاتُكم أو بت منكم على ذكر على يابس السيساء مُحدَوْدَب الظهر

> قال في اللسان (ثرر) : " والثرثار نهرٌ بعينه " ثم أنشد البيت له . ومقاييس اللغة (٣٦٨/١) ، وتاج العروس (ثرر) وقال الزمخشري في الأساس (آحر رغو) :

" كانت عليهم كراغية البكر : أي اشتدت عليهم كرُغاء سقب ناقة صالح " . ثم أنشد البيت له وقال : أي [لاقت] الشؤم والشدة " . اهـ . والزيادة مني للإيضاح.

(٣) (راغية البكر) يريد رغاء البكر ، فوضع راغية موضع المصدر ، وهذه إحدى كلمات توضع موضع المصدر جاءت على فاعلة : منها لاغية : وثاغبة وعاقبة وعاقبة وعاقبة ، والرغاء : صوت الإبل، وقد رغت الناقة ، والبعير ترغو رُغاء إذا صوتت فضحت ، كنى بذلك عما لقيت سليم وعامر من أنباء تغلب ابنة وائل يوم وضعوا فيهم السلاح ، وأشرعوا الرماح ، وكان رئيس قيس عُمير بن الحُباب السلميُّ : ورئيس تغلب هُوبُر بن يزيد ، وكانت تلك الحرب على عهد عبد الملك بن مروان بعد وقعة مرج راهط. رغبة الأمل ص٢١ .

(٤) قال المرصفي : "يريد بكر ناقة السيد صالح عليه السلام الذي أرســـله الله إلى ولـــد ثمــود بــن حـــاثِر بــن لِدَم بن سِام بن نوح، وكانت مساكنهم بالحِحْر بين الححاز والشام وكان ممـــا قــص الله في كتابــه أن --

عقروا الناقة فنظر إليها البكر وهي تضطرب فصعد حبلاً يقال له القَارَةُ ورغـا ثلاثًا ، فقـال صـالح : لكـل رغوة أجل، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام: ثم أحذتهم الرحفة فأصبحوا في دارهم حاثمين. رغبة الأمل

(١) و(عَبَدَة) بالتحريك بثلاث فتحات هو ابن ناشرة بن قيس،من ولد زيد مناة بن تميم،تلقب بالفحل يوم عارض امرأ القيس بشعره فغلبه ، وكل شاعر غلب من هاجاه من الشعراء يلقب بالفحل كذلك رغبة الآمل ٢٢/١.

(٢) لعلقمة بن عَبَدةً الفحل ، في ديوانه ق٣٣/١ ، ص : ٤٦ ، والمفضليات ق٩٦/١١ ، ص ٣٩٥ ، وشرحها للأنباري ٧٨٤ ، والاختيارين ق ٢٠٢ / ٣٢ ، ص : ٦٥٥ وانظــر الأمــالى للقالي ٢/ ١٣٣ ، وشرح ما يقع فيه التصحيف ٩٩٤.

والبيت من الطويل . يمدح الحارث بن أبي شمر الغَسَّاني بقصيدة هذا منها . المحتار مــن أشــعارُ الشعراء الستة الجاهلين ص ١٤٨ ـ للأعلم الشنتمري ـ حفاجي

وله أنشده في اللسان (دحص) بالصاد المهملة في قوله (فداحص) وشَرَحَه فانظره وتاج العروس (دحص) ، وتهذيب اللغة ٢٣٠/٤ ، ومقاييس اللغة ٣٣٢/٢ ، ومحمل اللغة ٢/ ٣١٩ ، وشرح احتيارات المفضل للتبريزي ص ١٥٩٥ ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٥٠٣ .

والبيت من قصيدته التي مطلعها:

طَحَا بِكَ قلبٌ في الجِسان طروبُ يُكلّفني لَيْلَى وقد شطّ وليُّها مُنَاعمةٌ لا يُستطاعُ كلامُها إذا غاب عنها البعلُ لم تُفس سِرَّهُ فــــلا تَعْـــــدِلي بيــــني وبــــين مُغَمَّـــــر ســقاكِ بمــان ذو حَبـــيّ وعــــارضٌّ وما أنــتَ أمُّ مـا ذِكْرُهـا ربعيّــةً فان تسالوني بالنساء فالني إذا تُشباب رأسُ المسرء أو قسلٌ مالُسةُ يُردنَ ثراءَ المسال حيست علمنسه رغبة الآمل جـ ١ ص٣٣ ، وأما البيت المذكور فقبَله قوله :

فجالدتهم حتى اتقوك بكبشهم وقاتَلَ من غسّان أهل حفاظها

بُعَيْدَ الشبابِ عصْرَ حَانَ مَشِيبُ وعَادَت عَوادِ بينا وخطوبُ على بابها مِن أن تُنزارَ رَقيب وترضي إيـاب البعـــل حــين يــؤُوبُ سَـقَتكِ روايـا المُــزْن حَيْــثُ تَصــوبُ تــروحُ بــه جنــحَ الْعَشـــيِّ جنـــوبُ يُخَـطَ لهـا مـن ثَرْمَـدَاءَ قليـب خبير بادواء النساء طبيب فليــس لــه في ودّهـن نصيــبُ وشرخ الشباب عندهن عجيب

وقد حان من شمس النهار غروب أ وهِنْبِ وفَأْسٌ جالدَت وشبيبُ = [ قال أبو الحسن : الداحض : الساقط ، والداحض أيضًا : الزالق ] وكذلك إِنْ لَمْ تُضَعِّفِ النَّاء فقلتَ عَيْنٌ ثَرَّةٌ فإنَّما معناها غزيرةٌ واسعةٌ ؛ قال عَنْتَرَةُ (١):

# جَادَتْ عَلَيْهِا كُلِّ عَيْنِ ثَرَّةٍ فَتَرَكْنَ كُلَّ حَدِيقَةٍ كَالدَّرْهَم(٢)

= تَخَشْخُشُ أبدانُ الحديد عليهم تجودُ بنفسس لا يجادُ بمثلها كان رجال ألأوس تحت لبانه رغا فوقهم سقب السماء فداحض كأنهم صابت عليهم سيحابة رغبة الآمل جـ ١ ص٣٤.

كما خشخُشَتْ يَبْسَ الحصاد جنوبُ وأنت بها يوم اللقاء خصيب ومسا جمعست جُسلٌ معُساً وعَتِيسبُ بشكته لم يُسْتَلب وسليبً صواعِقُهِ الطيرِهنَّ دبيب

و(سقب السماء) السقب ولد الناقة ، وعن الأصمعي : هو سليل حين تضعه أمــه ، فإن عُلـم أنه ذكر فهو سقب أو أنثى فهي حائل ، يريد أصابهم حادث عظيم من جهة السماء لا تصل أيديهم إلى دفعه (الداحض الساقط) ومنه ﴿حجتُهم داحضة﴾ وذلك بحاز ، وقوله (والداحض أيضًا الزالق) هذا هو الأصل ، تقول دحصت رجله تدحَض دحْضًا ودحُوضًا : زلقت (هذا) تفسير مارواه أبو العباس ، والأجود ما رواه غيره (فداحِصُ) بالصاد المهملـة وهــو الــذي يفحـص بيديه ورجليه وهو يجود بنفسه كالمذبوح يدحُص الأرض برجليه . (بشكته) الشكة : بالكسر وتشديد الكاف : اسم لما يلبس من السلاح ، من شَك في ثيابه يشك ، بالضم شكًّا لبسُّـه ، فهـو شاكً فيه ، وكلّ شيء أدخلته في شيء فقد شككته (لم يستلب) لم يؤخذ ما عليــه مــن السّــلاح . (وسليب) قد أُخِذ سلاحه وما معه من دابَّة . رغبة الآمل حـ ١ ص٢٢ .

(١) عنترة هو ابن عمرو بن شداد ، أو ابن شداد بن عمرو بن معاوية . من ولد قطيعة بن عبس ، ينتمى نسبه إلى قيس عيلان بن مضر.

(٢) البيت لعنترة في ديوانه ص ١٨ : صادر ، وشرح القصائد السبع الطوال ٣١٢ ، وشرح القصائد التسع ٤٧٤/٢ ، وشرح القصائد العشر ٢٧٦ ، وشرح المعلقات السبع ٢٦٨ ، وشرح أبيات المغنى لعبد القادر البغدادي ٢٢٠/٤ ، والسمط ٩٤٥ .

والبيت من الكامل ، مـن المعلقـة . المختـار مـن أشـعار الشـعراء السـتة للشـنتمري ص١١٣ ــ خفاجي ، وهوأيضًا في جمهرة اللغة ص٨٢ ، ٩٧ ، والحيوان ٣/ ٣١٢ ، والدرر ٥ /١٣٦ ، وسر صناعة الإعراب ١٨١/١ ، وشرح شواهد المغني للسيوطي ٤٨٠/١ ، ٥٤١/٢ ، واللســـان (ثــرر) و(حرر) و (حدق) وأساس البلاغة (تسرر) ٩١/١ ، ومغنى اللبيب ١٩٨/١ ، والمقاصد النحوية ٣٨٠/٣ وتهذيب اللغة ٤٣٣/٣ ، وبـلا نسبة في جمهـرة اللغــة ص ٤٢٥ ، وشــرح الأشمونــي ٣١٠/٢ ، وهمع الهوامع ٧٤/٢، والمخصص ٩/١٠٠ ، ١٠/ ١٣٢ .

قال أبو العباس: وليستِ الثُّرَّةُ عند النَّحْويِّين البصريِّين من لفظ الثَّرْثَارَةِ ، ولكنَّها في معناها <sup>(١)</sup>.

وقوله ﷺ " الْمُتَفَيْهِ قُون " إنَّما هو بمَنْزلةِ قولِه النَّرْثارون توكيدٌ له .

ومُتَفَيْهِتْ مُتَفَيْعِلْ ، من قولهم فَهِـقَ الغَدِيرُ يَفْهَـقُ إذا امْتَـلاً مـاءً فلـم يكن فيـه مَوْضِعُ مَزِيدٍ ، كما قال الأعشى (٢):

= ويروى البيت في بعض هذه المراجع (جمادت عليه) و (كل بِكْرٍ) و (حرة) . وهمي روايـة الديوان طبعة صادر .

قوله : (حادت عليها) يريد على الروضة في البيت قبله في قصيدته الطويلة :

وكَانًا فَا أَرَة تاجر بقيسهمة سبقت عوارضها إليك من الفهم 

(كل عين ثرة) يروى كل بكر حُرَّة، والبكر السحابة الغزيرة الماء (كل حديقة) هـى كـل أُرض مرتفعة، وبهذا التفسير يظهر ما قصد الشاعر في قوله (كالدرهم) من معنى الاستدارة. ويروى: فتركن كل قرارة. وقرارة الروضة مستقر الماء فيها (وليست الثرة) يريد أن الثرة. من ثرت العين تثرُّ (بتثليث الثاء) ثرًّا وثرارة. غزُر ماؤها. وهو ثلاثي لا يؤخذ من الزائد عليه بــل الأمـر بـالعكس (توكيد له) ذلك صواب لو كان معناهما واحدًا وليس كذلك وكأن أبا العباس ذهل عما ذكر من اشتقاقه وبيان معناه وهو الامتلاء، فالصواب أنه تأسيس لا توكيد. يصف أنهم يوسعون أشداقهم ويملأونها بالكلام (فهق الغدير) بالكسر فهقا بالسكون وأفهقه ملأه رغبة الآمل

(١) انظر المنصف ١٩٩/٢ .. ٢٠٠٠ والإنصاف ٧٨٨/٢ المسألة ١١٣ ، وشرح القصائد التسع . 240/4

(٢) الأعشى : اسمه ميمون بن قيس بن جندل : من بني بكر بن وائل . يكنى أبا بصير كـان مـن أعلام شعراء الجاهلية ، ويروى أن النابغة قد فضله على من أنشده من الشعراء بسوق عكاظ ، وكان فيمن أنشده الخنساء وحسان بن ثابت رضي الله عنه وهذا البيت سبقته أبيات منها قوله :

إلى صَـوْء نسارٍ في يَفساعٍ تَحــرُقُ وباتَ على النّارِ السنّدَى والمُحلَّقُ بأسحم داج عَـوْضُ لا نتفـرُق كمسا زان مستن الهُنْدوانسيّ رَوْنَسَقُ وكف إذا ماضُنَّ بالمسال تُنفِسقُ ولاحَ لهم وجمة العشيَّاتِ سَمْلَقُ كجابية الشيخ العراقي تفهسق -

لعمرى لقد لاحت عيون كشيرة تُشَـبُ لِمُقرورَيْنِ يصطليانِها رَضيعَسى لِبان ثدى أم تقاسما ترى الجود يجري ظاهرًا فوق وجهه يداه يَــدَا صــدق فكــفُّ مُبيــدةٌ وأمَّا إذا ما المُحْلِلُ سَرَّحَ مسالهم نفَى الذمَّ عن رهـط المحلِّق جَفنَـة

نَفَى اللَّمَّ عَنْ رَهْ طِ الْحُلِّقِ جَفْنَةً كَجَابِيَةِ الشَّيْخِ الْعِرَاقِيِّ تَفْهَ قُ (١)

كذا يُنْشِدُهُ أهلُ البصرة .وتأويلُه عندهم : أنَّ العراقيَّ إذا تَمَكَّنَ من الماء ملأ جَابِيَتُهُ لأنه حَضَريٌّ فلا يعرفُ مواقعَ الماء ولا مَحالَّهُ .

قال أبو العباس : وسمعتُ أعرابية تُنشِدُ [ قال أبو الحسن : هي أمُّ الهَيْشَـم الكلاَبيَّـةُ من ولد المحلَّق وهي راويةُ أهل الكوفة ] كجابية السَّيْح تريـد النهـر الـذي يجـري علـى حابيته ، فماؤها لا يَنْقَطِعُ ، لأَنَّ النهرَ يُمِدُّهُ .

ومثلُ قول البصريين فيما ذَكَرُوا به "الشَّيْخَ العراقيَّ" قولُ الشاعر وهو ذو الرُّمَّة : وَخَدُ كَمِرْآةِ الْغَرِيبَةِ أَسْتَجَحُ (١)

يقول إنَّ الغريبةَ لا ناصحَ لها في وَجْهَها ، لَبُعْدَها عن أهلها ، فَمِرْ آتُها أبدًا مَحْلُوَّةً ، لِفَرْطِ حاجتها إليها .

> - ترَى القومَ فيها شارعينَ ودونهمُ يسرح فتسى صداق ويفدو عليهسم رغبة الآمل جـ ١ ص٤١ .

من القوم ولُـدان من النَّسُــل دَرْدُق بمــلء جفــان مــن سَــديف تَدَفَّــق

(١) البيت للأعشى ميمون بن قيس في ديوانه ص٢٢٥ ، بلفظ (عن آل المحلق) و (السيح) ، بـــدل الشيخ ويُروى أيضًا (ترُوحُ على آل المحلق حفنة …) وهي رواية اللسان .

وآلبيت من الطويل ، قال ابن منظور (حلـق) : " والمحلُّـق : بكسـر الـلام " وأنشــده في اللســـان (حلق) ، و ( فهق) ، و (جبى) فانظره ففي كل موضع فائدة .

وتهذيب اللغة ٥٠٤/٥ ، ومقاييس اللغة ٥٠٣/١ ، ٤٥٦ ، ومحمل اللغمة ٦٧/٤ ، وتماج العروس (فهق) ، (جبى) ، وبلا نسبة في المخصص ١٠/١٠.

( المحلق) " بفتح اللام " تلقب به يوم عضَّه حِصان في وجنته فنزك بها أثرًا علمي شكل الحلقـة. واسمه عبد العزيز : وروى بعضهم أنه عبد العُزّى بن حَنْتُم بن شداد من بني كلاب بـِن ربيعـة بـن عامر يكني أبا مِسمع (جفنة) هي أعظم ما يكون مّن القصاّع وجمعها جُّفان وحفُنّ.وفي أدنيّ العدُّد جَفَنَات (كجابيةُ الشيخ) الجابية الحوض الَّذي يُجْبَى فيه المَّاء للأبل.رغبة الأملَ جـ ص٢٤. (٢) البيت من الطويل ، لذي الرمة في ديوانه ص١٢١٧ ، ق ٢/٣٩ ، حـــ ، وشرح شواهد الإيضاح ص٣٦٣ ، وأنشده في اللسان (سجح) بلفظ : (ووجَّهُ ...) وقال: "وأورد الأزهَّري هذا البيت شاهدًا على لين الحد ، وأنشده : " وحدُّ كمرآة الغريبة " . اهـ وأنشــده في (حشــر) بروايــة الأزهري ، و (لطيفةً) مكان (أسيلة) . وبلا نسبة في الصاحبي ص١٩٥ .

صدره كما في الديوان : لها أَذُنَّ حَشْرٌ وذفرى أسيلةً ، ومُطلع القصيدة :

أمــنزلتي مَــي ســلام عليكمــا على النــأي والنّـائي يـودُّ وينصَـحُ

ولا زال من نَـوْء السِّـماكِ عليكمـا ﴿ ونَــوْء الْثُرَيِّـــا وابـــلُّ مُتَبَطِّــحُ رغبة الآمل جـ ١ ص٤٣ . وتصديقُ ما فسَّرناه من قول رسول الله ﷺ أَنَّه يُرِيد الصِّدْقَ فِي المَنْطِق، والقَصْدَ ، وتَرْكَ ما لا يُحْتاجُ إليه ، قولُهُ لِحَريرِ بنِ عَبدِ اللّه البَحَلِيِّ " يا جَرِيرُ إذا قُلْتَ فَاوْجزْ ، وإذا بَلَغْتَ حاجَتَكَ فَلا تَتَكَلَّفْ " (١).

قال أبو العباس: ومما يُؤْتَرُ (٢) من حَكِيم الأَخْبار، وبارِع الآداب (٣)، ما حُدِّثنا به عن عبد الرَّحْمن بنِ عَوْفٍ (١) وهو أنّه قال: دَخلْتُ على أبي بَكْرِ الصِّدِّيق (٥) رضي اللهُ تعالى عنه في عِلَّتِهِ التي مات فيها ، فقلت له: أراك بارئًا يا خليفة رسول الله ﷺ ، فقال: أمَا إنّي على ذلك لَشَدِيدُ الْوجَعِ ، ولَمَا لَقِيتُ مِنْكُمْ يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ وَجَعِي ، إنّي ولَيْتُ أَمُورَكم خيرَكم في نفسي ، فكُلُّكم وَرِمَ أَنفُهُ أَنْ يكونَ له الأمرُ من دونه ، والله لَتَتَّخِذُنَّ نضائِدَ الدِّيبَاج ، وسُتُورَ الحَرير ، ولَتَأَلُنَ النَّوْمَ على الصَّوفِ الأَذْرِيِّ كما يَأْلُمُ أحدُكم النَّوْمَ على حَسَكِ السَّعْدان (١)،

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المراجع ، ولكن ذكر أوله ابن الأثير في النهاية (١٥٦/٥) (وجز) .

وجرير هو ابن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر من ولد أنمار بن نزار على ما يزعم علماء النسب. صحابي حليل كان يقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. وكان عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يسميه يوسف هذه الأمة لجماله . وقد أبلى في حرب القادسية بلاءً حسنًا . رضي الله تعالى عنه (البحلي) نسبة إلى بَحيلة وهي قبيلة تسمّت باسم أمهم بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة . رغبة الآمل حـ ١ ص ٢٥ .

 <sup>(</sup>٢) يؤثر : من أثر الحديث يأثره (بالضم والكسر) أثرًا وأثارة ، نقله عن غيره ، وحديث مأثور
 ينقله الخلف عن السلف .

<sup>(</sup>٣) قوله (حكيم الأخبار ، وبارع الآداب) من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ، وأصله : الأخبار الحكيمة ، والآداب البارعة ، والحكيم : فعيل بمعنى فعول أي محكمة متقنة .

<sup>(</sup>٥) (أبو بكر ) ذلك عماد الدين وعلم المتقين خليفة رسول الله ﷺ. واسمه عبد الله بن أبي قحافة عثمان . من ولد تيم بن مُرَّة بن كعب بن لؤي القرشي أول من أسلم وأنفق ماله وبذل نفسه في سبيل الله رضي الله تعالى عنه . رغبة الآمل حـ١ ص٥٥ .

<sup>(</sup>٦) هذا كلَّه كناية عما سيكون بعد من زهرة الدنيا ، وتعرضها لهم .

والذي نفسي بيده لأن يُقدَّمَ أحدُكم فَتُضْرَبَ عُنُقُهُ في غَيرِ حَدٍّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَخُوضَ غَمَراتِ الدِّنيا ، يا هادي الطَّريق جُرْت ، إنما هـو والله الفَحْرُ ، أو الْبَحْرُ . فقلت : خَفِّضْ عليك يا حليفة رسول الله ، فإنَّ هـذا يَهيضُك إلى مـا بـك ، فوالله مـا زَلْتَ صَالِحًا مُصْلِحًا لاَ تَأْسَى على شيءٍ فاتك من أمر الدنيا ، ولقد تَخَلَّيْتَ بـالأمر وحـدَك فما رأيتَ إلاَّ خيرًا .

قوله " نضائد الديباج " واحدتُها نَضِيدةٌ ، وهي الوسادةُ ، وما يُنْضَدُ من المتاع ، قال الراجز :

وَقَرَّبَــتْ خُدَّامُهَــا الوسَـائِدَا حَتَّى إذَا ما عَلَّـوُا النَّضَائِدا (١) سَبَّحْتُ رَبَّي قَائِمًا وَقاعَدا

وقد تُسَمِّي العربُ جماعةَ ذلك النَّضَدَ ، والمعنى واحد ، إنَّما هـو مـا نُضِـدَ في البيت من متاع ، قال النابغة (٢):

ويقال نَضَدْتُ المتاعَ إذا ضَمَمْتُ بعضَه إلى بعض، هذا أصلُه. قَال الله تبارك وتعالى : ﴿ فِي سِدْرٍ مَحْضُودٍ ، وطَلْحٍ

خلَّتْ مسبيلَ أَتِسِي كان يجبسُه عبسُه

البيت من البسيط ، أنشده للنابغة في اللسان (نضد) وأنشد عجزه في (رفع) وضبط مصححه في ذلك الموضع (ورَفَعته) دون تشديد ، وانظر تعليقه هناك ، وأنشده في (سحف) ، والسين تفتح وتكسر من قولك (سَجْف)

كتاب العين ٢٣/٧ ، ١٤٦/٨ ، مقاييس اللغة ٥٢/١ ، ٢٣٩٥ ، جمهرة اللغة ص ٢٥٩ ، ٢٥٠ ، حمهرة اللغة ص ٢٥٩ ، ٢٣٣ ، وتباج العروس (نضد) و (رفع) ، و (سحف) ، وأساس البلاغة (رفع)

<sup>(</sup>١) أشار في اللسان إلى الخبر وتفسير النضائد عن المبرد وأنشده البيتين الأولين (نضد) ، وتـــاج (العروس) (نضد) ، والتكلمة (نضد) . بلا نسبة .

 <sup>(</sup>۲) النابغة : هو زياد بن معاوية بن ضباب (بكسر الضاد) من ولد سعد بن ذبيان شاعر شريف حاهلي مقدم في صناعة الشعر .

<sup>(</sup>٣) البيت للنابغة في ديوانه ق ١/٥ ، ص : ١٥ وصدره :

والسجفان هما مصراعا الستر يكونان في مقدم البيت.

<sup>(</sup>٤) سورة ق الآية : ١٠ . والطلع أول مّا يرى من عذق النخلة .

مَنْضُودٍ ﴾ (١)، ويقال نَضَدْتُ اللَّبنَ على الميِّت.

وقوله " على الصوف الأَذْرِيّ (٢) فهذا منسوبٌ إلى أَذْرَبيجانَ ، وكذلك تقول العرب ، قال الشَّمَّاخُ :

قُرَى أَذْرَبيجانَ المَسَالِحُ<sup>(٣)</sup> والجالِ <sup>(٤)</sup> تَذَّكُّرْتُها وَهْنَّا وَقَلْدُ حَالَ دُونَهَا

(٣) البيت للشمَّاخ ؛ ملحق ديوانه ق ٢/٣٩ ، ص : ٤٥٦ بلف (والحالي) وهو ضمن قصيلة مكسورة الروي ، وقال في اللسان : والمسالح : مواضع المخافة ؛ قال الشماخ : فأنشده :

قَرَى أذربيجانَ المسالحُ والجالُ

(سلح) وأنشده كذلك أيضًا في (ذرا) عن المبرد بتفسيره .

وتاج العروس (أذريح) ، (سلح) ، (ذرو) ، ومعجم البلدان ١٢٨/١ (أذربيحان) . في اللسان والتاج والمعجم فيما سبق (الجالُ) ، وبرواية الديوان (والجالي) أنشده في اللسان (أذربج) وصُحُّف إلى (والحالي) والتاج (ذرب) ، و (أذرن) ، والمعجم (أذربيجان).

(٤) قال محقق (س): وضبط في الأصل "والحال" كما في كثير من المصادر، وضبط في ج "والجالُر" بالوجهين . قال البغدادي : "قال حامع ديوانه [يعني ديوان الشـماخ] ... وأذربيحــان : إقليم من بلاد العجم ، وقاعدة بلدة تبريز ، وحدّه من بــرذع مشـرقًا إلى زنجــان مغربًـا . والمســالح جمع مسلحة وهو الثغر ، والقوم ذوو سلاح ، والمسلحة بفتح الميـم . موضع السـلاح ، والمسـالح بدل من قرى ، والجالي بالجيم ، قال جامع ديوانه : الجــالي موضع منهــا ، ويـروى "المصــالح" أي حال دونها هذه القرى التي أهلها في الصلح ، والقرى أجلى عنها أهلها ..." وانظر شـرح أبيـات مغنى اللبيب ١٦٩/٦ ـ ١٧٠ . والقصيدة مطلعها قوله :

ألا ياصبْحَاني قبل غارة سِنجال وقبل مَنايا قلد حضرْن وآجال

وقبل اختلاف القوم من بين سالب وآخر مَسْلوب هـوى بـين أبطـال رغبة الآمل حـ١ ص٥٧.

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة الآية : ٢٨ ــ ٢٩ . والسدر : شجر النبق . مخضود : منزوع الشوك . والطلح: شحر الموز.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ " الأذربي" ، وكـذا هـو أيضًا في الغريبـين ٣٠ عـن المـبرد . وكـذا رووه في كلمة أبي بكر الصديق ر ، انظر نثر الدر ١٦/٢، وإعجاز القرآن ١٣٨، والفائق ٩٩/١، والعقد الفريد ٢٦٧/٤ والنهاية في غريب الحديث ٣٣/١ قال محقق (س): وبهامش ما نصّه: "حكى الأصيلي عن الدارقطني أنّ الأذريّ تصحيف وإنما هو الأذربي" . وقــال يــاقوت : " النســبة إليه أذَري بالتحريك ، وقيل أذْري بسكون الذال ، لأنه عندهم مركّب من أذر وبيحان ، فالنسبة إلى الشطر الأول ، وقيل أذربيَّ ؛ كلُّ قد حاء " معجم البلدان (أذربيحان) ١٢٨/١.

وقوله " على حَسَكِ السَّعْدان " فالسَّعدان نَبْتُ كثير الْحَسَكُ<sup>(١)</sup> تأكُلُه الإبلُ فَتسْمَنُ عليه ، ويَغْذُوها غِذاءً لا يوُجَدُ فَي غيره ، فمن أمثال العرب "مَرْعيَّ ولا كَالسَّعْدان"<sup>(٢)</sup> تفضيلاً له ، قال النابغة :

الْوَاهِبُ الْمائِـةَ الْأَبْكَـارَ زَيَّنَهـا سَعْدَانُ توضِحَ فِي أَوْبارِها اللَّبَـدِ"

ويُرْوَى في بعض الحَدِيث أَنَّه يُؤْمَرُ بالكافر يومَ القيامــة فَيُسْحَبُ على السَّعدان، (٤) واللَّه أعلم بذلك .

[ قال أُبو الحِسن : السَّعْدانُ نبتَّ كثير الشَّوْك ، كما ذكر أبو العبـاس ، ولا سـاقَ له ، إنما هو مُنْفَرِشٌ على وجه الأرض .

حَدَّثَنا أبو العبَاس أَحْمَدُ بنُ يَحْيَى الشَّيَبانيُّ (٥) عن ابن الأَعْرَابيِّ (٦) قال: قيل لرجل

(١) الحسك: الشوك.

(۲) المثل في أمثال الضبي ۱۲۷، وأمثال أبي عبيــد ١٣٥، وفصــل المقــال ١٩٩، وجمهــرة الأمثــال ٢٤٢/٢ ، وبحمع الأمثال ٢٧٥/٢ ، والمستقصى ٣٤٤/٢ . وسيأتى .

(٣) البيت للنابغة في ديوانه ق ٢٨/١ ، ص : ١٣ بلفظ (المعكاء) بدل (الأبكار) ، وبلفظ (الأبكار) رواية ابن السكيت في شرحه ١٦ ، واللسان (غرب) ، و (سعد) وقال في (معك) : " والمعكاء : الإبل الغلاظ السمّان ، وأنشد ابن بري للنابغة :

الواهسبُ المائسة المعكساء ...

وفي (عكا) أنشده بنحوه وفسره بأكثر ذلك فانظره إن شثت .

تاج العروس (غرب)،و(معك)،وجمهرة اللغة ص ١٨٣، وتهذيب اللغة ٣/٠٤،والبيت من البسيط. وأنشد ابن دريد عجزه في (الاشتقاق) ص٣٧

واللبد : جمع لبدة والتقدير : يريد أوبارها ذات اللبد .

(٤) لم أحده بهذا اللفظ ، وإنما ورد في الصحيحين بلفظ : " ... فناج مسلم ، وناج مخدوش ، ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبًا فما أنتم بأشد في مناشدة في الحق ... الحديث ، وورد بلفظ آخر عند الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد الحدري ـ رضي الله عنه ـ ولفظه : "يوضع الصواط بين ظهراني جهنم ، عليه حسك كحسك السعدان ، ثم يستجيز الناس ... الحديث ، وهو صحيح ، انظر "صحيح ابن ماجه" (ح٣٤٥٣)، و"صحيح الجامع" (ح٨١٨٩) .

(٥) (قال أبو الحسن) هذه حاشية له ثانية أثقل من الأولى ( أحمد بسن يحيى ) بـن زيـد بـن يســار المعروف بثعلب إمام الكوفيين من موالي بني شيبان . مات سنة إحدى وتسعين ومــائتين في خلافـة المكتفى رغبة الآمل حــ١ ص٥٧ .

(٦) (أبن الأعرابي) هـو محمـد بـن زيـاد مـن مـوالي بـني هاشـم كـان أحفـظ أهـل الكوفـة للُّغـة والأدب.مات سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين ومائتين في خلافة الواثق بن المعتصم.رغبة الآمل جــ١ ص٥٥.

من أهل البادية ، وخرج عنها : أَتَرْجِعُ إلى البادية ؟ فقال : أمَّا ما دام السَّعْدانُ مُسْتَلْقِيًا فلا يريد ، أنه لا يَرْجِعُ إلى البادية أبدًا كما أنَّ السَّعْدانَ لا يَزُولُ عن الإسْتِلْقاءِ أبدًا ، وقال أبو عليٍّ البَصيرُ واسمه الفَضْل بنُ جعفر ـ وإن لم يكن بحُجَّةٍ ، ولكَنْه أجاد فذكرْنا شعْرَهُ هذَا لِجَوْدته (١) لا لِلإحْتِجاجِ به ـ يَمْدَحُ عُبَيْدَ اللَّه بنَ يَحْيَى بنِ خاقان وآله ، قال :

يـــا وُزَراءَ السُّـُانُ انْتُــم و آلُ خَــاقَانُ كَبَعْ مِنْ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كَبَعْ صَ مَـا رَوَيْنَـا فِي سَـالِفَاتِ الأَزْمَـانُ كَبَعْ مِـاءً ولا كَالسَّعْدانُ (٢)

وهذه الأمثالُ ثلاثة ، منها قولُهم " مرْعًى ولا كالسَّعدان " ، " وفَتى ولا كَمَالِكِ " ، و " ماء ولا كصدَّاء " (")، تُضْرَبُ هذه الأمثالُ للشيء الذي فيه فَضْلٌ وغيره أفضلُ منه ، كقولهم " ما من طامَّة إلا وفوقها طامَّة " ، أي ما من داهية إلا وفوقها داهية ، ويقال : طَما الماءُ وطَمَّ ، إذا ارْتَفَعَ وزاد .

ومالكٌ الذي ذكروا " هو مالكُ بنُ نُوَيْرَةً (٤) أُخوه مُتَمِّم بن نُوَيْرَةً .

وصَدَّاءُ يُمَدُّ، وبعضُهم يقولُ صُدَّي ، فيَضُـمُّ أُوَّلَه ويَقْصُرُ، فأمَّا أبو العباس محمَّدُ بنُ يزيدَ فإنَّه قال: لم أَسْمَعْ من أصحابنا إلا صَدْءَاء يَافتي، وهو اسم لماءٍ ، معرفة،

<sup>(</sup>١) قال المرصفي : "هذا ما يقول أبو الحسن وليس بالجيد " رغبة الآمل ٥٨/١ .قلت: والمرصفي محق في عدم استجادة ما استجاده ، ولعله حكم عليه بالجودة ليسوغ لنفسه الاستشهاد به . (٢) لأبي على البصير : الفضل بن جعفر ، انظر سمط اللآلي ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) وهذه أمثال ثلاثة تضرب للشيء ... إلخ (مرعى ولا كالسعدان) اختلف الناس فيه فمنهم من ينسبه لقَذُور بنت خالد الشيباني وقد سئلت عن زوجها الشاني . أين هو من الأول ؟ فقالته . وبعض الناس ينسبه لامرأة من طيّئ تزوجها امرؤ القيس الكندي فسألها كيف أنا من زوجك الأول ؟ فقالته . والموثق به الأول (وفتى ولا كمالك) قاله متمم بن نويرة بن عمرو من بني يربوع يوم قتل أخاه مالكا ضرار بن الأزور في الردة على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه (وماء ولا كصداء) عن المبرد أنه لابنة هانئ ابن قبيصة وقد قال لها زوجها ؟ أيسن أنا من زوجك الأول فذكرته.رغبة الآمل حـ١ ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) سيد بني يربوع قتله خالد بن الوليد . انظـر خبر مقتله في خزانـة الأدب ٢٣٦/١ ، وشـرح أبيات مغني اللبيب ٢٠١/١ .

وهما همزتان بينهما ألفٌ ، والألِفُ لا تكونُ إلا ساكنةً ،كأنَّك قُلْتَ صَدْعاع يا هذا] وقوله " إنَّما هو والله الفَحْرُ أو الْبَحْرُ "(١) يقول: إن انْتَظَرْتَ حتَّى يُضِيءَ لك الفَحْرُ الطريقَ أَبْصَرْتَ قَصْدَكَ ، وإنْ خَبَطْتَ الظَّلْماءَ ، ورَكِبْتَ العَشْوَاءَ ، هَجَمَا بك على المكروه ، وضَرَبَ ذلك مَثَلاً لغَمَرات الدُّنيا ، وتَحْييرها أهلَها .

وقوله: " يَهِيضُكَ " مَاخُوذٌ مِن قُولِهُم : هِيضَ الْعَظْمُ (٢): إذا جُبِرَ ثُمَّ أَصَابِهُ شيءٌ يُعْنِتُهُ فآذاه ، كَسَرَهُ ثانية ، أو لم يَكْسِرْهُ (٣)، وأَكْثَرُ ما يُسْتَعْمَلُ في كَسْرِهِ ثانيةً ، ويقال : عَظْمٌ مَهِيضٌ ، وجَنَاحٌ مَهِيضٌ في هذا المعنى ، ثم يُشْتَقُّ لغير ذلك ، وأصْلُه ما ذكرتُ لك .

فمن ذلك قولُ عُمر بن عبد العزيز \_ رحمه الله \_ لما كَسَرَ يزيدُ بنُ المُهَلَّبِ سَحْنه وهَرَبَ ، فكتب إليه : لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَبْقَى مَا فَعَلْتُ وَلكِنَّكَ مَسْمُومٌ وَلَمْ أَكُنْ لأَضَعَ يَدِي فِي يَدِ ابنِ عاتِكَةَ ، فقال عمر " اللّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ هاضَنِي فَهِضْهُ " فهذا معناه .

وقوله " فكلَّكم وَرِمَ أَنفُهُ " ، يقول: امتلاً من ذلك غَضَبًا ، وذكر أَنْفهُ دونَ السائر كما يقال: فلانٌ شامخٌ بأنفه ، يريد رافِعٌ رَأْسَه ، وهذا يكونُ من الغضب كما قال الشاعر:

### ولا يُهاجُ إذا ما أَنْفُهُ وَرِمَا ( 4 )

(١) نص الإمام الزمخشري على أن "البحر" بالحاء رواية وأنّه رواية المبرد فقال: "وقال المبرد فيمن رواه البحر : ضرب ذلك مثلاً لغمرات الدنيا وتحييرها أهلها" . وقال ابن الأثير: " وقال المبرد فيمن رواه البحر بالحاء: يريد غمرات الدنيا ، شبهها بالبحر لتبحّر أهلها فيها " النهاية ٩٧/١ . وحاء في اللسان (بحر): "وقوله: يا هادي الليل حرت إنما هو البَحْر أو الفحر ؛ فسره ثعلب فقال: إنما هو الهلاك أو ترى الفحر ، شبه الليل بالبحر "

إذا ما قلتُ قد جُبرَتْ صُدُوعٌ تُهاضُ وما لما هِيضَ اجتبارُ رغبة الآمل ٢٠/١، وانظر اللَّسان (هيض) .

<sup>(</sup>٢) قال المرصفي : "المناسب أن يأخذه من المبني للفاعل يقول مأخوذ من قولهم : هاض العظم إذا جبره وتكون الأفعال كلها في عبارته على سنَن واحد" . رغبة الآمل حـ١ / ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) قال المرصفي : " هذه عبارته ، وعبارة اللّغة : هاض العظم يهيضه هيضًا فانهاض : كسره بعد الجبور أو بعد ما كاد ينجبر وهذا الكسر أشد وأوجع ، قال القُطامي :

<sup>(</sup>٤) قال في اللسان (ورم) : " و وَرِمَ أَنفُهُ ، أي غضب ، ومنه قول الشاعر ... فأنشده ، والفـائق ١٠٠/١ ، والنهاية ١٧٧/٥ ، ومقاييس اللغة ١٤٦/١ .

أي لا يُكلَّمُ عند الغضب ؛ ويقال للمائل برأسه كِبْرًا : مُتَشَاوِسٌ (١)، وثَانِي عِطْفِه وثانِي عِطْفِه وثانِي جيده، إنما هذا كلَّه من الكِبْرياء ، قال الله عز وحل (ثانِي عِطْفِهِ لَيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ الله ﴿ (ثَانِي عِطْفِهِ لَيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ (٢) وقال الشَّمَّاخُ (٣):

نَبُّتُتُ أَنَّ رُبَيعًا أَنْ رَعَى أَبِ اللَّهِ يَهُدِي إِلَيَّ خَنَاهُ ثَانِيَ الْجِيدِ

وقوله "أراك بارئًا يا حليفة رسول الله " يكون من بَرِثْتُ من المرض وبَرَأْتُ ، كلاهما يقال ، فمن قال: بَرَأْتُ قال أَبْرَأُ يا فتى لا غير ، ومن قال: بَرَأْتُ قال في المضارع: أَبْرَأُ وَأَبْرُو ، مِثْلِ فَرَغَ يَفْرَغُ ويَفْرُغُ ، والآيةُ تُقْرَأُ على وجهين ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ اللَّهُ النَّقَلَانِ ﴾ (أ) و ﴿ سَنَفْرُغُ ﴾ . والمصدر فيهما البُرْءُ يا فتى (٥).

طال الشواء على رمسم بيمسؤد دار الفتاة التي كنا نقول لها كانها وابسن أيسام تُربَّبُه تُلْنى الحمامة منها وهي لاهية تُلْنى الحمامة منها وهي لاهية هل تُلغني ديار الحي ذعلبة يهوين أزفلة شتى وهن معا يهوين أزفلة شتى وهن معارى في أزمَّتها وكلهن يُبارى ثِنني مُطَرد وكلهن يُبارى ثِنني مُطَرد في أزمَّتها نُبُستُ أن ربيعا أن رعيى إبلا فان كرهت هجائي فاجتنب سنخطي وإن أبيت فاني واضع قدمي

أودى وكلُّ جديد بعده مُسودِ ياظبية عُطُلا حُسَانة الجيلِ الخيسانة الجيلِ من قُسرَة العينِ مُجْتابا دَيابود من ينافع الكرْم غِرْبانِ العناقيدِ من ينافع الكرْم غِرْبانِ العناقيدِ قَسوْداء في نُجُسبِ أمثالِها قُسودِ بفتية كالنَّساوَى أدلجوا غِيد بفتية كالنَّساوَى أدلجوا غِيد كحيَّل الطودِ وليَّ غيرَ مَطرودِ كحيَّل الطودِ وليَّ غيرَ مَطرودِ يُهيدى إلى خناء ثياني الجيلِ يُهيدى إلى خناء ثياني الجيلِد لا يُدركنيك إفراعي وتصعيدي على مراغِسم نفاخ اللغاديدِ على مَراغِسم من الكوم المقاحيدِ بَرْدَ الصَّرِيحِ من الكوم المقاحيدِ بَرْدَ الصَّرِيحِ من الكوم المقاحيدِ

رغبة الأمل حـ1 ص٧٤ . (٤) سورة الرحمن الآية : ٣١ قرأها الجمهور بضم الراء ، وقرأها قتادة والأعرج بفتحها ، انظر البحر المحيط ١٩٤/٨ ، والكشاف ٢/٤ .

<sup>(</sup>١) الذي ينظر بمؤخرة العين تكبرًا أو تغيظًا .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية : ٩ .

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه ق٩/٤ ، ص : ١١٥ من قصيدة يقول فيها :

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ المرصفي: "هذا ما قال أبو العباس . وقالت اللغة:من قال برئت "بالكسر" قال أبراً بُرءًا "بالضم"،وهي لغة العرب ما عدا أهل العالية والحجاز،وهما يقولان برأت من المرض أبراً بَرءًا "بالفتح" وزاد أهل العالية بروءًا . وقد نقل عن الأزهري قال : وقد رووا بسرأت من المرض يبرؤ "بالضم" و لم نجد فيما لامه همزة فعلت أفعُل وقد استقصى العلماء باللغة هذا النوع فلم يجدوه إلا في هذا الحرف ، ثم زاد قرأت أقرؤ وهنأت البعير أهنؤه . هذا وقد جمع هذه اللغات صاحب

# (وصية أبي بكر ر الله عند موته) (١)

ومما رُوَي لنا عنه ﴿ حَيْثُ حَيْثُ عَهِدَ عند موته وهو :

نَصَبَ " أَيَّا " بقوله " يَنْقلبون " ، ولا يَكُونُ نَصَبُها بـ " سيعلم " لأنَّ حُرُوفَ الاستفهام إذا كانت أسماءً امْتَنَعَتْ مَمَّا قبلها كما يَمْتَنِعُ ما بعد الألف من أنْ يَعْمَلَ فيه ما قبله ، وذلك قولُك : " علمت زيدًا منطلقًا " ، فإن أدخلت الألف قلت " علمت أزيدٌ منطلقٌ أم لا " ف " أيُّ " بمنزلة زيدٍ الواقع بعدَ الألف ، ألا ترى أنَّ معناها : أذا أم ذا

وقال الله عزّ وحل ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَــدًا﴾ (٣)، لأنَّ معناهـا: أهذا أم هذا ؟ وقال تعالى : ﴿فَلْيَنْظُرِ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا﴾ (٤) على ما فَسَّرْتُ لك.

وتقولُ: أَعْلَمُ أَيَّهُمْ ضَرَبَ زَيْدًا ، وَأَعْلَمُ أَيَّهُمْ ضَرَبَ زِيدٌ ، تَنْصِبُ " آيًا " بـ " ضَرَبَ " لأنَّ زِيدًا فاعلٌ ، فإنَّما هذا لِما بعده ، وكذلك ما أُضِيفَ إلى اسم من هذه الأسماء المسْتَفْهَمِ بها نحو " قد علمتُ غلامُ أَيِّهِمْ في الدار " ، و "قد عَرَفْتُ غُلام من في الدار " ، و قد علمتُ غلام من في الدار " ، وقد علمتُ غلام من في الدار " ، وقد علمتُ غلام من ضَرَبْتَ " فَتَنْصِبُهُ بـ " ضربتَ " فعلى هذا مَحْرَى الباب. (أول خطبة لعمر بن الخطاب \_ فلي) (٥)

<sup>-</sup>القاموس إلا أنه خالف فيها وزاد عليها ، قال وبرأ المريض يبرأ ويبرؤ برءًا "بالضم" وبروءًا ، وبَرُأُ ككرُم بَرءًا وبُرءًا وبروءًا : نقِه" رغبة الآمل ٦٢/١ .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء : الآية ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: الآية ١٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف : الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٥) في نسخة مؤسسة المعارف : " رضي الله تعالى عنه " .

ومما يُؤثَرُ من هذه الآداب ويُقَدَّمُ قُولُ عمرَ بن الخطَّاب رحمه الله تعالى في أول خُطْبَة خَطَبها ، حدَّثناهُ العُتْبيُّ قال : لم أَرَ أقـلُّ منهـا في اللَّفْظ ، ولا أَكْثَرَ في المعنى، حَمِدَ اللّه وهو أَهْلُه ، وصلَّى على نَبيِّه مُحَمَّدٍ ﷺ ثُمَّ قال :

" أَيُّهَا الناس ، إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا فِيكُمْ أَحَدٌ أَقْوَى عِنْ دِي مِنَ الضَّعِيفِ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ لَهُ ، وَلاَ أَضْعَفَ عَنْدِي مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ " . ثم نزل .

وإنما حَسُنَ هذا القولُ مع ما يَسْتَحِقُه من قِبَلِ الاخْتِيار بما عَضَدَهُ به من الفعل المُشَاكِل له .

َ [قال أبو الحسن: قد روَيْنَا (١) هذه الخُطْبَةَ التي عَزَاها إلى عُمَرَ بن الخَطَّاب عن أبي بَكْرِ وهو الصَّحِيحُ ] (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لعل صواب ضبطها (رُوِّينًا) وهي لفظة معروفة ، انظر على سبيل المثال ( الأربعين النووية – حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما حثت به ) .

<sup>(</sup>٢) وقال عليُّ بن حمزةً في التنبيهات ص ٩٣ : " وهذه الخطبة لأبي بكر ، وقد سها هــو والعتبي وقد أخذ في هذا الناس قبلنــا عليــه " . وانظـر المحتنــى ٣٦ ، وعيــون الأخبــار ٢٣٤/٢ ، وإعجــاز القرآن ١٣٧ .

#### (رسالة عمر را القضاء إلى أبي موسى الأشعري)

قال أبو العباس: ومن ذلك رسالته في القضاء إلى أبي موسى الأشعريِّ وهي التي حَمَعَ فيها جُمَلَ الأَحْكام، واختصرها بأَحْوَدِ الكلام، وجَعَل الناسُ بعده يَتَّخِذُونها إمامًا، ولا يَجِدُ مُحِقَّ عنها مَعْدِلاً، ولا ظالمٌ عن حُدُودِها مَحِيصًا، وهي:

" بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عُمَرَ أميرِ المؤمنين إلى عبد الله بن قيْس، سلامٌ عليك ، أما بعدُ فإنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وسُنَّةٌ مُتَبَعَةٌ ، فافْهَمْ إذا أُدْلِي (١) إِلَيْك، فإنَّ لا يَنفَعُ تَكُلَّمٌ بحقٌ لا نفاذَ له . آسِ بَيْنَ النَّاسِ في وَجْهِكَ (١)، وَعَدْلِكَ ، ومَجْلِسِكَ (١)، حتَّى لا يَظْمَعَ شَرِيفٌ في حَيْفِك ولا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ من عَدْلِكَ ، ومَجْلِسِكَ (١)، حتَّى لا يَظْمَعَ شَرِيفٌ في حَيْفِك ولا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ من عَدْلِكَ . البَيِّنَةُ على من ادَّعَى ، واليمين على من أنكر (١)، والصُّلْحُ جائِزٌ بين على من أنكر (١)، والصُّلْحُ جائِزٌ بين المسلمين ، إلا صُلْحًا أحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالاً (٥). لاَ يَمْنَعَنَّكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ اليومَ فرَاجَعْتَ فيه عَقْلَكَ ، وهُديتَ فيه لِرُشْدِكَ ، أن تَرْجِعَ فيه إلى الحقٌ ، فإنَّ الحق قديمٌ ،

<sup>(</sup>١) بهامش بعض النسخ: "روى عبد الملك بن حبيب عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه في هذه الخطبة زيادة لا تتم إلا بها: "فافهم إذا أدلي إليك وأنفذ إذا تبين لك فإنه ... لانفاذ إلج" وبهذه الزيادة يستقيم النظم ويتم الكلام". أفاده محقق (س).

<sup>(</sup>٢) في نسخة مؤسسة المعارف : (آسِ في الناس بين وحهك وعدلك) !

<sup>(</sup>٣) فيما أورده ابن القيم: "آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك" أعلام الموقعين ٨٥/١.

<sup>(</sup>٤) هذه الفقرة مقتبسة من حديث أخرجه بنحوه الترمذي من حديث ابن عمرو ، بلفظ : " البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه " ، وهو صحيح ، انظر "صحيح الترمذي" (ح٨٧٨) ، "وصحيح الجامع" (ح٧٨٩٧) ، وللدارقطني بلفظ : " ... واليمين على من أنكر "الطر" الإرواء" (ح٢٦٦١) .

وقد اتفقا على صحته من حديث ابن عباس بلفظ: "لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ".

ومُرَاجَعَةُ الحقِّ خَيْرٌ من التَّمادِي في الباطل. الفَهْمَ الفَهْمَ (١) فيما تَلَجْلَجَ في صَدْرِكَ مَّا لِيس في كتابٍ وَلاَ سُنَةٍ ، ثُمَّ اعْرِفِ الأَشْبَاهَ (٢) وَالأَمْسَالَ، فَقِسِ الأُمُورَ عندَ ذلك ، واعْمِدْ إلى أَقْرَبِها إلى الله ، وأَشْبَهِها بالحقّ. واجْعَلْ لمنِ ادَّعَى حقا غائبًا أو بينةً أَمَدًا ينتَهِي إليه ، فإن أَحْضَرَ بَيِّنَتَه أحذت له بحقه ، وإلا استحللت عليه القضيَّة فإنه أَنفَى ينتَهي إليه ، فإن أَحْضَرَ بَيِّنَتَه أحذت له بحقه ، وإلا استحللت عليه القضيَّة فإنه أَنفَى للشَّكِّ ، وأَجْلَى للعَمَى (٣). المسلمون عُدُولٌ بعضهم على بعض إلا مَحْلودًا في حد أو للشَّكِ ، وأجْلَى للعَمَى السَّرَائِرَ ، مُحَرَّبًا عليه شَهَادة زُور ، أو ظَنِينًا في ولاء ، أو نسَبٍ ، فإنَّ الله تَولَى منكم السَّرَائِرَ ، ورَزًا بالبَينَاتِ والأَيْمَانُ . وإيَّاكَ والغَلَقَ ، والضَحَرَ ، والتَأذي بالخُصوم ، والتنكُّر عندَ الخُصُومات ، فإنَّ الحقَّ في مَواطِنِ الحقِّ يُعْظِمُ الله به الأَحْرَ ، ويُحْسِنُ به الذَّحْرَ ، فمن صَحَّتْ نِيَّتُهُ ، وأَقْبَلَ على نفسه كفاه الله ما بينه وبينَ النّاس ، ومَنْ تَخَلَقَ للنّاس ، عالمَنْ تَخَلَقَ للنّاس ، عالمَاله أَنه ليس من نفسه شانَهُ الله ، فما ظُنْكَ بَثُوابِ الله (٤) في عاجلِ رزقه وحَزَائِنِ وَحْمَتِه ، والسَّلام " .

\* \* \*

قال أبو العباس : قولُه " آسِ بَينَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَعَدْلِكَ وَمَجْلِسِكَ "، يقول : سَوِّ بِينَهِم ، وتَقْدِيره : اجْعَلْ بعضَهِم أُسُوَّةَ بعضٍ . والتّأسِّي من ذَا ، وهو أن

<sup>(</sup>١) قوله : الفهمَ الفهمَ منصوب على الإغراء بفعل محذوف تقديره الزم .

<sup>(</sup>٢) في نسخة مؤسسة المعارف : (ثم اعرف الأشياء والأمثال) !!

<sup>(</sup>٣) قال المرصفي : "ذكر هذا الحديث ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين ، قال بعد قوله : "إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً" : ومن ادعى حقًا غائبًا أو بينةً فاضرب أمدًا ينتهي إليه ... إلى قوله : فإن الحق قديم . قوله : وأجلى للعمى ثم قال : ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم ... إلى قوله : فإن الحق قديم . ثم زاد : ولا يبطله شيء ومراجعة الحق حير من التمادي في الباطل . ثم قال : والمسلمون عدول ... إلى قوله : بالبينات والأيمان . ثم قال بعد ذلك : ثم الفهم الفهم ... إلخ . وهي رواية جيدة تناسقت فيها الجمل " رغبة الآمل ١٨٤٨ . وانظر رواية ابن القيم في أعلام الموقعين ١٨٥٨ ط مكتبة الكليات الأزهرية . وقال ابن القيم بعد إيراده : "وهذا كتاب حليل تلقاه العلماء بالقبول ، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه " اهـ . أعلام الموقعين ١٩٥١ وانظر رسالة عمر في البيان والتبيين ٤٨/٢ ، ونثر الدر ٢٤/٢ ،

<sup>(</sup>٤) في نسخة دار المعارف : (بثواب غير اللَّه) !!! وهو تحريف .

يَرَى ذُو البَلاء مَنْ به مِثلُ بَلاثِهِ ، فيكون قد ساواه فيه فَيُسَكِّنَ ذلك من وَجْدِهِ ، قالت الخُنْسَاءُ(١):

فَلَـوْلاَ كَــفْرَةُ الْبَـاكِينَ حَوْلِــي وَمَا يَبْكُــونَ مِفْـلَ أَخِـي وَلكِــن يُذَكِّرُنِي طُلُوعُ الشَّـمْسِ صَخْـرًا

عَلَى إِخُوانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِيَ أَعَزِّي النَّفْسِ عَنْسَهُ بِالتَّأْسِي وَأَذْكُرُهُ لِكُلِّ غُرُوبِ شَمْسِ

تقول : أَذْكُرُه فِي أُوَّل النَّهار للغارَة ، وفي آخِرِه للضَّيفان . وتَمَثَّلَ مُصْعَبُ ابنُ الزُّبَيْرِ يومَ قُتِلَ بهذا البيت :

تَآسَوا فَسَنُوا لِلْكِرَامِ التَّآسِيا")

وَإِنَّ الْأَلَى(٢) بَالطُّفُّ مِنْ آلِ هَاشِمٍ

(١) البيت في ديوان الخنساء (صادر) ص:٨٤ ، وفيه (ولولا ـ يذكرني) والثاني في المخصص بلا نسبة (٢٢/١٦) بلفظ : (أُسَلِّي النفس ...)

و(الخنساء) الشاعرة . اسمها تماضر " بضم التاء وكسر الضاد " بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السُّلَمي قدمت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومها من بني سليم فأسلمت معهم (فلولا كثرة) قدم أبو العباس وأخر في هذه الأبيات وها هي برواية ديوانها

وترْدَعُسِي عسن الأحسزان نفسسي ليسوم كريهسة وطعسان خُلسس ولم أر مثلسسسه رُزّاً لإنسسسس وأذكسره لكسل غسروب شمسس

يُؤرقسني التذكر حين أمسي على على صخر وأيُّ فتى كصخر وأيُّ فتى كصخر ولم أر مثلسه رُزاً لِجسر على طلوع الشمس صخرا رغبة الآمل ١/٥٨.

(٢) في (ع) (الأولى) وهو خطأ . ويروى عن عروة بن المغيرة بن شعبة قال خرج مصعب يسير وهو متكئ على معرفة دابته يتصفح الجيش يمينًا وشمالاً فوقعت عينه علي "، فقال : يا عروة إلي "، فلنوت منه ، فقال أخبرني عن الحسين بن على كيف صنع بإبائه النزول على حكم ابن زياد ؟ فأخبرته فقال : "وإن الألى بالطف ... البيت" قال فعلمت أنه لا يريم حتى يقتل . والبيت لسليمان بن حبيب المحاربي المعروف بابن قتة " بفتح القاف والتاء المشددة " وهي اسم أمه . كان من أماثل التابعين (والطف) أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية كان بها مقتل الحسين ومن معه من آل هاشم (وتآسوا) "بمد الهمزة" آسى بعضهم بعضًا فلم يفرّ منهم أحد . وقد نبه أبو العباس على أن مادة الأسوة في تصاريفها ترجع إلى معنى واحد هو المساواة .رغبة الآمل ١/٩٨. (٣) البيت قائله هو سليمان بن حبيب المحاربي، يُعرف بابن قَتَة، وتُصحَّفُ إلى قنة، والصواب بالتاء كما في تبصير المنتبه ص١٢٦ ، والبيت أنشده له في الأغاني ١٩ / ١٢٩ . و في تاج العروس (أسا) ، وبلا نسبة في اللسان (أسا) و (أولى) ، و (ذا) ، وتهذيب اللغة ٥ / ١٤٠ ، وديوان الأدب=

وقوله "حتى لا يَطْمَعَ شريفٌ في حَيْفك "(١) يقول في مَيْلك معه لِشَرَفِه . وقوله " فيما تَلَجْلَجَ في صَدْرك " يقول تَررَدَّدَ . وأصلُ ذلك المُضْغَةُ والأُكْلَةُ يُردِّدُها الرجلُ في فَمِهِ فلا يسزالُ يُردَّدُها إلى أنْ يُسِيغَها أو يَقْذِفَها ، والكلمة يُردِّدُها الرجلُ إلى أن يَصِلَهَا بأخرى . يقال لَلْعَبِيِّ لَجْلاَجٌ ، وقد يكونُ من الآفة تَعْتَرِي اللسانَ ؛ قال زُهَيْرٌ (٢):

= ٢٤٤/٤ ، وتاج العروس أيضًا (ألا) .

قوله: (تآسوا): أي واسى بعضهم بعضًا، ومن ثم قال عليّ بن حمزة عقب حكايته قول المبرد: أي سوّ بينهم وتقديره ... للكرام التآسيا: "وهذا خطأ ليس التآسي من التأسّي في شيء، والتأسّي من الأسوة كما قال: والتآسي من المواساة، تقول واسيت الرجل مواساة وآسيته كذلك، قال سويد المراثد الحارثي:

أشارت له الحرب العوان فجاءها يقعقع بالأقراب أول من أتى أشارت له الحرب العوان فجاءها فأسى وآداه فكان كمن جنى ولم يجنها لكن جناها وليسه

وتقول أسويت فلانًا بفلان أي جعلته أسوتَه ، وقرأ فلان فأسوا آية أي ترك آية ، وتقول سويت فلانًا بفلان إذا جعلتهما سواء ، ويقال في الإسوة الأسوة بالضم مثل رفقة ورُفقة حكاه ابن الأعرابي وأنشد ... وتآسى القوم تآسيًا تواسوًا ، وتأسوًا تأسيًا قال الله عزَّ وحلَّ : ﴿لقد كان الكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ وتقول من الأول لا تواسِ فلانًا أي لا تطعه وتقول من الشاني لا تأسَّ بفلان فإنه ليس لك بإسوة كما تقول لا تقتد بمن ليس لك بقدوة ، وواسِ عمرًا وآسِه كذلك ، وأسِّ فلانًا عزِّه واذكر له مصائب من هو مثله ليتأسى بها أي يكون له فيها إسوة ، وقد وسيّت الرجل وأسيته أوسية تأسية إذا عزّيته ، وتأسى هو تأسيًا تعزّى ، والاسم الأسوة والجمع الأسي ... وقال أبو الشغب العبسى :

عزّاني الناس عن شغب فقلت لهم ليس الأسى بسواء والأسى عِبرُ أي يعتبر بعضُها ببعض ، ولا يتأسى الرجل إلا بمصيبة مثل مصيبته في العِظَم . وآسيته مواساة وإساء وتأسيًا أعطيته ..." التنبيهات ص: ٩٤ - ٩٠.

(١) في بعض النسخ (حنبك) وما أثبتناه هو ماذكره ابن القيم وهو في بعض نسخ الكامل كذلك.

(٢) (زهير) ابن أبي سُلمي " بضم السين " واسمه ربيعة بن رَباح المزنيّ نسبة إلى مزينة بنت كلب بن وبَرَة أم حده الأكبر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر شيخ الشعر في الجاهلية .

(تلجلج مضغة) من كلمة له طويلة يتوعد فيها آل حِصْن وهم حيّ من بني عُليم"بالتصغير"ابـن = = جَنَابُ الكلبي وكان قد نزل بهم رجل من بني عبد الله بن غطفان فأحسنوا جواره وكان مولعًا بالقمار فنهوه فأبى فقُمر مرتين وهم يردون عليه ماله ثم قامر الثالثة على مالـه وامرأتـه فقمـر فلـم

# تُلَجْلِے مُضْغَے قَ فِيهِ النِيضِ الْمِيضِ أَصَلَّتْ فَهِيَ تَحْتَ الكَشْحِ<sup>(۱)</sup> ذَاءُ<sup>(۲)</sup> وَاعُرِهِ " أَنِيضٌ " أَي لَمْ تَنْضَجْ ، ومن أمثال العرب "الحقُّ أَبْلَج والباطَلُ لَجْلَج"<sup>(٣)</sup> أي

يردوا عُليه شيئًا فترحل عنهم وشكا إلى زهير كذبًا أنهم أسروه ونهبوا مالـه وأخـذوا امرأتـه فقـال زهير ظالًا لهم :

سستأتي آل حصن حيث كانوا فلم أر معشرًا أسروا هَدِيًا وجارُ البيت والرجلُ المنادي أبى الشهداءُ عندك من مَعَدً تلحلج مضغة ... البيت وبعده :

مسن المُفسلات باقيسة ثِنساءُ ولم أر جسار بيست يُسستباءُ أمسام الحسي عقدُهماسسواءُ فليسس لمسا تسدِب لسه خفساءُ

غُصِصت بنيَّتها فبَشِمتَ منها

وعنسدك لسو أردت لهسسا دواء

(الهدى) الرجل الذي له حرمة كحرمة الهدي إلى البيت الحرام (ويستباء) ... من استباء المكان اتخذه مباءة ومنزلاً له و (المنادى) المجالس من ناداه حالسه في الندي (وتدب) من الدبيب . وهو المشي في هينة . كنى بذلك عن إخفاء مال حاره . والمضغة من اللحم ما يملأ الفم (وقوله : أنيض لم ينضج) هذا تفسير أبي العباس وتابعه الأعلم النحوي شارح ديوان زهير فحعلاه وصفا من أنض اللحم "بالضم" أناضة . لم ينضج : يكون ذلك في الشواء والقديد . فيكون معناه تلجلج مضغة فيها حزء مسته حرارة النار أو الشمس ولم ينضج . وهذا المعنى لا يريده زهير على أنه لا يناسب قوله : " أصلت" ولا قوله " غصصت بنيئها " وذلك أنه يقال أصل اللحم إذا أنتن وفسد . والأصل في اللحم النيء " بكسر النون مهموزًا " ما لم تمسسه نار . فالصواب أن يكون الأنيض مصدر أنض اللحم يأنض "بالكسر" إذا تغير . فيكون معناه تلجلج مضغة فيها تغير وفساد . وهذا ما أراده زهير و(غصصت) " بكسر الصاد المهملة وتفتح " تغص " بالفتح " فيهما غصصا . إذا شرقت بماء أوريق أو وقف في الحلق بضعة لحم أو لقمة لا تكاد تسيغها و (بشمت) كسمت وزنًا ومعنى . والبشمَ أيضًا التُخمة . وقد ضرب ذلك كله مثلا لتردده في أن يبقى مال حاره أو يرده عليه . رغبة الآمل ١٩٨١ ، ٨٨ .

(١) والكشح : ما بين الخاصرة إلى الضلّع الخلف .

(۲)ديوان زهير بشرح ثعلب ق٢٠/٣ ، وص ٧٢ ، وبشرح الأعلم ق١٥/٥٥ ص١٤٣ اللسان (لجبج)، و (أنض) ، و (صلل) ، وكتاب العين ١٢/٧ ، وجمهرة اللغة ص١٤٤ ، ١٨٤ ، ومقاييس اللغة ١٠٥/١ ، وبحمل اللغة ومقاييس اللغة ١٠٥/١ ، وبحمل اللغة ومقاييس اللغة ١٤٥٥ ، ٢٠/١٧ ، وبحمل اللغة أيضًا ٢٠٠/١ ، وتاج العروس ٢٢٥/١٨ (أيض) ، (مضغ) ، (صلّ) ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة أيضًا ص١٢٦٠ ، وكتاب العين كذلك ٢٠٠/٦ .

(٣) المثل في جمهرة الأمثال ٣٦٤/١ ، وبحمع الأمثال ٢٠٧/١ ، والمستقصى ٣١٣/١.

يَتَرَدُّدُ فيه صاحبُه فلايصيبُ مَخْرَجًا .

وقوله " أو ظَنِينًا في وَلاء ، أو نَسَب " فهو الْمَتَّهَمُ وأصلهُ مَظْنُونٌ (١)، وهي "ظَنَنْتُ" التي تتعدى إلى مفعول واحِد ، تقولُ ظَنَنْتُ بزيد ، وظَنَنْتُ زيدًا أي اتَّهَمْتُ. من ذلك قولُ الشاعر ، أحْسَبُهُ عبدَ الرحمن بن حَسَّان :

فَلاَ وَيَمِينِ اللَّهِ مَا عَنْ جِنَايَةٍ مُجِرْتُ وَلَكِنَّ الظَّنِينَ ظَنِينُ (٢)

وفي بعض المَصَاحف ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينَ ﴾ (٣).

وإنَّما قال عُمَرُ رضي الله عنه ذلك لِمَا جاء عن النبيِّ ﷺ مَلْعولٌ مَلْعولٌ من النبي عَلِي الله عنه الله عنه ذلك التَّمَى إلى غير مَوَالِيه "(<sup>1)</sup> فلما كانت معه الإقامة على هذا لم يَرَهُ للشَّهادة مَوْضِعًا .

وقوله " وَدَرَأُ بِالبَيِّنَاتِ وِالأَيْمَانِ " إنما هو دَفَعَ ، من ذلك قولُ رسول الله ﷺ : " ادْرَءُوا الحُدُودَ بِالنَّبُهَاتِ " (°) ، وقال الله عز وجل ﴿ قُلُ فَاكُرُءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمُوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٦) وقال " ﴿ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ﴾ (٧) أي تَدَافَعْتُمْ .

<sup>(</sup>١) فهو من باب فعيل بمعنى مفعول ، كقتيل بمعنى مقتول .

<sup>(</sup>٢) نقل ابن منظور كلام المبرد وأنشده (ظنن) ثم قال: " ونَسَبَ ابن بري هـذا البيت لنهـار بـن توسعة " اهـ .

تاج العروس (ظنن) وتهذيب اللغة ١٤ /٣٦٤ وهو في التهذيب لعبد الرحمن .

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير : الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) أورده بنحوه الحافظ الهيثمي في " المجمع " (١٦٠/٤) من حديث ابن عمر ، وقال : رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، وهو ضعيف" . وعند البخاري في "الجزية" بلفظ: "... فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ... ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك".

<sup>(</sup>٥) "ضعيف" مرفوعًا ، والأصح وقفه على ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٥٦/٤) ، وروى عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضًا موقوفًا . وقد عزاه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (ح٢٥٨) لابن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ ، وقال : "وروى صدره أبو مسلم الكجي وابن السمعاني في "الذيل" عن عمر بن عبد العزيز \_ رحمه الله تعالى \_ مرسلاً ، ومسدد في "مسنده" عن ابن مسعود موقوفًا " . وانظر الإرواء (ح٢١٦) .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : الآية ١٦٨ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : الآية ٧٢ .

وأما قوله " وإياك والغَلَقَ والضَّجَرَ " فإنَّه ضِيقُ الصَّدْرِ وقِلَّـهُ الصَّبْرِ ، يقالُ في سُوء الخُلُقِ رجل غَلِقٌ . وأصلُ ذلك من قولهم : أُغْلِقَ (١) عليه أَمْرُهُ : إذا لم يَنْفَسِحْ و لم يَنْفَتِحْ . ومن ذلك قولهم : غَلِقَ الرَّهْنُ أي لم يوجد له تَخَلُّصٌ ، وأُغْلَقْتُ البابَ من هذا ، قال زُهَيْرٌ :

وَفَارَقَتْكَ بِرَهْنِ لاَ فَكَاكَ لَا مُكَالِكَ لَا فَكَامِنَ الرَّهْنُ قَدْ غَلِقًا (٢)

وقوله " ومن تَخلَّقَ للناس " يقول أَظْهَرَ للناس في خُلُقِهِ حلافَ نِيَّتِه . وقوله " تَخلَّقَ " يريدُ أَظْهَرَ خُلُقًا مثل " تَحَمَّلَ " يريد أَظهر جَمَالاً وتَصنَّعَ ، وكذلك "تَجَبَّرً" إنّا تأويلُه الإِظهار أي أَظهر جَبَرِيَّةً وإن شئتَ جَبَرُوتٌ، (۞ وإن شئتَ جَبَرُوتَى ، ومن

(١) وكان الصواب أن يقول من قولهم غلق عليه أمره "كتعب " وذلك أن المجرد لايؤخذ من المزيد ولو جعل أصل ذلك كله قولهم "غلق الرهن" لكان أجود (غلق الرهن) عن سيبويه غلق الرهن يعلق غلقا " بالتحريك " استحقه المرتهن . وذلك مذهب الجاهلية كان الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المشترط له \_ ملك المرتهن الرهن . فأبطله الإسلام (وفارقتك برهن) يريد قبله الذي ارتهنته . وقبله وهو المطلع :

وعلَّق القلبُ من أسماء ما علِقا

إن الخليط أجدة البين فانفرقسا وفارقتك ... البيت وبعده :

فأصبح الحبال منها واهنا خَلَقًا

وأخلفتك ابنة البكريّ مما وعدت

فالمبلغ الحبال شها والشار مسا

(۲) البيت في ديوان زهير ص٣٣ ، وبشرح ثعلب ق٢/٢ ، ص ٣٨ ، وبشرح الأعلم ق٢/٤ ص ٣٦ واللسان (غلق) ، وكتاب العين ٢٨٤/٥ ، وبحمل اللغـة ١٦/٤ ، ومقــاييس اللغـة ٣٩١/٤ ، وحيوان الأدب ٢٤٦/٢ ، وأساس البلاغة (فكك) ، وتاج العروس (فكك) ـ (غلق) .

(﴿) قُولُه : "تخلُّق : يريد أظهر خلقا ، مثل تجملٌ يريد أظهر جمالاً وتصنُّع ، وكذلـك (تجـبَّرَ) إنمـا تأويله الإظهار أي أظهر (حبرية) ".

أقول : الأولى أن يجعل (تجبّر) من باب موافقة (استفعل) لا من باب الإظهار والتصنع ، وهو ما سماه المتأخرون بالتكلف ، لأن قولك (تجبّر) لايعني أنه تكلف الجبروت وتصنعه . وقد نصّوا في (تكبر) و (تعظم) أنه بمعنى (استفعل) وكلاهما قريب من التجبر .

قال في الشافية (٤/١ ، ١ شرح الشافية): "وَتَفَعَّلَ لِمُطَاوَعَـةٍ فَعَّـلَ نحـو كَسَّـرْتُهُ فَتَكَسَّـرَ ، وَلِلتَكَلَّفِ نحو تَشَجَّعَ وَتَحَرَّجَ ، وَلِللَّخَاذِ نحو تَوَسَّدَ ، وَلِلتَّحَنَّبِ نحو تَأَثَّمَ وَتَحَرَّجَ ، وَلِلْعَمَلِ الْمُتَكَــرِّرِ في مُهْلَةٍ ، نحو تَجَرَّعْتُهُ ، وَمِنْهُ تَفَهَّمَ ، وَبِمَعْنى اسْتَفْعَلَ ، نحو تَكَبَّرَ [وَتَعَظَّمَ] " .

وذكر هذا بنحوه ابن هشام في نزهة الطرف ص١١١.

كلام العرب على هذا الوزن رَهَبُوتَى خيرٌ لك من رَحَمُوتَى ، أي لأنْ تُرْهَبَ خيرٌ لــك من أن تُرْحَمُ . وأنْشَدونا عن أبى زيد :

يا أيها الْتَحلَّى غَيْرَ شِيمَتِهِ وَلاَ يُؤَاتِيكَ فِيما نَاب مِنْ حَدَثٍ

قال : وأنْشَدَتْنِي أُمُّ الْهَيْثُمِ الكِلاَبِيَّةُ : وَمَنْ يَتَّخِذْ خِيمًا سِوَى خِيمٍ نَفْسِـهِ

وتس يكتِّ عَلِيمًا تَشَوَى عَلِيمٍ وقال ذو الإصبع الْعَدُوَانِيُّ <sup>(٣)</sup>:

إِنَّ التَّحَلَّقَ يَا أَتِي دُونَـهُ الخُلَـقُ الْخُلَـقُ الْخُلَـقُ الْخُلَـقُ الْخُلُـةُ الْخُلُـةُ الْخُلُ

يَدَعْهُ وَيَغْلِبْهُ عَلَى النَّفْسِ خِيمُهَا(٢)

(۱) النوادر ۱۸۱ ، وانظر البيان والتبيين ٢٣٣/١ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٧١٠ ، ومجالس تعلب ٢٤٨ . في ثلاثة المصادر الأول : الشعر لسالم بن وابصة الأسدي ، ونُسب البيت الأول مع أبيات أخرى للعرجي ، انظر الحيوان ١٢٨/٣ ، شرح أبيات المغني ٢٤٣/٣ \_ ٢٤٧ . ووواية الصدر الأول في شرح ديوان الحماسة :

عليك بالقصد فيما أنت فاعله.

وأنشده لسالم في اللسان وتاج العروس (خلق) ، وبلا نسبة في ديــوان الأدب ٤٥٦/٢ ، وزهـر الأكم ١٤٨/١ .

وانظر له أيضًا شرح شواهد المغني ٢٩٢١ ، والمؤتلف والمحتلف ص١٩٧ ، وبـلا نسبة في الدرر ١٩٧٤ ، وشرح الأشموني ٢٩٢١ ، ومغني اللبيب ١٤/١ ، وهمع الهوامع ٢٢٢٢ ، وتاج العروس [(با)] .

(٢) أنشده في الفاضل ٤٠ لخالد بن عبد الله الطائي قال : ويقال لحاتم الطائي : ( ومن يبتدع خِيمًا ...) وقبله ثلاثة أبيات ، وانظر ديوان كثير ص ١٤٨ ـ ١٤٩ والتعليق .

وأنشده في اللسان (حيم) عن أبي عبيد كما في الفاضل .

وانظر تاج العروس (خيم) .

(٣) في زيادات (غ): "ذو الإصبع اسمه حرثان بن الحارث بن محرث وقيل له ذو الإصبع لأن أفعى نهشت إصبعه ". وقال الشيخ المرصفي: (اسمه حرثان) "بضم الحاء وسكون الراء" (محرث) "بضم الميم وكسر الراء المشددة" ابن ثعلبة بن سيّار أحد بني عدوان "بفتح العين" واسمه الحارث بن عمرو بن سعيد من بني قيس عيلان بن مضر (نهشت أصبعه) فيبست . وكان ذو الإصبع شاعرًا فارسًا معدودًا من حكماء العرب في الجاهلية وقد عمر دهرًا طويلاً (كل امرئ راجع) هذا البيت من كلمة له مستجادة يقولها في ابن عمه عمرو ، وكان ينتقصه وها هي :

يا من لقلب شديد الهم محزون أمسى تَذَكَّر رَيَّا أمّ هارون -

كُلُّ امْرِئ رَاجِعٌ يَوْمُا لِشِيمَتِهِ وَإِنْ تَمتَّعَ أَخْلاَقًا إِلَى حِينِ (١) وَأَما قُولُه "ثواب" فاشتقاقُه من ثابَ يَثُوبُ إِذَا رَجَع ، وتأويلُه ، ما يَثُوبُ إلله وفضله .

\* \* \*

والدهر ذو غلظ حينا وذو لين وأصبح الوأي منها لا يواتيني وأصبح ريّا وريا لا تعساصيني بخالص مسن السود مكنون عنتلفان فأقليسه ويَقليسني فخالني دونه بال خلية دوني عني ولا أنست ديّاني فتخزوني ولا بنفسك في العَرْاء تكفيسني فيان ذلك عما ليس يُشجيني وما سواه فإن الله يكفيسني

المسى تَذَكّرها من بعد ماشحطت فإن يكن حبّها أمسى لنا شبعنا فقد غنينا وشملُ السدار يجمعنا نرمي الوُشاةَ فلا نُخطى مقاتِلَهم ولي ابنُ عمّ على ما كان من خلق أزرى بنا أننا شالت نعامتنا في حسب ازرى بنا أننا شالت نعامتنا في حسب ولا تقوت عيالي يسومَ مَسْعَبةِ فيان ترد عَرضَ الدنيا بمنقصي ولا ترى في غير الصبر منقصة ولا ترى في غير الصبر منقصة رغبة الآمل حا/ / ٩٠.

<sup>(</sup>١) لذي الإصبع العَدُّواني : المفضليات ق ١٠/٣١ ، ص : ١٦٠ وشرحها للأنساري ٣٢٣ : (وإنْ تخالق) .

# (كتاب عثمان بن عفان إلى على بن أبي طالب رضي الله عنهما) (١)

وكتب عثمانُ بنُ عَفَّانَ إلى عليِّ بن أبي طالبٍ رضوان الله عليهما حين أُحيطَ به : "أما بعد: فإنه قد حاوَزَ الماءُ الزُّبَي ، وبَلَغَ الحِزامُ الطُّبْيَـين ، وتجـاوَزَ الأمـرُ بـي قَدْرَهُ ، وطَمِعَ فِيَّ من لا يَدْفُعُ عن نفسه : فَإِنْ كُنتُ مَأْكُولاً فَكُنْ خَيْرَ آكِــلِ

وَإِلاَّ فَادْرِكْنِي وَلَمَّا أَمْرُقُ (٢)

(١) الترجمة من صنع المحقق .

وتاج العروس (مزق) و (أكل) ، والمقاصد النحوية ١٠/٤ه ، وبلا نسبة في رصف المباني ص ۲۸۱ ، وشرح الأشموني ٣/٥٧٥ ، ومغنى اللبيب ٢١٨/١ .

(فإن كنت مأكولاً) من كلمة لشاعر قديم اسمه شأس بن نهار العبدي ، ولقب بالممزّق لقوله هذا البيت في قصيدة يعتذر بها إلى النعمان بن المنذر من سعاية بلغته عنه . وها هي :

> أرقُّتُ فلم تخْدَعُ بعينيٌّ وسُنَّةً تبيت الهموم الطارقات يعدنني وناجية عَدَّيْتُ من عند ماجد تُرى أو تُراءَى عند معقِد غُرزها كأن حصا المعزاء عند فروجها كَأَنَّ نضيحَ البَوْل مَن قَبْل حاذِهـا وقد ضمُرت حتى ألتقى مـن نُسـوعها وقد تخِذَتْ رجلي لدى جنسبِ غَرْزهـا أنيخَتْ بَجُوّ يصْرَخُ الديكُ عندهـ ا تُناخ طليحًا منا تسراعُ من الشَّذَا تمروخ وتغدو ما يُحَلُّ وضينُها علوتم ملوك الناس في المجد والتقسى وأنت عمودُ الدِّينِ مهما تَقُل يُقَل وإن يجُبُنوا تشجعُ وإن يَبْخلوا تُجُـدُ أحقًّا أبيَّتَ اللغننَ أن ابنَ فَوْتُنسى

ومَنْ يلْقَ مِا لا قَيِتُ لاَبُدَّ يِأْرَق كما تعْتُري الأهوال رأسَ المُطَلَّقَ إلى واحـد مــن غــير ســخطٍ مُفــرّقُ تهاويل من أجلاد هر معلق نَــوَادي رَحِّــي رَضَّاخــةٍ لم تُدَقـــق مَـــلاَبُ عَـــرُوسِ أو مـــــلادغُ أزْرقَ عُرَى ذي ثلاثٍ لم تكن قبلُ تلتقي نسيفًا كـأفُحُوص القطـاةِ المطـــرُق وباتت بقساع كأدئ النبست سمُلَـق ولو ظَـلُ في أوصالهِـا العَـلُّ يُرْتقـيَ إليك ابن مساء المنزن وابس محسرق وغُراب نَدي بعُروة العز يستقى ومهما تضَع مَن باطل لا يُلَّحق وإن يخرُقوا بالأمر تفضُلُ وتُغرق على غير إجرام بريقي مُشْـرِقي =

<sup>(</sup>٢) للمُمَزّق العبدي : الأصمعيات ق١٦/٥٨ ، ص١٦٦ والاشتقاق ص٣٣٠ وجمهرة اللغة ص ٨٣٣ ، وخزانة الأدب ٢٨٠/٧ ، وشرح شواهد المغنى ٢/ ٨٦٠ ، والشعر والشعراء ٢/٧٠١ ، واللسان (مزق) ، و (أكل) . وضَبَطُ الممزق بكسر الزاي وذُكُرَ خلافًا فيه .

قوله " قد حاوز الماء الزبي" ، فالزُّبْيَةُ مَصْيَدَةُ الأسد (١) ، ولا تُتَّخَذُ إلا في قُلَّةٍ، أو رَابِيَةٍ ، أو هَضْبَةٍ (٢) ، قال الرَاجز : كِاللَّذْ تَزَبِّسِي زُبْيَـةً فَـاصْطِيدَا(٣)

> وقال الطُّرمَّاحُ : يَا طَيِّيَ السَّهْلِ وَالأَجْبَالِ مُوعِدُكُمُمْ

كَمُبْتَغِي الصَّيْدِ أَعْلَى زُبِيَةٍ الأسلو(1)

= فَإِنْ كُنْتُ مَأْكُولًا ... البيت وبعده أكلُّفْتـــنى أدواءَ قـــوم تركتُهـــم فإن يُتهموا أنجد خلافًا عليهم فلا أنسا مولاهم ولا في صحيفة وظنَّے بے ان لا يُكَــدُّرَ نعمـــةً رغبة الآمل ٩٤/١ - ٩٥.

ف إلا تُدَارِكُ في من البحر أغ سرَق وإنَّ يُعْمِنُوا مُسْتَحَقِّي الحرب أَعْرَق كفُلْتُ عليهم والكفالة تَعْتِقْمَي ولا يقلب الأعداء منه بمعبَسق

(١) وهي حفيرة يغطي رأسها ليقع فيها الصيد .

(٢) القُلَّة : أعلى الجبل وجمعها قلل وقلال ، والرابية هي ما ارتفع من الأرض إلا أنها أقل ارتفاعًا مـن الزبية ، والهضبة : حبل منبسط على الأرض .

(٣) الرجز لرجل من هذيل في حزانة الأدب ٤٣١/١١ ، وشرح أشعار الهذليين ٢٥١/٢ وبالا نسبة في لسان العرب (زبي) ، (ذا) ، والأزهرية ص٢٩٢ ، والإنصاف ٦٧٢/٢ ، وحزانـة الأدب ٣١٦ ، ورصف المباني ص ٧٦ ، وشرح المفصل ٣١٣/٣ ، وتاج العروس (زبي) ، (لذا) ، والخزانة ٤٩٨/٢. رواه الحسن بن الحسين السكري لهذا الرجل وها هو بروايته :

ولا تــرى مـالا لــه معــدودًا فظلت في شرّ من الله كيدا

أريت إن جساءت بسه أملسودا مُرجَسل ويلبسس السبرودا أقــــاتلون أعجلــــى الشــــهودا كاللذ تزبى مسائدًا فصيدا

يقول أحبرني إن حاءت بولد ناعم مسرح شعره لابس برده وله مال لا يعد لكثرته أتححده وتقول أنت ومن يشايعك لهذه المرأة: أحضري الشهود على أنه منك تكيدها بذلك فظلت في شـر من الذي كدت وكنت كالذي اتخذ زبية يصيد بها الأسد فوقع بها فهلك. وقد رواه النحاة "أقائلَن" بنون التوكيد وأكثروا فيـه مـن الهذيـان و(اللـذ) لغـة في الـذي و(تزبـي زبيـة) اتخذهــا أو حفرها.رغبة الآمل ٩٧/١.

(٤) البيت من البسيط، وهو للطرماح في ديوانه ٩/٨، ص ١٥٨، ولسان العرب (زبي)، وديوان الأدب ١/١٣٤١/ والمستقصى ٢٣٣/٢، وهو بلا نسبة في لسان العرب (عرس)، ومقاييس اللغــة ٢٦٣/٤، وجمهـرة اللغة ص٧٦،وجمهرة الأمثال ١٥١/٢، وتاج العروس (عرس).ويروى (في عريسة الأسد) .

وتقولُ العرب " قد عَلاَ الماءُ الزُّبَي " (١) ، و " قد بَلَغَ السِّكِينُ الْعَظْمَ " (٢) ، و " قد بَلَغَ السِّكِينُ الْعَظْمَ " (١) ، و " قد انقطع السَّلَى في البطن " (١) ، فالسَّلَى من المرأة والشاة ما يَلْتَفُّ فيه الولدُ في البطنِ . قال العَجَّاجُ :

#### فَقَدْ عَلاَ المَاءُ الزُّبَى فَلاَ غِيرٌ (٥)

(١) انظر المثل "قد بلغ السيل الزبي" في أمثال أبي عبيد٣٤٣،وجمهرة الأمثال ٢٢٠/١،وبحمـع الأمثـال ٩١/١

(٢) انظر أمثال أبي عبيد ٣٤٤ ، ومجمع الأمثال ٩٦/١ ، والمستقصى ١٣/٢ .

(٣) انظر أمثال أبيّ عبيد ٣٤٣ ، وجمهرة الأمثال ٣٠٨/١ ، وبحمع الأمثال ١٦٦/١ .

(٤) انظر أمثال أبي عبيد ٣٣٦،وفصل المقال ٤٦٣،وجمهرة الأمثال ١٥٩/١ ، ومجمع الأمثال ٩٢/٢. (٥)(١٧/١) من ديوان العجاج من أرجوزة مدح بها عمر بن عبيد الله بـن معمـر التيمـي وكـان عبد الملك أرسله إلى محاربة أبي فُدَيك الخارجي واسمه عبد الله بن ثور فشـتت شملـه وفـرَّق جمعـه وقتله سنة اثنتين وسبعين . يقول فيها :

هذا أوان الجدد إذا جَدد عُمسر وأنزَف العَبْرة من الآقسى العِبَر وهدر الجدد من النساس الهدر وضمَّرت من كنان حُرًا فضمَر تعسَّروا أو يُفسرِجَ الله الضَّسرر عطيسة الله الإلاف والسُّسور هذا فقد رجنا الناس العِبَر مسن آل صغفُوق وأتباع أخسر مسن آل صغفُوق وأتباع أخسر مسن آل صغفُوق وأتباع أخسر ألله المناس العِبر النساس العِبر مسن آل صغفُوق وأتباع أخسر ألله المعلم المناس العِبر المناس العَبر المناس العَبر المناس العَبر العَبر

وصَـرّحَ ابِسنُ مَعْمَسرِ لمِسنْ ذَمَسِرْ طِلْ أَلْشَسرُ طِللَا الْأَنسا وزايسلَ الحِسقِ الأشَسرُ ولاحَستِ الحسربُ الوجوه والسُّررُ قد كنت من قوم إذ أُغشُوا العَسسرُ وزادهم فضلاً فمن شاء انْتَحَرْ ومَرَسَا إِنْ مارسوا الأمرَ الذَّكَسرُ مِن أمرهم على يديسكَ والنُّسؤَرُ مِن طامعين لا يبالون الغَمَسرُ من طامعين لا يبالون الغَمَسرُ

#### فقد عدلا الماءُ الزُّبي فلا غِيرُ

(لمن ذمر) يريد لمن حمى في الحرب (الأنا) أصله الأناء ممدودًا فقصره هو الاسم من آنيت الشيء أحرته يريد طال تأخير قتل أبي فديك، والأشر: البطر (وهدر الجد) أسقط والهدر: من لا خير فيه (ولاحت)غيّرت (والسرر) جمع سُرَّه أراد أن الحرب غبّرت البطون فأخمصتها (من كان حرَّا) لا يحدث نفسه بالفرار (قد كنت من قوم) يصف قومه قريشًا (إذا أغشوا) بالبناء لما لم يسم فاعله والعسر: مصدر عسر الأمرُ "بالكسر" ضاق يريد إذا حُملوا على الشدة (تعسَّروا) فلم يستذلوا لأحد حتى يفرج الله عنهم ضرر ذلك العسر (عطية الله) بدل من (فضلا) يريد أن الله زادهم عطية إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وزادهم سور القرآن المنزل على خيرهم صلى الله عليه وسلم عطية إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وزادهم شور القرآن المنزل على خيرهم صلى الله عليه وسلم حراه ورادهم مرسا . وهو الشدة (فمن شاء انتحر) حسدًا لما أوتوه من زيادة الفضل (ها) تنبيه . يغري به ابن معمر أن يجد في أمره (فهو ذا) يريد فهو الأمر الذي أخبرتك به (والشور) جمع الثؤرة وهي الاسم من الثأر، يريد ورحا الناس أن يدركوا أثارهم (من آل صعفوق) "بفت الصاد" ولا نظير له وقد ضمَّه بعضهم . وهم في الأصل قوم كان آباؤهم عبيدًا فاستعربوا أو هم قوم باليمامة من بقايا الأمم الخالية ضلت أنسابهم ويقال لهم الصعافقة . شبه شيعة أبي المهم قوم باليمامة من بقايا الأمم الخالية ضلت أنسابهم ويقال لهم الصعافقة . شبه شيعة أبي المهم قوم باليمامة من بقايا الأمم الخالية ضلت أنسابهم ويقال لهم الصعافقة . شبه شيعة أبي

أي قد جَلَّ الأمرُ عن أن يُغَيَّرَ ويُصْلِحَ .

وقوله: "وبلغ الجزامُ الطَّبَيْنِ"، فإن السِّباعَ والخيلَ يقالُ لَمُوضِع الأَحْلاف() منها أَطْبَاءٌ يا فتى ، واحدها طُبيُّ كما يقال في الظَّلْفِ() والْجُفِ خِلْف، هذا مكانُ هذا ؛ فإذا بلغ الحزام الطبيين فقد انتهى في المكروه. ومِثلُ هذا من أمثالهم: "التَقَتُ حُلْقَتَا البطان (")"(عُنَّ ويقال حَلْقتا البطان والحَقَبُ (")، ويقال : حَقِبَ البعيرُ إذا صار الحزامُ في الحَقَبِ (")، وقال الشاعر:

إِذَا مَا حَقَابُ جَالَا

=فديك بهم تصغيرًا لشأنهم و (الغمر) (بفتحتين) في الأصل ما يَعْلَقُ باليد من دسم اللحم. استعاره لدنس الأعراض . رغبة الآمل ١/ ٩٩.

- (١) الأخلاف : حلمات الضرع التي فيها اللبن ، من ذوات الخف والظلف والحافر والسباع .
  - (٢) الظلف : ظفر كل ما احتر ، وهو ظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبهها .
    - (٣) البطان : الحزام الذي يلي البطن ، وهو للبعير كالحزام للدابة .
  - (٤) انظر أمثال أبي عبيد ٣٤٣ ، وجمهرة الأمثال ١٨٨/١ ، ومجمع الأمثال ١٨٦/٢ .
  - (٥) انظر أمثال أبي عبيد ٣٤٣ ، وجمهرة الأمثال ١٨٨/١ ، وبحمع الأمثال ٢٠٩/٢.
- (٦) قال المرصفي : "هذا من أبي العباس تقوّل على العرب . على أنّ عبارته فاسدة ، وذلك أنّ الحزام هو الحقب فكيف يصير الشيء في نفسه . على أنّه لا يناسب معنى المثل . وإنما العرب تقول : حقّب البعير "بالكسر" حَقبًا إذا وقع الحقب على ثيله فتعسّر عليه البول . وهذا لا يناسب معنى المثل . والأحدر بأبي العباس أن يذكر ما يدلّ على شدّ البطان والحقب . يقول : يقال : أبطنت البعير وأحقبته : إذا شددت بطانه وحقبه " رغبة الآمل ١٠٠/١.

(٧) البيت ليزيد بن ضبة الثقفي من كلمة يمدح بها الوليد بن يزيد رواه أبو الفرج في الأغاني (٧) البيت النظر ديوان الوليد ما ينسب له ولغيره ص١٥، والصحيح أن الأبيات ليزيد بن ضبة. البيت ضمن قصيدة يقول فيها :

لسلمى رسم أطلال خريسة تنخط السترب خريسة تنخط السترب فسأوجش إذ نسأت سلمى سارمي قانصات البيسم مسن العيسس شجوجاة إذا مساحة صادة الآمل ١٠١/١٠٠٠

عَفَتْهِ الريح بِ المورِ باذي الريح بِ الماور بتلك الدور من دور بتلك النور من دور سد إن عِشْت بعب بعب ور طواها النشع بسالكور قرَنَّا أن المناف بتصدير ياغص اف وتشمير - ــوامٍ وَطَــارَتْ نُفُوسُــهُم جَزَعَــا

وقال أوْس بن حَجَر (١): وَازْدَحَمَتْ حَلْقَتَا الْبِطَانِ بِأَقْ

وَتَمَثُّلُهُ (٢) بالبيتِ يشاكِلُ قولَ القائل : فَبَعْضُ مَنَايَا القَوْمِ أَكْرَمُ مِنْ بَعْـضِ (٢) فَإِنْ أَكُ مَقْتُولًا فَكُنْ أَنْـتَ قَـاتِلِي

\* \* \*

<sup>= (</sup>المور) التراب تثيره الريح (وخريق) ريح شديدة (والأعاصير) الرياح. تثير العِصار وهو الغبار الشديد. الواحد إعصار (قانصات البيد) يريد البيد تقنص من سلكها. وهذا خيال حسن (والعسبور) "بضم العين" الناقة الشديدة السريعة (شجوجاة) تشج البيد وتقطعها (والنسع) سلف أنه حبل مضفور يشد به الرحل. وهو الكور. و (قرناه) بمعنى شددناه في رواية أبي العباس. تقول: قرن الشيء بالشيء وقرنه إليه (يقرنه) "بالضم والكسر" قرنا شده إليه. و (التصدير) حزام في صدر (البعير). يريد إذا ما تحرك الحقب شددناه بحبل آخر يسمى بالشكال مشدود إلى التصدير مخافة أن يقع الحبل على ثيله فيؤذيه وربما قتله ، فقصرت عبارته عن أداء هذا المعنى المراد (فارمدت) أسرعت والإعصاف مصدر أعصفت الناقة. أسرعت في سيرها فهي معصفة. رغبة

<sup>(</sup>١) (أوس بن حجر) "بفتحتين" ابن مالك بن حَزْن بن عقيل النَّميْريِّ ، شاعر تميم في الجاهلية ، وهذا البيت من مرثية له مستحادة رثى بها فضالة بن كلَـدة الأسدي . ذكرها أبو العباس فيما يأتي. رغبة الآمل ١٠٣١.

<sup>(</sup>٢) يقصد عثمان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو في ذيل أمالي القالي (٩٤/٣) ، من إنشاد الزبير . ولفظه فيه : فإن كنتُ مقتولاً فكن أنت قاتلي

#### (بین عثمان وعلی رضی ا الله عنهما)<sup>(۱)</sup>

ويروى عن قنبر مولى على بن أبي طالب ﴿ أَنه قال : دَحَلَتُ مَعَ عَلَى بَن أَبِي طَالَب فَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْهِما لَا الْخَلُوةَ ، فَأُوْمَا إِلَّا عَلَيَّ اللّٰهِ عَنْهِما لَا فَأَحَبًا الْخَلُوةَ ، فَأُومًا إِلَّ عَلَيَّ بِالتَنْحِي فَتَنْحِيت غير بعيدٍ ، فجعل عثمانُ يعاتبُ عليّا وعليَّ مُطْرِقٌ ، فأقبل عليه عثمانُ فقال : ما بألك لا تقولُ ؟ فقال : إن قُلْتُ لَمْ أَقُلْ إِلاَّ مَا تَكْرَهُ ، وليس لك عندي إلا ما تُحِبُّ .

تأويلُ ذلك : إنْ قلتُ اعْتَدَدْتُ عليك بمثلِ ما اعْتَدَدْتَ به علي قلدعك عتابى ، وعقدي ألا أفعل ـ وإن كنتُ عاتبًا ـ إلا ما تُحِبُّ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زيادة من عندنا .

## (خطبة لعلي رضي الله عنه في الحث على الجهاد) (١)

وتَحدَّثَ ابن عائشة (٢)في إسناد ذكره أنَّ عليًا فَهُ انتهى إليه أن حيلاً لمعاوية وَرَدتِ الْأَنْبِارِ (٣) فقتلوا عاملاً له يقال له حسان بنُ حسان ، فخرجَ مُغضبًا يجرُّ ثوبهُ حي أتي النَّحيْلَةَ (٤)، واتَّبعه الناسُ فَرَقِيَ رباوة من الأرض ، فحمدَ الله وأثنى عليه ، وصلى على نبيه ﷺ ، ثم قال (٥):

أما بَعْدُ ؛ فَإِن الجهاد بابٌ من أبواب الجنَّة ، فمن تركه رغبةً عنه ألبَسَهُ اللهُ

الذُّلُّ وسِيمًا الْحَسْفِ، ودُيِّثَ بالصَّغار .

وقد دعوتُكُم إلى حَرْب هؤلاء القوم ليلاً ونهارًا ، وسرًا وإعْلانًا ، وقلت لكم اغزوهم من قبل أن يغزوكم ، فوالذي نفسي بيده ما غُزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذُلُوا. فتخاذلتم ، وتواكلتم ، وثقل عليكم قولي ، واتخذتموه وراءكم ظهريًا حتى شنت عليكم الغارات .

هذا أخو غامد (<sup>(۱)</sup> قد وردت خيله الأنبار ، وقتلوا حسان بن حسان ، ورحالاً منهم كثيرًا ونساءَ ، والذي نفسي بيده لقد بلغني أنه كــان يُدْخَـلُ على المـرأة المســلمة

<sup>(</sup>١) زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٢)(ابن عائشة) هو عبيد الله بن حفص بن عمر بن موسى بن عبد الله بن معمر التيمي البصري نسب إلى عائشة بنت طلحة ، روى عنه أبو داود والإمام ابن حنبل وغيرهما وفيه يقول أبو داود: كان عالمًا بالعربية وأيام الناس ، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين ، ذكر ذلك كله الحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي في كتابه خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرحال . رغبة الآما ١٠٠٢.

<sup>(</sup>٣) الأنبار : مدينة على الفرات في غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ . معجم البلدان ٢٥٧/١ .

<sup>(ُ</sup>٤) النَّخيلَة : موضع قرب الكوفة على شمت الشام . معجم البلدان ٥/٢٧٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر نهج البلاغــة ٧٥/١ ــ ٧٩ ، وشرحه لابـن أبـي الحديـد ٧٤/٢ ومــا بعدهــا ، والبيــان والتبيين ٧/٢٥ــ٥٥ وثمة اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup>٢) يروى أن معاوية - ﴿ وجه سفيان بن عوف بن المغفل الغامدي في ستة آلاف وأمره أن ينحدر إلى "هيت" ثم إلى الأنبار فيوقع بأهلها فقتل من أصحاب علي " ﴿ وهد حسان عامله عليها وثلاثين رجلاً واحتمل ما فيها من الأموال (وهيت) "بكسر الهاء" على شاطئ الفرات (والأنبار) مدينة بالعراق كذلك على شاطئ الفرات بطريق بغداد بينهما عشرة فراسخ (النحيلة) بلفظ المصغر اسم موضع خارج الكوفة (رباوة) اسم لكل ما ارتفع من الأرض كالرَّباة والرَّبُوة والرابية. ويروى بعد قوله " فإن الجهاد باب من أبواب الجنة" فتحه الله لخاصة أوليائه ، وهو لباس التقوى ودرَّعُ الله الحصينة وحُنته الوثيقة (وقتلوا حسان إلخ) يسروى بعده وأزالوا خيلكم عن مسالحها (هذا) ويروى عن عبد الله بن قيس ، عن حبيب بن عفيف . قال : كنت مع أشرس بن حسان البكري بالأنبار ، إذ صبحنا سفيان بن عوف في كتائب تلمع فهالونا وقد علمنا أن ليس لنا بهم طاقة فخرج صاحبنا وهو يتلو قوله تعالى : ﴿ فَمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تديلا ﴾ فقاتل حتى قتل وانهزمنا . فسماه أشرس . رغبة الآمل حدا / ١٠٥٠.

والمعاهدة فتُنتَزَعُ أحجالهما ورُعُتُهُما ، ثم انصرفوا موفورين لم يكلم أحدٌ منهم كلمًا ، فلو أن امرأً مسلمًا مات من دون هذا أسفًا ما كـان عنـدي فيـه ملومًا ، بـل كـان بـه عندي جديرًا .

يا عجبًا كل العجب ، من تضافر هؤلاء القوم على بـاطلهم ، وفشـلكم عـن حقكـم ، حتى أصبحتـم غرضًا ، تُرمـونَ ولا تَرْمـونَ ، ويُغـارُ عليكـم ولا تُغـيرون ، ويُعْصى اللهُ فيكم وترضون

إذا قلتُ لكم : اغزوهم في الشتاء قلتم : هذا أوانُ قُرُّ وصِرٌّ ، وإنْ قلتُ لكم: اغزوهم في الصيف قلتم : هذه حَمَارَّةُ القيظِ أنظِرْنَا ينصرمُ الحرُّ عنا ، فإذا كنتم من الحر والبرد تفرون ، فأنتم والله من السيف أفَرُّ (١).

ياأشباه الرحالِ ولا رحالَ ، ويا طغامَ الأحلامِ ، ويا عقول رباتِ الحجال ، وا لله لقد أفسدتم عليَّ رأيي بالعصيان ، ولقد ملأتم حوفي غيظًا حتى قالت قريش : ابن أبي طالب رحلَّ شحاعٌ ، ولكنْ لا رأي له في الحرب ، لله درُّهـم ! ومن ذا يكون أعلم بها مني ، أو أشد لها مراسًا ! فوا لله لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، ولقد نيفت اليوم على الستين (٢)، ولكن لا رأي لمن لا يطاع ، يقولها ثلاثًا .

فقام إليه رجل ومعه أخوه (الرجل وأخوه يعرفان بابني عفيف من الأنصار) (٣)، فقال : يا أمير المؤمنين ، أنا وأخي هذا كما قال الله تعالى ﴿ رَبِّ إِنِي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسي وأَخِي ﴾ (٤) فَمُرنا بأمرك، فو الله لننتهينَّ إليه، ولو حال بيننا وبينه حَمْرُ الغَضَى (٥)، وشوك القَتَادِ (٢)، فَدَعا لهما بخير، ثم قال: وأين تَقَعَانِ مما أريد! ثم نَزَلَ.

<sup>(</sup>١) في هاتين الفقرتين تظهر براعة علي الله في إظهار تناقض القوم واختلاف مقالهم عن فعالهم عن طريق إيراد ألوان الطباق والمقابلات المتعددة .

<sup>(</sup>٢) قال المرصفي ويروى (ولقد ذرفت على الستين) ومعناه زادت يقال ذرف على الستين مثلا وزرف " بالزاي " وكلاهما "بالتشديد" . رغبة الآمل ١٠٦/١ .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من رغبة الآمل ، قال المرصفي (ابني عفيف) روى بعض الناس أنهما حندب بن عفيف وابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف الأزدي فلعله أطلق الأخ عليه تسامحًا." رغبة الآمل ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة :٢٥ .

<sup>(</sup>٥) الغضى : نبات من أجود وقود العرب ، واحدته غضاة .

<sup>(</sup>٦) القتاد:شحر له شوك أمثال الإبر ، والمقصود التمثيل لشدة ما يلاقيه من الخطوب دون أمره.

قال أبو العباس: قوله "سيما الخَسْفِ". هكذا حدّثوناه، وأظنه سيم الخَسْف ياهذا (١)، من قول الله عز وجل ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ (٢) ومعنى قوله "سيما الخسفِ " تأويله عَلامَةٌ، هذا أصله ذا ؛ قال الله عز وجل ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَوِ السَّجُودِ ﴾ (٣)، وقال عز وجل ﴿ يُعْرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ ﴾ (١). وقال أبو عبيدة في قوله عز وجل ﴿ مُسَوِّمِينَ ﴾ (٥) قال: مُعْلِمِينَ، واشتقاقه من السَّيما التي ذكرنا، ومن قال: مُسَوَّمِينَ، فإنما أراد مُرْسَلين من الإبل السَّائمة: أي المُرْسَلَةِ في مراعيها (١)، وإنما أحذ هذا من التفسير. وقال المفسرون في قوله تعالى ﴿ وَالْمُوالَةُ مِنْ مِرِجِيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبَّكَ ﴾ (١) فلم يقولوا فيه إلا قولاً واحدً، ﴿ وَجَارَةً مِنْ مِحِيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبَّكَ ﴾ (١) فلم يقولوا فيه إلا قولاً واحدً،

لكن قال أبو عبيدة في تفسيره: "أي مُعْلَمِين. هو من المسَّوم الذي له سيماء بعمامة أو بصوفة أو بما كان" مجاز القرآن ١٠٣/١ وظاهر كلامه أنه يقرؤه بالفتح، بمعنى أنَّ الله "سوَّمهم"، وانظر معاني القرآن للأخفش ٢١٥/١، وتفسير الطبري ٤/٥٥، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ١١٠، والبحر المحيط به تفسيره أيضًا "مُرْسَلِين"، انظر البحر المحيط وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة.

وأما من قرأه "مسوِّمين" بكسر الواو فمعناه "مُعْلِمين أَنفسَهم أو حيلَهم" وقيل "مُرْسِلِين" من قولهم: سوَّم الرجل خيله: إذا أرسلها في الغارة، وسوَّمهم خيلهم، إذا شُنُوا الغارة، انظر البحر الحيط ومعاني القرآن للأحفش وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ومن ثم يتبين لك أن كلتا القراعتين قد فسرتا بكلا المعنين.

<sup>(</sup>١) قال ابن أبي الحديد: " إنّ السماع الذي حكاه أبو العباس غير مرضيّ ، والصحيح ما تضمّنه نهج البلاغة وهو سيم الخسفَ فعل ما لم يسمَّ فاعله ، والخسف منصوب لأنه مفعول ، وتأويله أولي الخسف وكلّف إياه ، والخسف الذلة والمشقة. " شرح نهج البلاغة ٧٦/٢ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح :٢٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن: ٤١

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٦) وظاهر كلامه أنّ من قرأ ﴿مسوّمين﴾ بكسر الواو ـ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم من السبعة ـ فمعناه عنده "مُعْلِمين" ، وأنّ من قرأه بفتح الواو ـ وهي قراءة نافع وابن عامر وحمــزة والكسائي ـ فمعناه عنده ﴿ مُرْسَلِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران :١٤

<sup>(</sup>٨) انظر مجاز القرآن ٨٩/١ ، وتفسير غريب القرآن ١٠٢ ، والبحر المحيط ٣٩٦/٢.

<sup>(</sup>٩) سورة هود : ۸۲ - ۸۲ .

قالوا : مُعْلَمَةً ، وكان عليها أمثالُ الخَوَاتيم ('). ومن قال " سيما " قَصَر ويقال في هذا المعنى سِيمِياء ، ممدودٌ ، قال الشاعر :

غُلامٌ رَمَاهُ الله بالحسن يَافِعًا (٢) لَهُ سِيمِيَاءُ لاَ تَشُقُّ عَلَى الْبَصَرُ (٣)

وقوله: "وقَتَلُوا حَسَّانَ بن حَسَّان " من أَخَذَ حَسَّانًا من الحُسْنِ صَرَفَهُ لأنَّ وزنه فعّال فالنون منه في موضع الدال من "حَمَّادٍ"، ومن أخذهُ من الحَسِّ لم يَصْرِفْهُ لأنه حينئذ فعْلانُ فلا ينصرف في المعرفة، وينصرف في النكرة، لأنه ليست له فهو بمنزلة سَعْدان وسِرْحان.

وقوَّله : " ودُيِّتُ بالصَّغار " ، تأويله ذُلِّلَ ، يقال للبعير إذا ذَّلَّتُهُ الرَّياضَةُ : بعيرٌ

(١) انظر مجاز القرآن ٢٩٧/١ ، وتفسير غريب القرآن ٢٠٨ ، والبحر المحيط ٥/٠٥٠ .

(٢) قال المرصفي : (غلام رماه الله بالحسن) كذا رواه أبو العباس وقد انتقده أبو رياش قال لا يروي بيت ابن عنقاء " رماه الله بالحسن" إلا أعمى البصيرة ، لأن الحسن مولود وإنما هو "رماه الله بالخير يافعًا " وقد أخطأ أيضًا في روايته " وفي حيده القمر " وإنما هو " وفي وجهه القمر " وهذان البيتان من أبيات له حيدة يمدح بها عُميلة الفزاري وكان قد وصله بنصف ماله لما رآى رثاثة حاله وكان عميلة غلامًا جميلاً وها هي :

رآني على ما بي عُمَيْلَةُ فاشَتكى دعاني فآساني ولو ضَنَّ لم الُهِ عُصلام رماه الله بالخسير يافعًا كان النُّريَّا عُلَقت في جبينه إذا قيلت العسوراءُ أغْضَى كأنه ولما رأى الجمد استعيرت ثيابه فقلت له خسيرا وأثنيْت فعله

إلى مالسه حسالي أسسرٌ كمسا جهسر على حين لا بَدُوَّ يُرجَّى ولا حَضَر لسه سسيمياء لا تَشُقَ على البصَسرُ وفي حدّه الشعرى وفي وجهسه القمرُ ذليسلٌ بسلا ذُلُّ ولو شساء لانتصسر تسردًى رداءً واسسع الذيسل وأتسزر وأوفاك ما أبلينت من ذمَّ أو شسكر

(لاتشق على البصر) يريد لا تؤذيه بل يُسَرُّ بها والثريا من الكواكب كثيرة الأنجم مع صغر مرآتها و (الشعركوكب) يريد بها الشعرى العَبُور وهو كوكب نيّر خلف الجوزاء يطلع في صميم الحرّ (أغضى) أطبق أحفانه (استعيرت ثيابه) كنى بذلك عن قلة الأبحاد (ماأبليت) ما صنعت من خير أو شرّ يقال أبلاه الله بلاءً حسنًا وأبلاه بلاءً سيئًا . ويروى ما أسديت .

(٣) البيت من الطويل ، وهو لأسيد بن عنقاء الفزاري من كلمة له في الأغاني ٢٠٨/١٩ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٥٨٦ ، وللتبريزي ٢٦٨/٤ ، وزهر الآداب ٩٥٨ ، وانظر سمط اللآلي ٣٤٥ ، ولسان العرب (سوم) ، وتهذيب اللغة ١١٢/١٣ ، والمخصص ١٦/١٦ ، و"بالحسن" كما رواه الميرد رواه أحمد بن عبيد وابن الأنباري وابن قتيبة والحصري ، انظر سمط اللآلي ٣٤٥ ، وعيون الأحبار ٢٦/٤ ، وزهر الآداب ٩٥٧ \_ ٩٥٨ . و "بالخير" هي رواية الحماسة والأغاني والأمالي .

مُدّيَّتُ أي مُذلَّل . [ قال أبو الحسن : قال أبو ذؤيب :

نَشَأْتُ عسيرًا لَمْ تُدَيَّبُ عُركتي وَلَمْ يَعْلُ يَوْمًا فَوْقَ ظَهْرِي كُورُها (١)

يريد: لم تُذَلَّلْ ] .

وقوله: "في عُقْرِ دارهم"، أي في أصل دارهم، والعُقْرُ: الأصل ؟ ومن ثم قيل : لفلان عقارٌ : أي أصل مال . ويروى عنه ﷺ أنه قال : " مَنْ بَاعَ دارًا أَوْ عَقارًا فَلَمْ يَردُدُ عَمَادًا في مِثْلِهِ فَذَلك مَالٌ قَمَن ألا يُبَارَك له فيه "(٢). وقوله قَمَن يريدُ خَلِيقٌ ، ويقال أيضًا قمين وقمن [قال أبو الحسن: من قال قَمَن لم يُثَن ولم يَحْمَع، ومن قال قَمِن وقمين ثنّى وحَمَع ]. ويقال للرجل إذا اتخذ ضيعة أو دارًا: تَأَثّلَ فَلانٌ، أي اتخذ أصل مال .

وَقُولُه "وَتُوَاكُلْتُم" إنما هو مُشْتَقُّ من وكَلْتُ الأمرَ إليك ووكلته إلى أي لم يتولم واحدُ منا دون صاحبه ولكن أحال به كل واحدٍ منّا على الآخر؛ ومن ذلك قول الحطئة:

فَلاَيْ اللَّهُ عَنْهُمْ بَجَسرةٍ أَمْسونِ إِذَا وَاكَلْتُهَا لاَ تُوَاكِلُ

(١) البيت من الطويل وهـو لخـالد بـن زهـير في شـرح أشـعار الهذليـين ص٢١٣ ولسـان العـرب
 (كور).

(٣) اللَّذِي : الجهد والشدة . والجسرة : الناقة النشيطة، والأمون : الوثيقة الخلق وهمي من كلمة وصف فيها ناقته وتخلص إلى رثاء علقمة بن عُلاثة بن الأحوص الكلابي وكان قصده ليستميحه فنعي إليه فقال :

أرى العير تُخدى بين قبو وضارج نظرت على فوت ضُحيًا وعبرتي فَتَبَعَتْهُم عينسي حسى تفرَّقست فلاَيا قصرت ... البيت وبعده :

صموتِ السُّرَى عَيْرانَةٍ ذاتُ منسِم

كما زالَ في الصبح الأشاءُ الحواملُ لها من وكيف الرأس شَنَّ وواشِـلُ مع الليـل عن سـاقِ الفريـد الجمائِلُ

نَكيبِ الصُّوى ترفُّضُ عنه الجنسادلُ

(قو) اسم واد بين اليمامة وهمر (وضارج) اسم موضع معين بين اليمامة والمدينة وعن أبي عبيد السكوني اسم أرض مشرفة على بارق وبارق قريب من الكوفة (زال) تحول(الأشاء) النخل

<sup>(</sup>٢) الحديث "حسن" أخرجه بنحوه الإمام أحمد في "المسند" (٢٧/٣) ، وابن ماجه ، والدارمي، والبيهقي وابن عدي ، والضياء في " المنتقى " من حديث سعيد بن حريث . وأخرجه البخاري في "التاريخ" ، وابن ماجه أيضًا ، والطيالسي ، وابن عدي لكن من حديث حذيفة رضي الله عنه . وانظر "صحيح الجامع" (ح١١٩) ، (ح١١٠) ، وانظر "صحيح ابن ماجه" (ح٢٠١٩) .

وقوله : " وَاتَّحَذْتُمُوهُ وَرَائَكُمْ ظِهْرِيًّا " أي رَمَيْتُم به وراء ظهوركم ، أي لم تلتفتوا إليه . يقال في المثل : لا تجعل حاجتي منك بظَهْرِ ، أي لا تَطْرَحْها غيرَ ناظر إليها .

وقوله: "حتَّى شُنَّتْ عليكُم الغاراتُ " يقول صُبَّتْ ، يقالُ : شَنَنْتُ الماءَ على رأسه : أي صببته ، وشَنَنْتُ الشَّراب في الإناء أي صَبَبْتُهُ ، ومن كلام العرب : فلما لَقِى فلانٌ فلانًا شَنَّهُ السَّيْفَ ، أي صَبَّهُ عليه صَبَّا .

وقوله: "هذا أخو غامدٍ "، فهو رجلٌ مشهورٌ (١)من أصحاب معاوية من بني غامد ابن نصر بن الأزد بن الغوث، وفي هذه القبيلة يقول القائل:

أَلاَ هَالْ أَنَاهَا عَلَى نَأْيِهَا بَمَا فَضَحَّتْ قُوْمَهَا خَامِدُ ثَمَّنْ تُصَافِحُ مَا فَضَحَتْ قُوْمَهَا خَامِدُ تَمَنَّتُ مَا مُلَا تَعَلَيْ فَالْمِسِ فَرَدَّكُ مَا فَضَحَتْ فَوْمَهَا وَاحِدَدُ فَا مَنْ نُعُسُو لَا ضَأَنَا لَهَا حَالِبٌ قَاعِدُ (٢) فَلَيْست لَنَا بارْتبَاطِ الْخُيُسو لَ ضَأَنَا لَهَا حَالِبٌ قَاعِدُ (٢)

وقوله " فَتُنتَزَعُ أحجالُهما " يعني الخلاخيل ، واحده حِجْلٌ ، ومن هذا قيل للدابه مُحَجَّلٌ ، ومن هذا قيل للدابه مُحَجَّلٌ ، ويقالُ للقيد حِجْلٌ لأنه يقع في ذلك الموضع ، قال حرير يُعَيِّر الفرزدق (٣) حين قَيَّدَ نفسه ، وأقسم ألا يُحلها حتى يحفظ القرآن ؛ فلما هاجَى حريرٌ البعيث (فُ)هجا الفرزدق حريرًا (٥) مَعُونَةً للبعيث وذبًّا عن عَشِيرَتِه ، فقال حرير :

<sup>=</sup>أو صغاره ، الواحدة أشاءة . شبه سير العير وعليها الهوادج بزوال النحيل عليها ألمماوها وقت الصباح وذلك مايتخيل الناظر ، وقد رواه ابن الأعرابي "كما زال في الآل النحيل الحواهل" (علمي فوت) يريد بعد أن فاتتني الحمول (ضحيا) مصغر ضحى بلا هاء فرقًا بينه وبين ضحية مصغر ضحوة (وكيف الرأس) يريد سيلان الدمع من شئون الرأس (شن) صبًّ شبيه بالنضح (وواشل) هو في الأصل ماء يتحلب من حبل أو صخرة قليلاً قليلاً (ساق الفريد) موضع (فلأيا) بعد شدة وإبطاء (قصرت) حبست (بحسرة) يريد ناقة حسرة حرية ماضية (أمون) وثيقة الخلق قد أيست العشار والجمع أمن "بضمتين" ويروى "ذَمُول" من الذّملان: وهو السير فيه لين. رغبة الآمل ١/ ١١١، ١١١٠.

<sup>(</sup>۱) هو سفيان بن عوف بن المفضل بن عوف بن كلب بن ذهل بن سيار بن والبة بن الدول بن سعد مناة بن غامد. انظر شرح نهج البلاغية ۸۰/۲ ، وجمهرة أنسباب العرب ۳۷۸ ، وتهذيب تاريخ دمشق ۱۸۳/۲.

<sup>(</sup>٢) الأبيات من المتقارب ، وهو بلا نسبة في لسان العرب (غمد)، وتهذيب اللغمة ٧٨/٨، وتاج العروس ٨/ ٤٤٩/١ (غمد). وقد أنشد الأبيات الجاحظ في البيان ٢٤٩/١ لامرأة من غمامد في هزيمة ربيعة بن مكدَّم لجمع غمامد ويروى البيت الأول (غميرة). بالهماء ، انظرالخلاف في اللسان (غمد) .

<sup>(</sup>٣) حرير سبق نسبه ، وأما (الفرزدق) فهو لقب غلب عليه واسمه همام بـن غـالب بـن صعفعة من بني مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة يكنى أبا فراس ، وهما شـاعران مشـهوران لجَّ الهجـاء بينهما في عهد بني أمية . رغبة الآمل ص١١٤ .

<sup>(</sup>٤) قال المرصفى : (البعيث) "بفتح الباء" لقب غلب عليه من قوله :=

وَلَمَّا اتَّقَى الْقَيْنُ الْعِرَاقِيِّ بِاسْتِهِ (') فَرَغْتُ إِلَى الْعَبْدِ الْمُقَيَّدِ فِي الْحِجْلِ (') معنى فرغت: عَمَدْتُ ، قال الله عز وجل ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُم آيُهَا النَّقَلَانَ ﴾ (")، أي سَنَعْمدُ.

وقوله: "ورُعُثُهُمَا " الواحدة رَعْنَةً ، وجَمْعُها رَعاثٌ ، وجَمْعُ الجمع رُعُثٌ، وهي الشُّنوف (٤).

وقوله : " ثُمَّ انْصَرَفُوا مَوْفُورِين " من الوَفْرِ ، أي لم يُنَلْ أحدٌ منهم بأن يُرْزَأُ في

= تبعّث من ما تَبعّث بعد ما است مرّ فوادي واستمرَ عزيمي واسمه خِدَاش بن بشير من بني مجاشع رهط الفرزدق وكان قد بدأ حريرًا بالهجاء وأهاج الفرزدق على هجالة في كلمة له طويلة منها:

لعموي لقد الهي الفرزدق قيده فيطنت شعري هل ترى لي مجاشع وفيني عسن أعراضهم كل مشرف

(٥) في قصيدة مطلعها:

الا استهزات مين سُويدةُ أن رأت ولو علمست أن الوئساقَ أشسدُهُ لعمسوي لئس قيدت نفسي لطالميا

رغبة الآمل ص ١١٥.

(١) (اتقى القين) يريد اتقى هجاءه والقين الحداد يصغر من شأنه كما صغّره بنسبته إلى العراق ، يصف أنه حافي الطبع لا رقة فيه (فرغت إلى العبد) الرواية (إلى القين) وقبله فيما يروى :

تمنى رجمال من تميسم لي السردى كسأتهم لا يعلمسون مواطسي فلو شاء قومي كان حلمي فيهم وقسد زحموا أن الفرزدق حيسة ولما اتقى ... البيت وبعده:

رأيتــك لا تحمــى عِقــالا ولم تــرد

وما ذاد عن أحسابهم ذائسد مثلي وقد جَرَّبوا أني أنا السسابق الجُلِي وكان على جهال أعدائهم جهلي وقصل الحيّساتِ من أحسد قبلي

ودُرجُ نـوارٍ ذو الدِّهـانِ وذو الغِســـلِ

غَسَائِيَ فِي جَلَّ الحَسُوادَثُ أُو بَسَدَلِيَ

وجَدِّي إذا كان المقامُ على رجل

أسيرًا يُداني خُطُورَه حلقُ الحِجَـل إلى النارقالتُ لي مقالـةَ ذي عقـلِ

سعيتُ وأوضَعُتُ المطيعة في الجهلُ

قتالاً فما لا قيت شيرٌ من القتسل

رغبة الآمل ١١٦/١.

(٢) البيت من الطويل ، وهو لجرير في تذييل ديوانه ٩٥٢/٢ عن النقائض ، ولسان العرب ٤٥٠/٨ (فرغ) ، وجمهرة اللغة ص ٣٧٦ ، وفيه : " الكبل" مكان " الحجل" ، وفي بعض النسخ ٤٣/٢٢ (فرغ) ، (حجل) ، وفيه : "بالحجل" ، مكان " في الحجل" ، وفي بعض النسخ " فرغت إلى القين " ، وهي رواية الديوان .

(٣) سورة الرحمن : ٣١ .

(٤) الشنوف : ما يلبس في أعلى الأذن ، والذي في أسفلها القرط .

بدن ولا مال ، يقال : فلان موفور ، وفلان ذو وفر : أي ذو مال ، ويكون موفورًا في بدنه إذا ذكر ما أصيب به غيره في بدنه . قال حاتم الطائيُّ (١):

وَقَدْ عَلِمَ الْأَقْوَامُ لَوْ أَنَّ حَاتِمًا أَرَادَ ثَوَاءَ الْمَالِ كَانَ لَهُ وَفُورُ (١)

وقوله: "لم يُكْلَمْ أَحَدٌ منهم كَلْمًا " يقول لم يخدش أحد منهم حدشًا ، وكل جرح صغُر أو كَبُرَ فهو كَلْمٌ ؛ قال جرير (٣):

تُواصَـتُ مِنْ تَكُرُّمِهَا قُرَيْسَسُ بِرَدِّ الْخَيْسِلِ دَامِيَةَ الكُلُسومِ

وقوله: " ماتَ من دون هذا أُسَفًا " يقول تحسرًا ، فهذا موضع ذا ويكون الأسف الغضب ، قال الله عزّ وحل : ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ (\*) . والأسيفُ يكون الأحيرَ ، ويكون الأسير ، فقد قيل في بيت الأعْشَى :

أَرَى رَجُلًا مِنْهُمْ أَسِيفًا كَأَنْمَا ﴿ يَضُمُ إِلَى كَشْحَيْهِ كَفَّا مُخَصَّبا (\*)

المشهور أنه من التأسُّف لقطع يده ، وقيل : بـل هـو أسـيرٌ قـد كُبلـتْ يـدهُ ، ويقال : قد حرحها الغلُّ ، والقول الأول هو المُحتمع عليه (٦) ، ويقال في معنى أسـيف

<sup>(</sup>١) ديوانه (صادر) ص: ٥١ ، والأغاني ٣٨٥/١٧ ، وخزانة الأدب ١٦٣/٢.

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ، وهو لحاتم الطائي في ديوانه ص٢٠٢ ، والأغاني ١٧ /٢٧٦ ، ٢٩٥ ، وأمالي الزجاجي ص٢٠٩ ، وخزانة الأدب ٢١٣/٤ ، والسدر ٢٦٤/٢ ، والشعر والشعراء وأمالي الزجاجي ص٣٠٤ ، وخزانة الأدب ٢١٣/٤ ، والسدر ٢٥٤/١ ، والشعراء ٢٥٣/١ ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص٣٨٩ ، وشرح الأشموني ١٦١/١ ، وشرح شذور الذهب ص٤٧٣ ويروى في بعض النسخ: " أمسى له وفر " .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ق ٢٨ /٢٢ ، حـ ٢١٩/١ . وسيأتي البيت في كلمة لجرير .

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف : ٥٥.

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل ، وهو للأعشى في ديوانه ص ١٦٥ وفيه "منكم" ، وجمهرة اللغة ص٢٩١ وشرح شواهد الإيضاح ص٤٥٨ ، ولسان العرب ٣٠٢/٩ (خضب) ، ٥/٩ (أسف) ، ٣٠٢/٩ (كفف) ، ٨٢/١٤ (بكى) ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٥/٥٣، والإنصاف ص٢٧٧، وخزانة الأدب ٥/٧ ، ومجالس ثعلب ص٤٧ .

<sup>(</sup>٦) كذا قال ! وقال ثعلب : "أي كأنّه قد قطعت يده فهو يجزن عليها" بحالسه ٣٨ ؛ وهو الموافق للسبب الذي قيل فيه هذا للسبب الذي قيل فيه هذا البيت ، قال المرصفي : "لم يعلم أبو العباس السبب الذي قيل فيه هذا البيت ، وقد ذكره أبو محمد الأعرابي في كتابه فرحة الأديب [ص: ٤١] قال : كان سبب ذلك أنّ رحلاً من قيس عيلان كان حارًا لعمرو بن المنذر بن عُبُدان "بضم فسكون" ابن حذافة بن حيب بن ثعلبة بن قيس بن ثعلبة فسرقت راحلته فوجد بعض لحمها في بيت هدّاج قائد الأعشى=

عسِيف (١) أيضًا (٢).

وقوله: " من تَضَافُرِ هؤلاء القَوْمِ على بَاطِلِهِم " ، يقول من تعاونهم و تظاهرهم.

وقوله: " وفَشَلِكُمْ عن حَقِّكُم " ، يقال: فَشِلَ فلانٌ عن كذا: إذا هابه فَنكَلَ عنه ، وامْتنع من المُضي فيه .

وقوله: " قُلْتُمْ هذا أَوَانُ قُرٌّ وصِرٌ ، فالصَّرُّ شِدَّة البَرْدِ ، قال الله عز وجل : ﴿ كَمَثْلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ ﴾ (٣).

وَقُولُهُ: "هَذِه حَمَارَةُ الْقَيْظِ " فَالقَيْظ الصِيف ، وحَمَارَتُهُ اسْتداد حَرَه واحتدامه وحمَارة مما لا يجوز أن يحتج عليه ببيت شعر لأن كل ما كان فيه من الحروف التقاء ساكنين لا يقع في وزن الشعر إلا في ضرب منه يقال له المتقارب ، وهو قوله : فَــذَاكَ الْقِصَــاصُ وَكَــانَ التَّقــا صُ فَوْضًا وَحَتْمًا عَلَى المُسْلِمِينَا(٤)

ولو قال : "كان القصاص فرضًا "كان أحود وأحسن ، ولكن قد أحازوا هذا في هذه العَرُوض ، ولا نظير له في غيرها من الأعاريض .

أطعت النفس في الشهوات حتى أعَادَتْني عَسِيفًا عَبْد عَبْد

وقال غيره الأسيف المملوك . من الألفاظ" . انظر تهذيب الألفاظ ٤٧٧ ـ ٤٧٨ .

<sup>-</sup>فضُرب والأعشى حالس فقال يعاتبهم بقصيدة منها هذا البيت .

وإذا كان ذلك كذلك فالأسيف هو صاحب الراحلة ، من الأسف بمعنى الحزن في غضب . وقوله :كأنما يضم ... إلخ يقول : كأنما قطعت كفّه فضمّها إلى أحد كشحيه وذلك بيان لأسفه وحزنه ..." رغبة الآمل ١١٩/١ وفيما نقله عن فرحة الأديب تصرّفٌ يسير .

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل ما نصّه: "قال أبو زيد: العسيف هو المملوك المستهان به. وأنشد الأنصاري:

 <sup>(</sup>۲) قال المرصفي: "يريد أنّ العسيف يكون الأحير ويكون الأسير. وهذا مما تفرد به أبو العباس، وأثمة اللغة أجمع تقول: العسيف الأحيرُ المستهان به أو العبد المستهان به. و لم يقل أحـد منهم أنه يكون الأسير..." رغبة الآمل ١٢٠/١

<sup>(</sup>٣) سِوِرة آل عمران: ١١٧.

<sup>(</sup>٤) البيت من المتقارب وهو بلا نسبة في الصاهل والشاحج ١٦٢، والــوافي في العــروض والقــوافي ٢٩، والعقد ٥/ ٤٩٤، واللسان ٧٦/٧ (قصص)، وروايتــه فيها : "فرُمُنا القصاص". ويروى "حكمًا وعدلاً".

وقوله: " ويا طَغامَ الاحلامِ " فمجازُ الطغام عند العرب من لا عقل لـه ، ولا معرفة عنده ، وكانوا يقولون : طغام أهل الشأم ؛ كما قال : فَمَا فَضْلُ الَّلبيبِ عَلَى الطَّغامِ(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صدره كما في زيادات غ : إذا ما كان مثلهم رجامًا .

وصدره كما في اللسان (٢٦٧٧/٤) (طغم) : إذا كـان اللبيب كـذا حهـولاً ، وتـاج العـروس (طغم) ، والبيت من الوافر ، وهو بلا نسبة .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف: ١٨. "وينشأ" بفتح الياء والتخفيف كذا ضبطبه في بعض النسخ ، وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر من السبعة .وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم "يُنشَأً" بضم الياء وفتح النون والتشديد .

انظر السبعة لابن مجاهد ٥٨٤، والنشر ٣٦٨/٢، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجهها ٢٥٥/٢، والبحر المحيط ٨/٨.

وينشأ: يربى ويشب. والحلية: الزينة. قال ابن عباس وغيره: هن الجواري زيهن غير زي الرجال. ﴿وهو في الحصام غير مبين﴾ أي في المحادلة والإدلاء بالحجة. قال قتادة: ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها. تفسير القرطبي (٥٩٢/٩) ط الريان.

#### (من كلام العرب) (1)

وقال أبو العباس: من كلام العرب: الاختصار المُفهِمُ، والإطنابُ المُفخّمُ. (٢) وقد يقع الإيماءُ إلى الشيء فيغني عند ذوي الألباب عن كشفه، كما قيل لَمْحة دَالَة، وقد يضطر الشاعر المُفلِقُ (٢)، والخطيب المصقعُ، والكاتب البليغ، فيقع في كلام أحدهم المعنى المُستَغلَقُ ، واللفظ المُستَكرَهُ ، فإن انعطفت عليه جَنْبتا الكلام غطتا على عواره ، وسترتا من شينه ، وإن شاء قائل أن يقول : بل الكلام القبيح في الكلام الحسن أظهر ومجاورته له أشهر كان ذلك له ، ولكن يغتفر السيءُ للحسن ، والبعيد للقريب .

فمن ألفاظ العرب البينة القريبة المفهمة الحسنة الرصف الجميلة الوصف قول الحطئة:

وَذَاكَ فَتَى إِن تَأْتِهِ فِي صَنِيعَةٍ إِلَى مَالِهِ لاَ تَأْتِهِ بِشَفِيعِ<sup>(1)</sup> وَكَذَلَكَ فَولَ عَنْرَة (<sup>0)</sup>:

يُخْبِرُكِ مَنْ شَهِدَ الْوَقِيَعَةَ أَنْدِي أَغْشَى الْوَغَى وَأَعِفُ عِنْدَ اللَّغْنَمِ وَكُمَا قال زهير (٢):

عَلَى مُكْثِرِيهِمْ حَقُّ (٧)مَنْ يَعْتَرِيهِمُ وَعِنْدَ الْقِلِّينَ السَّمَاحَةُ وَالْبَــٰذَٰلُ وَعَلَى مُكْثِرِيهِمْ وَعِنْدَ الْقِلِّينَ السَّمَاحَةُ وَالْبَــٰذَٰلُ وَمَا وَقَعَ كَالِيمَاءَ قُولُ الفرزدق (٨):

<sup>(</sup>١) زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ (المفحم) بالحاء المهملة .

<sup>(</sup>٣) المفلق : المحيد . والمصقع : البليغ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهو للحطيئة في ديوانه ص١٨٤ ، وشرح عمدة الحافظ ص٣٥٢ ، وفيــه " لم تأته" .

<sup>(</sup>٥) البيت من الكامل ، وهو لعنترة في ديوانه ص٢٠٩ ، وأساس البلاغة (وقع) ،وروايته في الديوان "الوقائع" ، وكلاهما رواية .

<sup>(</sup>٦) ديوانه (بشرح ثعلب) ق٥/٣٨، ص:٩٤.

<sup>(</sup>٧) روي (حق) و(رزق) ، وكلاهما رواية انظر ديوان زهير بشرح الأعلم ص:٤٢ .

<sup>(</sup>٨) ديوانه ١٥٥/٢ ، والنقائض ١٨٣ .

وَقَضَى عَلَيْكَ سِهِ الْكِتَسَابُ الْمُنْزَلُ ضَرَبَتْ عَلَيْكَ الْعَنْكَبُوتُ بِنَسْجِهَا (١)

فتأويلُ هذا أن بيت حريرٍ في العرب كالبيت الواهي الضعيف ، فقال " وقضى عِلْمِكِ بِهِ الكِتَابِ المنزلِ " يريدُ قــول ا لله تبــارك وتعــالى ﴿ وَإِنَّ أَوْهَـنَ الْبُيُـوتِ لَبَيْـتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

ومن كلامه المستحسن قوله لجرير: فَهَـلُ ضَرْبَـةُ الرُّومِيِّ جَاعِلَــةٌ لَكُــمْ أَبًا عَنْ كُلَيْبٍ أَوْ أَبًا مِثْلَ دَارِم (٢) ومن أقبح الضرورة وأهجن الألفاظ وأبعد المعاني قوله :

وَمَا مِثْلَهُ فِي النَّاسِ إِلاَّ مُمَلَّكًا ۚ ٱلْبُو أُمِّهِ حَسَيُّ ٱلْسُو يُقَارِبُهُ ( \*)

مدح بهذا الشعر إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة بن عبدا الله بين عمر بن مخزوم وهو حال هشام بن عبد الملك ؛ فقال : " وما مثله في الناس إلا مُمَلَّكُ ا " يعني بالمُمَلِّكِ هشامًا ، أبو أُمِّ ذلكِ المُمَلِّكِ أبو هذا الممدوح ، ولـو كـان هـذا الكـلام على وجهه لكان قبيحًا ، وكان يكون إذا وضع الكلام في موضعه أن يقول : وما مثلـهُ في الناس حي يقاربه إلا مُمَلِّكِ ؛ أبو أم هذا الملك أبـو هـذا الممـدوح، فـدل علـى أنـه حاله بهذا اللَّفظ البعيد ، وهَجَّنَهُ بما أوقع فيه مـن التقديـم والتأخير (<sup>ه)</sup>حتى كأن هـذا الشعر لم يجتمع في صدر رجل واحد مع قوله حيث يقول:

تَصَـرَّهُ مِنْـي وُدُّ بَكْـرِ بْـنِ وَائِــلِ ﴿ وَمَـا كَـادَ مِنْـي وُدُّهُـمْ يَتَصَـرَّهُ (١)

<sup>(</sup>١) في هامش بعض النسخ : بوهيها .

<sup>(</sup>٢) سؤرة العنكبوت : ٤١.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/٤/٣.

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في لسان العرب ٤٩٢/١٠ (ملك) ، ومعاهد التنصيص اً /٢٤ ، ولم أقع عليه في ديوانه فزاده ناشره (ط. الصاوي) ص:١٠٨ ، ونسب إليـه في الإفصـاح ٨٤ ، وطبقات فحول الشعراء ٣٦٥ ، والصاهل والشــاحج ٦٣٠ . وهوبـلا نسـبة في الخصــائصّ 1/371 , 777 , 7/777.

<sup>(</sup>٥) وهذا البيت مما يحتجون به في فن الفصاحة على التعقيد المعنوي حيث (فصل بـين أبـو أمـه، وهو مبتدأ ، وبين خبره وهو أبوه بقوله : (حيٌّ) وهو أجنبي . وكذا فصل بين حـيّ ويقاربـه وِهــو التجارية . مكة المكرمة .

<sup>(</sup>٦) البيتان من الطويّل وهما للفرزدق في ديوانه ١٩٥/٢ ، والبيت الثاني في لسان العـرب ٧٠/٧ (قرص) ، وتهذيب اللُّغة ٣٦٦/٨ ، وجمهرة اللغـة ص٩٣٧ ، وتــاج العَّـروس ٨٨/١٨ (قــرص) ، وبلا نسبة في جمهرة اللغـة ص٧٤٧ ، ومقـاييس اللغـة ٧١/٥ ، وبحمـل اللغـة ١٥٣/٤ ، وكتـاب العين ٦١/٥ . والبيت الأول يروى بلفظ " تصرّم عـني " و " ماكـان مّـني " ، وكلاهمـا روايـة . انظر طبقات فحول الشعراء ٣٥٧.

والبيت الثاني بلفظ : " الأتيّ فيفعم " ، وكلاهما روايــة . وبهــامش بعـض النســخ مــا نصــه : " روَّاه ثعلب : وقد يملأ الشعفُ الأتيُّ فيفعمُ . الشعفَ جَمَع شعفَةٌ وهي المطرة الرقيقـة ، والأتـيّ : الصغير من الأودية " .

قَــوَارِصُ تَــأْتِينِي وَيَحْتَقرُونَهَــا وَقَدْ يَمْلأُ الْقَطْـرُ الإِنَـاءَ فَيَفْعُـمُ (١) وكأنه لم يقع ذلك الكلام لمن يقول:

وَالشَّيْبُ يَنْهَ ضُ فِي السَّوَادِ كَأَنَّهُ لَيْسِلُ يَصِيسِحُ بِجَانِبَيْسِهِ نَهَسَارُ (٢) فَهذا أوضح معنى ، وأغرَبُ لفظٍ ، وأقربُ مأخذ .

وليس لقدم العهد يفضل القائل ، و لا لحدثان عهد يُهْتَضَمُ المُصِيبُ ، ولكن

يعطي كلٌّ ما يستحق (٣)، ألا تري كيف يفضل قول عمارة على قرب عهده:

تَبَحَّثُتُ مُ سُخْطِي فَغَيَّرَ بَحْثُكُمْ نَخِيلَةَ (٤) نَفْسِ كَانَ نُصْحًا ضَمِيرُها

وَلَنْ يُلْبِثَ التَّخْشِينُ نَفْسًا كَرِيمَةً عَرِيكَتُها أَنْ يَسْتَمِرَّ مَريرُهَا(٥)

وَمَا النَّفْسِ إِلاَّ نُطْفِةً بِقَارَةٍ إِذَا لَمْ تُكَدَّرْ كَانَ صَفْوًا غَديرُهَا(٢)

فهذا كلام واضح وقول عذب ، وكذلك قوله أيضًا : بَنِي دَارِمٍ إِنْ يَفْنَ عُمْرِي فَقَـدْ مَضَى حَيَــاتِي لَكُــمْ مِنَّـــي ثَنَــاءٌ مُخَلَّــدُ

بَدَأْتُمْ فَلَا عَدْتُمُ فَالْثَيْتُ جَاهِدًا وَإِنْ عُدْتُمُ أَثْنَيْتُ وَالْعَوْدُ أَحْمَدُ (٧)

ومما يفضل لتخلصه من التكلف ، وسلامته من التزيد ، وبعــده عــن الاسـتعانة

<sup>(</sup>١) فيفعم : فيمتلئ ، وضبط في بعض النسخ فيَفْعُمُ ، وفي بعضها (فيُفْعَمُ) .

<sup>(</sup>۲) البيت من الكامل ، وهو للفزردق في ديوانه ٣٧٢/١ ، ولسان العرب ٢٣٩/٥ (نهر) ، (ليل) ، 7٠٩/١ (ليل) ، والتنبيه والإيضاح ٢٢٠/٢ ، وتباج العروس ٣١٨/١٤ (نهر) ، (ليل) ، وأساس البلاغة (صيح) ، (نهض) .

 <sup>(</sup>٣) هذا يدل على أن المبرد كان ذا نظرة نقدية سديدة ، وكان واسع الأفق ، لا يتعصب للقديم
 كصنيع جماعة من أهل العلم ، ولا يغمط الحديث حقه فيما أصاب فيه قائله .

<sup>(</sup>٤) النَّخِيلة خلاصة الودَّ كما في هامش بعض النسخ ، والبيت من الطويل انظر أساس البلاغة (نخل) واستشهد ببيت عمارة .

<sup>(</sup>٥) التخشين : إيغار الصدر ، والعريكة الطبيعة ، وأن يستمر مريرها أي أن تستحكم ، عن رغبة الآمل ١٢٩/١ .

<sup>(</sup>٦) النطفة : الماء القليل الصافي : والقرارة مطمئن من الأرض اندفع إليه الماء فاستقر فيه ، والغدير ما غادره السيل وتركه ، عن رغبة الآمل ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٧) انظر فصل المقال ٢٥٤، وهما من الطويل ، والبيت الثاني في اللسان ٣١٥/٣ (عود) ، وتاج العروس ٤٣٤/٨ (عود) ، وجمهرة الأمثال ٤١/٢ ، ومجمع الأمثال ٣٤/٢ .

قُولُ ابى حَيَّةَ النُّمُيْرِيِّ :

رَمَتْنِي وَسِتْرُ الله بَيْنِي وَبَيْنَهَا أَلَا رُمَّنِي وَبَيْنَهَا أَلاَ رُبَّ يَوْمِ لَوْ رَمَتْنِي رَمَيْتُهَا يُرى الناسُ أنى قد سَلوتُ وإننى

عَشِسيَّةَ آرامِ الْكِنَساسِ رَميسمُ وَلَكِنَ عَهْدِي بِالنَّضَالِ قَدَيهُ (١) للرمي أحناءِ الضُلوع سَقيمُ (١)

يقول: رمتني بطرفها وأصابتني بمحاسنها ولو كنت شابًا لرميت كما رُمِيت، وفتنت كما نُبِيت، ولكن قد تطاول عهدي بالشباب، فهذا كلام واضح. [قال أبو الحسن أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى البيتين عن عبد الله بن شبيب وروى: عَشِيَّة أَحْجَارِ الْكِنَاسِ رَمِيمُ ، وزاد فيه:

رَمِيكُمُ الَّتِي قَسَالَتْ لِجَسَارَاتِ بَيْتِهِسَا صَمَعْبْتُ لَكُمْ أَنْ لاَ يَسزَالَ يَهِيسُمُ (٢)

الكناس والمَكْنِسُ الموضع الذي تأوي إليه الظباء ، وجمع الكِناس كُنُـسُ وجمع الكَنِس كُنُـسُ وجمع الكَنِس مَكَانِسُ ، ورميم اسم حارية مأخوذة من العظام الرميم وهي البالية ، وكذلـك الرَّمَّةُ والرُّمَّةُ القطعة البالية من الحَبْل ، وكل ما اشتق من هذا فإليه يرجع] .

قال أبو العباس: و أما ما ذكرته من الاستعانة ، فهو أن يدخل في الكلام ما لا حاجة بالمستمع إليه ؛ ليصحح به نظمًا أو وزنًا إن كان في شعر ، وليتذكر به ما بعده إن كان في كلام منثور ، كنحو ما تسمعه في كثير من كلام العامة مثل قولهم ألست تسمع ؟ أفهمت ؟ أين أنت ؟ وما أشبه هذا ، وربما تشاغل العَييُّ بفتل إصبعه ، ومس لحيته ، وغير ذلك من بدنه ، وربما تنحنح ؛ وقد قال الشاعر يعيب بعض الخطباء في شعره :

مَلِيٌّ بِبُهْ رِ وَالْتِفَ اتِ وَسُعْلَةٍ وَمَسْحَةٍ عُثْنُونِ وَقَتْ لِ الْأَصَابِعِ(1)

<sup>(</sup>١) من الطويل ١٦، لأبي حية النميري في ديوانه ص١٧٢ ـ ١٧٣ والبيت الأول في تاج العروس ٢٥/١٦ (حجر) ، وفيهم : "عشية أحجار" ورويا لنصيب ، انظر شعره ص ١٢٥ ،

<sup>(</sup>٢) سقط هذا البيت من المطبوع وأثبتناه من نسخة المرصفي .

<sup>(</sup>٣) البيت لعمر بن أبي ربيعة لا لأبي حية ، انظر شرح ديوانه لمحمد محيى الدين عبد الحميد \_ رحمه الله تعالى \_ ص: ٢٢٢ ، ط. المكتبة التحارية .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، أنشده الحاحظ في البيان ٤/١ و لم ينسبه لقائل ، وهو بـــلا نســبة أيضًــا في أساس البلاغة (سعل) . والبُهْر: تتابع النفَس .

وقال رجل من الخوارج يصـف خطيبًا منهـم بـالْحُبْنِ ، وأنـه مُحِيـدُ لـولا أنَّ الرعب أذهله :

لَمَّا رَأَى وَقْعَ الْأَسَالُ (١) نَحْنِے زَيْہِ وَسَعِلْ أُ أَطَالَ واخْتَفَالُ "" وَيْلُمِّ فِي إِذَا ارْتَجِ لِللَّهِ الْرَبَّجِ لَيْ

ومما يشاكل هذا المعنى ، ويجانس هذا المذهب ، ماكان من خالد بن عبــد الله الْقَسْرِيِّ ، فإنه كان مُتَقَدَّمًا في الخطابة ومتناهيًا في البلاغة ، فخرج عليه المغيرة بن سعيد بالكوفة في عشرين رجلاً فعطعطوا به (²)، فقال خالد أطعموني ماءً، وهو على المنبر فَعُيِّرَ بذلك ، فَكتب به هشام إليه في رسالة يوبخه فيهـ ا سنذكرها في موضعها إن شاء الله ، وعيّره يحيي بن نوفل فقال :

لَئِيهِ الأصل فِي عَدَد يَسِير هَتَفْتَ بِكُلُ صَوْتِكَ أَطْعِمونَي

> فهذا عارض ، وقال آخر يُعَيِّرُهُ : بَلَّ الْمُنَابِرَ مِنْ خُوفٍ وَمِنْ وَهَـل وألْحنُ النَّاسَ كُـلِّ النَّـاسِ قَاطِبَـةً

شَرابًا ثُدمً بُلْتَ عَلَى السَّرِيرِ (\*)

واستطعم الماء لما جَدَّ فِي الْهَـرَبِ وَكَانَ يُولَعُ بِالتَّشْدِيقِ فِي الخُطَبِ(١٠)

ومما يستحسن لفظه ، ويستغرب معناه ، ويُحمدُ اختصارهُ ، قول أعرابي من

<sup>(</sup>١) الأسل: الرماح والنبال.

<sup>(</sup>٢) ويلمه : يريد ويل أمه ، كما يقولون : لاب لك ، يريدون : لا أب لـك . فركبوه وجعلوه كالشيء الواحد .

<sup>(</sup>٣) البيتان أنشدهما الجاحظ في البيان ٤١/١ ـ ٤٢ للأَشَلِّ الأزرقي ـ من بعض أحوال عمران بـن حطان الصفري القعدي ـ في زيد بن حندب الإِيادي خطيب الأزارقة .

<sup>(</sup>٤) بهامش بعض النسخ ما نصُّه : "صاحوا عيط عيط وهو حكايةً صوت الجَّان إذا صاحواً على شيء". وضُبطت عيط عيط بكسر العين ، صوتهم إذا غلبوا أحدًا ، أما الطاء فضُبطت بالكسر ، وقيل بالسكون.

<sup>(</sup>٥) البيتان من كلمة له أنشدها الجاحظ في البيان ٢٦٦/٢ - ٢٦٧ و ٢٠٥/٣ ، والحيوان ٣٢٢/٤ و٦/.٦٩ و٧/.٢ . وثمة احتلاف في الرواية .

<sup>(</sup>٦) أنشدهما الجاحظ في البيان ١٢٢/١ ليحيى بن نوفل . والوهل : الفزع .

بني کلاب :

فَمَنْ يَكُ لَمْ يَغُرَضْ فَإِنِّي وَنَاقَتِي بِحَجْرٍ إِلَى أَهْلِ الْحِمَى غَرِضَانِ تَحِنُّ فَتُبْدِي مِا بِهَا مِنْ صَبَالِةٍ وَأُخْفِي الذَّي لَوْلاَ الْأَسَى لَقَضَانِي (١)

يريد لقضي عليَّ فأخرجه لفصاحته وعلمه بجواهر الكلام أحسن مخرج .
قال الله عزّ وحل ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُم ۚ يُحْسِرُونَ ﴾ (٢) والمعنى إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم ؛ ألا ترى أن أول الآية ﴿ الذَّينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ (٣) فهؤلاء أحذوا منهم ثم أعطوهم ، وقال الله تبارك وتعالى ﴿ وَاحْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾ (٤) أي من قومه وقال الشاعر :

مَوْتُكَ الْخَيْرَ فَافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَقَدْ تَرَكْتُكَ ذَا مَالٍ وَذَا نَشَهِ (°)

أي أمرتك بالخير ، ومن ذا قول الفرزدق :

<sup>(</sup>۱) البيتان من الطويل، والبيت الأول للكلابي في لسان العرب ١٩٥/٧ (غرض)، وبلا نسبة في تاج العروس ٢٥/١٨ (غرض)، وأساس البلاغة (غرض)، والثاني لعروة بـن حـزام العـذري في خزانة الأدب (١٣٠/٨)، والدرر (١٣٦/٤)، وشرح شواهد المغني ٤/٤١١، والمقاصد النحوية ٢/٥٥، ولرحل مـن بـني حـلاف في تخليص الشواهد ص٤٠٥، وللكلابي في لسان العرب ١٩٥/٧ (غرض)، ١٨٧/٥ (قضى)، وبـلا نسبة في الجنبي الداني ص٤٧٤، وخزانة الأدب ١٩٥/٧ ، والـدر ١٨٥/٥، وشـرح شـواهد الإيضـاح ص١٣٨، ومغـني اللبيب ١٤٢/١، والـدر ١٨٥/٥، وشـرح شـواهد الإيضـاح ص١٣٨، ومغـني اللبيب ٢٢٧/٣ ـ ٢٢٧/٣، وهما بلا نسبة في العسكريات ١٠٢ ـ ١٠٣،

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين : ٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين : ٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : ١٥٥ .

<sup>(</sup>٥) البيت من البسيط ، وهو لعمرو بن معد يكرب في ديوانه ص٦٣ ، وخزانة الأدب ١٦٤٨، والدرر ١٨٦٥ ، ومغني اللبيب ص ٣١٥ ، والدرر ١٨٦٥ ، وسرح شواهد المغني ص٧٢٧ ، والكتاب ٣٧/١ ، ومغني اللبيب ص ٣١٥ ، والخفاف بن ندبة في ديوانه ص ١٢٦ ، وللعباس بن مرداس في ديوانه ص ١٣١ ، ولأعشين ٢٨٤، في المؤتلف والمختلف ص ١٧ ، والغندجاني في فرحة الأديب ٢٦ ، وانظر ديوان الأعشيين ٢٨٤ ، وهو لأحد الأربعة السابقين أو لزرعة بن خفاف في خزانة الأدب ٣٤٣ ، ٣٣٩ ، ٣٤٣ ، ٣٤٣ ، ولأشباه ولخفاف بن ندبة أو للعباس بن مرداس في شرح أبيات سيبويه ١٠٥١ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١٦٥٤ ، ١٦٨ ، ٢٥١ ، وكتاب اللامات ص١٣٩ ، والمحتسب ١٥١/١ ، ٢٧٢ ، والمقتضب ٢٧٢٣ ، ٨٦ ، ٢٦١ ، ٣١١٤ .

مِنَّا السِّدِّي اخْتِيرَ الرِّجالَ سَمَاحَةً وَجُودًا إِذَا هَبَّ الرِّياحُ الزَّعَازِعُ (١)(٢)

أي من الرجال ، فهذا الكلام الفصيح .

وتقول العرب : أقمتُ ثلاثًا ما أذوقُهُنَّ طعامًا ولا شرابًا : أي ما أذوقُ فيهنَّ، وقال الشاعر :

## وَيَــوْمٍ شَــَــهِدْنَاهُ سُـــلَيْمًا وَعَـــامِرًا قَلِيلٍ سَوَى الطَّعْــنِ النَّهَـالِ نَوَافِلُــهُ (٣)

[ قال أبو الحسن قوله: لم يَغْرَضْ ، أي لم يشتق ، يقال: غرضت إلى لقائك، وحننتُ إلى لقائك ، وعطشت إلى لقائك ، وجُعتُ إلى لقائك : أي اشتقت، أخبرنا بذلك أبو العباس أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي ، وأنشدنا عنه :

مَن ذَا رَسُولٌ نَاصِحٌ فَمُبَلِّعَ عَنِّي عُلَيَّةَ غَيْرَ قَوْلِ الْكَادِبِ عَنْ عَلَيَّةَ غَيْرَ قَوْلِ الْكَادِبِ أَنِّي عَرِضَ الْحَبِيبِ الْعَاثِبِ (1) أَنِّي غَرِضَ الْحَبِيبِ الْعَاثِبِ الْعَاثِبِ (1) أَنِّي غَرِضَ الْحَبِيبِ الْعَاثِبِ (1)

التناصف الحسن . وأما قوله " لقضاني " فإنما يريدُ : لقضى عليَّ الموتَ ، كما قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ المَوْتَ ﴾ (٥) فالموتُ في النيـة وهـو معلـوم

<sup>(</sup>١) الزعازع: الشديدة.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه ٤١٨/١ ، والأشباه والنظائر ٣٣١/٢ وحزانة الأدب ١١٣/٩ ، ما ١٦٢٠ ، ١٢٤٠ ، والدرر ٢٩١/٢ ، وشرح أبيات سيبويه ٤٢٤/١ ، والدرر ٢٩١/٢ ، وشرح شواهد المغني ١٢٢١ ، والكتاب ٣٩/١ ، ولسان العرب ٢٦٥/٤ (خير) وبلا نسبة في شرح المفصل ٥١/٨ ، والمقتضب ٢٩٠٤ ، وهمع الهوامع ١٦٢/١ والنقائض ١٩٦٦ ، ورواية الديوان والنقائض والخزانة : وخيرًا ".

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو لرجل من بني عامر في الدرر ٩٦/٣ ، وشرح المفصل ٤٦/٢ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١٧٤/١ ، وخزانة الأدب ١٨١/٧ ، ٢٠٢/٨ ، ١٧٤/١ ، ولسان العرب ١٤٤/١٤ (جزى) ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٨٨ ، ومغني اللبيب ٥٠٣/٢ ، والمقتضب ١٠٥/٣ ، والمقتضب ١٠٥/٣ ، والمقرب ١٤٧/١ ، وهمع الهوامع ٢٠٣/١ ، وسيبويه ١٠٥/١ ، وشرح أبيات مغني اللبيب ٨٤/٧ ، وقال البغدادي : " وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي حهل قائله ها".

<sup>(</sup>٤) البيتان من الكامل ، وهما لابن هرمة في ديوانه ٧١ ، ٧٧ ، والبيت الأول في لسان العرب ١٣٣/٩ (نصف) ، وتاج العروس ٤١٧/٤ (عرض) ، وبــلا نسبة في مقــاييس اللغـة ٤١٧/٤ ، وبحمل اللغة ٣٣/٤ ، وأنشدهما المبرد في الفاضل ٢٨ بلا نسبة.

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ : ١٤ .

بمنزلة ما نطقت به ؛ فلهذا ناسب هذا قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ ﴾ (١) وكذلك قولَهُ تعالى : ﴿ كَالُوهُمْ ﴾ (٢) فالشيء المكيل معلوم ، فهو بمنزلة ما ذكر في اللفظ ، ولا يجوز مررت زيدًا وأنت تريد مررت بزيد ؛ لأنه لا يتعدى إلا بحرف جر ، وذلك أنه فعل الفاعل في نفسه ، وليس فيه دليل على المفعول ، وليس هذا بمنزلة ما يتعدى إلى مفعولين ، فيتعدى إلى أحدهما بحرف جر ، وإلى الآخر بنفسه ؛ لأن قول لك اخترت الرجال زيدًا ، قد علم بذكرك زيدًا أن حرف الجر محذوف من الأول ، فأما قول الشاعر ـ وهو جرير ـ وإنشادُ أهل الكوفة له ، وهو قوله :

تَمُسرُّونَ الدُّيَسارَ وَلَسمْ تَعُوجُسوا كَلاَمُكُسمُ عَلَسيٌّ إِذَا حَسرَامُ (٣)

ورواية بعضهم له " أَتَمْضُونَ الدِّيار " فليسا بشيء ، لما ذكرتُ لـك والسماع الصحيح والقياس المطرد لا تعترض عليه الرواية الشاذة . أخبرنا أبو العباس محمد بن يزيد قال قرأت على عُمارة بن عَقيل بن بلال بن جرير :

### مَرَرْتُمْ بِالدِّيَارِ وَلَمْ تَعُوجُوا

فهذا يدلك على أن الرواية مُغَيَّرةٌ . ُ

فأما قولهم : أقمت ثلاثًا ما أذوقهن طعامًا ولا شرابًا ، وقول الراجز (4):

قَدْ صَبَّحَتْ صَبَّحَهَا السَّلَامُ بِكَبِدِ خَالَطَهَا سَامُ السَّلَامُ بِكَبِدِ خَالَطَهَا السَّنَامُ في سِاعة يُحَبُّهَا الطَّعَامُ

يريد : في ساعة يُحَبُّ فيها الطُّعَامُ ، وكذلك الأول معناه : مــا أذوق فيهـنَّ ،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين: ٣.

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر ، وهو لجريس في ديوانه ص٢٧٨ ، والأغاني ١٧٩/٢ ، وتخليص الشواهد ص٥٠٠٥ ، وحزانة الأدب ١١٨/١ ، ١١٩ ، ١٢١ ، والدرر ١٨٩/٥ ، وشرح شواهد المغين ١٢١ ، ولسان العرب ١٦٥/٥ (مرر) ، والمقاصد النحوية ٢٠/٥ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢٥/١ ، ١٤٥/٨ ، وحزانة الأدب ١٥٨/٧ ، ورصف المباني ص٢٤٧ ، وشرح ابن عقيل ص ٢٤٧ ، وشرح المفصل ٢٨/٨ ، ١٠٠/٩ ، ومغني اللبيب ٢٠٠/١ ، ٢٧٣/٢ ، والمقرب عقيل ص ٢٧٢ ، وهمع الهوامع ٨٣٢ . وروايته في الديوان : "أتمضون الرسوم ولا تحيًى".

<sup>(</sup>٤) الرحز بـلا نسبة في لسـان العـرب ٢٨٩/١ (حبـب) ، وتـاج العـروس ٢١٣/٢ (حبـب) ، وجمهرة اللغة ص١٣١٨ ، والمخصص ٢٤٣/١٢، ٤٠/١٤ . وفيهم : "السُّنام" .

فليس هذا عندي من باب قوله جَلَّ وعَلاَ: ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ ﴾ إلا في الحذف فقط ، وذلك أن ضمير الظرف تجعله العرب مفعولاً على السَّعة ، كقولهم: يومُ الجمعة سِرتُه ، ومكانكُم قُمتُه ، وشهرُ رمضان صمتُه ، فهذا يُشبَّه في السعة بقولك: زيدً ضربتُهُ ، وما أشبهه ؛ فهذا بَيِّنٌ ] .

\* \* \*

قال أبو العباس: ومما يستحسن ويُستجاد قول أعرابي من بني سعد بن زيد مناة بن تميم ، وكان مُمْلَكًا ، فنزل به أضيافٌ فقام إلى الرَّحى فطحن لهم ، فمرت به زوجته في نسوة ، فقالت لهن: أهذا بعلي ؟ فأعلم بذلك فقال \_ [قال أبو الحسن أخبرنا به عن أبي مُحَلِّم له يعني السعدي ] - :

تَقُولُ وَصَكَّتْ صَّدْرَهَا بِيَمِينِهَا أَبَعْلِيَ هَذَا بِالرَّحَى الْمَتَاعِسُ (۱) فَقُلْتُ لَهَا لاَ تَعْجَلِي وَتَبَيْنِي بَلاَئِي إِذَا الْتَقَّتُ عَلَيَّ الْفَوارِسُ أَلَدُ الْقَوْرُ نَ يَرْكَبُ رَدْعَهُ وَفِيهِ سِنَانٌ ذُو غِرَارَيْنِ يَابِسُ أَلُدُ الْقِوْرُ نَ يَرْكَبُ رَدْعَهُ وَفِيهِ سِنَانٌ ذُو غِرَارَيْنِ يَابِسُ أَلُدُاعِسُ إِذَا هَابَ أَقُوامٌ تَجَشَّمْتُ هَوْلَ مَا يَهَابُ حُمَيَّاهُ الْأَلَدُ الْمُدَاعِسُ لَعَمْرُ أَبِيكَ الْمُدَاعِسُ لَعَمْرُ أَبِيكَ الْخَارِمُ لَعَمْرُ أَبِيكَ الْحَارِمُ لَكِبْتُ لَفَارِسُ لَعَمْرُ أَبِيكَ الْحَرْبُ لَكَ الْحَارِمُ لَعَمْرُ أَبِيكَ الْحَرْبُ لَكَ الْحَارِمُ لَا مَا لَا اللَّهُ الْمُدَاعِلُ اللَّهُ الْمُدَاعِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللل

قوله " الْمَتَقاعِسُ " إنما هو الذي يُخْـرِجُ صَـدْرَه وَيُدْخِـلُ ظَهْـرَه ، ويقـال عِـزَّةً قعساءُ، وإنما هذا مثلٌ ، أي لا تضع ظهرها إلى الأرض .

وقوله " بالرَّحيَ المتقاعسُ " لو أراد الذي يتقاعس بالرحى لم يجز ؛ لأن قوله بالرحى من صلة الذي ، والصلة تمام الموصول ، فلو قدمها قبله لكان لحنًا وخطأً فاحشًا ، وكان كمن جعل آخر الاسم قبله أوله ، ولكنه جعل المتقاعس اسمًا على

<sup>(</sup>۱) الأبيات من الطويل ، والبيت الأول لهذلول بن كعب العنبري في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٦٩٦ ، وبلا نسبة في خزانة الأدب ٤٣٠/٨ ، والخصائص ٢٤٥/١ ، والسدر ٢٩٣/١ ، واللامات ص ٥٨ ، والمنصف ١٣٠/١ . والثالث لنعيم بن الحارث بن يزيد السعدي في لسان العرب ١٢٢/٨ (ردع) ، وتاج العروس ٢٢/١٨ (ردع) ، وللهذلول بن كعب العنبري في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٢٩٧، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١١٧/١ ، ولأبي علم السنعدي في العقد الفريد ١١٠/١، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٢٣١ ، كما في المتن والرابع بلا نسبة في لسان العرب ٢٤٨ (دعس) ، وتاج العروس ٢٨/١٧ (دعس) .

وجهه ، وجعل قوله " بالرحى " تبيينًا بمنزلة " لك " التي تقع بعد قولك "سقيًا" وبمنزلة " بك " التي تقع بعد قولك " مرحبًا " فإن قَدَّمْتَهَا قبل سَقيًا ومرحبًا فذلك حيـــد بــالغ، تقول : بك مرحبًا وأهلاً، وتقول : لك حمدًا ، ولزيد سقيًا .

فأما قول الله عزَّ وحل ﴿ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (١) وكذلك ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (٢) . فيكون تفسيره على وجهين :

أحدهما أن يكون : وأنا ناصح لكما ، وأنا شاهد على ذلكم ، ثم جعل "من الشاهدين" و "لمن الناصحين" تفسيرًا لشاهد وناصح ، ويكون على ما فسرنا يراد به التّبينُ فلا يدخل في الصلة .

ويكون على مذهب المازني ـ وقال أبو العباس: وهو الذي أختـارُ ـ على أن الألف واللام للتعريف لا على معنى الذي ، ألا ترى أنك تقول: نِعْمَ القائِمُ زيدٌ ، ولا يجوز: نِعْمَ الذي قام زيدٌ ، فإنما هـ و بمنزلة قولـك: نعـمَ الرحـلُ زيـد ، وهـذا الـذي شرحناه متصل في هذا الباب كله مطردٌ على القياس.

وقوله : أَلَسْتُ أَرَدُ الْقِرْنَ يَرْكُبُ رَدْعَهُ

فإنما اشتقاقه من السهم ، يقال : ارتدع السهم : إذا رجع متأخرًا (٣) ، ويقال ركب البعير ردعه : إذا سقط ، فدخل عنقه في جوفه ، والكلام مشتق بعضه من بعض ومُبَيِّنٌ بعضه بعضًا ، فيقال من هذا في المثل : ذهب فلان في حاجتي فارتدع عنها ، أي رجع ، وكذلك : فلانٌ لا يَرْتَدِعُ عن قبيح ، والأصل ما ذكرت لك أولاً.

ومثل هذا قولهم: فلانٌ على الدّابة ، وعلى الجبل ، أي فوق كل واحد منهما، ثم نقول: فلان عليه دُيْنٌ ، تمثيلاً ، وكذلك ركبه دين ، وإنما تريد أن الدَّيْنَ علاه وقهره، وكذلك فلان على الكوفة إذا كان واليًا عليها ، وكذلك: علا فلانٌ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : ٢١ .

<sup>(</sup>٣) قال علي بن حمزة في التنبيهات ٩٦: "... ليس الردع ههنا مما ذكر ، وإنما هو من التضمّخ بالزعفران والخلوق وما أشبههما ، ولذلك سميت ضواحي الإنسان المرادع ، وقال ابن دريد (الجمهرة ٢٤٩/٢) ويقال : ركبت رَدْعَه إذا جُرح فسقط في دمه وأنشد هذا البيت ، قال : وفي الحديث فمر بظي حاقف فرماه فركب ردعه أي كبا لوجهه ؛ وأما الذي ذكره في السهم فمأخوذ من ضرب الحداد رعُوس المسامير".

القومَ ، إذا علاهم بأمره وقهرهم ، أو جُعِلَ في هذا الموضع . وقوله : وفيه سِنَانٌ ذُو غِرَارَيْنِ يَابِسُ

فالغرار ههنا الحَدُّ ، وللغرار مواضعُ .

قال : وحدثن الرِّيَاشِيُّ في إسنادٍ له قال : قال جَبْرُ بنُ حبيبٍ ، وذكر الراعي : أخطأ الأعُورُ - قال : ولم يَعْلَمِ الحاكي عنه أن الراعي كان أعور إلا من هذا الخبر - في قوله :

فَصَادَفَ سَهُمُهُ أَحْجَارَ قُفٌ كَسَرْنَ العَيْرَ مِنْهُ وَالْغِرَادا (١)

وحبر بن حبيب هو المخطئ ، لأن الغرار ههنا هو الحد ، وذهب حبر إلى أنه المثال ، وقد يكون المثال ، وليس ذلك بمانعه من أن يحتمل معاني ، يقال بنوا بيوتهم على غرار واحد أي على مثال واحد ، كما قال عمرو بن أحمر الباهلي :

وُضِعْتُنَ وكُلُّهُنَّ عَلَى غِرَادٍ هِجَانَ اللَّوْنِ قَدْ وَسَقَتْ جَنِينا (١)

ويقال لِسُوقِنَا دِرَّةٌ (٢) وغرارٌ ، أي نَفَاقٌ وكَسَادٌ ، فهذا معنى آخر ، وإنما تأويل الغرار في هذا : غار الطعنى الأحير أنه شيء بعد شيء ، ومن هذا : غار الطائر فرُخهُ (٤)؛ لأنه إنما يعطيه شيئًا بعد شيء وكذلك غارت الناقة في الحلب ، ويقال من

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص :۱٥۸ .

<sup>(</sup>٣) قال المرصفي: "الدرة بالكسر اسم لما احتمع في الضرع من اللبن في الأصل من درّت الناقة تدرُّ بالكسر والضم دّرًا ودرورًا إذا حلبت فأقبل منها على الحالب شيء كثير.استعملت في نفاق المتاع على المثل. وغسرار: ذلك في الأصل مصدر غارّت الناقة إذا درَّت ثم نفرت فرجعت الدرّة. استعمل في كساد المتاع وعدم رواحه على المثل أيضًا " رغبة الآمل ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٤) قال على بن حمزة في التنبيهات ٩٧ : " قد أساء في أن جعل غارّ الطائر فرخه من الغِرار إنما هو من الغَرّ والغرّ الزقّ قال نهشل العنبري :

يربب بيضه ويغر فرخا تزعزع غصنه ريسح خريسق وغاره فاعلَه من الغر ؛ لأن كل واحد منهما يدحل منقاره بفي صاحبه ، وغار ههنا كقولك حال، فلان القوم إذا حل معهم ، والاسم الحل على أنهم قد قالوا في هذا حِلال و لم يقولوا في ذلك غِرار إلا مصدرًا".

وقالَ الْمُرصَفي عقب نقله كلام علي بن حمزة : "هـذا كلامه . ولعمري ما أساء إلا نفسه=

هذا: ما نِمْتُ إلا غرارًا ؟ قال الشاعر:

مسا أَذُوقُ النَّسُومَ إلاَّ غِسرَارًا فَفْلَ حَسْوِ الطَّيْرِ مَاءَ النَّمادِ(١)

فكشف في هذا البيت معنى الغرار وأوضحه .

وقوله : يَهَابُ حُمَيَّاهُ الْأَلَدُّ الْمُدَاعِسُ

فأصل الحُمَيَّا إنما هي صدمة الشيء ، يقال : فلان حامي الحميا ، ويقال : صدمته حُمَيًّا الكأس ، يراد بلطك سَوْرُتُهَا (٢).

وقوله: " الألدّ " فأصله الشديد الخصومة ، يقال: خَصــم ألـدُّ ، أي لا ينشني عن خصمه ، قال الله عزَّ وحل: ﴿ وَتُنْلِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًا ﴾ (٣) كما قال ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ (٤) ، وقال مُهَلْهلٌ:

إِنَّ تَحْتَ الْأَحْجَارِ حَزْمًا وَجُودًا وَخُودًا وَخُصِيمًا أَلَدٌ ذَا مِعْ لَاقَ (٥)

ويروى مِغْلاق ، فمن روى ذلك فتأويله أنه يُغلق الحجة على الخصم ، ومن قال: " ذا مِعْلاق " فإنما يريد أنه إذا عَلِقَ خصمًا لم يتخلص منه ، وجعل السعدي الألد الذي لا ينثني عن الحرب تشبيهًا بذلك .

و " المُداعس " المُطاعن ، يقال : دعسه بالرمع : إذا طعنه ؛ قال عُمير بن الحُباب :

<sup>-</sup> وكيف سوع لنفسه أن تنكر ما أثبتته يد اللغة . قال الأصمعي : الغرار أيضًا غرار الحمام فرحه إذا زقه . وقد غرّته تغرّه بالضم غرًّا وغرارًا ، وكذلك قال : وغار القمري أنثاه إذا زقها ؛ فأنت تراه قد استعمل الغرار مصدرًا للفعل الثلاثي والرباعي " رغبة الآمل ١٤٨/١ . وانظر اللسان (غرر).

<sup>(</sup>١) ماء الثماد: الماء القليل الذي لا مادّة له.

<sup>(</sup>٢) سورتها : حدتها ، والحميا : بلوغ الخمر من شاربها .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف : ٥٨ .

<sup>(</sup>٥) البيت من الخفيف ، وهو للمهلهل في شعراء النصرانية ص ١٧٨ ، ولسان العـرب ٢٦٧/١٠ (علـق) ، وتهذيب اللغة ٢٦٤/١ ، مقـاييس اللغة (علق) ، وتناج العروس (علق) ، وبلا نسبة في ١٢٤٠ ، وأساس البلاغة (علق) ، وتاج العروس (علق) ، وبلا نسبة في محمل اللغة ٢١٢/٣ ، والبيت من كلمة له في المقاصد النحوية ٢١٢/٤ .

### أَنَا عُمَارِن وَأَبُو المُغَلِّسُ وَبِالْقَنَاةِ مَازِنِيٌّ مِدْعَسِسُ (١)

[قال أبو الحسن: تأويل قوله أي قول السعدي: أبعلي هذا بالرحى المتقاعس " بالرحى " تبيينٌ و لم يوضحه ، فإن تقدير ما كان من هذا الضرب أنه إذا قال: " أبعلي هذا بالرحى المتقاعس " ، فإن المتقاعس يدل على أن تقاعسًا وقع ، فكأنه قال وقع التقاعس بالرحى ، و لم يسرد أن يُعمل " المتقاعس " في قوله "بالرحى" ؛ لأنه في الصلة ، والصلة من الموصول بمنزلة الدال من زيد أو الياء ، فكما لا يجوز أن تتقدم حروف الاسم بعضها على بعض ، لم يجز أن تتقدم الصلة على الموصول .

فأما قول الله عزّ وحل ﴿ وقاسَمَهُما إِنّي لَكُمَا لَمِنَ النّاصِحِينَ ﴾ (٢) وكذلك ﴿ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِن الشَّاهِدِينَ ﴾ (٢) فإنه يكون على التبيين الذي قدمنا ذكره وهو قول البصرين أجمعين ، إلا أن أبا عمر الجرمي أحاز أن يُحعل "لكما" و"على ذلكم" معلقين بشيئين محذوفين دل عليهما " من الناصحين " و " من الشاهدين" ؛ لأن " من مُتَبعضة ، فكأنه قال ـ والله أعلم ـ : وقاسَمَهُمَا إني ناصح لكما من الناصحين ، وأنا شاهد على ذلكم من الشاهدين .

وأما احتياره وذكره أنه قول المازني ، وجعله الألف واللام للعهد مثلهما في الرجل وما أشبهه ، فإن هذا القول غير مرضي عندي ؛ لأنك إذا قلت : نعم القائم زيد ، فجعلت الألف واللام كالألف واللام الداخلتين على ما لم يؤخذ من الفعل كالإنسان والفرس وما أشبهه ، فإنه إذا كان هكذا دخل في باب الأسماء الجامدة ، وهي التي لم تؤخذ من امثلة الفعل ، وامتنع من أن يعمل مؤخرًا إلا على حيلة ووجه بعيد من التبيين الذي ذكرنا ، فإذا كان في التأخير لا يعمل بنفسه فكيف يعمل إذا تقدم عليه الظرف ؟ وهذا متسحيل لا وجه له .

وإما إنشاده:

#### لاَ أَذُوقُ النَّوْمَ إِلاَّ غِرَارًا

<sup>(</sup>١) قال المرصفي : "ماض لوجهه . من مَزَن يمزُن بالضم مَزْنًا ومزونًا : مضى لوجهه وذهب . والياء فيه ليست للنسب" رغبة الآمل ١٥٠/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: ٥٦.

فإن هذه أبياتٌ أربعـة أنشدناها عن الزّباديّ ، وذكر أنه كان يستحسنها ، وهي الأعرابي قال :

مَا لِعَيْنِي كُجِلَتْ بِالسَّهَادِ لاَ أَذُوقُ النَّسوْمَ إلاَّ غِسرَارًا أَنْعِنِي إصْلاَحَ سُعْدَى بِجُهْدِي أَبْتَغِنِي إصْلاَحَ سُعْدَى بِجُهْدِي فَتَتَارَكْنَا عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ فَتَتَارَكْنَا عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ وَأَمَا إنشاده:

وَلِجَنْبِي نَابِيًا عَنْ وِسَادِي مِثْلَ حَسْوِ الطَّيْرِ مَاءَ التَّمادِ (١) وَهُي تَسْعَى جُهْدَهَا في فَسَادِي رُبَّمَا أَفْسَدَ طُولُ التَّمَادي

وُضِعْنَ وَكُلُّهُنَّ على غِرَادٍ

فإن البيت لعمرو بن أحمر بن العَمَرُّدِ الباهلي ] .

قال أبو العباس: ومن سهل الشعر وحسنه قول طخيم بن أبي الطخماء الأسدي يمدح قومًا من أهل الحيرة (٢) من بني امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم ثم من رهط عدي بن زيد العِبَادي قال:

وَبِسَالْقَصْرِ ظِسَلُّ دَائِسَمٌ وَصَدِيسَقُ شَسَرَابٌ مِسَنَ الْبَرُّوقَتَيْنِ (٣) عَتِيسَقُ إذَا مَسَا سَسَرَتْ فِيسِهِ المُسلَّامُ فَنِيسَقُ لَهُ فِي الْعُرُوقِ الصَّالِحَسَاتِ عُسرُوقُ ويرتساح قلبسي نحوههم ويَتسوقُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمٌ بِزُوْرَةَ صَالِحٌ وَلَمْ أَرِدِ الْبَطْحَاءَ يَمْنزُجُ مَاءَهَا مَعِي كُلُّ فَضْفَاضِ الْقَمِيصِ كَأَنَّهُ بَنُو السِّمْطِ وَالْحَدَّاءِ كُلُّ سَمَيْدَع وإنى وإن كانوا نصارى أحبُهم

قال أبو العباس: أنشدني هذا الشعر أبو محلم، ثم أنشدنيه رجل نصراني يكنى أبا يحيى، شاعرٌ من هؤلاء القوم الذين مدحوا به، وذكر أنه يذكر طُخيمًا وهو

<sup>(</sup>١) حسو الطير : مصدر حسا الطائر الماءَ بحسوه : إذا أخذه بفيه ، والثماد بالكسر اسم للماء القليل يبقى في الأرض الحُلَد ، عن رغبة الآمل ١٥١/١ .

<sup>(</sup>٢) مدينة كانت على ثلاث أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف زعمـوا أن بحـر فـارس كان يتصل به . والبحيرة الخورنق بقرب منها مما يلي الشرق على نحـو ميـل ، والسـدير في وسـط البرية التي بينها وبين الشام . عن معجم البلدان ٣٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) البروقتان موضع قرب الكوفة ، قال ياقوت : "البَروُوقَتَان" : هكذا وجدته بخط بعض أثمة الأدب بواوين الأولى مضمومة ... وأورد البيتين الأول والثاني . معجم البلدان ٢٠٥/١ .

يتردد إليهم ويظَل عندهم ، قال هذا النصراني وهو رجل من بني الحُـدَّاء ، قـال أَذْكُره وأنا صغير جدًا ، والسلطان يطلبه لقوله :

له في العروق الصالحات عروق

يقول : أتقول هذا لقومٍ من النصارى ؟ وكان هذا النصرانــي قــد قــارب مائــة سنة فيما ذكر .

وقوله " معي كل فضفاض القميص " يريد أن قميصه ذو فضول ، وإنما يقصد إلى ما فيه من الخيلاء ، كما قال زهير (١):

يَجُرُّونَ الذُّيُولَ (٢) وَقَدْ تَمَشَّتْ حُمَيًّا الْكَاْسِ فِيهِمْ وَالْغِنَاءُ

ويقال إن تأويل قـول رسـول الله ﷺ " فَضـْلُ الإِزارِ فِي النـار " (") إنمـا أراد معنى الخُيلاَء ، وقال الشاعر :

وَلاَ يُنْسِينِيَ الْحَدَثَانُ (٤) عِرْضِي وَلاَ أُرْخِي مِنَ الْمَرَحِ الإِزَارَا (٥) وقد رُوِيَ عن النبي ﷺ أنه قال لأبي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ (٦) " وإيَّاكَ وَالْمَخِيلَةَ " فقال:

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر،وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص٧٣، وأساس البلاغة ص٤٣١ (مشي).

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ : "يجرّون البرود" وهي رواية الديوان .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري بلفظ: " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار " ، كتاب: " اللباس" ، باب: " ما أسفل من الكعبين فهو في النار " ، (٢٦٨/١٠) ، ( ح٧٨٧٥ ) ، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) حدثان الدهر : حوادثه ونوائبه .

<sup>(</sup>٥) يقال إنه " لقيس بن الخطيم " . انظر ديوانه ـ الشعر المنسوب إليه ص١٦٨ ، عن هذا الموضع من الكامل ، وسيأتي البيت .

<sup>(</sup>٦) أبو تميمة الهجيمي: تابعي ثقة ، وثقه يحيى بن معين ومحمد بن سعد. قال أبو نصر الكلاباذي: كان رجلاً من أهل اليمن ، فباعه عمه ، فأغلظت لـه مولاتـه ، فقال : ويحـك إنـي رجل من العرب ، فلما جاء زوجها قالت : ألا ترى ما يقول طريف! فسأله فأخبره ، فقال : خذ هذه الناقة فاركبها ، وخذ هذه النفقة ، والحق بقومك . قال: لا والله ، لا ألحق قومًا بقوم=

يارسول الله ، نَحْنُ قَوْمٌ عَرَبٌ ، فما المَحِيلَةُ ؟ فقال ﷺ : " سَبَلُ الإِزَارِ "(1). والحديث يَعْرِضُ لما يجري في الحديث قبله ، وإن لم يكن من بابه ؛ ولكن يذكر به .

قال أبو العباس: روي لنا أن رجلاً من الصالحين كان عند إبراهيم بن هشام، فأنشد إبراهيم قول الشاعر (٢٠):

إِذْ أَنْ تُو فِينًا لِمَنْ يَنْهَاكِ عَاصِيَةً وَإِذْ أَجُرُ إِلَيْكُمْ سَادِرًا رَسَنِي

فقام ذلك الرجل فرمى بشق ردائه ، وأقبل يسحبه حتى خرج من المجلس ، ثم رجع على تلك الحال فجلس ، فقال له إبراهيم بن هشام : ما بك ؟ فقال : إني كنت سمعت هذا الشعر فاستحسنته فآلَيْتُ ألا أسمعه إلا حررت ردائي كما ترى كما سحب هذا الرجل رسنه .

وأما الفنيق فإنه الفحل ، وإنما أراد (٣) خَطَرَانَهُ بذنبه من الخيلاء ، فشبه الرجل من هؤلاء إذا انتشى بالفحل ، وهو إذا خطر ضرب بذنبه يَمنة وشَامة ، قال

<sup>-</sup> باعوني أبدًا، فكان ولاؤه لبيني الهجيم حتى مات . وروى عن جابر بن سمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر ، وجماعة من الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ توفي سنة سبع وتسعين . تهذيب الكمال للمزي ٣٨١/١٣ .

<sup>(</sup>١) صحيح بنحوه : أخرجه الإمام أحمد في " المسند " (٦٣/٥) ، من حديث أبي تميمة الهجيمي ، وأوله : "لا تحقرن من المعروف ... " ، وفي "المسند" أيضًا (٦٣/٥) من حديث حابر بن سليم الهجيمي وأوله : "اتق الله ، ولا تحقرن من المعروف شيئًا ..وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة ، ولا يحبها الله ... " الحديث ، وأورده في "صحيح الجامع" (ح٨٨) ، وزاد نسبته إلى الطيالسي ، وابن حبان . ورواه أبو داود بنحو من هذا اللفظ مطولاً ، انظر صحيح سننه (ح٢٤٤٣) ، وراجع "الصحيحة" (ح٧٧٠) .

<sup>(</sup>٢) هو الأحوص كما في الأغاني ٢٦١/٤ ـ ٢٦٢ و ٩٩/١٠ ـ ١٠٠ ، وانظـر شـعر الأحـوص ، ص : ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) يعني طخيمًا .

ذو الرمة <sup>(١)</sup>:

وَقَرَّبْنَ بِالزُّرْقِ (٢) الجَمَائِلَ بَعْدَمَا تَقَوَّبَ عَنْ غِرْبَان أَوْرَاكِهَا الخَطْرُ

ومن حسن الشعر وما يقرب مأخذه قول مُخيِّس بن أرطاة الأعرجي ـ والأعرج الحارث بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ـ لرجل من بني حنيفة يقال له يحيى ، وكان يصير إلى امرأة في قرية من قرى اليمامة يقال لها بَقعاء [ قال أبو الحسن : أُنشدته عن الرياشي نقعاء بالنون ، وسألت رجلاً من أهل اليمامة فصيحًا من بني حنيفة عن هذا فقال : ما نعرفها إلا نقعاء . وقد أتى نقعاء في شعر كثير ] :

فَقَالَ غَشَشْتَنِي وَالنَّصْحُ مُسرُّ(٣) وَيَحْيَسِي طَاهِرُ الأَثْسُوَابِ بَسرُّ وَيَحْيَسِي طَاهِرُ الأَثْسُوَابِ بَسرُّ يُقَالُ عَلَيْسِهِ فِسِي بَقْعَاءَ شَسرُّ يُعَابُ عَلَيْسِهِ فِسِي بَقْعَاءَ شَسرُّ وُسِرُّ وُسرُّ وُسرُّ وُسرُّ وُسرُّ وُسرُّ وُسرُ

عَرَضْتُ نَصِيحَةٌ مِنِّتِي لِيَحْيَتِي وَمَا بِي أَنْ أَكُونَ أَعِيبُ يَحْيَتِي وَلَكِنْ قَدْ أَتَسانِي أَنَّ يَحْيَتِي فَقُلْتُ لَـ لَهُ تَجَنَّسِ ثُكِلًّ شَيْءٍ فَقُلْتُ كُلام لِس فيه فضل عن معناه.

وقوله : " إن الحُوَّ حوُّ "

إنما تأويله أن الحر على الأخلاق التي عُهِدَتْ في الأحرار ، ومثل ذلك : أَنَا أَبُو النَّجْمِ وَشِعْرِي شِعْرِي (<sup>4)</sup>

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة في ديوانه ٢٦٦/١ ، وجمهرة اللغة ص٢٣٤ ، ٣٠٧ ، ٢٠٩٧ ، ١٠٩٧ ، ١٠٩٧ (زرق) ، ١٠٩٧ ، ولسمان العمرب ٢٤٥/١ (غمرب) ، ٢٥٢/٤ (خطمر) ، ١٣٩/١٠ (زرق) ، ١٢٥/١١ (جمل) وشرح المفصل ٧٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) الزرق : أكثبة الدهناء ، والجمائل جمع جمل ، وتقوّب : تقشّر ، وغربان أوراكها : طرف رؤوس الأوراك الذي يلي الذنب وإنما تقوّب غراباه ؛ لأنه يأكل الرطب فيسلح بمه على ذنبه شم يخطر فيضرب به بين وركيه ، فإذا أصابه الصيف وضربه الحر انسلخ الشعر عن موضع خطره بذنبه فهو حيث يتقوب ، والخطر أن يخطر بذنبه فيصير على عجزه لِبَد من أبواله . عن الديوان.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في معجم البلدان (بقعاء) ، وأمالي المرتضى ٣٥٢/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر الخزانة ٢١١/١ .

أي شعري كما بلغك وكما كنت تَعْهَد ، وكذلك قولهم : الناسُ الناسُ الناسُ الناسُ الناسُ الناسُ الناسُ الناسُ الناسُ عَلَمَ مَا كنت تَعْهَدُهُم . [ قال أبو الحسن : ومنه قول الله عز وجل ﴿ فَغَشِيَهُم ، من اليّمِ ما غَشِيَهُم ﴾ (٢).

وقوله :

فَقُلْتُ لَـهُ تَجَنَّـبُ كُـلَّ شَـيْء يُعَـابُ عَلَيْكِ . . . . . . . . . . .

كقول عمرو بن العاصي (٣) لمعاوية حين وصف عبد الملك فقال: آخذ بثلاث، تارك لثلاث: آخذ بثلاث، وبأيسر تارك لثلاث: آخذ بقلوب الرحال إذا حَدَّث ، وبحُسْنِ الاستماع إذا حُدِّث ، وبأيسر الأمرين عليه إذا خُولِف ، تارك للمِراءِ ، تارك لمقاربة اللئيم ، تارك لما يُعتَذر منه ، كقوله :

<sup>(</sup>١) وقعْ في نشرة مؤسسة المعارف : (الناس للناس) تحريف .

<sup>(</sup>٢) سورة طه : ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) قال محقق س حاء في تبصير المنتبه: "قال النحاس: سمعت الأخفش يقول: سمعت المبرد يقول: هو العاصي بالياء. لا يجوز حذفها، وقد لهجت العامة بحذفها. قال النحاس: هذا مخالف لجميع النحاة، يعني أنه من الأسماء المنقوصة؛ فيجوز فيه إثبات الياء وحذفها، والمبرد لم يخالف النحويين في هذا؛ وإنما زعم أنه سُمِّي العاصي لأنه اعتصى بالسيف؛ أي أقام السيف مُقام العصا، وليس هو من العصيان؛ كذا حكاه الآمدي عنه.

قلتُ : [القائل هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى]

وهذا إن مشى في العاصي بن وائل لكن لا يطرد ؛ لأن النبي ﷺ غيَّر اسم العـاص بـن الأسـود والد عبد الله فسماه مُطيعًا ؛ فهذا يدل على أنه من العِصْيان .

وقال جماعة: لم يسلم من عُصاة قريش غيره؛فهذا يسدلٌ لذلك أيضًا".اهــ مـن التبصـير ٨٨٩ ــ ٨٩٠ .

قلتُ : قوله (عصاة قريش) ، يريد من كان اسمه العاص . نبّه عليه في اللسان (عصا) ووقع في نشرة مؤسسة الرسالة (العاص) دون ياء ، فهذا مخالف لما كان يراه المبرد ، فإثباته في كتاب المبرد خطأ ، وينبغي لأهل التحقيق فهم هذا حيدًا ، فلا يثبتون لأحدٍ قولاً لا يقول هو به ولو كان صوابًا وإذا ورد ما يخالف قوله في نسخة فريدة أخرناها عن سائر النسخ .

ضَرْبِهِ من المعاني بين الناس: قولُ ابن مَيَّادةَ لرِياح بن عثمان بن حَيَّان المُري ، من مُرة غَطَفان ، وكلاهما من مرة غطفان ، يقوله (١) في فتنة محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن ، وكان أشار عليه بأن يعتزل القوم ؛ فلم يفعل فَقُتِلَ ، فقال ابن ميادة (٢) :

فَقُلْتَ هَشِيمَةً مِنْ أَهْلِ نَجْدِ عَلَى مَحْبُوكَةِ الأصْلاَبِ جُرْدِ وَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا غَيْرَ وَجْدِي أَمَرْتُكَ يَا رِيَاحُ بِالْمْرِ حَزْمٍ نَهَيْتُكَ عَنْ رِجَالٍ مِنْ قُرَيْسْ وَوَجُدًا مَا وَجَدْتُ عَلَى رِيَاحٍ فقوله:

#### فقلت هشيمة من أهل نجد

تأويله ضَعَفَةٌ (٢) ، وأصل الهشيم النبت إذا وَلَّى وحف وتكسر ، فَذَرَتْهُ الرياحُ عينًا وشِمالاً ؛ قال الله تعالى : ﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَـذْرُوهُ الرِّيَاحُ ﴾ (٤) والنحد أعالي الأرض.

وقوله :

#### عَلَى مَحْبُوكَةِ الأصْلاَبِ جُرْدِ

فالمحبوك: الذي فيه طرائق (٥) واحدها حِباك، والجماعة حُبُك، ويقال لطرائق الماء حُبُك، من ذلك

<sup>(</sup>١) في طبعة المعارف : بقوله .

<sup>(</sup>٢) الفاضل ٦٤ ، والأغاني ٣٣٨/٢ برواية مخالفة ، وانظر شعر ابن ميادة ص ١١٥\_ ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) قال محقق س في نسخة (ضعيف) ولعله أقرب إلى الصواب ، أو ضعيفة ، يعني قولاً ضعيفًا : أو خصلة ضعيفة ... .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف: ٥٥.

<sup>(°)</sup> قال المرصفي: "الصواب أن يقول: فالمحبوك الذي أحكم حلقه، من حبكت الثوب إذا أحكمت نسحه، يريد أن أصلاب الخيل موثقة مدبحة. ثم يقول والمحبوك أيضًا الذي فيه طرائق فيكون معنى ثانيًا للكلمة " رغبة الآمل ١٦١/١.

قول اللَّه تبارك وتعالى : ﴿ وَالسَّماء ذَاتِ الْحُبُكِ ﴾ (١).

[ قال أبو الحسن : ابن ميادة اسمه الرَّمَّاحُ وأمه ميادة وأبوه أَبْرَدُ ، وكــان عاقًـا بأمه ، ولها يقول :

### اعْرَنْزِمِي مَيَّادَ لِلْقَوَافِي(٢)

وأصل الاعرِنْزَامِ: التجمعُ والتقبض ، يقول : استعدي لها وتهيئي .

وأنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد له:

لِسَي قَوْلَ الْمَجِدِّ وَهُدنَّ كَسَالُزَّاحِ (٣) لَلْمَ الْمُعَدِّ عَلَيْنَا الْعِيسُ بِالرَّمَّاحِ

وَنَوَاعِهم قَدْ قُلْنَ يَسوْمَ تَرَخُلِسي يَسا لَيْتَسَا مِسنْ غَسيْرِ أَمْسرٍ فَسادِحٍ

في أبيات <sup>(1)</sup> له يعني نفسه . قال أبو الحسن ، وتمام الأبيات :

بِالْخَرِّ فَوْقَ جُلاَكِةٍ سِرْدَاحِ (٥) بَيْضَاءُ مِثْلُ غَريضَةِ التُّقَّاحِ (٢×٧) بَيْنَا كُذَاكَ رَأَيْنِسِي مُتَعَصَّبِسَا فِيهِسنَّ صَفْسرَاءُ المَعَساصِم طَفْلَسةٌ

واستجمعيهن ولا تخسسافي ستجدين ابنك ذا قداف وحاء بهامش نسخة أخرى ، وفي الأول : واستجمعيهن. انظر شعر ابن ميادة ص١٧٤.

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات :٧ .

<sup>(</sup>٢) بعده في نسخة:

<sup>(</sup>٣) المعارف : كالمراح ، بالواه .

<sup>(</sup>٤) انظر الأغاني ٣٢٢/٢، وشعر ابن مَيْلَاة ص٩٩ ـ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) الحُلالة : الناقة الضخمة ، والسرداع : الناقة الطويلة ، عن رغبة الآمل ١٦٣/١ .

<sup>(</sup>٦) صفراء المعاصم : يريد صفرة الرغفوان ، وكان نساء العرب يتضمّخن بـه ، والطفلـة بفتـح الطاء الناعمة ، والغريض : الطريّ ، عن وغبة الآمل .

 <sup>(</sup>٧) ذكر محقق طبعة الرسالة ـ حفظه الله ـ أن الغريض الطري ، عن رغبة الآمـل . قلـتُ : نــعم والغريض أيضًا الطَّلْع وهو المراد في البيت ، وهو الغريض والإغريض ، وأنشد ابن الأعرابي : والغريض لم يتثلَّـــم

وقال الكسائي : الإغريض : كل أبيض مثل اللبن ، وَماينشق عَنْـه الطلـع . " وانظـر اللسـان " (غرض)

والذي حعل الغريض هنا هو الأبيض لا غيره أنه قال : بيضاء مثل غريضة التفاح .

أما ذكر التفاح دون غيره ؛ فلعله لحلاوته وكثرته في أرض العرب . ذكر أنـه كثـير أبـو حنيفـة كما في اللسان (تفح)

هذا ولعله قصد حوف التفاح ، أو أنَّ التفاح في أرضهم كان أبيض اللون !! .

# رَيَّشْ نَ حِينَ أَرَدْنَ أَنْ يَوْمِينَنِ فِي نَبْ لاَ بِللاَ دِيسَ وَلاَ بِقِدَاحِ وَيَشْ وَلاَ بِقِدَاحِ وَنَظَرْنَ مِنْ خَلَلِ السُّقَامُ صِحَاحِ (١)

\* \* \*

قال أبو العباس : ثم نذكر من كلام الحكماء وأمثالهم وآدابهم صَدْرًا ، ونعـود إلى الْمَقَطَّعاتِ إن شاء الله .

يروى عن ابن عمر أنَّه كان يقول : إنّا مَعْشَرَ قريشٍ كنا نَعُـدُّ الْجُـودَ والْحِلْـمَ السُّودَدَ ، (٢)ونَعُدُّ العَفَافَ وإصْلاَح المال المُرُوءةَ .

قال الأَحْنفُ بن قيس : كَثْرَةُ الْضَّحِكِ تُذْهِبُ الْهَيْبَـةَ ، وكَثْرَةُ الْمَزاحِ تُذْهِبُ الْهَيْبَـةَ ، وكَثْرَةُ الْمَزاحِ تُذْهِبُ الْهَيْبَـةَ ، وكَثْرَةُ الْمَزاحِ تُذْهِبُ الْهُرُوءَةَ ، ومن لَزمَ شيئًا عُرِفَ به .

وقيل لعَبد الملك بَن مـروان : مـا المُـرُوءةُ ؟ فقـال مُـوَالاةُ الأَكْفَـاءِ ، ومُدَاحِـاةُ الأَعْداءِ .

ُ وتأويل المداجاة : المُدَاراة ، أي لا تُظْهِرْ لهم ما عندك من العداوة ، وأصلُه مـن الدُّجَى ، وهو ما ألْبَسَكَ الليلُ من ظُلْمَتِهِ .

وقيل لمعاوية : ما المروءة ؟ فقال : احتمالُ الجَرِيرَةِ <sup>(٣)</sup>، وإصْلاحُ أمْر الْعَشِيرةِ ، فقيل له : فما النَّبْلُ ؟ فقال : الْحِلْمُ عند الغضب ، والْعَفُّوُ عند القُدْرة .

وكان أبو سفيان إذا نزل به جارٌ ، قال له : يا هذا ، إنك قد اخترتني جارًا ، واخترت داري دارًا ، فجناية يدك عليَّ دونك ، وإن جَنَـتْ عليـك يـدٌ فـاحتكم عليَّ

<sup>(</sup>۱) الأبيات من الكامل ، وهي لابن ميادة في ديوانه ٩٩ ـ ١٠٠٠ ، والأغاني ٢٨٤/٢ ، والحماسة البصرية ٢٨٤/٢ ، والبيت الأول في الدرر ١٢١/٣ ، وكتاب الجيم ٨٧/٢ ، وبلا نسبة في خزانة الأدب ٧٣/٧ ، وهمع الهوامع ٢١٢/١ ، بلفظ : " رأيتني " ، والبيتان الثالث والرابع في خزانة الأدب ٢٤/٥ ، وشرح أبيات سيبويه ٣٣/١ ، والكتاب ٢٠/٢ ، والرابع في لسان العرب الأدب ٢٠/٢ ، والرابع في لسان العرب ٢٠/٢ (ريش) . والبيت الثالث ورد بلفظ :

وارتشن حين أردن أن يرمينا نبلا مقذة بغير قداح (٢) قال في اللسان (سود): " والسُّودَدُ : الشَّرَفُ ، معروف ، وقد يُهَمزُ وتُضَمُّ الدال ، طائية الأزهري : السُّوْدُدُ ، بضم الدال الأولى ، لغةُ طَيِّئ " .

<sup>(</sup>٣) الجريرة : الجناية يجرها الرجل على نفسه وقومه ، عن رغبة الآمل ١٦٥/١ .

حكم الصبيِّ على أهله .

وذلك أن الصبي قد يَطْلُبُ ما لا يوجد إلا بعيدًا ، ويطلبُ ما لا يكون الْبَتَّـةَ ،

#### كَثِيرٌ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ مَجَاهِلُـهُ(١) وَلاَ تَحْكُمَا حُكْمَ الصَّبِيِّ فَإِنَّــهُ

وروي أن معاوية بن أبي سفيان لما نصب يزيـد لولايـة العهـد أقعـده في قبـة حمراء، فجعل الناسُ يسلّمون على معاوية ، ثم يميلون إلى يزيد ، حتى جاء رجلٌ ففعــل ذلك ، ثم رجع إلى معاوية ، فقال : يا أمير المؤمنين ، اعْلَمْ أنك لو لم تَــولِّ هـذا أمـورَ المسلمين لأضعتُها ـ والأحنفُ حالسٌ ـ فقال له معاوية : مَا بالُكَ لا تقولُ يا أبا بَحْـر ؟ فقال : أخاف الله إن كذبتُ ، وأخافُكُم إن صدقتُ .

فقال : حزاك الله عن الطاعة خيرًا ! وأمر له بألوفٍ ، فلما خرج الأحنفُ لقيه الرجلُ بالباب ، فقال : يا أبا بحر ، إني لأعلم أن شَرَّ مَنْ خلق ا للهُ هذا وابنه ، ولكنهم قد استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال ، فلسنا نطمع في استخراجها إلا بما سمعت ، فقال له الأحنف : ياهذا أمْسِكُ ، فإنَّ ذا الوجهين خَلِيتٌ ألَّا يكونَ عنــدا لله وَجيهًا .

وقال رجل يهجو بلال بن البَعِير المحاربي : يقولسون أبْنَساءُ البَعِسير وَمَسا لَسهُ َ سَنَامٌ وَلاَ فِـي ذِرْوَةِ الْمَجْـدِ غَـاربُ<sup>(٢)</sup>

مَن الحميُّ قالوا: معشو من محارب

وما استمهد الأقوام من زوج حرة من الناس إلا منك أو من محسارب [استمهد ما سأل المهد وهو مكان يهيأ للإنسان ويروى: وما استمهر] وقد مــزح بــه المحدثــون فقال دعبل:

<sup>(</sup>١) البيت في البيان والتبيين ٢٤٧/١ .

<sup>(</sup>٢) قال محقق (س) أقحم في ج بعد البيت نصًّا طويلاً وهو : " قوله غارب يقول هذا اسمه البعير يُضْرَب به المثل للبعير . قال : هو وإن كان له هذا الاسم فهو مقطوع الغارب من المحد. والـذروة السنام ، وذروة كل شيء أعلاه فالرأس ذروة وأعلا الجبل ذروته وجمع ذروة ذُريّ . وبنو محارب بن خصفة حيّ ليست لهم نباهة فلذلك رغب عنهم القائل ، كما قال القطامي :

فلمسا تنازعنسا الحديسث سسألتها من المشتوين القد مسا تراهم جياعًا وعيش الناس ليس بناصب وقال الفرزدق لجرير:

## أَرَادَتْ وَذَاكُمْ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهَا مَعَاذَ إِلْهِي إِنَّنِي بِعَشِيرِتِي وقال أبو الطَّمَحَان الْقَيْنُيُّ (1):

لأَهْجُوَهَا لَمَّا هَجَتْنِي مُحَارِبُ وَنَفْسِيَ عَنْ ذَاكَ الْمَقَامِ لَرَاغِبُ

= وإن كان ما بُلَغتَ عني حقيقة وقال عبد الصمد بن المعذل لأحيه موسى:

إنّ في أنوسني أخوو وتراخيي مصيبي مصيبي ليتيني منك يسا أخسي نارهسا كسال شستوة

فصيرني ربي إذًا من محارب ك لأحدد الب ك لأحدد العجدان العجدان المحدد الب في المحدد الم

يعني نارها كلّ شتاء في ضعفها وسرعة خمودها كنار الحباحب ، وكان رجلاً بخيلاً فبلغ من بخله أنه كان يوقد النار، فلما فطن له الناس ألقاها ؛ خوفًا أن يقتبس منه ؛ ومن هــذا سميت النار التي تجيء من سنابك الخيل إذا سارت بالليل في الأرض الغليظة نار الحباحب . وقال رجل من بني دارم [في الهامش : هو عمرو بن كلثوم] .

فليسوا لعمرو غيير تأشيب نسبة إذا عُــيّروا قــالوا مقــابر قـــدّرت

ولكن عمرًا غيّبته المقسابرُ وما العار إلا ما تجرّ المقادرُ

قوله غير تأشيب نسبة فالتأشيب الاشتباك وأصلـه الاختـلاط ، يقـال عيـص أشـب أي شـديد التمكن وركوب عروقه بعضها بعضًا . وزعم أهل العلم أن أصل هذا بالفارسية يقـال وقـع النـاس في أشوب أي في اختلاط فأعربته العرب . ومن قال [البيت للنابغة]:

وثقت لهم بالنصر إذ قيل قد غزا بفتيان غسان الملوك الأشائب فإنما أراد أن أرحامهم بعضًا من بعض ، ومن قال :

وما العنب برالجعراء غيرأشابة زعانفة في آل عمرو توابع اهرو ولاريب أنّ هذا النص حاشية أقحمت في متن الكتاب .

(١) الأبيات له في أمالي المرتضى ٢٥٧/١ ، والأغاني ٩/١٣ ، والأول لـه في سمط اللآلى ٢٣٥، والثالث له مع آخرين في شرح الحماسة للمرزوقي ١٥٩٨ ، والبيت الثاني والثالث في تخليص الشواهد ص٢٠٢ ، وحزانة الأدب ٩٥/٨ ، ٩٥ وديوان المعاني ٢٢/١ ، وكتاب الصناعتين ص٠٣٦ ، ولسان العرب ١٤٣٧ (حضض) ، والمقاصد النحوية ٢٧/١ ، وفيهم "غار". ونسبها الجاحظ في الحيوان ٩٣/٣ للقيط بن زرارة ، وتبعه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ٢٥٥ وقال : "وبعض الرواة ينحل هذا الشعر أبا الطمحان القيني وليس كذلك إنما هو للقيط"؛ وانظر الأشباه والنظائر للحالدين ١٥٧/١ وتعليق المحقق . وسيأتي عجز الأول .

وَإِنِّي مِنَ الْقَــوم الَّذِيــنَ هُــمُ هُــمُ نُجُومُ سَمَاء كُلَّمَا غَابَ كَوْكَبّ أضاءت لَهُم أَحْسَابُهُمْ وَوُجُوهُهُمْ وَمَا زَالَ مِنْهُمْ حَيْثُ كَانُوا مُسَوَّدٌ

وقال إياس بن الوليد: إِنِّي وَجَــدُّكَ مِـنْ قَــوْمِ إِذَا طَلَبُــوا لا تَحْسِبُوا هَجْمَ أَيْسَاتِي عَلانِيَــةً تَبْقَى الْمَعَايرُ بَعْدَ الْقَـوْم بَاقِيَـةً وقال آخر <sup>(٤)</sup>:

لَيْسُوا لِعَمْرُو غَيْرَ تَأْشِيبِ نِسْبَةٍ إِذَا عُيِّرُوا قَالُوا مَقَادِيرُ قُدِّرَتْ

عيرو – ر وقال رجل من <sup>(٥)</sup> بني نَهْشَلِ بن دَارِم : \*\* َنَا َ اللهُ عَلَاْسِكَ عَوْنُسا اللهَ الْقَسُوْمُ بِسَالْعَجَبِ الْعَجِيسِبِ إِذَا مَـوْلاَكَ كَـانَ عَلَيْـكَ عَوْنَـا

فَسلاَ تَخْنَسعْ إلَيْسهِ وَلاَ تُسردْهُ فَمَا لِشَآفَةٍ في غَيْر ذَنْسب

قوله:

ورام برأسه عُرْضَ الجَبُوب

يريد الأرض ، وهو اسم من أسمائها .

إذَا مَاتَ مِنْهُمْ سيِّلدٌ قَامَ صَاحِبُهُ بَدَا كُوْكُبُ تَـأُوي إِلَيْهِ كُوَاكِبُهُ دُجَى اللَّيْل حَتَّى نَظَّمَ الْجَزْعَ<sup>(١)</sup> ثَاقِبُهُ تَسِيرُ المَنَايَا حَيْثُ سَارَتْ كَتَائِبُهُ (٢)

بَعْدَ النَّسِيئَةِ (٣) دَيْنًا أَحْسَنُوا الطَّلَبَ وَلاَ اسْـتِلاَبَ سِـلاَحِى ذَاهِبًــا لَعِبَــا وَيَذْهَبُ الْمَالُ فِيمَا كَانَ قَدْ ذَهَبَا

ولكِنَّ عَمْرًا غَيَّبَتْمُ الْمَقَابِرُ وَمَا الْعَارُ إِلاَّ مَا تَجُرُ الْقَادِرُ

وَرَام برَأْسِـــهِ عُـــرْضَ الجَبُــــوبِ إذَا وَلَّـى صَدِيقُـكَ مِـنْ طَبيـب

<sup>(</sup>١) الجَزْع والجِزْع : ضرب من الخرز اليماني فيه بياض وسواد تشبه به العيون ، عن رغبة الآمــل . ١٦٨/١

<sup>(</sup>٢) الأبيات في الحماسة البصرية (رقم ٣٥٢) فراجع تخريجها وترجمـة الشـاعر منهـا . مـع تقديـم البيت الرابع ويروى : ركائبه .

<sup>(</sup>٣) النسيئة : الاسم من قولك : نسأت الدين وأنسأته : إذا أخرته ، عن رغبة الآمل .

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن كلثوم . وانظر ما سلف .

<sup>(</sup>٥) الأبيات من الوافر وهي بلا نسبة في لسان العرب ١٦٨/٩ (شأف) .

أنشدني التَّوَّزِيُّ لرجل يَرْثِي ابنه (١): بُنَيُّ عَلَى عَيْنِي وَقَلْبِي مَكَانُهُ ثَوَى بَيْنَ أَحْجَارٍ وَرَهْنَ جَبُوبِ وقوله: " فما لِشَآفَة " يقول لبُغْض ، يقال: شئِفْتُ الرجل أَشْأَفُهُ شآفةً وشَأَفًا. وقد يقال في هذا المعنى شَنِفْتَهُ ؛ قال الراجز [هو أبو النجم] (٢): لَمَّا رَأَتْنِي خَيْرَهَا وَشَيِفَتُهُ .

وقال آخر :

وَلَمْ تُدَاوِ غُلَّةَ (٣) الْقَلْبِ الشَّنِفْ

وقال نَبهان بن عَكِّيٍّ الْعَبْشَمِيُّ (1): يُقِرُّ (٥) بِعَيْنِي أَنْ أَرَى مَسِنْ مَكَانُهُ ذُرَى عَقِسدَاتِ الأَبْسرَقِ الْمَتقَساوِدِ وَأَنْ أَرِدَ المَساءَ الَّذِي شَرِبَتْ بِسِهِ سُلَيْمَى وَقَدْ مَلَّ السُّرَى كُلُّ وَاجِدِ وَأَنْ أَرِدَ الْمَسَائِي بِسَبَرْدِ تُرَابِسِهِ وَإِنْ (١)كَانَ مُخْلُوطًا بِسُمِّ الْأَسَاوِدِ

قوله " ذُرى عَقِدات " ، فالذروة من كل شيء أعلاه ، فذروة السَّنام أعلاه وذروة الجد أرفعه وأسناه ، ويقال : فلان في ذروة قومه إذا كان في الموضع

بنيّ على قلىي وعيلى كأنسه ثوى رهن أحجار وجار قليب وقال علي بن حمزة في التنبيهات ٩٧ : "... الرواية : ثوى بين أحجار وحال قليب".

(٢) قال محقق س : زيادة من بعض النسخ .

<sup>(</sup>١) انظر التعازي والمراثي ص ١٧٥ وانظر ما قاله محقق (س) فقد قال:الكلمة لبشــــار بــن بــرد في ديوانه ٢٥٤/١ ورواية البيت فيه ــ وفيه تحريف ـ : .

<sup>(</sup>٣) قال محقق س : في نسخة "عِلَّـة" ، وهـو بـلا نسبة في اللسـان "شـنف" ، وتــاج العـــروس ٥٣٠/٢٣ "شنف" .فيه: "ولن تداوي عِلَّة" .

 <sup>(</sup>٤) الأبيات من الطويل وهي لأعرابي في أمالي القالي ٦٣/١ ، ولحليمة الخضرية عن الزبير بن
 بكار في زهرالآداب ٩٤٠ ـ ٩٤١ قال الحصري : "وقد أنشدها المبرد لنبهان العبشمي وهو أشبه".
 وهي بلا نسبة في البصائر والذخائر ٤٦٦/٢/٢ ـ ٤٦٦، والبيت الأول في تذكرة النحاة ص٤٦٩،
 وبلا نسبة في خزانة الأدب ٣٥١/٢ .

<sup>(</sup>٥) في نسخة " يَقَرُّهُ " .

<sup>(</sup>٦) سيأتي في الشرح بلفظ (ولو) .

الرفيع منهم ، فأما قولُ لبيدٍ (١) :

مُدْمِنٌ (٢) يَجْلُو بِاطْرَافِ السَّدُرَى دَنَسَ الأسَوُقِ عَنْ عَضِيبٍ أَفَلْ

فإنما يقول: هذا رجل يُعَرُّقِبُ (٣) الإبل لينحرها ثم يمسح سيفه بذُرًا أسنمتها، ليجلو ما عليه من دم الأسوق.

وقوله " عَضْب " أي قاطعٌ ، ومن ذلك رجل عَضْبُ اللسان . وجعله أَفَلَّ لكثرة ما يقارع به الحروب (٤) كما قال النابغة (٥):

وَلاَ عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَابِرِ١٠)

وقوله " عَقِدات " فهو ما انْعَقَدَ وَصَلُبَ من الرمل ، والواحــدة عَقِــدة والجمــع عَقِدَّ وعَقِدَات ، قال ذو الرُّمة (٧) لِهلاَلِ بن أَحْوَزَ المازني يمدحه :

رَفَعْتَ مَجْدَ تَمِيمٍ يا هِسلالُ لَهَا رَفْعَ الطُّرَافِ (٨) عَلَى الْعَلْيَاءِ بِالْعَمَدِ

<sup>(</sup>١) البيت من الرمل ، وهو للبيد في ديوانه ص١٩٨ ، وكتاب الجيم ٣/٥٠، وروايته "بـالعضب الأفل"

<sup>(</sup>٢) بهامش بعض النسخ: مديمٌ في قرى الأضياف.

<sup>(</sup>٣) أي يقطع عراقيبها .

<sup>(</sup>٤) نقل الدكتور الدالي ـ حفظه ا لله تعالى ـ عن رغبة الآمل قول المرصفي ـ رحمه الله تعـالى ــ: " وقول أبي العباس : وجعله ... الحروب لا دليل عليه . والشاعر إنما يصف أخاه بالكرم لا بمقارعة الحروب فليس هذا كقول النابغة ..." رغبة الآمل ١٧٢/١ .

قلتُ : فهل جعله أفل لغير قراع الحروب ؟! فلماذا جعلـه ؟! ومـاذا ضـر كرمـه إذا جمـع عليـه كثرة ما يقارع الحروب ؟!

<sup>(</sup>٥) ديوانه ق٩/٣ ، ص: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) في بيت النابغة نوع من فنون البديع يقال له تأكيد المدح بما يشبه الذم ، وترجع بلاغته لما فيه من إيهام المتلقي ، وتلقيه بعكس ما يترقب ؛ لأن تعقيب المدح بأداة الاستثناء يوهم الذم ، غير أن الشاعر هنا لا يزيد المدح إلا مدحًا وانظر تعريفه مفصلاً في فن البديع للطيبي بتحقيقي.

<sup>(</sup>٧) الأبيات من البسيط ، وهي لذي الرمة في ديوانه ص١٧٨ ــ ١٨٠ والبيت الأول في أساس البلاغة ص٢٧٨ (طوف) ، والثاني في لسان العرب ٢٧٧/١٤ (دوا) ، وبلا نسبة في جمهـرة اللغـة ص١١٨ ، ورواية عجزه : " بباحة الدَّوِّ فالصمان فالعقد" .

<sup>(</sup>٨) الطراف: بيت من أدم.

حَتَّى نِسَاءُ تَمِيمٍ وَهِي نَازِحَةً بِقُلَّةِ الْحَارُنِ فَالصَّمَّانِ فَالْعَقِدِ<sup>(1)</sup> لَوْ يَسْتَطِعْنَ إِذَا ضَافَتُكَ مُجْحِفَةٌ (<sup>۲)</sup> وَقَيْنَاكَ المَوْتَ بِالآباءِ وَالْوَلَادِ

وقوله " الأَبْرَق " فالأبرقُ حجارةٌ يَخْلِطُها رَمْلٌ وطين ، يقال لتلك بُرْقَةٌ وَأَبْرَقُ ، وَبَرْقاءُ يا فتى ، كما يقال الأَمْعَزُ والمَعْزاءُ ، وهي الأرض الكثيرة الحصى ، ومثل ذلك الأبطح والبطحاءُ ، وهو ما انبطح من الأرض ، فمن قال أبرقُ فإنما أراد المكان ، ومن قال برقاءُ فإنما أراد البقعة .

وقوله " الْمَتَقَاوِد " يريد الْمُنْقَادَ المستقيم ، ومن ذلك قولهم قُدْتُهُ أي حررته على استقامة ، وكذلك طريق مُنقاد ، وفلان قائد الجيش ؛ قال حاتم بن عبد الله الطائي (٣) يضرب هذا مثلاً :

إِنَّ الْكَرِيسَمَ مَسِنْ تَلفَّسِتَ حَوْلَسَهُ وَإِنَّ اللَّئِيسَمَ دَائِسَمُ الطَّسِرِفِ أَقْسَوَدُ وَقُوله : ولو كان مخلوطًا بسمّ الأساود

يريد جمع أَسُودَ سالخ ، وجمعه على أساود ؛ لأنه يجري بحرى الأسماء ، وما كان من باب أفعل اسمًا فجمعه أفاعل ، نحو أفْكُل (<sup>3)</sup> وأفاكِل ، والأكبر والأكبر ، وكذلك كل ما سميت به رجلاً ، تقول أحمد وأحامد ، وأسلم وأسالم ، فإن كان نعتا فجمعه فُعْل ، نحو أحْمَر وحُمْر ، وأصْفَر وصُفْر ؛ ولكن أسود إذا عنيت الحية ، وأدهم إذا عنيت القيد ، وأبطح إذا عنيت المكان المنبطح ، وأبرق إذا عنيت المكان مضارعة للأسماء ؛ لأنها تدل على ذات الشيء ، وإن كانت في الأصل نعتًا ، تقول في

<sup>(</sup>١) قلة الحزن : أعلاه ، والحزن ما غلظ من الأرض وهو موضع معروف ترعى فيـه إبـل الملـوك . والصَّمَان أرض غليظة دون الجبل ، وكلاهما مـن منـازل تميـم . انظر معجـم البلـدان ٢٥٤/٢ ، ٤٢٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) ضافتك : نزلت بك ، والمححفة : الشديدة العظيمة المستأصلة .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل وهو في ديوانه ، ص٣٦ ، وروايته فيه : فمنهم جـواد قــد تلّفــت حولــه ومنهـم لئيـم دائـم الطـرف أقــودُ

وهو بـلا نسبة في لسان العرب ٣٧٢/٣ (قود) ، وكتـاب العين ١٩٧/٥ ، وتهذيب اللغة ٢٤٨/٩ ، وأساس البلاغة ص٣٨١ (قود).

<sup>(</sup>٤) الأفكل: الرُّعدة .

جمعها: الأباطِحُ والأبارِقُ والأَدَاهِمُ والأَسَاوِدُ ، فإن أردتَ نعتًا مَحْضًا يتبع المنعوت قلت: مررتُ بثيابٍ سَودٍ ، وبخَيْلٍ دُهْمٍ ، وكل ما أشبه هذا فهذا بحراه (١)؛ قال جرير(٢):

هُوَ الْقَيْنُ وَابْنُ الْقَيْنِ لاَ قَيْنَ مِثْلُهُ لِي الْفَطْحِ الْمَسَاحِي أُو لِجَـدْلِ الأَدَاهِمِ (٣)

وقال الأشهب بن رُمَيْلَةَ (<sup>٤)</sup> [ قال أبو الحسن : رُمَيْلَةُ اسم أمه ] : أُسُودُ شَرَى لاَقَتْ أُسُودَ خَفِيَّةٍ (<sup>٥)</sup> تَسَاقَتْ عَلَى حَرْدٍ دِماءَ الأسَاوِدِ (٢)

قوله " على حَرْد " يقول على قَصْدٍ (٧) فأما قولُ الله عز وحل : ﴿ وَغَـدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴾ (٨) فإن فيه قولين : أحدهما ما ذكرناه من القصد ؛ قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) انظر المقتضب ٢١٦/٢ ـ ٢١٨ و ٢٢٨ ـ ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل وهو في تذييل ديوانه ٩٩٨/٢ عن النقــائض ٧٥٣ . وهــو مــن شــواهده في المقتضب ٢٢٠/١٢ (دهـــم) ، وزاد في الأصـــل: "يهجو الفرزدق" زاده فيما بعد .

<sup>(</sup>٣) المساحي : واحدتها المسحاة وهي المجرفة من حديد يسحى بهـا الطـين عـن وحـه الأرض . وفطحها : حعلها عريضة ، عن رغبة الآمل ١٧٩/١، وحدل الأداهم : فتل القيود بشدة .

<sup>(</sup>٤) البيت من أبيات للأشهب في البيان والتبيين ٤/٥٥ ، والمقاصد ٤٨٢/١ ، والخزانـة ٥٠٨/٢ ، والحزانـة ٥٠٨/٢ وسمط اللآلي ٣٤ ، ٣٥ . ويقع بعضها في كلمة لحريث بن محفّض أنشدها أبو تمام في مختار أشعار القبائل ، انظر الحزانة. وهو من شـواهده في المقتضب ٢٢٨/٢ ، وأنشده لـه أبو عبيـدة في مجـاز القرآن ٢٦٦/٢.

<sup>(°)</sup> شرى : مأسدة بعينها وقيل : شرى الفرات ناحيته به غياض وآجام تكون فيها الأسود . وخَفِيّة : أَجْمَة في سواد الكوفة . انظر معجم البلدان (شرى) ٣٣٠/٣ ، و (خفيّة) ٣٨٠/٢.

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل ، وهو للأشهب بن رميلة في أمالي القالي ٨/١ ، والحماسة البصرية ١٩/١ ، وحزانة الأدب ٢٧/٦ ، وسمط اللآلي ص ٣٥ ، وشرح شواهد المغني ١٧/٢ ، ولسان العرب ١٤٦/٣ (حرد) ، ١٤٦/٣ (حفا) ، ومعجم ما استعجم ٢/٢ ، ٥ ، والمقاصد النحوية (حرد) ، ١٤٦/٣ (حفا) ، ومعجم ما استعجم ٢/٢ ، ٥ ، والمقاصد النحوية ٤٨٣/١ ، والمنصف (حرد) ، ١٤٧/١ (حفا) ، ومعجم ما استعجم ٢/٢ ، ٥ ، والمقاصد النحوية ٤٨٣/١ ، والمنصف ١٧٢١ ، وبلا نسبة في الحيوان ٤/٤٥٢ ، والمقتضب ٢/٨٢ ، والبيان والتبيين ٤/٥٥ . ويقع بعضها في كلمة لحريث بن محفض أنشدها أبو تمام في مختار أشعار القبائل ، انظر الحزانة ، وأنشده له أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢٦٦/٢ .

 <sup>(</sup>٧) قال محقق (س) لعل الأجود أن يفسر الحَرْد ههنا بالغضب ، وعليه استشهدوا بــالبيت ، انظر بحاز القرآن ٢٦٦/٢ ، وأمالي القالي ٨/١ ، واللسان (حرد) . قلت :ومــا ذكـره حيــد فهــو أوفــق لمنى البيت ، ولا يأباه سياق الآيات كذلك .

<sup>(</sup>A) سؤرة القلم : ٢٥ .

## قَدْ جَاءَ سَيْلٌ جَاءَ مَنْ أَمْرِ اللَّهْ يَحْرِدُ حَسِرْدَ الْجَنَّةِ الْمُغِلِّهُ

وقالوا : على حَرْدٍ : أي على مَنْعِ من قولهم حارَدَتِ السَّنةُ : إذا مَنَعَتْ قُطْرَهَا، وحاردت الناقة إذا مَنَعَتْ دَرُّها .

[ قال أبو الحسن: رواية أبي العباس " يُقِرُّ بعيني " يريد يقر عيني ثم أتى بالباء توكيدًا ، قال لنا: هكذا سمعته ، ويقال أقرَّ الله عينه يُقرُّها ، وَقَرَّت عينــهُ تَقَرُّ ، وقَرَرْتُ في المكان أقِرُّ .

وِقال الأصمعي : قَرَّتْ عينُه من القُر وهو البردُ : أي حَمَدَتْ فلم تدمع ، وهو بحذاء سَخِنَتْ عينه ، وأُجود مما رَوَى عندي " يَقَرُّ بعيــني " ، وهــو الأصــل ، والبــاء في موضعها غيرُ مؤكدة .

وقال أبو العباس: السذي رَوَيْتُ: " وقد مَلَّ السُّرَى كُلُ واحد "، وهو المنفرد في السير المتوحَّد به . ورَوَى غيرُه " كُلُّ وَاحِدِ " أي عاشق . ورُوِيَ أيضًا "كُلُّ واحِدِ" وهو واخِدِ" وهو السيرُ الشديد ، والوَحْدُ المصدر ، والوَحْدان الاسم ] .

قال أبو العباس : وقال القَتَّالُ الكِلاَبيُّ(١) ، واسمه عُبيد (٢) بن المَضْرَحِيّ : أَنَا ابْنُ أَسْمَاءَ أَعْمَامِي لَهَا وَأَبِي إذَا تَرَامَسى بَنُسو الإِمْسوَانِ بِالْعَسارِ لِوَاضِع الخَدِّ يَحْمِي حَوْزَةَ الجَسارِ لاَ أَرْضَعُ الدُّهْـرَ إلاَّ ثَـدْيَ وَاضِحَـةٍ تَحتَ الْعَجَاجَةِ ضَرْبٌ غَيْرُ عُوَّار مِنْ آل سُفْيَانَ أَوْ وَرْقَاءَ يَمْنَعُها تَحت لِمَسالِكِ أَوْ لِحِصْنِ أَوْ لِسَسَيَّارِ (١) يَا لَيْتَنِسِي وَالْمُنسِي لَيْسَسَتْ بِنَافِعَةٍ

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط وهي في ديوانه باختلاف ص : ٥٤ ، ٥٥ والبيت الأول ملقف من بيتين في رواية صدره في الكتاب ٩٩/٢ ، ١٩٢ بلفظ: "أما الإماء فلا يدعونني ولدًا" . وهــو في شـرح أبيات سيبويه ٢٧٣/٢ ، والكتاب ٤٠٢/٣، ٢٦٠١ ولسان العرب ١٤ / ٤٤ (أما) ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ٢٤٨ ، ١٣٠٢ ، واستشهد به سيبويه ، والأبيات ٢ ـ ٥ في النوادر ٢٢ لرافع بسن هُرَيْم ، وانظِر سمط اللآلي ٨٤٦ .

<sup>(</sup>٢) وقيل عبيد اللَّه وقيل عبد الله وقيل غير ذلك ، أنظر سمط اللآلي ١٢ .

<sup>(</sup>٣) مالك وحصن ابنا حذيفة بن بدر ، وسيار ابن عمرو بن حابر ، وهؤلاء من بني فزارة . وسفيان هو ابن مجاشع بن دارم التميمي ، وورقاء ابن زهير بن حذيمة العبسي ، عن رغبة الآمل .112/1

فالإموان جمع أمّة ، وأصل أمة فعَلة متحركة العين ، وليس شيءٌ من الأسماء على حرفين إلا وقد سقط منه حرف يُستدلُّ عليه بجمعه ، أو بتثنيته أو بفعل إن كان مشتقًا منه ؛ لأن أقل الأصول ثلاثة أحرف ، ولا يلحق التصغير ما كان أقل منها . فأمة قد علمنا أن الذاهب منها واو بقولهم " إمْوان " ، كما علمنا أن الذاهب من أب وأخ الواو بقولهم " أبوان " و " أخوان " ، وعلمنا أن " أمّة " فعَلة متحركة بقولهم في الجمع " آم " ، فوزنُ هذا أفعُلٌ ، كما قالوا أكمة وآكم ، ولا تكون فعَلة على أفعُل ؛ ألم قالوا " إمُوان " كما قالوا في المذكر الذي هو منقوص مثله " إخوان " ، واستوى ألمذكر والمؤنث ؛ لأن الهاء زائدة كما استويا في فعل الساكن العين ؛ تقول : كلّب وكعب وكعب ، كما تقول في المؤنث : طلّحة وَطِلاح ، وَجَفْنة وجفان وحفان وهو ذكر الحباري والبَرقُ الحَملُ . ومن أنشد " الأموان " فقد غلط ؛ لأنه وخربان ، وهو ذكر الحباري والبَرقُ الحَملُ . ومن أنشد " الأموان " فقد غلط ؛ لأنه عو أخ وإخوان ، وقد رَوَى أبو زيد " أخوان " فإلى هذا ذهبوا ، والقياسُ المُطّرد لا تعترض عليه الرواية الضعيفة .

وقوله: " لا أرضَعُ الدهرَ " فهذا على لغته ؛ لأن قيسًا تقول: رَضِعَ يَرْضَعُ ، وأهل الحجاز يقولون: رَضَع يَرْضِعُ . وينشدون بيت ابن همام على وجهين وهو: وقال أبو الحسن: هو عبد الله بن همام السَّلولي ] .

إِذَا نَصَبُوا لِلْقُولِ قَالُوا فَأَحْسَنُوا وَلَكِنَّ حُسْنَ الْقُولِ خَالَفَهُ الْفِعْلُ وَذَمَّوا لَنَا الدُّنْيَا وَهُمْ يَرْضِعُونَهَا أَفَاوِيقَ حَتَّى مَا يَدُرُّ(١) لَهَا ثُعْلُ (٢) (٣)

<sup>(</sup>١) دَرَّ يَدُّرُ ويَدُّرُ

<sup>(ُ</sup>٢) أَنشَدَهُ فِي اللَّسَانِ (تعل) ثم قال : "وإنما ذَكَرَ النُّعْلَ للمبالغة في الارتضاع ، والنُّعْلُ لا يدر"اهـ وكذلك ما في رغبة الآمل ١٨٦/١ نقله الدكتور الدالي ـ حفظه الله تعالى ـ .

<sup>َ</sup> قلتُ : والَّنْعُلُ أيضًا زيادة في أطباء الناقة والبَقرة والَّشاة ، وشاة ثعول : تحلب من ثلاثــة أمكنــة وأربعة للزيادة التي في الطبي ، والطبي : حلمات الضرع .

فريما أراد ابن همام هذا آلمعنى ، وأراه أقرب إلى ما قصد ؛ يقول : إنهم يذمون الدنيا ، وهم لا يُثقون منها شيئًا يستطيعون أحذه .

<sup>(</sup>٣) البيتان من الطويل ، وهما لعبد الله بن همام السلولي ، من كلمــة لــه في الأغــاني ٣١/١٦ ـــ

وبعضهم يقول " يَرْضَعُونَها " .

وقوله : لا أرْضَعُ الدهر إلا ثَدْيَ واضحة

يقول: إنما تُرْضِعُني أمِّي ، وليست غير كريمة ، كما قال الأعشى (١):

يَا خَيْرَ مَنْ يَوْكَبُ الْطِيِّ وَلا يَشْرَبُ كَأْسًا بِكَفٌّ مَنْ بَخِلاً

يقول: أنما تشرب بكفك ولستَ ببخيل. ومثل هذا قول التميمي لنحدة بن عامر الجنفي الخارجي (٢):

مَتَى تَلْقَ الْحَرِيشَ حَرِيشَ سَعْدِ وَعَبَّادًا يَقُودُ الدَّارِعِينَا<sup>(٣)</sup> تَبَيَّنُ أَنَّ أُمَّكَ لَدِمْ تَسورَكُ وَلَدِمْ تُرْضِعْ أمِدِرَ الْمُوْمِنِينَا<sup>(٤)</sup>

وقوله: " واضحة " أي : حالصة في نَسَبها ، وليستُ بأُمَةٍ ، وهـذا توكيـد لبيته الأول ، وقد أنشد بعضهم " لواضح الجَدِّ " والمعنى قريب .

وقوله : " يَحْمي حَوزَةَ الجار " أي : ما يَحُوزُهُ ،يقــال : فــلان مـانعٌ لِحَوْزَتِـهِ أي : لما صار في حَيِّزِه ، ويُروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قــال :

٣٧، وسمط اللآلي ٩٢٣، والبيت الشاني في لسان العرب ١٢٥/٨ (رضع) ٣١٨/١٠٠ (فوق) ، ٣٢٩/١ (نوق) ، ١٤/١١ (نعل)، وتهذيب اللغة ٢٣٩/١ ، ٢٢٩/٢ ، وأساس البلاغة (ثعل)، (رضع)، (فوق)، وتاج العروس ٢١/٥٩ (رضع). وديوان الأدب ١٧٠/٢ ، ولهمام بن مرة في المخصص (٢٥/١ ، ١٩٧/٧ ، ١٩٧/٧ ، ومقاييس اللغة ٢/٥١، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٢٤٦، ومقاييس اللغة ٢/١٠٤، ومجمل اللغة ٢/٥٧٣ . وأفاويق جمع أفواق جمع فيقة ، وهي اسم للبن الذي يجتمع بين الحلبتين . والنعل خلف زائد صغير في أخلاف الناقة وضرع الشاة لا يدر من اللبن شيئًا . عن رغبة الآمل والمعمل ١٨٦/١ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ق٥٥ /١٧ ، ص: ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) من رءوس الخوارج ، وكان من أصحاب نافع بن الأزرق ثم انخزل عنه وبايعه أصحابه ، وسيأتي حديثه في أخبار الخوارج .

<sup>(</sup>٣) الحريش : هو ابن هلال القريعي ، وعبّاد هو عبّاد بن علقمة المازني ، وسيأتي ذكرهما في أخبار الخوارج .

<sup>(</sup>٤) بهامش نسخة ما نصّه: "قال أبو بكر: هذا الشعر لزيد [صوابه يزيد] بن المهلب إذ كان سميّ أمير المؤمنين". وتُورَّك أصله تتورك أي لم تحملك على وركها ، والبيتان من الوافر ، والبيت الشاني بلا نسبة في لسان العرب ٢٠/١٠ (أرك) ، ١١٥ (ورك) ، وتاج العروس (أرك)، (ورك).

للأزد أربعٌ ليست لحيٍّ : بذلٌ لما ملكت أيديهم ، ومنع لِحَوْزتهم ، وحي عمارة (١) لا يحتاجون إلى غيرهم ، وشُجْعانٌ لا يَجْبُنُون .

#### وقوله: لِمالِكِ أو لِحصْنِ أو لسَيَّار

فهؤلاء بیت فَزَارة وبیوتات العرب فَی الجاهلیة ثلاثة : فبیت تمیم بنـو عبـدا لله بن دارم ومرکزه بنو زُرارة ، وبیت قیس بنو فزارة ومرکزه بنو بَدْر ، وبیـت بَكْرِ بـن وائل بنو شَیْبان ومرکزه بنو ذی الجدَّیْن .

وقوله: " طوالُ أُنْضِيَةِ الأعْناقِ " فالنضي مركب النصل في السِّنخِ <sup>(٢)</sup>، وضربه مثلاً و إنما أراد طوال: الأعناق ، كما قال الأعشى <sup>(٣)</sup>:

الْوَاطِئِينَ عَلَى صُدُورِ نِعَالِهِمْ يَمْشُونَ فِي الدَّفَنِيِيِّ والأَبْرَادِ

يريد السودد والنعمة و لم يخصص الصدور ، وإنما أراد النعال كلها ، وقال الشاعر:

## يُشَـبُّهُونَ مُلُوكًا فِي تَجِلَّتِهِم (1) وَطُولِ أَنْضِيَةِ الْأَغْسَاقِ وَاللَّمَمِ (٥)

<sup>(</sup>١) العمارة أصغر من القبيلة ، وقيل هو الحي العظيم الذي يقوم بنفسه ، ينفسرد بظعنها وإقامتها ونجعتها ، عن اللسان .

<sup>(</sup>٢) قال المرصفي: "كذا عسبر أبو العباس ، وهو غلط . وذلك أن السنخ ... حديدة النصل السفلي التي تدخل في رأس القدح فكيف يركب النصل فيه . فكان الصواب أن يقــول : فالنضيّ مركّب سنخ النصل في القدح" رغبة الآمل ١٨٩/١ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ق٢٥/١٦ ، ص/١٦٧ . والدفني : ضرب من الثياب ، وقيل : من الثياب المحططة ، عن اللسان .

<sup>(</sup>٤) في نسخة : "محلَّتهم" وبهامشها " تجلَّتهم" .

<sup>(°)</sup> البيت من البسيط وهو لليلى الأخيلية في ديوانها ص١١٨ ، ولحسان العرب ١١٦/١١ (صا) (حلل) ، ٣٢٧/١٥ (نصا) - وفيه " والأمم" مكان " واللمم " ، وكذلك الرواية في التاج (نصا) واللسان (أمم) ، والحيوان ٩٢/٣ ، والأمالي ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي - ولليلى أو للشمردل بن شريك البربوعي في لسان العرب ٢٧/١٢ (أمم) ، والمحماسة للتبريزي - ولليلى أو للشمردل البربوعي في الحيوان (٩٢/٣) ، والشعر والشعراء ص٧٠٨ - وفيه "والقمم" مكان "اللمم" - ، وتاج العروس (عنق) ، وبلا نسبة في لسان العرب (نضا) ، وبحمل اللغة ٤/٩٠٤، ومقاييس اللغة ٥/٣٣٤، وتاج العروس (نضا) ، وأمالي القالي ٢٣٨/١ ، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ٤/٨/٤ . وهما للشمردل من كلمة له في الأغاني ٣/٩/١ ، وونظر سمط اللآلي ٤٤٥ ، وشعر الشمردل في "شعراء أمويون" -

# إِذَا بَدَا الْمِسْكُ يَنْدَى فِي مَفَارِقِهِمْ وَاحُوا كَأَنَّهُمُ مَرْضَى مَنِ الْكَومِ

[قال أبو الحسن : وغيره يَروي : يُشَبَّهُونَ قُرَيْشًا في تَحلَّتهم] .

وقوله: " بأزفار " فالزفر الحمل ويضرب مثلاً للرجل ، فيقال : إنه لَزُفَر أي :

حَّمَالٌ لَلاَتْقَالَ . ويقال أتى حمله فازدفره ، قال أبو قحافة أعشى باهلَة :

أَخُو رَغَائِبَ يُعْطِيهِ وَيُسْأَلُهَا(١) يَأْبَى الظُّلاَمَةَ مِنْهُ النَّوْفَلُ الزُّفَرُ(١)

وإنما يريده بعينه ، كقولك : لئن لقيتَ فلانًا ليلقينُّك منه الأسد .

وقوله النُّوْفَلُ من قولهم إنه لذو فضل ونوافل.

\* \* \*

### وقال رجل من بني عبس [ قال أبو الحسن يقوله لعروة بن الورد ] (٣):

-٧/٢٥، ، وفي اللسان (نفي) عن ابن بري أنهما ينسبان لليلي الأخيلية أو الشمردل .

في نسخة : "والأُمَم" . وبهامشها ما نصّه : "جمع أمّة أي القامة . ويروى "اللَّمَم" جمع لمّة شعر يلمّ بناحيتي العنق، يراد به النفس كلها كما يقال: أعلا الله كعبك أي شرّفك اللَّه، لا يراد به علو الكعب خاصة إنحا أراد النفس كلها " . وبالهامش أيضًا ما نصّه : "ويروى سيوفًا في مضيّهم، ففي هذه الرواية : الأعناق والأمم".

وقال عليّ بن حمزة في التنبيهات ١٠٠ ـ ١٠١ : "هـذه روايـة مرذولـة ، والرحـال لا يوصفـون بطول الشعور ، وهذا من صفات النساء والأحداث من الرحال ... وإنما الراوية :

### وطول أنضية الأعناق والأمم .

جمع أمّة وهي القامة" .

وقال العلامة الميمني: "... الظاهر أنه لا مدخل للأحداث أو الكهول في هذا وإنما يشبههم بالملوك في التنعم والترف وقد قال قائلهم: " ولا يلبسون السبت ما لم يخصر" النابغة: رقاق النعال ... البيت " ، فطول اللمة والأدهان أوفق بحالهم . وطول القامات شيء مولود والإنسان لا يولد ملكًا ، وهذا واضح فلا مغمز في الرواية ولا مطعن على راويها".

(١) الرغائب : عطايا عظيمة واسعة ، من هامش ج .

(ُ٢) البَيت من البسيط،وهو لأعشى باهلة في الأصمعيات ص٩٠،وأمالي المرتضى ٢١/٢، وجمهـرة اللغة ص ١٩٥، ١١٧٤،٩٧١،٧٠٦ وجمهـرة اللغة ص ١٩٥، ١١٥، ولسان العرب ٣٢٥/٤ (زفر) ٥٠ / ١١١ (قفر) ٢١٤ (نفل) ، وبلا نسبة في الاشتقاق ص ٥٣، ٢١٤.

(٣) البيتان ٤٠٣ مع آخر قبلهما لعروة بن الورد في ديوانه ، ص٣٩ ط. الكتب العلمية والأغاني ٧٣/٣ مع آخر بينهما ، والشعر والشعراء ٦٧٥ ، وشرح ديوان الحماسة ١٦٥٣ ، وأنشد القالي الأربعة الأبيات لعروة فتعقبه البكري وقال: "هذا وهم بيّن وغلط واضح ، والبيت الأول لقيس بن زهير يخاطب عروة بن الورد ..." انظر سمط اللآلي ٨٢٢ .

لا تَشْتُمنَّي يَا بْسنَ وَرْدٍ فَسإِنَّنِي وَمَنْ يُؤْثِرِ الْحَقَّ النَّوُوبَ تَكُنْ بِهِ وَإِنِّنِي الْمُسرُوَّ عَالِي إنَّائِي شِرْكَةً وَإِنِّنِي الْمُسرُوَّ عَالِي إنَّائِي شِرْكَةً أُقَسِّمُ جِسْمِي فِي جُسُومٍ كَشِيرَةٍ

تَعُودُ عَلَى مَالِي الْحُقُوقُ الْعَوَائِكَ خَصَاصَةُ جِسْمٍ وَهُوَ طَيَّانُ مَاجِدُ<sup>(1)</sup> وَأَنْت امْرُوُّ عَافِي إنَائِكَ وَاحدُ <sup>(۲)</sup> وَأَحْسُو قَرَاحَ الْمَاءِ وَالمَاءُ بِارِدُ <sup>(۳)</sup>

قوله " النؤوب " يريد الذي ينوبه . وكل واو انضمت (4) لغير علة فأنت في همزها وتركه بالخيار ، تقول في جمع دار أدْوُرٌ وإن شئت لم تهمز ، وكذلك النؤوب والقؤول لانضمام الواو ، فأما الواو الثانية فإنها ساكنة وقبلها ضمة ، وهي مدة فلا يعتد بها، ولو التقت واوان في أول كلمة ، وليست إحداهما مدة ، لم يكن بد من همز الأولى ، تقول في تصغير واصل وواقد : أو يُصِلٌ وأو يُقِدٌ ، لا بد من ذلك.

فأما وحوه فإن شئت همزت فقلت أُحوة ، وإن شئت لم تهمز ، قال الله عزَّ وحلَّ : ﴿ وَإِذَا الرَّسُلُ أُقَّتَتْ ﴾ (٥) والأصل وُقتت ، ولو كان في غير القرآن لجاز إظهار الواو إن شئت (٢). وقوله تعالى : ﴿ مَا وُورِيَ عَنْهُمَا ﴾ (٧) الواو الثانية مَدَّةً

<sup>(</sup>١) الخصاصة : الفقر وسوء الحال والجوع والحاحة . وطيّان : حائع لم يــأكل شيئًا ، عـن رغبـة الآمل ١٩٥/١ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن السكيت: "يقول: املاً إنائي لبنًا حتى يفيض ويكثر، فإن طرقني إنسان وحد ذلك مهيًّا له، وكان شريكي فيه، قلّ أو كثر عندي، وأنت امرؤ عماني إنمائك واحد، أي تسمتأثر لنفسك وحدك دون أضيافك فتشبع وهم يجوعون، وأنما أهزل وأضيافي يسمنون" عن ديوان عروة. والعاني: طالب الرزق من الإنس والدواب والطير.

<sup>(</sup>٣) الماء القراح: الذي لا يخالطه لبن ولا غيره. والماء بارد: أي في الشتاء فذلك أشد، عن ابسن السكيت. وبهامش الأصل ما نصّه: "يريد أنه يشرب الماء البارد في الشتاء ويؤثر غيره باللبن مع قلته في ذلك الوقت".

<sup>(</sup>٤) في ي ود: "والواو إذا انضمت".

<sup>(</sup>٥) سورة المرسلات ١١: .

<sup>(</sup>٦) وُقَتت بالواو وتشديد القاف قراءة أبي عمرو ، انظرالسبعة لابن بحاهد ٦٦٦ ، وتفسير الطبري ١٤٣/٢٩ ، والنشر ٣٩٦/٢ الطبري ١٤٣/٢٩ ـ ١٤٤ ، والكشف عن وحــوه القراءات وعللهـا ٣٥٧/٢ ، والنشر ٣٩٦/٢ ونسبت لآخرين .

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف ٢٠ .

فلا يعتد بها ، ولو كان في غير القرآن لجاز الهمزُ <sup>(١)</sup> لانضمام الواو .

وقولي : " إذا انضمت من غير علة " فالعلة أن تكون ضمتها إعرابًا نحو : هذا غزو يا فتى ودلو كما ترى ، فهذا مما لا يجوز همزه ؛ لأن الضمة للإعراب فليست بلازمة ، أو تنضم لالتقاء الساكنين ، فذلك أيضًا غير لازم ، فلا يجوز همزه ، نحو : اخْشَوُا الرحلَ ، و ﴿ لَتَرَوُنَ الْجَحِيمَ ﴾ (٢)، و ﴿ لَتَرَوُنَ الْجَحِيمَ ﴾ (٢) و من همز من هذا شيئًا فقد أحطأ (٤).

\* \* \*

وقال رجل من بني تميم (٥): أَلْبَالُ إِبْلِ تَعِلَّةَ بُنِ مُسَافِرٍ وَطَعَامُ عِمْرَانَ بُنِ أَوْفَى مِثْلُها إِنَّ الَّذِينَ يَسُوغُ فِنِي أَعْنَاقِهِمْ لِنَّ الَّذِينَ يَسُوغُ فِنِي أَعْنَاقِهِمْ لَعَنَ الإِلْهُ تَعِلَّةَ بُنِنَ مُسَافِرٍ

ما دَامَ يَمْلِكُهُا عَلَى حَرَامُ مَا دَامَ يَسْلُكُ فِي الْبُطُونِ طَعَامُ زَادٌ يُمَّنَ عَلَيْهِمُ لَلِثَامُ لَغْنَا يُشَنْ عَلَيْهِمَ مِنْ قُدَامُ لَغْنَا يُشَنْ عَلَيْهِ مِنْ قُدَّامُ

وهذا كلام فصيح حدًّا .

قوله " يسوغ في أعناقهم " يريد حلوقهم ؛ لأن العنق يحيط بالحَلْقِ<sup>(١)</sup> ، ويشبه

<sup>(</sup>١) به قرأ عبد الله ، انظر البحر المحيط ٢٧٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة التكاثر : ٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر المقتضب ٦٣/١ ، ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) الأبيات من الكامل ، والبيت الأول ، بلا نسبة في لسان العرب ٤٧٢/١١ (علل) ، وتاج العروس (أبل) ، (علل) ، والبيت الثالث أيضًا بلا نسبة في اللسان (٥٨/١٠) (حلق) ، ١١٨/١٣ (منن) ، والبيت الرابع لرجل من بني تميم في الدرر ١١٤/٣ ، وشرح التصريح ٢٠/١٥ ، والمقاصد النحوية ٣٧٣/٣ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١٦٠/٣ ، وتذكرة النحاة ص٢٧٩ وشرح الأشموني ٢٢٢/٢ ، وهمع الهوامع ٢٠٠١/١ والأبيات أنشدها الجاحظ في البيان ٣٠٦/٣ ، والبخلاء ١٩٧ (غير الرابع) .

<sup>(</sup>٦) قال على بن حمزة في التنبيهات ٩٧ ــ ٩٩ : "الرواية : " في أحلاقهم" وهكذا رواه جماعة منهم الفراء وغيره وقد أساء أبو العباس في هذا القول ، على أنه إنما اتبع أبا بشر عمرو بن عثمان سيبويه بأن جمع فَعَل على أفعال ما عدا الستة الأحرف التي شرطها ، وقد حاء عن العرب الفصحاء غيرها". وذكر من ذلك حروفًا منها : أكهاف أكفاف أثلاج أزياد أطراق أعيان أقيان

هذا في الاتساع في الفصاحة لا في المعنى قول القُطَامِيِّ <sup>(١)</sup>:

لَمْ تَسرَ قَوْمًا هُدُم شَرٌ لإِخُوتِهِمْ مِنّا عَشِيَّةَ يَجْرِي بِالدَّمِ الْوَادي نَقْرِيهِم لَهُ لَوَادي نَقْرِيهِم لَهُ لَمَاتٍ (٢) نَقُدُ بِهَا مَا كَانَ خَاطَ عَلَيْهِم كُلُّ زَرًا دِ

لأن الخياطة تضم حرق القميص ، والسرد يضم حلق الدرع ، فضرب مثلاً ، فحعله خياطة [قال أبو الحسن : روى أبو العباس :

## وطعامُ عِمْرِانَ بن أَوْفَى مِثْلُها

رد الهاء والألف على الألبان ، وهذا لا نظر فيه . وروى أيضًا " مِثْلُــهُ " ؛ لأن الألبان تجري بحرى اللبن ، فحمله على المعنى ، وقد يجوز أن تجعل الألبان جمعًا فتذكّر لتذكير الجمع .

وروى أيضًا :

### ما دَامَ يَسْلُكُ في الْحلوق طَعَامُ

ورَوَى الفَرَّاءُ في هذا الشعر:

## إِنَّ الَّذِينَ يَسُوغُ فِي أَحْلاَقِهِمْ

وإنما كان ينبغي أن يكون " في أحْلُقِهِمْ " كقولَكَ فَلْسٌ وأَفْلُسٌ ، وما أشبهه ، ولكنه شبه باب فَعْلٍ بباب فَعَـلٍ (٣)، كما قالوا : زَنْـدٌ وأَزْنَـادٌ وفَرْخٌ وأَفْـرَاخٌ ، قال

<sup>-</sup>اطيار أسيار أديان أسياف أشكال أحبار أغوار أطواد أبزاز أعيار أشحار أحسلال أدحال أحفال أخبات .

والحروف التي ذكرها سيبويه هي : أزناد أفراخ أحداد أرآد آناف ، وقال " ... والقياس في فعُل ما ذكرنا . وأما ما سوى ذلك فلا يعلم إلا بالسمع ... "الكتاب ١٧٦/٢ ، وانظر المقتضب ١٩٥/٢ . يريد سيبويه والمبرد أن ما كان من غير المعتل على فعُل بابه في أدنى العدد أن يجمع على أفعَال وأنه قد يجيء في فعُل أفعال مكان أفعل وليس ذلك بالباب في كلامهم. ونصا على أن فعُلاً من المعتل بابه في أدنى العدد أن يكسر على أفعال ، انظر الكتاب ١٨٤/٢ ، والمقتضب من المعتل بابه في أدنى العدد أن يكسر على أفعال ، انظر الكتاب ١٨٤/٢ ، والمقتضب أعناقهم " . فعلط ابن حمزة بين الصحيح والمعتل ا ورواية الجاحظ في البيان والبحلاء : " في أعناقهم " .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ق ص۱۳.

<sup>(</sup>٢) اللهذميات : السيوف القاطعة . وقراه : طعنه فرمي به .

<sup>(</sup>٣) بعده في نسخة : "كما شبهوا باب فَعَل بباب فَعْل حين قالوا : خلعـــوا أرســـن الجيـــاد ومـــروا قادنيهـــا بشــــاحجات البغـــال=

الحطيئة (1) لِعُمَرَ رحمه الله تعالى :

مَاذَا تَقُـولُ لأَفْـرَاخِ بِـذِي مَـرَخِ حُمْرِ الْحَوَاصِـلِ لا مَـاءٌ وَلا شَـجَرُ الْحَوَاصِـلِ لا مَـاءٌ وَلا شَـجَرُ الْحَوَاصِـلِ لا مَـاءٌ وَلا شَـجَرُ الله فَعَلوا هذ تشبيها بباب فَعَل كما شبهوا فَعَلاً بِفَعْلٍ في الجمع ، فقـالوا : جَبَـلٌ وَزَمَنٌ وأَزْمُنٌ ، كما قال :

إنِّي لأَكْنِسِي بِأَجْبَالٍ عَنَ اجْبُلِهَا وَبِاسْمِ أَوْدِيَسَةٍ حُبًّا لِوَادِيهَا اللَّهُ

فَأَتَى به على الأصل ، وتشبيهًا بغيره على ما أخبرتك ، وقال ذو الرمة (٣): أَمَــنْزِلَتَيْ مَــيُّ سَــــلاَمٌ عَلَيْكُمَــا هَـلِ الأَزْمُنُ اللاَئِي مَضَيْنَ رَوَاجِعُ وَالباب " أزمان " ، كما قال رؤبة (٤):

أَزْمَ اللهُ الدِّرِي وَإِنْ سَالُتِ مَا فَوْقُ بِين جُمْعَةٍ مِنْ سَبْتِ

وروى أبو العباس البيت الأخير مُقْوَّى ، فجعله نكرة، وهو قوله "من قُـدَّامِ"، كما تقول : جئتك من قبل ، ومن بعد ، ومن عَـل ، ومـا أشبهه ، كمـا قـرأ بعضهـم

<sup>-</sup> فكذلك هذا كما قالوا الخ".

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط ، وهو للحطيفة في ديوانه ص١٦٤ ، وفي الأغاني ١٧٨/٢ مع أبيات أخرى ، وأوضح المسالك ١٠٠/٤ ، وخزانة الأدب ٢٩٤/٣ ، والخصائص ٥٩/٣ ، وشرح التصريح ٣٠٢/٢ ، والشعر والشعراء ٣٣٤/١ ، ولسان العرب ٣٢/٢ (طلح) ، ومعجم ما استعجم ص ٨٩٢، والمقاصد النحوية ٤٤٤/٢ ، وبلا نسبة في أسرار اللغة ص٣٤٩ ، وشرح الأشموني ٣٤٤/٣ ، وشرح المفصل ١٦٠/١ ، والمقتضب ١٩٦/٢ .

وفي الأصل هـ : "بذي طلح " وروي بها البيت .

وذو مرخ : وادٍ بين فَدَك والوابشية ، وذو طلح : موضع دون الطائف لبــي محـرز انظـر معجـم البلدان (طلح) ٣٤/٣ ، و(مرخ) ١٠٣/٥.

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط وهو من شواهده في المقتضب ٢٠٠/ (وروايته : عن ذكر واديها) ، وهو أول أربعة لأعرابي في الأغاني ٣٣٤/٥ ، والخصائص ٣١٦ ، ٣١٦ وانظر رغبة الآمل ٢٠٤/١. (٣) البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص١٢٧٣ ، والبيت في الأغاني ٣١٦/٥ مع أبيات أخرى ثلاث ، وسر صناعة الإعراب ٢٠٠/٢ ، وشرح أبيات سيبويه ٣٦٣/٢ ، وشرح أبيات سيبويه ٣٦٣/٢ ، وشرح المفصل ١٧/٥ ، والكتاب ٣٠١/٥ ، ولسان العرب ٢١/ ٨٥٨ (نزل) ، واللمع في العربية ص ٢٥٨ ، وتاج العروس (نزل) ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص ٣٥٢ ، وشرح المفصل ٣٣٣٨ ، والمقتضب ٢٧٦/٢ ، وهو من شواهد الكتاب ١٧٨/٢.

ومنزلتاها : حيث كانت تنزل ، يعني الشتاء والصيف ، عن الديوان .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص٢٣ . ورواية الثاني : "ما نُسْك يوم ..." .

﴿ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدٍ ﴾ (١)، كما تقول أولاً وآخرًا ، ورواه الفراء " من قُدَّامُ "، فجعله معرفَّة وأحراه وبحرى الغايات ، نحو قبل وبعد ، كما قال (٢) طرفة بـن

ثُمَّ تَفْرِي اللَّحْمَ من تَعْدَائِهما فَهْيَ من تَحْمَتُ مُشِيحاتُ الْحَرْمُ وكما قال عُتَى (٣) بن مالك العقيلي ، أنشده الفراء (٤) أيضًا : إِذَا أَنَا لَمْ أُومَنْ عَلَيْكَ وَلَمْ يَكُنْ لِقَـاوُكَ إِلاَّ مِـنْ وَرَاءُ وَرَاءُ (٥)

فهذا الضرب مما وقع معرفة على غير جهة التعريف ، وجهة التعريف أن يكون معرفًا بنفسه ، كزيد وعمرو ، أو يكون معرفًا بـالألف والـــلام ، أو بالإضافــة ، فهــذه حهة التعريف ، وهذا الضرب إنما هو معرف بالمعنى ؛ فلذلك بني إذ خرج من الباب. ويُروى: " لَعْنَا يُسَنُّ عليه " بالسين ، ويُسَنُّ وَيُشَنُّ واحد ، أي يصب إلا أن بعضهم قال : السَّنُّ : الصُّبُّ على جهة واحدة ، وقالوا يقال : شنَّتُ عليه الماء ، وسُنَـنَّهُ وسننتُ عليه الدرع ، لا غير وقالوا : شننتُ عليه الغارة لا غير ] .

فهي من تحت مشيحات الحُسزُمُ وتفرى اللحم من تعدائهما والتغسالي فهمي قمب كسالعجم

وقوله " مشيحات الحزم " أي حادات سريعات ، وقيل : المشيح الذي لحق بطنه بظهره فضمر وارتفع حزامه ، عن الديوان .

<sup>(</sup>١) سورة الروم : ٤ . وكسر قبل وبعد مع التنوين قراءة أبي السمال والجحدري وعون العقيلسي كما في البحر المحيط ١٦٢/٧ ، وبضمهما قرأ الجمهور .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ : "كما قال طرفة بن العبد " . والبيت له في ديوانه ص : ١١٣ . وهو = = على هذه الرواية مركب من البيتين ١٥ و ١٧ وهما :

وفي نسخة : "تفري اللَّحْم" وفي هامش أخرى : "وتفرَّى اللحم".

<sup>(</sup>٣) في ط المعارف (عني) بالنون وهو خطأ ، والصواب ما ثبت كما في تبصير المنتبـه ص٢٥٠١ آخر مشتبه الاسم من حرف الغين . ط الدار المصرية للتأليف والترجمة .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهو لعتي بن مالك في لسان العرب ٣٩٠/١٥ (ورى)، وبـلا نسبة في خزانة الأدب ٥٠٤/٦ ، والدرر ١١٣/٣ ، وشرح التصريح ٥٢/٢ ، وشرح شذور الذهب ص١٣٤ ، وشرح المفصل ٨٧/٤ ، ولسان العرب ٩٢/٣ (بعد) ، وهمع الهوامع ١٠١٠/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر رغبة الآمل ٢٠٩/١ وأورد المرصفي ثلاثة أبيات قبله .

قال أبو العباس وقال القطامي (١): فمَن تُكُن الحَضارَةُ أَعْجَبَتْهُ وَمَنْ رَبَطَ الْجِحَاش فَإِنَّ فِينَا وَكُن إِذَا أَغَرُنْ عَلَى قَبِيلٍ أَغَرُنْ مِن الضَّبَابِ عَلَى حِلال وَأَحْيانًا عَلَى بَكْر أَخِينَا

قوله: "الحضارة" يريد الأمصار، وتقول العرب: فلان باد وفلان حاضر؟ وفي الحديث: "ولا يَبِيعَنَّ حاضِرٌ لبادٍ " (")، وتأويل ذلك أن البادي يقدَمُ وقد عرف أسعار ما معه وما مقدار ربحه، فإذا جاءه الحاضر عرفه سنة البلد، فأغلى على الناس، ومثل ذلك النهي عن تلقي الجلب (٤)، ومثله: " دعُوا عِبَادَ الله يُصِبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضُ مُ مِنْ بَعْضُ مُ مِنْ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص٥٨ ـ ٥٩ ، والأبيات في شرح ديـوان الحماسـة للمرزوقـي ، وشـرح أبيـات مغـني اللبيب ٩٥/٧ ـ ٩٦ . وفي روايتها اختلاف [محقق س] .

<sup>(</sup>أ) البيت من الوافر ، وهو للقطامي ، في ديوانه ص٧٦ ولسان العرب ١٩٧/٤ (حضر) ؛ وبـلا نسبة في إصلاح المنطق ص١١١ ؛ ومغني اللبيب ٥٠٧/٢ ؛ ولسان العرب ٦٨/١٤ (بدا)

<sup>(</sup>ب) للقطامي في المخصص ٣٣/٦ ؛ وليس في ديوانه ؛ وبـلا نسـبة في لســان العــرب ٤٧٢/١ (سلب) ؛ وتاج العروس ٧٠/٣ ( سلب ) ؛ والمخصص ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢) في اللسان : " ورُمْحٌ سَلِبٌ : طويل ، وكذلك الرَّجُلُ ، والجمع : سُلُبٌ ؛ قال : ومَـنْ رَبَـط الجحـاشَ فــانٌ فينــا قَنَــا سُـــلَبًا وأَفْراسُـــا حِســـانَا

<sup>(</sup>٣) الحديث بنحوه أخرجه البخاري في " البيوع " ، باب : "لا يبيع على بيع أخيه" (٤١٣/٤)، (ح٠٢١٤)، و (ح ٢١٤٠)، و الشــــــروط" (ح٢٧٢٧)، ومسلم في "النكاح" ، باب : "تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك" ، (ح٣١٤)، كلاهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) يشير بقوله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب : "البيوع" ، باب : "تحريم تلقى الجلب" (ح١٥١) وهو : "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب" . من حديث أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ .

<sup>(</sup>٥) بنحوه في "صحيح مسلم" من حديث حابر - رضي الله تعالى عنه - قال رسول الله ﷺ : "لا يبع حاضر لبادٍ . دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض"، أحرحه في "البيوع"، باب: "تحريم بيع -

## ويقال حي حلال إذا كانوا متحاورين مُقيمين ، وأنشد الأصمعي (١): أَقَـــوْمٌ يَبْعَثُـــونَ الْعِـــير تَجْـــرًا أَحَــبُ إِلَيْـــكَ أَمْ حَـــيُّ حِــــلاَلُ

\* \* \*

<sup>-</sup>الحاضر للبادي" (ح٢٢٠) . وبهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢٥٩/٤) . (١) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في لسان العرب ١٦٥/١١ (حلل) . ويروى الشطر الأول : أقــــوم يبعثــــون العــــير نجـــــدا

[قال أبو العباس]: قيل لمعاوية: ما النبل؟ فقال: الحلم عند الغضب، والعفو عند القدرة. ويروى عن النبي عَلَيْ أنه قال: " ألا أُخْبِرُكُمْ بِشِورَارِكُمْ؟ قالوا: بلى. قال: مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ ومَنَعَ رِفْدَهُ، وضَرَبَ عَبْدَهُ. أَلا أُخْبِرُكُمْ بِشَرَّ مِنْ ذَلِكُمْ؟ : مَنْ لا يُقِيلُ عَثْرَةً، وَلاَ يَقْبَلُ مَعْذِرَةً، وَلا يَغْفِرُ ذَنْبًا. أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرًّ مِنْ ذَلِكُمْ؟ : مَنْ لا يُقِيلُ عَثْرَةً، وَلاَ يَقْبَلُ مَعْذِرَةً، وَلا يَغْفِرُ ذَنْبًا. أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرًّ مِنْ ذَلِكُمْ؟ : مَن يُبْغِضُ الناسَ وَيُبْغِضُونَهُ " (١).

ويروى عنه ﷺ أنه قال: "المسلمون تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِلدِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِواهُمْ ، والمَرْءُ كَثِيرٌ بِأَخِيه " (٢).

قوله ﷺ: " تَتَكَافَأُ دِماؤُهم " ، من قولك فلان كُفءٌ لفلان ، أي عَدِيلُهُ، وموضوع بحذائه ؛ قال الله عزّ وجل : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفؤًا أَحَدٌ ﴾ (٣) ويقال : فلان كِفاءُ فلان ، وكفيءُ فلان ، وكفؤ فلان .

<sup>(</sup>١) "ضعيف" بنحوه ، أورده الحافظ الهيثمي في " المجمع " (١٨٣/٨) ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما \_ ، وقال : " رواه الطبراني وفيه عنبس بن ميمون ، وهو متروك " ، وأورده أيضًا المنذري في " الترغيب" (٢٩٣/٣) ، وقال : " رواه الطبراني وغيره " ، وبلفظ آخر أورده الشيخ الألباني في " ضعيف الجامع " (ح٢١٧٢) ، وقال : " ضعيف " ، وعزاه لابن عساكر في المقدمة من حديث معاذ رضى الله تعالى عنه

<sup>(</sup>۲) الحديث "حسن " ، أخرجه بنحوه الإمام أحمد في " المسند " (۲۱۱، ۱۹۲/۲) ، وأبــو داود في سننه وابن ماجه ، وانظر "صحيح الجامع" (۲۷۱۲) ، و"صحيح سنن أبي داود" (ح۲۳۹۰) ، و"صحيح ابن ماجه" مفرقًا (ح۲۱۷۲) ، وما بعــده ، وراجــع "الإرواء" (ح۲۰۸۲) ، وقــد زاد نسبته إلى البيهقي في " الكبرى " ، وابن الجارود .

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص : ٤ . و "كُفُوًا" كذا ضبط في نسخة بضم الكاف وإسكان الفاء مهموزًا وهي قراءة وهي قراءة حمزة وإسماعيل عن نافع من السبعة وضبط في نسخة بضمتين مهموزًا وهي قراءة الباقين من السبعة وقرأ حفص عن عاصم "كُفُوًا" بضمتين غير مهموز . انظر النشر ٢١٥/٢ - ١٠٢ ، والبحر المحيط ٥٢٨/٨ ، والسبعة لابن بحاهد ٢٠١ - ٢٠٧ ، وحجة القراءات السبع وعللها ٢٧٧ ، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ٢٧٧ .

ويروى: أن الفرزدق بلغه أن رجلاً من الحبطات بن عمرو بن تميم ، خطب امرأةً من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، فقال الفرزدق<sup>(۱)</sup>:

بَنُو دَارِمٍ أَكُفَائِهُمْ آلُ مِسْمَعِ وَتَنْكِحُ فِي أَكُفَائِهَا الْحَبطَاتُ

فآل مسمع بيت بكر بن وائل في الإسلام ، وهم من بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن عكب بن عمرو بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل . والحبطات هم بنو الحارث بن عمرو بن تميم ، فقوله " أكفاؤهم " إنما هو جمع كُفْء يا فتى ؛ فقال رحل من الحبطات يجيبه: أَمَا كُانَ عَبِّادٌ كَفِيئًا لِلدَارِمِ فَلَابَيَاتٍ بِهَا الحُجُراتُ (٢)

يعني بني هاشم ، من قول الله عز وحل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُسَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجُواتِ ﴾ (٣).

وقال علي بن أبي طالب ﴿ عَلَيْهُ : مَنْ لاَنَتْ كَلِمَتُهُ وَحَبَتْ مَحَبَّتُهُ .

وقال ﷺ (٤): قيمَةُ كُلِّ امْرِيءِ مَا يُحْسِنُ .

وقال عمر بن الخطاب ظَيْهُ : تُسلات يُثْبِتْنَ لَـكَ الْـوُدَّ فِي صَـدْرِ أَحيـك : أَنْ تَبْدأَهُ بالسَّلام ، وتُوسِّعَ له في الجلس ، وتَدْعُوهُ بأحَبُّ الأسماء إليه .

وقال : كَفَى بِالْمَرْءِ غَيَّا أَنْ تكون فيه خَلَّةٌ من ثلاثٍ : أن يَعِيبَ شيئًا ثم يَــأْتِيَ مِثْلَهُ ، أو يَبْدُو لَهُ من أَحِيه مَا يَخْفَى عليه من نَفْسه ، أو يُؤْذِيَ جَليسَه فيما لا يَعْنيه .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱/ ۱۰۷.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في حمهرة اللغة ص٩٧٠ ، وليس في ديوانه ، وفيه "كفيفًا كدارم" ، و قال ابن السيد : "عبّاد هذا هو ابس حصين صاحب البغلة" عن الحزانة ٢٨٢/٤ . وانظر المعارف ١٨٢ ، والمحبّر ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات :٤ . وقد نزلت الآية في وفسد بني تميم الذين حاءوا بشاعرهم وخطيبهم يشاعرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويفاخرونه فشعَرَهم وفَخرَهم ثم أسلموا . و"الحجرات" هي بيوت سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم . انظر أسباب النزول للواحدي ٢٨٨ - ٢٩١ ، وطبقات فحول الشعراء ٢٧ وفيه أنّ بني العنبر بن عمرو بن تميم هم أصحاب الحجرات ، وانظر تعليق العلامة الشيخ محمود محمد شاكر .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عليه السلام.

وقال عبد الله بن العباس رضى الله عنهما لبعض اليمانِيَةِ: لكم من السماء نَجْمُهَا، ومن الكَعْبَةِ رُكْنُهَا، ومن السُّيوف صَمِيمُهَا. يعني سُهَيْلاً من النحوم، والرُّكْنَ اليمَانيّ، وصَمَصَامَة عمرو بن معدي كرب (١).

ويروى أن عمر بن الخطاب عليه قال يومًا: مَنْ أَجْوَدُ العرب؟ فقيل له: حاتمٌ. قال: فَمَنْ شاعِرُها؟ قيل: المُرُوُ القَيْس بن حُجْر. قال: فَمَنْ فارِسُهَا؟ قيل: عمرو بن معدي كرب. قال: فأيُّ سُيوفِها أَمْضَى؟ قيل: الصَّمصامةُ.

وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما للأحنف بن قيس ، وحارية بن قدمة ورجال من بني سعد معهما كلامًا ، أحفظهم فردوا عليه جوابًا مُقذعًا ، وابنة قرظة في بيت يقرب منه ، فسمعت ذلك ، فلما خرجوا قالت : يا أمير المؤمنين ، لقد سمعت من هؤلاء الأجلاف كلامًا تلقوك به فلم تنكر ، فكدت أخرج إليهم فأسطو بهم . فقال لها معاوية : إنَّ مُضرَر كَاهِلُ العَرَبِ ، وتميمًا كاهلُ مُضرَر ، وسَعْدًا كاهلُ تميم ، وهؤلاء كاهلُ سَعْدٍ (٢).

وكان معاوية يقول: إنّي لا أَحْمِلُ السَّيْفَ عَلَى مَنْ لا سَيْفَ معه ، وإنْ لم تكن إلا كلمةٌ يَشْتَفِي بها مُشْتَفِ جَعَلْتُها تَحْتَ قَدَمِي ، وَدَبْرَ أُذُنِي (٣).

الْمُقْذِعُ: الذي فيه إقْذَاعٌ، وهو السَّيِّئ من القول.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في ط المعارف أيضًا ، والذي أعلمه كتابتها هكذا (مَعْدِ يُكَـرِب) ونطقها بكسر الـدال وفتح الكاف وكسر الراء كما ضبطتها .

<sup>(</sup>٢) قال ابن منظور : والعرب تقول : مضر كاهل العـرب ، وسـعد كـاهل تميـم ، وفي النهايـة : وتميم كاهل مضر . وهو مأخوذ من كاهل البعير ، وهو مقدم ظهره ، وهـو الـذي عليـه المحمـل . لسان العرب (كهل) (٣٩٤٨/٥) ط دار المعارف .

<sup>(</sup>٣) دبر أذني: أي خلف أذني .

قال أبو العباس : قال رجل أحسبه من بني سعد يرثي رجلاً (١):

نَبِيسلٍ في مَعَسساوِزَةٍ طِسوالِ فَي مَعَسساوِزَةٍ طِسوالِ ذَلِيسلٍ مِسنَ المَوَالِسي وَتَحْتَ جَمَائِسهِ (٢) حَشَسَاتُ صَسالِ وَحُزْنُسا دَائمُسا أُخْسرَى اللَّيَسالِي

ومُحْتَضَسِ النَّسَافِعِ أَرْيَحِسَيُّ عَزِيسٍ فَحْسَشٍ عَزِيسٍ فُحْسَشٍ عَزِيسٍ فُحْسَشٍ جَعَلْسَتُ وسسادَهُ إِحْسَدَى يَدَيْسِهِ وَدِلْسَتُ دَوْدًا وَرِلْسَتُ ذَوْدًا

قوله "أرْيَحِيّ ": هو الذي يرتاح للمعروف أي يخف لــه ، ويقــال : أحــذت فلانًا أريحيةٌ أي خفة وحركة لفعل المعروف . و " المعاوز " : الثيــاب الـــيّ يتبــذل فيهــا الرجل ، وهي دون الثياب التي يتحمل بها ، واخدهـا مِعْــوَزٌ ، قــال الشــماخ في نعـت القوس :

إِذًا سَقَطَ الْأَنْدَاءُ صِينَتْ وَأَشْعِرَتْ حَبِيرًا وَلَمْ تُدْرَجْ عَلَيْهَا الْمَسَاوِزُ (٣)

وقوله: " في مَعَاوِزَةٍ " فزاد الهاء ، فإنما يفعل ذلك لتحقيق التأنيث ؛ لأن كل جمع مؤنث ، كما تقول في جمع صَيْقُلِ صَيَاقِل وصَيَاقِلَة ، وكذلك حَوَارِب وحَوَارِبَة ، إلا أن أكثر الأعجمي يختص بالهاء ، وهو في العربي حيد ، وفي العجمي أكثر استعمالاً ، نحو المَوَازِحَةِ ؛ فإن كَان منسوبًا ؛ كان الباب فيه إثبات الهاء ، وتركها حائز ، نحو : المَهالِبةِ ، والمَسامِعة ، والمَناذِرَةِ ، والأَحَامِرَةِ ، وقالوا السَّيَابِحَة (<sup>3)</sup> ؛ لأنه قد احتمع فيه

<sup>(</sup>١) راجع التنبيهات (الميمني ص١٠١ دار المعارف) فقد علق على الأبيات ، وزاد العلامــة الميمـــين فوائد أخر .

<sup>(</sup>۲) الأبيات من الوافر ، والبيت الأول بلا نسبة في لسان العرب ٥/٥٣٥ (عوز) ، وتاج العروس ٥/٥٣/١ (حمي) ، وتـــاج العروس ٢٥٢/١٥ (حمــي) ، وتـــاج العروس (حمــي) وفيـــه : " وفــوق حمائــه" . وقـــال في التنبيهــات ص١٠١ : " ... الميــت إنمــا يجعــل الخشب فوقه لا تحته ، إلا أن يكون تابوتًا ، والعرب لا تدفن في التوابيت ... " .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو للشماخ في ديوانه ص١٩٣ ، ولسان العرب ١٥٩/٤ (حبر) أســاس البلاغة ص٣١٧ (عوز) ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٨١٨ ، والمقتضب ٨١/٣ .

<sup>(</sup>٤) كنذا في بعسض النسخ وكنذا وقسع في النقسائض ١١٥، ٧٣٨، وأنسساب الأشسراف ١١٤،٤٠٦/١٤ والتكملسة للصغساني (سسبج)، وغيرهسا، ولعلسمه الصسواب. ووقع في اللسان والتاج (سبج)، والحيوان ٨٣/٧، ١٩٠، والمذكر والمؤنث للمبرد ٨٩،

النسب والعجمة .

وقوله " تحت حَمَاته " يعني شخصه . والضال : السِّدْرُ البَرِّيُّ ، وما كـان مـن السدر على الأنهار فليس بضال ؛ ولكن يقال له عُبْريٌّ ، قال ذو الرمة :

. . . غُيْريًا وضَالاً (١)

#### وَرِثْتُ سِلاحه وورِثْتُ ذَوْدًا وقوله :

يصف قرب نسبه منه ، والذود : القطعة من الإبل ، وأكثر ما يستعمل ذلك في الإناث ، ويجوز في السائر ، ومنه قولهم : " الذُّوْدُ إلى الذُّوْدِ إبلَّ "(٢) . ثم قال : وَحُزْنًا ذَائِمًا أُخْرَى اللَّيَالِي

كما قال الأول - وغُبط (٣) بميراث ورثه من أحد أهله - :

يَقُــولُ جَـــزْءٌ وَلَـــمْ يَقُـــلْ جَلَـــلا اِنّـــى تَرَوَّحْـــتُ نَاعِمُـــا جَــــذِلاَ إِنْ كُنْتِ أَزْنَنْتِ فِي بِهَا كَذِبُا جَزْءُ فَلِلاَ قَيْتَ مِفْلَهَا عَجِلاً

أُغْبَطُ أَنْ أَرْزَأَ الْكِرِرَامَ وَأَنْ أُورَثَ ذَوْدٌ الشَصَائِصًا نَبَلَا (4)

<sup>-&</sup>quot;السبابحة" بباءين موحدتين.

وفي بعضها "السيايحة" وهو تصحيف. وفي أخرى: "السياحية" وهو تحريف.

قال أبو عبيدة : "السيابجة قوم من السند بالبصرة لهم قدم وكانوا يحفظون بيت المال في الدهـر الأول". وفي اللسان : هم قوم ذوو حلد من السند والهنـد يكونـون مـع رئيـس السـفينة البحريـة يبذرقونها . البذرقة : الخفارة .

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص ١٥٣٠ ، ولسان العرب ٣٥٤/٤ (سدر) ، ٥٣٠/٤ (عبر) ، ٢٠٩/٤ (عمر) ، وتهذيب اللغة ٣٨٦/٢ ، ومقاييس اللغة ٢٠٩/٤ ، وكتاب العين ١٣٠/٢ ، وتاج العروس ٢٦/١١ (سدر) ، ١١٠/٢ (عبر) . والبيت تمامه :

قطعست إذا تجوفست العواجسي ضروب السمدر عبريَّا وضمالاً (٢) انظر المثل في أمثال أبي عبيـد ١٩٠ ، وجمهـرة الأمثـال ٤٦٢/١ ، ومجمع الأمثـال ٢٧٧٧، والمستقصى ٣٢٢/١ ، وفصل المقال ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) راجع التنبيهات فإنه غلط المبرد هنا أيضًا (١٠١ ـ ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) قال علىّ بن حمزة في التنبيهات ١٠٢: "... إنما الرواية : أفرح أن أرزأ الكرام ،وكـان حـزء اتهمه بأنه فرح بموت الذي ورثه لا أنه غبطه ، والشعر يدل على صحة قولنا في أنه فرح وفسادِ قوله غبط فتأمله تجـده كما أنبأتك إن شاء الله" . وروايته "أفرح" كمـا قـال في المصـادر 

قوله: " و لم يقل حللا " أي صغيرًا ، والجَلَلُ يكون للصغير ، ويكون للكبير ، ومن ذلك قوله:

## كُلُّ شَيْء مَا خَلاَ اللهِ جَلَلْ (1)

أي صغير ، وقال لبيدٌ (٢)في الكبير :

## وَأَرَى أَرْبُكَ مَ قُلَدُ فَلَا الْأَرْزَاءِ رُزْءٌ ذُو جَلَكِلْ

وقوله: "شصائصًا": يعني حقيرة دميمـة (٣)، وزعـم التَّوَّزِيُّ أَن النَّبَـلَ مَن الأَضداد، يكون للحليل والحقير، واحتج بهذا البيت الذي ذكرناه، قال: يريد ههنـا الحقيرة.

- غبطه" قال: "إلا أن قوله (لا أنه غبطه) ليس كما ينبغي فإن المعنى هم يغبطونني على ما ورثته فكأنهم يغبطونني على هذا الرزء الذي أصابني وليس المعنى كما زعم أن يكون الشاعر يغبط مورثه ولا يرد هذا على أبى العباس فإن (غبط) عنده على زنة المجهول".

والأبيات في المنسرج ، وهم لحضرمي بن عامر الأسدي ، والبيت الأول في تاج العروس ١٧٤/١ (جزأ) ، ١/١٨ (شصص) ، (جذل) ، (حلل) . والبيت الثاني في لسان العرب ٢٠/١ (جزأ) ، ١٢٤/١ (بيل) ، ٢٠٠/١ (شصص) ، (زبل) ، والتنبيه والإيضاح ١/٩ ، وتاج العروس ، (جزأ) ، ١٣/١٨ (شصص) ، (زبل) ، وبيلا نسبة في تهذيب اللغة ٥١/٩٥ ، ومقاييس اللغة ٣/٥ ، وكتاب العين ١٣٩٨ ، وبحمل اللغة ٣/٧ . والبيت الثالث بلا نسبة في جمهرة اللغة ص٩٧٩ . وتهذيب اللغية ١٢٩٨ ، وجمل اللغة ٣/٥ ، ومقاييس اللغية ٥/٣٨٩ ، وديوان الأدب وتهذيب اللغية ١٢٩٨ ، ٥/٩٥٩ ، وروايته \_ كما في أدب الكاتب لابن قتيبة \_ : "أفرح ١٧٧٧ ، وكتاب العين ١٩٨٨ ، وروايته \_ كما في أدب الكاتب لابن قتيبة \_ : "أفرح ألبيان والتبيين (١/٥١) ، والبيت له في الاقتضاب (١٣١١) ، وشرح الجواليقي : (٤٥٢) ، واللمان (نبل) ، وهو لرجل من بيني أسد ، و لم يسم في أضداد الأصمعي (٥٠) ، وأبي حاتم واللمان (نبل) ، وابن السكيت (٢٠٢) ، وابن الأنباري (٩٣) ، وبلا نسبة في أضداد التوزي (١٦٥) . (١٣٣) ، وابن السكيت (٢٠٢) ، وابن الأنباري (٩٣) ، وبلا نسبة في أضداد التوزي (١٦٥) .

والبيت من الرمل ، وهو للبيد في ديوانه ص١٩٩ ، ولسان العرب ١١٧/١١ (حلل) وهــو بـلا نسبة في أضداد الأصمعي ٩ وابن السكيت ١٦٧ وابن الأنبــاري ٢ والتـوزي ١٦٥ ، وفي ج "مـا خلا الموت" وهي رواية .

<sup>(</sup>٢) البيت من الرمل ، وهو للبيد في ديوانه ص١٩٧ ، وكتاب العين ٣٨٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) فسرها في "التعازي" بأنها "المهازيل العجاف" انظر التعازي بتحقيق أ / إبراهيم الجمل ، ط مكتبة نهضة مصر بالفجالة .

وقوله: "أَزْنَنْتَنِي"، أَي قَرَفْتني ونَسَبْتَني إليه، يقال: فلان يُــزَنُّ بكذا وكذا، أي يُسَمَّى به، يُنْسَبُ إليه، قال امْرُوُّ القَيْسِ بن حجر (١): كَنْ تَا لَا يُوْلُمُوْ مَا مَا الْهَ مِنْ مَا مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

كَذَبْتِ لَقَدْ أُصْبِي عَلَى الْمَرْءِ عِرْسَهُ وَأَمْنَعُ عِرْسِي أَنْ يُـزَنَّ بِهَا الْحَالِي(١)

وفي معنى قوله: "ورثت سلاحه "قول الشاعر: يَفْكُونُ المُسالَ وَيَبْكِي إِنْ غَضِبُ (٣) يَفْكُونُ المُسالَ وَيَبْكِي إِنْ غَضِبُ (٣)

ومثله قول نَعَامَةُ الفَزَارِيِّ :

يَا حَبَّذَا التُّرَاثُ لَوْلاَ الذَّلَّهُ

\* \* \*

وقال جميل بن معمر :
مَا صَائِبٌ مِنْ نَابِلٍ قَلَافَتْ بِهِ
لَهُ مِنْ خَوَافِي النَّسْرِ حُمَّ نَظَائِرٌ
عَلَى نَبْعَةٍ زَوْرَاءَ أَيما خِطامُهَا
بِأُوْشَكَ قَسْلاً مِنْكِ يَوْمَ رَمَيْتِنِي

يَدِ وَمُمَرُ الْعُقْدَتَيْنِ وَلِيدِ قَ فَيدِ قُ وَلَيْنَ وَالْمُعَدُ الْعُقْدَتَيْنِ وَلِيدِي فَتِيدِ وَالْمُعْدِي فَتِيدِ فَالْمَا كَنَصْلِ الزَّاعِبِيِّ فَتِيدِ فَالْمَا فَمَتْنِ وَأَيما عُودُهَا فَعَتِيدِ قُ (1) نَوَافِدَ (0) لَدمْ تُعْلَمْ لَهُن خُسرُوقُ لَهُن خُسرُوقُ تَكُشُف خُمًاهَا وَأَنْتِ صَدِيدً (1) تَكَشَف خُمًاهَا وَأَنْتِ صَدِيدً (1)

قوله: "ما صائب"، يريد قاصدًا ، يقال : صاب يصروب : إذا قصد ؛ ومن ذلك

<sup>(</sup>١) ديوانه ق٦/٢ ، ص : ٢٨ . وفي ج : "امرؤ القيس بن حجر" .

الخالي : العزب الذي لا زوج له.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو لامرئ القيس في ديوانه ص٢٨ ، ولسان العرب ٢٣٩/١٤ ، (حلا)، وتاج العروس (خلو) ، وجمهرة اللغة ص١٣١٩ ، وديوان الأدب ٣٦٠/١ ، وبلا نسبة في المحصص (٤/١٤) . ورواية صدره . ألم ترني أصبى .... .

<sup>(</sup>٣) قال محقق (س) "أورثُ المال... غُصِب " وصححت غضب في هـ إلى "غصب". وبهامش ج ما نصه : "أي إذا نزل به أمر لايجد من ينصره عليك يبكي". والوجه ما أثبت من سائر النسخ. (٤) في ط المعارف فعتيق والظاهر أنها عتيق بدلالة كلام المبرد فيما بعد .

<sup>(</sup>٥) في ط المعارف : نوافذ .

<sup>(</sup>٦) الأبيات من الطويل ، وهي لجميل بثينة في ديوانه ص١٤٣ ـ ١٤٤ ، والبيت الثالث في لسان العرب ٤٣٧/١٣ ، (همن) ، وتهذيب اللغة ٣٣٤/٦ ، والبيت الخامس في لسان العرب ١٩٤/١ ، (صدق) ، والأغاني ١٢٤/٨ ، والحماسة الشعرية ١٢/١ و وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١٣٤/ ، والكامل ص٩٦.

قوله تعالى : ﴿ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّماءِ ﴾ (١) وقد قالوا : النازلُ ، والقَصْدُ أَحْكُمُ ؛ كما قال بشر بن أبي خازم الأسدي :

[ صدر هذا البيت عن أبي الحسن:

تُؤَمِّل أَنْ أَءُوْبَ هَا بِغُنْم ]

وقوله : " ومُمَرُّ العُقْدتين " يعني وَتَرًا ، والمُمَرُّ : الشديدُ الفَتْل .

وقوله: "من خُوَافي النَّسْرِ حُمَّ نَظَائِر " يريد ريش السهم ، والحُمُّ : السُّودُ، وذلك أخلصه وأجوده ؛ وجعلها نظائر في مقاديرها ؛ لأنه أقصد للسهم . وإذا كانت الريشات بطن الواحدة منها إلى ظهر الأخرى فهو الذي يُختار ، وهو الذي يقال له اللَّوَامُ ، وإنما أُخِذَ من قولهم مُلْتَتِمٌ ؛ وإن كان ظهر الواحدة إلى ظهر الأخرى ، وبطنها إلى بطن الأخرى ، فذلك مكروه ، ويقال له اللَّغَابُ .

وقوله: "كنصل الزَّاعيي " شبه نصل السهم بنصل الرمح الزاعبي ، وهو منسوب إلى رحل من الخزرج يقال له زاعب كان يعمل الأسنة ، هذا قول قوم ، وأما الأصمعي فكان يقول : الزَّاعِبِيُّ : هو الذي إذا هُزَّ فكأن كُعُوبَهُ يَحْرِي بعضها في بعض ، للينه وتثنيه ، يقال مَرَّ يَزْعَبُ بجِمْلِهِ : إذا مر به مرًّا سهلاً .

وقوله: " فتيق " يعني : حادًا رقيقًا ، يقال : فتيق الشفرتين ، وتأويله أنه يفتق ما عُمِدَ به له ، وفَعِيلٌ يقع اسمًا للفاعل ، ويقع للمفعول ، فأما الفاعل فمثـل رحيـم وعليم وحكيم وشهيد ، وأما ما كان للمفعول فنحو حريح وقتيل وصريع .

وقوله: " زَوْرَاء " يريد معوجة ، وكلما كانت القوس أشد انعطافًا كان سهمها أمضى .

وقوله على نَبْعَةٍ: يعني قوسًا ، وأكرم القِسِيِّ ما كان من النَّبْعِ (٣). وقوله: " أَيْمَا ": يريد: أمَّا ، واستثقل التضعيف فأبدل الياء من إحدى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٩ .

 <sup>(</sup>۲) البیت من الوافر ، وهو لبشر بن أبي خزام في دیوانه ص۲۵ ، وجمهرة اللغة ص ۱۲۲۲ .
 ویروی : " لها بنهب ".

<sup>(</sup>٣) والنبع : شحر أصفر العود رزينه ثقيله في اليد وإذا تقادم احمرٌ ، عن اللسان .

الميمين ، وينشد بيت ابن أبي ربيعة :

رَأَتْ رَجُلاً أَيْمًا إِذَا الشَّمْسُ عَارَضَتْ فَيَضْحَى (١) وَأَيْمًا بِالْعَشِيِّ فَيَخْصَرُ(٢)

وهذا يقع ، وإنما بابه أن تكون قبل المضاعف كسرة فيما يكون على "فِعَّال" فيكرهون التضعيف والكسر ، فيبدلون من المضعف الأول الياء للكسرة ، وذلك قولهم : دينار وقيراط وديوان وما أشبه ذلك . فإن زالت الكسرة وانفصل أحد الحرفين من الآخر رجع التضعيف ، فقلت : دنانير وقراريط ودواوين وكذلك إن صغرت قلت : قُريَّريطٌ ودُنيْنيرٌ .

وقوله: " وأَيْمَا عُودُها فَعَتِيق ": يصف كَرَم هذه القوس وعِثْقَهَا ، ويُحْمَدُ منها أن تترك ولحاؤها عليها بعد القطع حتى تشرب ماءه ، كما قال الشماخ: فَمَظَّعَهَا حَوْلَيْسِنِ مَاءَ لِحَاثِهِا ﴿ وَيَنْظُورُ مِنْهَا أَيُّها هُسِوَ غَامِزُ (٣)

مَظِّعَهَا: شَرَّبَها (1).

وقوله: " بأوشك قتلاً منك " ، يقول : بأسرع ، يقال : أمرٌ وشيك أي

<sup>(</sup>١) قـال ابن السيد : "عـارضت : صـارت قبالـة العيـون في القبلـة . قـال صـاحب الصحـاح : وضحيت بالكسر ضحى : عرقت ، وضحيت أيضًا للشمس ضحاء بــالمد إذا بـرزت ، وضحيـت بالفتح مثله ، والمستقبل أضحى في اللغتين جميعًا " عن الخزانة ٥٥٣/٤ .

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص ٩٤ ، والأزهرية ص١٤٨ ، ١٧٧٠ والأغاني ١٨/١ ، ٣٦٧ ، ٢٦٧/١١ ، ٣٢١ ، ٣١٥/١ ، ٣٧٠ ، ٣٦٧ ، ٣٦٧ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٠٠ والأغاني والأغاني ١٠٨/١ ، وشرح شواهد المغني ص١٧٤ ، والمحتسب ٢٨٤/١ ، ومغني اللبيب والسدر ٥/١٥٥، والممتع في التصريف ٢/٥٧/١ ، وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص١٢٠ ، والجني الداني ص٥٢٠ ، وشرح الأشموني ٣١٨/٢ ، ولسان العرب ١٧٧/١٤ (ضحا)، وهمع الهوامع (٢٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو للشماخ في ديوانه ص١٨٥ ، ولسان العرب ٣٣٩/٨ ، (مصع) ، (مظم) ٢٠٥/١٠٢ ، (ملك) ، وأساس البلاغة ص٤٣٢ (مظم) ، وجمهرة أشمار العرب ص٨٣٠، وتاج العروس ٢٠٥/٢٢ (مصع) ، ٢٠٩ (مظع) . ويروى الشطر الأول منه ، بلفظ : "فمصعها شهرين ... "

<sup>(</sup>٤) قوله " مظّعها : شرّبها" ليس في بعض النسخ . وبعده في زيادات بعض النسخ : "قوله فمظّعها حولين أي تركها في الظل حولين حتى تشرب ماء اللحاء ، يقال تمظّع الرجل الظلّ : إذا تحوّل من مكان إلى مكان".

سريع ، ويقال : يوشك فلان أن يفعل كذا وكذا : أي يقارب ذلك ، ويوشك يفعل كذا بطرح " أَنْ " كلُّ ذلك حيدٌ ؛ قال الشاعر:

يُوشِكُ مَنْ فَرَّ مِنْ مَنِيَّتِهِ فِي بَعْضِ غِرَّاتِهِ يُوَافِقُهَا أَوْ لَهُ مَنْ لَمْ يَمْتُ عَبْطَةً يَمُتْ هَرَمًا لِلْمَوْتِ كَأْسٌ فَالْمَرْءُ ذَائِقُهَا(١)

[ قال أبو الحسن : هذه الأبيات أربعة ، وهي لرجل من الخوارج قتله الحجاج، أولها :

مَا رَغْبُهُ النَّفْسِ فِي الْحَياةِ وَإِنْ عَاشَتْ قَلِيلاً فَالْمَوْتُ لاَحِقُهَا وَإِنْ عَاشَتْ قَلِيلاً فَالْمَوْتُ لاَحِقُهَا وَأَيْقَنَتْ تَا النَّامُسُ خَالِقُهَا (٢)

قوله : " عَبْطَةً " ، أي شابًا ، يقال : اعتُبِطَ الرجل : إذا مــات شــابًا مـن غـير مرض ، وأصل العبيط : الطِّرِيُّ مِن كل شيء .

وقوله : نُوَافِذً لم تَعْلَم لهن خروق

معنى طريفٌ ، وقد أحذه أبو حية منه فكشفه في أبيات مختارة ، وهي : وَإِنَّ دَمَّا لَ لَكُو تَعْلَمِ يَنْ لَ جَنَيْتِ فِي عَلَى الْحَيِّ جَانِي مِثْلِهِ غَيْرُ سَالِمِ أَمَّا إِنَّهُ لَـوْ كَانَ غَيْرُكِ أَرْقَلَت (٣) لَلْكِهِ الْقَنَا بِالرَّاعِفَ اللهِ اللهَ الْهَافِمِ وَلَكِنْ لَعَمْلُ اللهِ مَا طَلَ مُسْلِمًا كَعُلَ النَّنَايَا وَاضِحَاتِ اللهَ اللهَ عِلَى وَلَكِنْ لَعَمْلُ اللهِ مَا طَلَ مُسْلِمًا كَعُلَ النَّنَايَا وَاضِحَاتِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى النَّنَايَا وَاضِحَاتِ اللهَ عِلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

<sup>(</sup>۱) البيتان من المنسرح ، وهما لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص٤٢ ، والبيت الأول في شرح أبيات سيبويه ١٢٦/٧ ، وشرح المفصل ١٢٦/٧ ، والعقد الفريد أبيات سيبويه ١٢٦/٧ ، وشرح المفصل ١٢٦/٧ ، والعقد الفريد ١٨٧/٣ ، والكتاب ١٦١/٣ ، ولسان العرب ٣٢/٦ ( بيس) ، ١٨٨ ، (كأس) ، والمقاصد النحوية ١٨٧/١ ، ولعمران بن حطان في ديوانه ص١٢٣ ، ولأمية أو لرحل من الخوارج في تخليص الشواهد ص٣٢٣ ، والدرر ١٣٦/٧ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١٢٩/١ ، وشرح عمدة الأشوني ١٢٩/١ ، وشرح شذور الذهب ص٣٢٥ ، وشرح ابن عقيل ص١٦٨ ، وشرح عمدة الخافظ ص١٢٨ ، والمقرب ١٩٨١ ، وهمع الهوامع ، والبيت الثاني في جمهرة اللغة ص٧٥٧ ، وخزانة الأدب ٤٧/٣ ، وشرح شواهد الإيضاح ص٧٤٠ ، وشرح المفصل ٢١/٢ ، ولسان العرب ٢٤٧/٧ (عبط) ، وكتاب العين ٢١/٢ ، ولعمران بن حطان في ديوانه ص١٢٣ ، وبلا نسبة في المنصف ٣٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) أرقلت : من الإرقال وهو في الأصل سرعة سير الإبل ، والراعفات الأسنة من رعف أنفه سال دمه وذلك أنها تسيل دمًا من الطعان ، واللهاذم القواطع الواحد لهذم ، عن رغبة الآمل ٢٣١/١.

إذَا هُـن سَاقَطْنَ الحَدِيث كَأَنَّهُ رَمَيْن فَأَقْصَدُن الْقُلُوب (١)وَلَمْ نَجِد دُ

مِسِقَاطُ حَصَى المَوْجَانِ مِنْ سِلْكِ نَساظِمِ دَمَّا مَسائِرًا إلاَّجَسوى في الْحَيَسازِمِ(٢)

[قال أبو الحسن: وأول هذه الأبيات المحتارة أنشدناه غيره:

بَلَى وَسُـتُورِ اللهِ ذَاتِ المَحـارِمِ شِـفَاءً لَنَـا إَلاَّ اجْـتِرَاعُ الْعَلاقِـمِ بنَـا وَبِكُـمْ أُفِّ لأَهْـلِ النَّمَـائِمِ] وخَبَّرَكِ الْوَاشُـونَ أَنْ لَـنْ أُحِبَّكُمْ أَصُدُّ وَمَـا الصَّـدُّ الَّـذِي تَعْلَمِينَـهُ الْحَيَـاءُ وَبُقْيَـا أَنْ تَشِـيعَ نَميمَــةً

قال أبو العباس : فهذا مأخوذ من ذلك .

وقوله : ولكن لعمر الله ما طلَّ مسلمًا

يقول ما طَلَّ دَمَهُ ، يقال : دمَّ مطلول : إذا مضى هدَرًا ، كما قال الراجز : بغَيْر عَقْلِ وَدَمِ مَطْلُولِ

وحدثني التَّوَّزيُّ قال : قَال يحيى بن يعُمـر لرجَـل نازعتـه امرأتـه عنـده : " أَأَنْ طالَبَتْكَ بِثَمَنِ شَكْرِهَا وَشَبْرِكَ أَنْشَأْتَ تَطُلُّهَا وَتَضْهَلُها ؟ " (٣).

قُولُهُ: "ثَمْنَ شَكْرُهُا"، فإنما يعني الرضاع، والشَّبْرُ: النكاحُ، والشَّكْرُ الفَرْجُ.

وقوله : " أنشأتَ تطلُّها " ، أي تَسْعَى في بُطْلان حقها .

وقوله: "تضهلها"، أي تعطيها الشيء بعد الشيء، يقال: بئر ضَهُولٌ: إذا كان ماؤها يخرج من حرابها شيئًا بعد شيء، وحرّابُهَا: حَوَانِبُها، وإنما يغزر ماؤها إذا خرج من قرارها فتعظم حَمَّتُهَا.

وقوله: " واضحات الملاغم " ، يريد العَوَارض ؛ قال الفرزدق :

<sup>(</sup>١) أقصدن القلوب أصبنها ، ودمًا مائرًا : سائلًا ، والحيازم : هي الحيازيم فحذف الياء الواحد حيزوم وهو ضلع الفؤاد وما اكتنف الحلقوم من حانب الصدر ، عن رغبة الآمل ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>٢) الأبيات من الطويل ، وهم لأبي حية النميري في ديوانه ٨٤-٨٥ ، مع تقديم وتأخير في الأبيات ، والبيت الأول في لسان العرب ١٥٤/١٤ (جنى) ، وتاج العروس (جنى) ، والبيت الأبيان أيضًا ٢٩٣/١١ ، (رقل) ، وتاج العروس (رقل) والبيت الأخير في أساس البلاغة (قصد) .

<sup>(</sup>٣) انظر البيان والتبيين ٣٧٨/١ ، ومجالس ثعلب ٤٦٥ ، وعيون الأخبـار ١٦١/٢ ، ودلائـل الإعجاز ٣٩٨ ، وأدب الكاتب ١٦ ، والخبر في إنباه الرواة ٢١/٤ .

سَقَتْهَا خُـرُوقٌ فِي المَسَامِعِ لَـمْ تَكُنْ عِلاَطًا وَلاَ مَخْبُوطَـةً فِي المَلاَغِـمِ (١) يقول: علم أرباب الماء لمن هي ، فسقاها ما سمعوه من ذكر أصحابها لِعِزِّهِـمْ ومَنَعَتِهِمْ ، ولم تحتج أن تكون بها سمة ، العِلاَطُ: وسم في العنق والخِبَاطُ في الوجه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال محقق (س) لم أحده في ديوانه .

قال بعض الحكماء: من أدَّب ولده صغيرًا سُرَّ به كبيرًا .

وكان يقال : من أدب ولده أرغم حاسده .

وقال رحل لعبد الملك بن مروان : إني أريد أن أُسِرَّ إليك شيئًا ، فقال عبد الملك لأصحابه : إذا شئتم ، فنهضوا ، فأراد الرحلُ الكلام ، فقال له عبد الملك : قف لا تمدحني ، فأنا أعلم بنفسي منك ، ولا تَكْذِبْني ، فإنه لا رأي لِمَكْذُوب (١) ، ولا تغتب عندي أحدًا . فقال الرحل : يا أمير المؤمنين ، أفتأذن لي في الانصراف ؟ قال له : إذا شئت (١).

وقال بعض الحكماء: ثلاث لا غُرْبَهَ معهن (٣): مجانبة الرَّيَبِ، وحسن الأدب، وكف الأذى .

وقال عمرو بن العاص لدهقان (٤) نهر تِيرَى (٥): بم ينبل الرحل عندكم ؟ فقال: بنزك الكذب ؛ فإنه لا يَشْرُفُ إلا من يوثق بقوله ، وبقيامه بأمر أهله ؛ فإنه لا ينبل من يحتاج أهله إلى غيره ، وبمحانبة الرِّيبِ ؛ فإنه لا يَعِزُّ من لا يُؤْمَنُ أن يُصادَف على سَواة ، وبالقيام بحاحات الناس ؛ فإنه من رُحي الْفَرَجُ لديه كَثُرتْ غاشِيَتُهُ (١).

وقال بَزْرَجُمُهِرُ : من كثر أدبه كثر شرفه وإن كان قبلُ وضيعًا ، وبعـــد صيتــه وإن كان خاملاً ، وساد وإن كان غريبًا ، وكثرت الحاجة إليه وإن كان مقترًا (٧).

<sup>(</sup>١) قال المرصفي : "هذا مثل قد غيرّه . وأصلـه : (ليس لمكـذوب رأي) ومعنـاه : (ليس لمخـبر بالكذب رأي) والمثل للعنبر بن عمرو بن تميم" . رغبة الآمل ٢٣٦/١ .

<sup>(</sup>٢) في كلام عبد الملك من الجمع وحسن التقسيم ما حسن به كلامه لاستيعابه عامة ما يكون في مجالس الملوك من بطانة السوء ، ولما كان الرجل منهم لم يجد مساغًا لكلمة فانصرف .

<sup>(</sup>٣) قوله : لا غربة معهن : أي صاحبهن لا يكون منبوذًا وحيدًا كالغريب بل يشتهر أمره ويغشاه الناس ويألفونه لسلامة حانبه من الريب ، وحسن أدبه ، وأمن مكره .

<sup>(</sup>٤) الدهقان : زعيم فلاحي العجم ويطلق على رئيس الإقليم والجمع دهاقين ودهاقنة ، عن رغبة الآمل ٢٣٦/١ .

<sup>(</sup>٥) بلد من نواحي الأهواز حضره أردشير الأصغر بن بابك . انظر معجم البلدان (نهر تيري) ٥/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٦) الغاشية : السُّوَّال الذين يغشونك يرجون فضلك ومعروفك ، وغاشية الرحل من ينتابه من زواره وأصدقائه ، عن اللسان .

 <sup>(</sup>٧) مما حسن هذا الكلام اشتماله على أنواع من المطابقة .

وكان يقال : عليكم بـالأدب ، فإنـه صـاحبٌ في السـفر ومؤنـس في الوَحـدة وجمالٌ في المحفِل ، وسبب إلى طلب الحاجة .

وقال عمر بن الخطاب ﷺ : من أفضل ما أُعْطِيَتُهُ العربُ الأبيات يقدمها الرجل أمام حاجته ، فيستعطف بها الكريم ، ويستنزلُ بها اللئيم (١).

وكان شعبة بن الحجاج ، أو سماك بن حرب [ قال أبـو الحسـن : هـو سِـمَاكُ بلا شك ] إذا كانت له إلى أمير حاجة استنزله بأبياتٍ يقولها فيه .

وقال بعض الملوك لبعض وزرائه \_ وأراد مِحْنَتُهُ \_ : ما حسير ما يُرْزَقُهُ العبدُ ؟

قال : عقلٌ يعيش به . قال : فإن عَدِمَهُ ؟ قال : فَأَدَبٌ يتحلى به . قَال : فَـ إِن عدمه ؟ قال : فصاعقة تحرقه ، فتريح منه العباد والبلاد.

وقيل لرحل من ملوك العجم: متى يكون العلم شرًا من عدمه ؟ قال: إذا كثر الأدب، ونقصت القريحةُ (٢).

وقال أردشير <sup>(٣)</sup>: من لم يكن عقله أغلب خلال الخير عليه ، كان حتفه في أغلب خلال الخير عليه .

وقال محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، وذكر رجلاً من أهله: إني الأكره أن يكون للسانه فضل على علمه (أ<sup>3</sup>).

وقال محمد بن علي بن الحسين : جميع التعايشُ والتناصفُ والتعاشرُ في ملء مكيالِ ثُلثاه فطنةٌ ، وثلثٌ تغافلٌ (٥).

<sup>(</sup>١) هذا يدلك على أن للأدب عند العرب رسالة وغاية عظيمة ، فهو ليس بحرد متعة جمالية فنية ، بل هو في الوقت نفسه قيمة إنسانية وأخلاقية .

<sup>(</sup>٢) هذا يدل على ضرروة الاعتماد على الـذوق والحسّ الأدبي في دراسة الأدب، وإلا كـان صاحبه كحاطب ليل.

<sup>(</sup>٣) قال محقق (س) في بعض النسخ "أزدشير" وبهامش بعضها : "بالراء كلمة فارسية فعربتها العرب بالزاي".

وكان في الأصل بالزاي ثم صححه ، وبهامشه ما نصه : "كذا صححه الوقشي . أردشير بالراء هو الصحيح ، قال : الأرد الرقيق ، وشير اللبن ، فمعناه صلاح العالم".

وفيه أيضًا: "أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس ، كذا قيّده الدارقطني".

<sup>(</sup>٤) في بعضها : "إني لأكره أن يكون للسانه فضل على علمه كما أكره أن يكون لعلمه فضل على عقله" .

<sup>(</sup>٥) بعده في بعضها : " فلم يجعل لغير الفطنة نصيب من الخير ولاحظًا في الصلاح ؛ لأن الإنسان لا يتغافل إلا عن شيء قد عرفه وفطن به" .

قال رجل من بني عبد الله بن غطفان ، وجاور في طَيِيُّء وهو خائفٌ :

وَمِنْ صَاحِبَ تَلْقَاهُمُ كُلُّ مَجْمَعِ (١) وَرَائِي بِرُكْنِ ذِي مَنَاكِبَ مِدْفَع(٢) نُفِ ذُكَ وَإِنْ تُحْبَسُ نَزُرُكَ وَنَشْفَعِ (٣)

جَزَى الله خَيْرًا طَيُّنَا مِنْ عَشِيرًا هُــهُ خَلَطونــى بـالنَّفُوس وَدَافَعُــوا وَقَالُوا تَعَلَّمُ أَنَّ مَالَكَ إِنْ يُصَبّ

وقال رجل من بني سلامان بن سعد هُذَيم من قضاعة ، وجاور في طيء : لَــهُ نَعْمَـاءُ أَوْ نَسَـبٌ قَريـبُ وَيَحْمِى سَرْحَهُ أَنْهَ عَضُوبُ رَأَيْتُ الْغَوْثَ يَأْلَفُهَا الْغَريبُ الْمُ

كَأَنَّ الْجَارَ فِي شَــمَجِيٌّ ( أَ ) بْن جَوْم يُحَساطُ ذِمَسارُهُ (٥) ويُسذَبُ عَنْسهُ أَلِفْتُ مُسَاكِنَ الجَبَلَيْنِ إِنْسَى

وأنشدني عبد الوهاب بن حَنْبَةَ (٧) الغَنَويُّ لعبيد بن العَرَٰنْدَسِ الكِلاَبيِّ يصفُ

<sup>(</sup>١) (كلّ) منصوب على نزع الخافض أي (في كل) .

<sup>(</sup>٢) بركن : يريد بجيش يعتصم به تشبيهًا بركن الجبل ، والمناكب في الأصل جمع المنكب وهــو ما ارتفع من الأرض ، شبهه بها مبالغة في الاعتصام ، ومدفع كمنبر اسم آلة الدفع يريد أنه قـوي في الدفاع ، عن رغبة الآمل ٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) أنشد أبو تمام الثلاثة ونسبها لابن دارة وهو أحد بني عبد الله بن غطف ان ، انظر الوحشيات ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٤) في تبصير المنتبه : " شَمَحِيّ بن حَرْم : بطن ، منهم : عمرو بن دويرة الشَّمَحيّ ، له ذكر في زمن حالد القَسْريّ " اهـ .

<sup>(</sup>٥) الذمار : ما لزمك حفظه من أهل ومال ، والسَّرح ما يسام في المرعى من الأنعام ، عن رغبــة الآمل ٣/٢.

<sup>(</sup>٦) بعده في زيادات بعض النسخ : "الجبلان سلمي وأحمأ ، وهمما لطيميء ، والغوث قبيلـة مـن طيىء".

<sup>(</sup>٧) في تبصير المنتبه : "وعبد الوهاب بن جَنْبةَ ، عن المبرد " اهـ .

قومًا نزل بهم :

هَيْنُونَ لَيْنُونَ أَيْسَارٌ بَنُو يَسَر لاَ يَنْطِقُونَ عَلَى الْعَمْيَاءِ إِنْ نَطَقُوا مَنْ تَلْقَ مِنْهُمْ تَقُلُ لاَقَيْتُ سَيِّدَهُمْ

مُسواسُ مَكْرُمَسةِ أَبْنَساءُ أَيْسَسارِ وَلاَ يُمَسارُونَ إنْ مَسارَوْا بِسساكُنارِ مِثْلَ النَّجُومِ الَّتِي يَسْرِي بِهَاالسَّارِي<sup>(١)(٢)</sup>

\* \* \*

[قال أبو الحسن: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى قال: حُدثتُ عن أبي الفضل العباس بن الفرج الرياشي قال: قصد رجل من الشعراء ثلاثة إخوة من غَنِي، وكانوا مُقلِّين، فامتدحهم، فجعلوا له عليهم في كل سنة ذودًا، فكان يأتي فيأخذ النود، والشعر الذي امتدحهم به قوله:

يَا ذَارُ بَيْنَ كُلَيَّاتٍ وَأَظْفَارِ عَلَى تَقَادُم مَا قَدْ مَرَّ مِنْ عُصُرٍ عَنَّا غَنِيتِ بِذَاتِ الرَّمْثِ مِنْ أَجَلَى

وَالْحَمَّيُّ نِ سَسِقَاكِ اللهُ مِسِنْ دَارِ مَعَ السَّذِي مَسرٌ مِسنْ ريسحِ وَأَمْطَسارِ وَالْعَهْدُ مِنْسِكِ قَدِيسمٌ مُنْسِدُ اعْصَسارِ

(۱) قال المرصفي: (هينون لينون) عن ابن الأعرابي العرب تمدح بهما فتخفف الياء فيهما ، وإن أرادت الذم شدّدت الياء منهما ، ففرق بينهما . وغيره يجعلهما بمعنى واحد ، والأصل التشديد فخفف ، وهين من الهون : وهو السهولة في سكينة (أيسار) جمع يَسَر "بالتحريك" وهو المسر الذي أعدَ ماله للمكارم والمغارم (ذوو يسر) ذوو غنى وسعة ، (سواس) : واحدهم سائس وساس بالقلب مثل هار مقلوب هائر ، من ساس الأمر يسوسه سياسة قام به ، والمكرمة (بضم الراء وفتحها) : فعل الكرم يريد أنهم قائمون بها (العمياء) هي الضلالة والجهالة . والمماراة المحادلة ، يصف أنهم حكماء العقول إن نطقوا أحلوا عن الحكمة بساطع البرهان ، وإن حادلوا أو حزوا في يصف أنهم حكماء العقول إن نطقوا أحلوا عن الحكمة بساطع البرهان ، وإن حادلوا أو حزوا في البيان .. رغبة الآمل حد ٢ ص ٣.

(٢) الأبيات من البسيط وهي له في الحماسة البصرية ١٥١/١ ، ونسبت لعقيل بن العرندس في حماسة ابن الشجري ٢٥٧/١ ، ونسبت للعرندس في ديوان الحماسة بشرح المرزوقي ١٥٩٣ ، وأمالي القالي ٢٣٩/١ ، وزهر الآداب ٩٥٨ ، وانظر سمط اللآلي ٤٤٦ ، ٤٢٦ ، والبيت الأول بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢٦٥/١ ، والخصائص ٢٨٩/٢ ، والمنصف ٢١/٣ ، وفيه : "ذوو يسر" والبيت بلا نسبة في لسان العرب (عزز) ، بلفظ :

هينسون لينسون أيسسار ذوو كسرم سسواس مكرمسة أبنساء أطهسار

أراد: "أنّى " فقلب الهمزة عينًا وقد نسرى بسك والأيسام جامعة فيهسنَّ عَشْمَةً لاَ يَمْلَلْسنَ عِشسرتَهَا إذْ يَحْسِبُ النّاسُ أَنْ قَلْ نِلْت نَائِلَهَا إذْ يَحْسِبُ النّاسُ أَنْ قَلْ نِلْت نَائِلَهَا بَسَلُ أَيُّهَا الرَّاكِبُ المُفْنِي شَبِيبَتهُ بَسِنَ أَيُّهَا الرَّاكِبُ المُفْنِي شَبِيبَتهُ خَسِبُرْ فَنساءَ بَسني عَمْسرو فَسَإِنَّهُمُ عَنْسونَ لَيْنُسونَ أَيْسَارٌ ذَوُو كَسرَم هَيْنُسونَ لَيْنُسونَ أَيْسَارٌ ذَوُو كَسرَم فِيهِم وَمِنْهُم يُعَدُ الجَدُ متلسدا فِيهِم وَمِنْهُم يُعَدُ الجَدُ متلسدا فيهم وَمِنْهُم يُعَدُ الجَدُ متلسدا وَإِنْ تَلَيْنَتهُم مُ لاَنْسوا وإِنْ شَهِمُوا وإِنْ تَلَيْنَتهُم مُنْ الْعُرْف يُعْطُوهُ وإِنْ جُهِدُوا مَن تَلْق مِنْهُم تَقُلُ لاَقَيْتُ سَيِّدَهُمْ مَنْ تَلْق مِنْهُمْ تَقُلُ لاَقَيْتُ سَيِّدَهُمْ مَنْ تَلْق مِنْهُمْ تَقُلُ لاَقَيْتُ سَيِّدَهُمْ مَنْ تَلْق مِنْهُمْ تَقُلُ لاَقَيْتُ شَيِدَهُمْ مَنْ تَلْق مِنْهُمْ تَقُلُ لاَقَيْتُ سَيِّدَهُمْ مَنْ تَلْقَ مِنْهُمْ تَقُلُ لاَقَيْتُ سَيَدَهُمْ فَيْ الْمُ الْعَرْفَ يَعْشُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ مَنْ تَلْقَ مِنْهُمْ تَقُلُ لاَقَيْتُ سَيَدَهُمْ الْهُمْ الْمَالِي الْقُولِي مَنْ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمَالُونَ الْمُؤْلِقُ الْمَالُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُونُ الْمُؤْلُونُ الْمَوْلِي الْمَالُونُ الْمُؤْلُونُ الْمَالُونُ الْمَوْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْهُمُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

بيضا عَقَائِلَ مِسنْ عِسِيْ وَأَبْكَارِ وَلاَ عَلِمْسنَ لَهَا يَومُسا بِأَسْسرَادِ قِدْمُسا وَأَنْستَ عَلَيْهَا عَساتِبٌ زَارِي قِدْمُسا وَأَنْستَ عَلَيْهَا عَساتِبٌ زَارِي يَبْسكِي عَلَى ذَاتِ خَلْخَسالٍ وَأُسْوادِ أُولُسو فُصُسولٍ وَأَنْفَسالٍ وَأَخْطَسادِ مُسوّاسُ مَكْرُمُسةِ أَبْنَساءُ أَيْسَسادِ مُسوّاسُ مَكْرُمَسةِ أَبْنَساءُ أَيْسَسادِ وَلاَ يُعَسدُ نَفْسا خِسزي وَلاَ عسادِ وَلاَ يُعَسدُ نَفْسا خِسزي وَلاَ عسادِ وَلاَ يُمَسارُونَ إِنْ مَسارَوْا بِساكِمُنَادِ وَلاَ عَسادِ كَثَنَادِ مَسَارُونَ إِنْ مَسارَوْا بِساكِمُنَادِ وَلاَ عَسادِ مَشْفُمْ عَلِيسٍ أَخْمَادِ مَنْهُمْ عَلِيسٍ أَخْمَادِ مِفْلَ النَّجُومِ الَّتِي يَسْرِي بِهَا السَّادِي (١٤٠٠) مِفْلَ النَّجُومِ الَّتِي يَسْرِي بِهَا السَّادِي (١٤٠٠)

الكاربي يا سال عرب عابية المسخرة كلوة ، وهي اسم واد قريب من نجد ، وكأنه حزاه فحمعه (واظفار) : موضع لبني فزارة بنحد (والحمتين) ": بفتح الحاء والميم المسددة" يريد خمتا التوير . وقد ذكر بعض الناس أنهما جبلان ، والمعروف أن الحمة حجارة سود لازقة بالأرض . والثوير مصغر ثور ، وهو أبيرق أبيض لبني كلاب ، يقرب من حبال حِمَى ضريّة الذي هو في كبد نجد (غنيت) بقيت . ويقال غني لك فلان بالمودة كرضي ، بقى لك بها (بذات الرمث) : "الحركة هضبة "بالكسر" كلا تعيش فيه الإبل والغنم إن لم تجد غيره الواحدة رمثة . (وأجلى) : "عركة" هضبة بأعلى نجد (فقلب الهمزة عينًا) هذه لغة قيس وأسد وتميم يقلبون همزة "أنّ المفتوحة عينًا شددت النون أو خففت" "وأنى" كذلك ، ومعناها كيف ، يعجب من بقاء هذه الدار ، وقد طال عهده بها (عقائل) : جمع عقيلة . وهي من النساء النفيسة الكريمة تشبيها بعقيلة البحر . وهي المدرة في صدفتها (وعين) جمع عيناء . وهي الواسعة العين. (فيهن عثمة الخلق) يصفها بالخلق الحسن وصالها ، وذلك أمدح صفة في المرأة (بل أيها الراكب) : يريد نفسه ، وذلك انتقال إلى مدح

قال أبو العباس: وكان قوم نزلوا ببني العنبر بن عمرو بن تميم، والقوم من بني ضبة ، فأغير عليهم ، فاستغاثوا جيرانهم فلم يُغيثوهم ، وجعلوا يدافعونهم حيتي خافوا فوتها ، فاستغاثوا ببني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم ، فركبوا فردوها عليهم، فقال ابن المُكَعْبَر الضَّبِّيُّ في ذلك (١):

فَلَيْسَسَ لِدَهْسِرِ الطَّسَالِبِينَ فَنَسَاءُ يُلَهَّى بِهِ المَحْرُوبُ(٢) وَهْسُوَ عَنَسَاءُ

أَبْلِعْ طَرِيَفًا حَيْثُ شَطَّتْ بِهَا النَّوَى كُسَالَى إِذَا لاَ قَيْتَهُ مِ غَلِيْرَ مَنْطِقِ

-من أكرمه (أولو فضول): جمع فضل ،وهو كالفضيلة ، ضد النقص والنقيصة . (أنفال): جمع نفل "بفتحتين" وهو الهبة وكثرة العطية (وأخطار): جمع خطر "بالتحريك" وهو رفعة القدر والمنزلة (متلدا): قديمًا قد توالد فيهم من قولهم: أثلد المالُ ، إذا كان قديمًا قد وُلِدَ عندك و (النشا): بتقديم النون . اسم من نثال الحديث ينتُوه نثوا . حدّث به وأشاعه حسنًا كان الحديث أو قبيحًا (لايظعنون ...الخ): كذا رواه الإمام ثعلب والظعن في الأصل: سير أهل البادية لنُجعة أو حضور ماء أو طلب مربع أو تحول من ماء إلى ماء أو بلد إلى بلد ، يريد أنهم لا ينهجون طريق الجهالة . والرواية الأولى أنسب بقوله: ولا يمارون ... إلخ . رغبة الآمل حـ٢ص٤٠٥ .

(۱) قال محقق (س) بعده في زيادات ر: "اسمه حريث بن عفوظ" . وكتب تحت "المكعبر" في الأصل: "اسمه حريث بن مخفّض ، وهو مأخوذ من الكعبرة وهي عقدة في قصب الزرع ، وهو خلط ، فإنّ حريث من محفّض (بالحاء المهملة ، هذا صوابه) شاعر جاهلي إسلامي وهو من شعراء الدولة الأموية وله مع الحجاج حبر ، انظر ترجمته في طبقات فحول الشعراء ١٨٩ ، والشعر والشعراء ١٤٦ وخزانة الأدب ١/٠١٥ ؛ والمكعبر جاهلي لابنه محرز كلمة في يوم الكلاب الشاني والم يشهده ، وهي المفضلية ، ٥ ، وله أيضًا كلمة يرد بها على عبد الله بن عنمة الضبي كلمته التي يرثي بها بسطام بن قيس ، انظر قصائد جاهلية نادرة ١٩٧ – ١٩٥ . إلا أنّ البيت السادس وهو قوله كأنّ دنانيرًا قد نسب إلى حريث بن محفض في شرح ديوان المفضليات للأنباري ١٤؟ و" المكعبر" ضبط في ر بفتح الباء وضبط بفتحها وكسرها في الأصل ، وسيأتي اسمه مضبوطًا والمنتح أيضًا ص١٩٧ وقال أبو الحسن ثمة : "حفظي المكعبر". وحكى التبريزي في شرح ديوان المفسلة ٢٥/٦ كلا الوجهين في ضبطه . وانظر بحالس تعلب ٢٦٦ ، والمبهج ٤٨ . وقال المحبر التاج (كعبر) :

"ووحدت بخط أبي سهل الهروي في هامش الصحاح في تركيب ق س م : سمعت الشيخ أبا يعقوب يوسف بن إسماعيل بن أحمد المهلبي يعقوب يوسف بن إسماعيل بن خرذاذ النحيرمي يقول : سمعت أبا الحسن علي بن أحمد المهلبي يقول: المكعبر الضبي بفتح الباء ، أما المكعبر الفارسي فبكسر الباء " . وسلف في مقدمة التحقيق ٢٢ أن كنية المهلبي " أبو الحسين" .

(٢) المحروب : الذي سلب ماله وترك بلا شيء . اللسان (حرب)

وَإِنَّى لأَرْجُوكُمْ عَلَى بُطْءِ سَغِيكُمْ أَخَبِّرُ مَنْ لاَقَيْتُ أَنْ قَدْ وَفَيْتُ مُ فَهَالاً سَعَيْتُمُ سَعْيَ أُسْرَةِ مَالكِ فَهَالاً سَعَيْتُمُ سَعْيَ أُسْرَةِ مَالكِ كَانَ دَنَانِسِيرًا عَلَى قَسِمَاتِهمْ لَهُم أَذْرُعٌ بَسادٍ نَوَاشِرُ لَحْمِها

كما فِي بُطُونِ الْحاملاتِ رَجَاءُ وَلَوْ شِفْتُ قَالَ الْمُخْبَرُونَ أَساءُوا<sup>(۱)</sup> وَهَالُ كُفَلاَئِسِي فِي الْوَفَاءِ سَسواءُ وَإِنْ كَانَ قَدْ شَفَّ الْوُجُسُوةَ لِقَاءُ وَإِنْ كَانَ قَدْ شَفَّ الْوُجُسُوةَ لِقَاءُ وَبَعْضُ الرِّجَالِ فِي الْحُرُوبِ غُثاءُ(۲)(۳)

قوله: "حيث شَطَّتْ بها الَّنوى "، معنى شطت: تباعدت؛ ويقال: أشَّـطُ فلانٌ في الحكم: إذا عَدَلَ عنه متباعدًا؛ قال الله تعالى: ﴿ ولا تُشْطِطُ ﴾ (٤)؛ وقال

(١) رواية اللسان :

وإني أراخيكم على بطء ... برخاءُ

(۲) قال المرصفي : (أخبر من لاقيت) هذا البيت في رواية غيره بعد قول : "كسالى إذا لاقيتهم"
 البيت ، وبعده:

والريثة: المرة من الريث وهو الإبطاء والصريمة العزيمة يقول لهم إبطاء يغلب عزيمة أمرهم وقد تهكم بهم في قوله وللأمر يومًا راحة فقضاء ، جعل ريثتهم راحة يتدبرون فيها ما يريدون من إبرام الأمور (أسرة مالك) الرواية أسرة مازن . وأسرة الرجل : عشيرته الأقربون (كفلائي) جمع كفيل وهو من يضمن لك القيام بأمرك والحفظ لمالك . يريد ليس من وعد وأخلف كمن وعد ووفى ، وإن كان كلاهما كفيلا (شف الوجوه لقاء) من شفه الهم أمرضه فهزله حتى رق و "اللقاء" ملاقاة الحروب . رغبة الآمل حـ٢ ص٧.

(٣) الأبيات من الطويل، ونسبته لمحرز بن المكعبر في ديوان الحماسة بشرح المرزوقي ١٥٥١ وبشرح التبريزي ١٥٦/٤، وقصائد حاهلية نادرة ١٩٥ – ١٩٦. والأبيات (١٥٠٤،٢) له في اللسان ١٨/١٨٤ (قسم)، والسادس له في "خلق الإنسان" للأصمعي ١٧٩، ومعجم الشعراء ٢٣٧ وتاج العروس (قسم)، والشالث والرابع له في سمط الآلي ٢٠٦. ونسب البيت الشاني للمكعبر في البيان والتبيين ١/٩. وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٥/٨، وكتاب العين ٥/٨، وجمهرة اللغة ص٢٥٨، وديوان الأدب ٢٥٢/١، وتهذيب اللغة ٨٢/٤ ، وأساس البلاغة ص٧٥٨،

<sup>(</sup>٤) سورة ص : ٢٢ .

الأحُوص <sup>(١)</sup>:

ألاَ يَا لَقَوْمِي قَدْ أَشَطَّتْ عَـوَاذِلِي وَيَزْعُمْنَ أَنْ أَوْدَى بِحَقِّي بَـاطِلي وَيَزْعُمْنَ أَنْ أَوْدَى بِحَقِّي بَـاطِلي وَيَلْحَيْنَنِي (٢) فِي اللَّهْـوِ أَلاَّ أُحِبَّـهُ وَلِلَّهْـوِ دَاعٍ دَائِـبٌ غَـيْرُ غَـافِلِ

والنَّوَى : البُعْدُ ، ويقال : شطت بهم نيّـة (٣) قَـذَفُّ ، أي رحلة بعيدة ؛ قـال الشاعر (٤):

وَصَحْصَحَان قَذَفٍ كَالتُّوس(٥)

وليس بمأخوذ من نأيت في اللفظُّ ولكنه مثله في المعنى .

وقوله: فَلَيْسَ لِدَهْرِ الطَّالِبِينَ فَنَاءُ

يقول: الطالب في إثر طَلِبَتِهِ أبدًا

ويروى أن رحلاً من قريش بعث إلى رجل منهم ، وكان أخذ له غلامًا [قال أبو الحسن : الرجل الذي أُخذَ منه الغلام هـو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم ، والآخذ هو سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنهم] : يا هذا ، إن الرجل ينام على الثكل ، ولا ينام على الحرب (٢) ؛ فإما رددته ،

وكم قطعنا من خفاف حمس غير الرعسان ورمسال وهسس وصحصحان قسذف كالسترس وعرنسساميها بسيروهس والطراد بعسد الوعسس

(٦) الحَرَب : مصدر حربه إذا أحد ماله وتركه بلا شيء اللسان (حرب) .

<sup>(</sup>۱) البيتان من الطويـل ، وهمـا للأحـوص في ديوانـه ص١٧٩ ، والبيـت الأول في لسـان العـرب ٣٣٤/٧ ، (شطط) ، وتاج العروس ١٥٥/١ (شـطط) ، وأنشـده أبـو عبيـدة ونسـبه للأحـوص وأنشد الثاني و لم ينسبه ، انظر مجاز القرآن ٢٦/١ ، ٢٦١ و ١٨٠/٢ ، وانظـر شـعر الأحـوص : ص: ١٧٩ ، وشرح أبيات مغني اللبيب ١٨/٥ . وفي " ج وهامش " ف " : "يا لقوم" .

<sup>(</sup>٢) يحلينني : يلمنني .

<sup>(</sup>٣) النَّيُّةُ : الوجهُ يُذْهَبُ فيه المسافر .

<sup>(</sup>٤) هو العجاج ، ديوانه ق٤٣ / ١٩ ، جـ ٢٠٣/٢.

والصحصحان : للكانُ المستوي من الأرض الأملسُ والقَـذَف البعيد . كالـترس : أي ملسًـا وحعله كالترس ، يريد أملس ، عن الديوان .

<sup>(</sup>٥) الرحز للعجاج في ديوانه (٢٠٣/٢) ، ولسان العرب ٢٦٧/٣ ، ٢٦٨ (طرد) ، ٢/٥٥ (م.رد) ، ٥٧/٦ (م.رد) ، ومقاييس اللغة ٣٦٧/٤ ، وديوان الأدب (ممس)، وتاج العروس ٣٦٠/٨ ، و٢١٠ (طرد) ، ومقاييس اللغة ٣٦٧/٤ ، وكتاب العين ٢٦٣/٢ ، وأساس البلاغة (حمس) ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص١٨٧ ، ١٨٢ ، وكتاب العين ١٥/٣ ، وفيهم

وإما عرضت اسمك على الله في كل يوم وليلة خمس مرات .

ومن أمثال العرب: " لا ينام إلا من اثَّأَرَ (١)" ، ويقال لمن أدرك ثـأرًا نبيـلاً: أصاب ثأرًا مُنِيمًا ، وأنشد:

تَقُـولُ لِيَ ابْنَـةُ الْبَكْـرِيِّ عَمْـرٍو لَعَلّــكَ لَسْــتَ بِالثّــاْرِ الْمِيـــمِ

"وَإِنِّي لَأَرْجُوكُمْ عَلَى بُطْءِ سَعْيِكُمْ كَمَا فِي بُطُونِ الْحَامِلَاتِ رَجَاءُ"(٢)

يقول : هذا رَجَاءٌ غَير صَادَق ولا موقوفٍ عليه ، كما أن هذه الحوامل لا يُعْلَمُ ما في بطونها وليس بميئوس منه ، وإنما يتهكم بهم وهو يعلم أن سعيهم غير كائن، ألا تراه يقول :

ُ أُخَبِّرُ مَنْ لَاَقَيْتُ أَنْ قَدْ وَفَيْتُمُ وَلَيْ شِنْتُ قَالِ الْمُخْبَرُونَ أَسَاءُوا وَقَلْ الْمُخْبَرُونَ أَسَاءُوا وقوله : " كَأَنَّ دَنَانِيرًا عَلَى قَسِمَاتُهُم "

زعم أبو عبيدة أن القسمات مجاري الدموع ، واحدتها قسمة ، وقال الأصمعي : القسمات أعالي الوحدة ولم يبينه بأكثر من هذا ، وقول أبي عبيدة مشروح ، ويقال من هذا : رجل قسيم ومُقَسَّمٌ ، ووجه قسيمٌ ومقسم ، قال الشاعر: ويَوْمُا تُوافِينَا بِوَجْهِ مُقَسَّمٍ مَكَانٌ ظَبْيَةٍ تَعْطُو إلَى وَارِقِ السَّلَمُ (٣)

<sup>(</sup>١) أَثَارَ الرجلُ واثَّأَرَ : أَدْرُكُ ثُأْرُهُ .

<sup>(</sup>٢) في البيت تشبيه رائع بينه المبرد في شرحه،كما أن فيه فنًا من فنون البديع هو (الرجوع) حيث قرر رجاءه إياهم أولاً ، ثم أتبعه بما يبطله،وهو تشبيهه برجاء ما في بطون الحوامل. وانظر تعريـف الرجوع وأمثلته تفصيلاً في فن البديع للطيبي وهو الجزء الثاني من كتابه التبيان بتحقيقي.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو لعلباء بن أرقم في الأصمعيات ص١٥٧ ، والدرر ٢٠٠/٢ ، وشرح التصريح ٢٣٤/١ ، والمقاصد النحوية ٤٨٤/٢ ، ولأرقم بن علباء في شرح أبيات سيبويه التصريح ٥٢٥/١ ، ولزيد بن أرقم في الإنصاف ٢٠٢/١ ، ولكعب بن أرقم في لسان العرب ٢٠٢/١ ، ولكعب بن أرقم في لسان العرب ٢٨٤/٨ ، (قسم) ، ولباغت بن صريم اليشكري في تخليص الشواهد ص٣٩٠ ، وشرح المفصل ٨٣٨٨ ، والكتاب ٢/٤٣١ ، وله أو لعلباء بن أرقم في المقاصد النحوية ٢/١٠٣ ، ولأحدهما أو لأرقم بن علباء في شرح شواهد المغني ١١١١ ، ولأحدهما أو لراشد بن شهاب اليشكري أو لابن أصرم اليشكري في خزانة الأدب ١١١١ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢١٧١ ، وجواهر الأدب ص١٩٧٠ ، والجنبي الداني ص٢٢٢ ، ٢٢٥ ، ورصف المباني ص١١٧ ، ١١١ ، وسر صناعة الحافظ ص١٩٧٠ ، وشرح عمدة الحافظ ص١٩٧٠ ، وشرح عمدة الحافظ ص١٤٧٠ ، وشرح قطر الندى ص١٥٧ ، والكتاب ص١٦٥/١ ، والمحتسب ٢٨٨١ ، وهمع الهوامع ومغني اللبيب ٢٣٨١ ، والمقرب ٢١١١ ، ٢٠٤/٢ ، والمنصف ١٢٨٨ ، وهمع الهوامع

قوله: تعطو أي تتناول ، يقال: عَطَا يَعْطُو (١): إذا تناول ، وأعطيته أنا أي ناولته ، قال امرؤ القيس (٢):

وَتَعْطُو بِرَخْصٍ غَيْرِ شَفْنِ كَأَنَّهُ أَسَارِيعُ ظَبْيِ أَوْ مَسَاوِيكُ إِسْحِلِ (٣)

والسَّلَمُ شحرٌ بعينه كثير الشوك ، فإذا أرادوا أن يحتطبوه شدُّوه ، ثم قطعوه ؛ فمن ذلك قول الحجاج : (<sup>3)</sup> والله لأحزمنكم حزمَ السَّلَمَةِ ، ولأ ضربنكم ضرب غرائب الإبل<sup>(6)</sup> " .

وحدثني التُوَّزِيُّ عن أبي زيد قال : سمعت العرب تنشـد هـذا البيـت فتنصـب الظبية وترفعها وتخفضها .

قال أبو العباس: أما رفعها فعلى الضمير يريد: كأنها ظبية ، وهذا شرط "أنَّ" و "كأنَّ" إذاً خففتاً أَنَّ إنما هو على حذف الضمير ؛ وعلى هذا قوله تعالى: ﴿ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَوْضَى ﴾ (١) وهذا الباب قد شرحناه في الكتاب المقتضب في باب إنْ وأنْ (٧) بجميع علله . ومن نصب فعلى غير ضمير ، وأعملها مخففة عملها

 <sup>(</sup>١) قال المرصفي : "عبارة اللغة: عطا الشيء يعطوه عطوًا وعطا إليه : تناوله ، فهو متعــد ولازم"
 رغبة الآمل ١١/٢ .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ق ۲/۸۱ ص : ۱۷ وهی معلقته .

الشئن : الجافي الغليظ . وظبي هنا : اسم رملة ، وأساريعه : دواب بيض تكون فيه ، فشبه أصابعها ونعمتها وبياضها بها ، والإسحل : شحر يستاك به ، عن الديوان ، والرّحص : الناعم اللين ، يريد ببنان رخص.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو لامرئ القيس في ديوانه ص ١٧ ، وجمهـرة اللغة ص٣٦٣ ،٥٤٣ ، وحاشية يس ١٥٣/٨ ، وشرح المفصــل ٩٢/٦ ، ولاسان العرب ١٥٣/٨ ، (سرع) ، وحاشية يس ١٥٣/٨ ، وشرح المفصــل ٢٤/١ (ظبا) ، والمنصـف ٥٨/٣ ، وتــاج العـروس (سحل) ، (ششن) ، (ظبا) .

<sup>(</sup>٤) ستأتي الخطبة بتمامها في آخر هذا الجزء .

<sup>(</sup>٥) غَرَّائِب الإِبل هي الغريبة التي تدخل بين الإِبل حال ورودها الماء فتضربها الرعاة ضربًا وجيعًــا ويعًــا ويطردونها ، عن رغبة الآمل ١٢/٢ .

<sup>- (</sup>٦) سورة المزمل : ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) الخفيفتين ، انظر المقتضب ٣٦١/٢ ـ ٣٦٤ ، وانظر أيضًا ٣٠/٢ و ٤٨/١ ـ ٥١ . وفي بعض النسخ : " في كتاب المقتضب " .

مثقلة ؛ لأنها تعمل لشبهها بالفعل ، فإذا خففت عملت عمل الفعل المحذوف كقولك: لم يك زيد منطلقًا ، فالفعل إذا حذف يعمل عمله تامًا ، فيصيرُ التقدير: كأنَّ ظَبْيَةً تَعْطُو إلى وارق السلم هذه المرأةُ ، وحذف الخبر لما تقدم من ذكره .

ومن قال كأنْ ظَبْيَةٍ جعل " أن " زائدة وأعمل الكاف ، أراد : كظبيةٍ ، وزاد أنْ كما تزيدها في قولك : لما أن جاء زيد كلمته ، ووا لله أن لو جئتني لأعطيتك .

### وقوله : لهم أذرع بادٍ نُواشِرُ لَحْمِها

فكل شيء كان على " فِعَال " من المؤنث فجمعه " أَفْعُلَ " ، وكذلك " "فُعَالً" ، تقول : ذِرَاًعٌ وأَذْرُعٌ ، وكُرَاعٌ وأكْرُعٌ ؛ لأنهما مؤنثتان ، ومن أَنْثَ اللسانَ قال : أَلْسُنَ ، ومن ذكره قال : أَلْسِنَةٌ ، وشمالٌ وأشمُلٌ ، كما قال (1):

يَأْتِي لَها مِنْ أَيْمُنِ وَأَشْمُلِ

فأما المذكر فعلى " أَفْعِلةٍ " في أدنى العدّد " وفُعُلٍ " في الكثـير ، يقــال : حمــارّ وأحـرةٌ وحمرٌ ، وفراشٌ وأفرشةٌ وفرشٌ (٢).

والنواشر: ما يظهر من العروق في ظهر الـذراع ممـا يدانـي المِعْصَـم، وذلـك الموضع يقال له: أسَلة الذراع، قال زهير (٣):

وَدَارٌ لَهَــا بِـــالرَّقْمَتَيْنِ كِأَنَّهَــا مَرَاجِعُ وَشْمٍ فِي نَوَاشِــرِ مِعْصَــمِ ('' وقوله : وبعض الرجال في الحروب غُثاءُ

فالغثاء ما يَبسَ من البقل حتى يصير حطامًا ، وينتهي في اليبس فيسود ، فيقال

<sup>(</sup>١) في زيادات نسخة : " هو أبو النجم العجلي " .

وهو مـن لاميتـه في الطرائـف الأدبيـة ص٦٣ ، وأنشـده المـبرد لـه في المذكـر والمؤنـث ١١٤ ، وسيبويه في الكتاب ٤٧/٢ ، ١٩٥ . وسيأتي البيت له ص ١٤٣٢.

<sup>(</sup>۲) انظر المذكر والمؤنث ۱۱۶، والمقتضب ۲۰۱۲، ۲۱۱ ـ ۲۱۳، والكتاب ۱۹۲/۲ ـ ۱۹۴. ﴿ (٣) ديوانه ق7/۱ ص :۱٦، ، وهي معلقته .

والرقمتان : بين حرثُم وبين مطلع الشمس بأرض بني أسد وهما أبرقان مختلطان بالحجارة والرمل ، وقيل غير ذلك ، انظر معجم البلدان ٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهو لزهير في ديوانه ص٥ ، ولسان العـرب ٢٠٩،٥ (نشـر) ، ١١٥/٨، (رجـع) ، ٢٠/١١، ٢٠٤ (رقـم ، وتهذيــب اللغـة ٣٦٨/١ ، ٣٤٠/١١،١٤٤/٩ ، وتـــاج العــروس ٢١٨/١٤ . (نشر) ، ٢٦٦/١ (رجع) ، (رقم) ، وبلا نسبة في المخصص ١٦٦/١.

إِذَا مَا هَبَطُنَ الأَرْضَ قَدْ مَاتَ عُودُهَا لَكَيْنَ بها حَتَّى يَعِيشَ هَشِيمُ (1)

وقال الراجز :

## تَكْفِي الْفَصِيلَ أَكْلَةٌ مِنْ ثِنِّ (<sup>٥)(٢)</sup>

وقد يقال للشيء الذي لا خير فيه : هـذا غثـاء ، أي قـد صـار كذلـك الـذي وصفناه ، ويضرب هذا مثلاً للكلام الذي لا وجه له .

وقال رجل أحْسِبُهُ تَمِيميًّا (٧):

(١) قال على بن حمزة في التنبيهات ١٠٢ ـ ١٠٣ : "هـذا كـلام غيـــر ضــابط ، ومــا لاختــلاف الأجناس ههنا موضع ، وإنما هو لاختلاف الأوقات . قال أبو زيد : الدرين والدنــدن بــالي كســار الشجر والدندن أبلى من الدرين ، والدّمال أبلى من كلّهن أوله الدريــن وهــو اليــابس الأســود ثــم الدندن وهو لا يكاد يتماسك ثم الدّمال والهميد الذي بلي حتــى لا ينتفع بــه ..." وعلـق الشـيخ الميمن على قول أبى حمزة "هذا كلام غير ضابط ... موضع " :

قاَّل : "هذا عليَّ إطلاقه خلاف الواقع انظر لـ (دمل ، دندن ، دول ، ثنن) ... " .

(٢) سورة الأعلى : ٥ .

(٣) سورة الكهف: ٤٥.

(٤) بعده في زيادات بعض النسخ : " هو ابن ميادة ، وقبله :

سحائب لا من صيف ذي صواعق ولا محرقات ماؤهن حيم انظر الأغاني ٣٢٣/٢ ، وينسبان لمزاحم العقيلي ، انظر شعر ابن ميادة ٢٥٢ ، ٢٥٤ .

(٥) الثن : حطام اليبيس .

(٦) الرجز للأخوص بن عبـد الله الريـاحي ، والبيت ثـالث خمسـة في اللسـان ٨٣/١٣ (ثـن) والرواية فيه :

يا أيها الفصيال ذا المعنى إناك درمان فصمت عني تكفي اللقوح أكلة من ثان ولم تكن آثار عندي مني ولم تكن آثار عندي مني ولم تقسيم في المسائم المسرن

وبلا نسبة في لسان العرب ١٤٠/١٥ (غنا) ، وجمهرة اللغة ص٨٥، والمحصص ١٩/١٥، وديوان الأدب ٣٤/٣ ، وتهذيب اللغة ١٩/١٥ .

(٧) هو حكيم بن مُعَيَّة أحد بني المُجرَّ من ربيعة الجوع بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، وبنو المحسرَّ أصلهم من كندة دخلوا في حلف هؤلاء ، وهو راجز وشاعر إسلامي كان في عهد جرير والفرزدَق والعجاج ، عن ذيل سمط اللآلي ٣٧ ـ ٣٨ . والأبيات في ذيل الأمالي والنـوادر ٧٥ ،=

لَوْ لَسِمْ يُفَارِقْنِي عَطِيَّةُ لَـمْ أَهِنْ شُخَاعٌ إِذَا لَاقَسِى وَرَامٍ إِذَا رَمَسى سَأَبْكِيكَ حَتَّى تُنْفِدَ الْعَيْنُ مَاءَهَا

وَلَمْ أَعْطِ أَعْدَائِي الْهَٰدِي كُنْتُ أَمْنَعُ وَهَادٍ إِذَا مِا أَظْلَمَ اللَّيْسِلُ مِصْدَعُ وَيَشْفِيَ مَنْسِي الدَّمْسِعُ مَسا أَتَوَجَّسِعُ

أحسن الإنشادين عندي : " لم أهِنْ " ، يأخذه من وهَنَ يَهِنُ ؛ لأنه إذا قـــال : "لم أهنْ " فهو من الهوان ، ومن قال : لم أهِــنْ ، فإنمــا هــو مــن الضعـف ، وهــو أشــبه بقوله:

## ولم أعط أعدائي الذي كنت أمنع

والآخر غير بعيد ، يقول : لم أَهُنْ على أعدائِي .

وإذا قال: "لم أهِنْ " فالأصل " لم أوْهِنْ " ، ولكن الواو إذا كانت في موضع الفاء من الفعل ، وكان ذلك الفعل على " يَفْعِلُ " ، فالواو محذوفة ، وإنما تحذف لوقوعها بين ياء وكسرة ، وتصير حروف المضارعة الباقية تابعة للياء ، لئلا يختلف الباب ، وهي " التاء " من قولك : تَفْعِلُ ، إذا عَنيتَ مخاطبًا أو مؤنثًا غائبًا ، نحو : أنت تعدُ وهي تعدُ ، و " الهمزة " إذا عنيت نفسك ، نحو : أنا أعدُ ، و "النون" إذا أحبرت عن نفسك ومعك غيرك ، نحو : نحن نعدُ .

فإن قال قائل: إنما هذا لأن الفعل المتعدي تحذف منه الواو ، فإن كان غير متعدد ثبتت ، فقد قال أقبح قول ؛ لأن التعدي أو غير التعدي لا يُحْدِثُ في أنفس الأفعال شيئًا. ولو كان كما يقول لأثبت الواو في " وَهَنَ يَهِنُ " ؛ لأنك لا تقول: وَهَنْتُ زِيدًا ، وكذلك " وَرَمَ يَرِمُ " ، و " وَكَفَ البيتُ يَكِفُ " ، و "وَنَمَ الذّبابُ يَنِمُ" ؛ وهذا أكثر من أن يحصى .

فإن لم تكن بعد الواو كسرة لم تحذف ، نحو : " وَجَلَ يَوْجَلُ " ، و " وَجِلَ يَوْجَلُ " ، و " وَجِلَ يَوْجَلُ " ، و قَد يجوز " يَبْجَعُ وَيَاجَعُ وييجَعُ " لِما نذكره إذا جرى ذكر هذه المفتوحة إن شاء الله ، فأما الحذف فلا يكون فيها .

فإن قال قائل: فما بال " يَطَأُ " و " يَسَعُ " حذفت منهما الواو ، ومثلهما تثبت فيه الواو ؟ فإنما ذلك لأنه كان " فَعِلَ يَفْعِلُ " مثل: وَلِيَ يلِي ، ووَرِمَ يَرِمُ ،

قالها في رثاء أخيه عطية بن معية . وبعده في زيادات ر : "هو الفرزدق" وهو غلط وليست في ديوانه .

فَفَتَحْتُهُ الهمزة والعين ، والأصل الكسر ، فإنما حذفت الواو مما يلزم في الأصل . ألا ترى أنك تقول : وَلَغَ السَّبُعُ يَلغَ ، فهذا " فَعَلَ يَفْعَلُ " والأصل " يَفْعِلُ " ، ولكن فَتَحْتُهُ الغينُ ؛ لأن حروف الحلق تَفْتُحُ ما كان على " يَفْعِلُ ويَفْعُلُ " ، ولولا ذلك لم يقع فَعَلَ يَفْعَلُ . وحروف الحلق ستة : الهمزة ، والهاء ، والعين ، والحاء والغين ، والخاء ، والخاء ، وهن يُفتَحْنَ إذا كُنَّ في موضع العين واللام ، فأما العين فنحو : سَأَلَ يَسْأَلُ وذَهَبَ يَدْهُبُ ، وأما اللام فمثل : قَرَأً يَقْرَأً ، وصَنَعَ يَصْنَعُ ، وسائر هذا الباب على ما وصفتُ لك .

### وقوله : وَهَادٍ إذا ما أَظْلَمَ الليلُ مِصْدَعُ

فتأويل " مصدع " أي : ماض في الأمر ، قال الله عزَّ وحل : ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَوُ ﴾ (١) يقال : أحزمُ الناس من إذا وَضَحَ له الأمرُ صَدَعَ به ؛ وقال أعرابيُّ (٢) يمدح سَوَّار بن عبد الله القاضي ، وسَوَّارٌ أحدُ بني العَنْبُر بن عمرو بن تميم :

وَأُوْقَفُ عِنْدَ الْأَمْسِ مَسَالَمْ يَضِيحُ لَـهُ ﴿ وَأَمْضَى إِذَا مِا شَكُ مَنْ كَان مَاضِيسًا

فاستجمع في هذا المدح ركانة الحزم ، وإمضاء العــزم <sup>(٣)</sup>؛ ومثلـه قــول النابغـة الجعدى :

أَبَى لِي الْبَلاَءُ وَأَنِّي الْمُسرُولُ إِذَا مَا تَبَيُّنْتُ لَهُ أَرْتَسبِ('')

ومن أمثال العرب السائرة الجيدة "رَوِّ تَحْزُمْ ، فإذا استوضحت فاعْزِمْ" (٥).

ومن أمثالهم " قد أُحْرُمُ لَوْ أَعْرِمُ " (٦)، وإنما يكون هذا بعد التوقف والتبين فقد قال الشعبي : أصاب مُتأمِّلٌ أو كاد ، وأخطأ مُستعجلٌ أو كاد .

ومثل قُوله : وَيَشْفَىٰ مِنِّى الدَّمْعُ مَا أَتَوَجَّعُ

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ٩٤.

<sup>(</sup>٢) هو سلمة بن عياش كما في البيان والتبيين ١٠٠/١. وسِياتي البيت .

<sup>(</sup>٣) يشير المبرد بذلك إلى ما في البيت من المطابقة البديعة .

<sup>(</sup>٤) البيت من المتقارب ، وهـو للنابغـة الجعـدي في ديوانـه ص٢٧ ، ومقــاييس اللغـة ٢٩٤/١ ، وكتاب الحيوان ٤٩٥/٣ ، بلفظ : "كفاني البلاء ..." ، وأنشده الجاحظ في البيان ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٥) انظر المستقصى ١٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر المستقصى ١٨٩/٢ ، ومجمع الأمثال ١٠٤/٢ . وسيأتي المثل .

قول الفرزدق (١):

أَلَمْ تَرَ أَنِّي يوْمَ جَوِّ سُويُقةٍ (٢)

فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ البُّكَاءَ لَوَاحَـةً

بَكيْت فَنادَتْنِي هُنَيْدَةُ مَالِيا بهِ يَشْتَفِي مَنْ ظَنَّ أَنْ لاَ تَلاَقِيَا (٣)

[ قال أبو الحسن ويتلو هذين البيتين مما يستحسن :

قَعِيدكُمَا اللهُ الَّالِي انْتُمَالَاهُ أَلَامُ تَسْمَعًا بِالْبَيْضَتَيْنِ الْمَادِيَا( أَ)

حَبِيبٌ دَعَا وَالرَّمْلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَسْمَعِنِي سَنَّقُيًّا لِذَلِكَ دَاعِيَا

يقال: قَعِيدَكَ اللهُ ، وَقِعْدَكَ اللهُ ، ونَشْدَكَ اللهُ : أي : سِأَلتُك بِالله ، كما قال مُتَمِّمُ بن نُوَيْرة (٥)، وهو من بني يربوع :

وَلاَ تَنْكَثِي قَرْحَ الْفُــوَادِ فَييْجَعَــا(٢) قَعِيدَكِ أَلاَّ تُسْدِعِينِي مَلاَمَدَّةً

ويروى فَقَعْدَكِ أَلاَّ تُسْمِعِيني ، والبيضتان موضع معروف ] .

قال أبو العباس ، وقــال أبــو بكــر بـن عيــاش : نَزَلَـتْ بــي مُصِيبَـةٌ أَوْجَعَتْـني ، فَذَكَرْتُ قُولَ ذي الرُّمَّةِ <sup>(٧)</sup>:

مِنَ الْوَجْدِ أَوْ يِشْفِي نَجِيَّ الْبَلابِـلِ لَعَلَّ انْحِدارَ الدَّمْعِ يُعْقِسِبُ رَاحَـةً

<sup>(</sup>١) ديوانه٢/٢٦٠ ؛ والنقائض ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) حوّ سويقة : موضع بالصمّان ، انظر البلدان ٢٨٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) الأبيات من الطويل وهي للفرزدق في ديوانه ٣٦٠/٢ وشرح شواهد المغيني ٨٣٣/٢ ؟ والمنصف ١١٧/٣ ؛ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص٨٥٣ ؛ ومغنى اللبيب ٢/٤١٤ .

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ : "التناديا " وهو تحريف ، البيضتان : موضع فوق زبالة ، غــن أبـي عـمـرو ، وقال أبو عبيدة : أراد البيضة فتني بغيرها كما قالوا برامتـين والبيضـة بالصمـان لبـي دارم ، انظـر معجم البلدان ١/١٥٥ والنقائض.

<sup>(</sup>٥) المفضليات ق٦٧ /٣٧ ص :٢٦٩ .وستأتي هذه الكلمة .

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل لمتمم بن نويــرة في ديوانـه ص١١٥ ، وخزانـة الأدب ٢٠/٢ ، ١٠ /٥٤ ، ٥٦ ، والمدرر ٢٦٢/٤ ، وشرح شواهد المغني ٦٦/٢ ، ولسان العرب ١٧٣/١ ، (فكأ) ، ٣٦٣/٣ ، ٣٦٤ (قعد) ، ٣٧٩/٨(وجع) والمصنف (٢٠٦/١) ، وتـاج العـروس ٩/٩٥ ، ٥٥ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص٦٦٢ ؛ والمقتضب ٣٣٠/٢ ، وهمع الهوامع ٤٥/٢ .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ق ٢/٤٥ ، حـ ١٣٣٣/٢٣ . والنحيّ ما يتحدث به في نفسه ، والبلابل الهموم في الصدور ، عن الديوان .

فخلوتُ فبكيتُ فسلوتُ .

وقال نضلة السُّلمي (١) في يوم غول وكان حقيرًا دميمًا ، وكان ذا نجدة بأس:

بِنَضْلَّةَ وَهُو مَوْتُورٌ مُشِيخُ وَيَنْفَعُ أَهْلَهُ الرَّجُلُ الْقَبِيخُ كما عَضَّ الشَّبَا الفَرَسُ الْجَمُوحُ قَيْسِلاً مِنْهُمُ وَنَجَسا جَرِيسخُ وَتَحْتَ الرَّغُوةِ اللَّبَنُ الصَّرِيحُ<sup>(۲)</sup> أَلَىمْ تَسَلِ الْفُوارِسَ يَوْمَ غَوْلُ رَأُوهُ فَسَازُ دَرَوْهُ وَهُ وَهُ وَ حُسِرٌ اللهُ فَسَدٌ عَلَيْهِم بالسَّيْفِ صَلْتَا فَشَدَّ عَلَيْهِم بالسَّيْفِ صَلْتَا فَسَاطُلَقَ غُسلٌ صَاحِبِهِ وَأَرْدَى وَلَامَ يَخْشَوْا مَصَالَتَهُ عَلَيْهِمْ

قوله : " وهو موتور مشيح " فالمشيح الحامل الجاد . يقال : أَشَاحَ يُشِيحُ إذا حَمَلَ ، وأنشدني التوزي قال : أنشدني أبو زيدٍ :

مُشِيعٌ فَوْقَ شِيحَانِ يَشُدُدُ كَأَنْدُ كَلِبُ

<sup>(</sup>١) أنشد الجاحظ الأبيات في البيان ٣٣٨/٣ ونسبها لأبي محمن الثقفي ولم ترد في ديوانه والحقها ناشره ص٥٦ عن البيان ، وأنشدها ثعلب في مجالسه ٨/٧ لرحل من بني سليم في حبر حكاه ، قال: "مر قوم من بني سليم برجل من مزينة يقال له " نضلة " في إبل له ، فاستسقوه لبنًا فسقاهم ، فلما رأوا أنه ليس في الإبل غيره ازدروه ، فأرادوا أن يستاقوها ، فحالدهم حتى قتل منهم رحلاً ، وأحلى الباقين عن الإبل . فقال في ذلك رحل من بني سليم : ألم تسأل ... الأبيات" .

<sup>(</sup>٢) الأبيات من الوافر أنشدها الجاحظ في البيان ٣٣٨/٣ ، ونسبها لأبي محجن الثقفي ، وأنشدها ثعلب في مجالسه ٧- ٨ لرحل من بني سليم في خبر حكاه ، والبيت الثاني والخامس لنضلة السلمي في لسان العرب ٢٤٤/٢ ، (فصح) ، وتاج العروس ١٩/٧ (فصح) ، ولأبي محجن الثقفي في زيادات ديوانه ص ٥٠ ، والبيت الخامس ، بلا نسبة في لسان العرب ١٩/٧ ٣٨٧/١ (صول)، وتاج العروس (صول) وجمهرة اللغة ص ٥٤٠ ، ويروى البيت بلفظ: " فلم يخشوا ... "اللبن الفصيح " وهو في التنبيه والإيضاح ٢٥٩/١ ، لنضلة ، ومجمل اللغة ١٠٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) البيت من مجزوء الوافر ، وهو لأبي العيال الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص٤٢٨ ، وبـلا نسبة في لسـان العـرب ٥٠١/٢ (شيح) ، وتهذيب اللغة ٥٤٨/٥ ، وتــاج العـروس ١٣/٦٥ (شيح) . ونسبه الأحفش فيما علقه على نوادر أبي زيــد ١٧٥ لأبـي كبـير الهـذلي ، وهــو وهــم . ويروى عجزه بلفظ : " ... يدور كأنه ...".

قال: شيحان اسم فرسه. [قال أبو الحسن (1): وجب على رواية أبي زيله الا ينصرف شيحان، لأنه فِعْلانُ والألفُ والنونُ زائدتانِ وهو معرفة ، فضارعَ عطشانَ وما جرى بحراه ، وإنما صرفه لما اضطر . وعن أبي زيله أيضًا يرويه شيحان (٢) وهو الجاد ، وهو صفة شائعة وليس كالأولِ ، والأولُ معرفة مشتقة من النعت ] وقال ابن الإطنابة ، واسمُه عمرو (٣):

وَإِجْشَامِي ( ُ ) عَلَى الْمُكُرُوهِ نَفْسِي وَضَرْبِي هَامَةَ الْبَطَـلِ الْمُشِـيحِ ( ٥ )

ويقال في هذا المعنى : رحلٌ شِيحٌ ، كما يقال : ناقةٌ نِقْضٌ ؛ قال أبو ذُوَيْبٍ (٢):

# وَشَايَحْتَ قَبْسِلَ الْيَسوَمِ إِنْسِكَ شِسِيحُ

(١) قول أبي الحسن كما في بعض النسخ: " قال : أبو الحسن ويروى شَيْحان بفتح الشين وحق على رواية أبي زيد ألا ينصرف لأنه فعلان فالألف والنون زائدتان ، وهو معرفة فضارع عطشان وما حرى مجراه ، وإنما اضطر فصرفه " .

(٢) قال أبو الحسن فيما علقه على النوادر ١٨٥ : " ... فلا نعلم أحدًا من الرواة رواه إلا هكذا [أي بفتح الشين] إلا أن أبا العباس محمد بن زيد روى لنا عن أبي زيد أنه رواه فوق شيحان وذكر أنه اسم فرسه ...".

(٣) الاختيارين ق7 ١/٥ ص : ١٦٠ ، وعيون الأخبار ١٢٦/١، والمحتنى ٥٢ ، وانظر تخريج الكلمة في سمط الآلي ٥٧٤ ، والأشباه والنظائر للخالديين ١٨/١ ، وسيأتي منها ثلاثـة أبيـات ص١٤٣٤.

وقيل: اسمه عامر ، انظر سمط اللآلي ٥٧٥ . وقوله: " واسمه عمرو " ليس في ج .

(٤) إحشامي : مصدر أحشمه الأمر ، كلّفه به على مشقة ، والمكروه : يريد به الحرب ، عن رغبة الآمل ٢٣/٢ .

(٥) البيت من الوافر ، وهمو لابن الإطنابة في لسان العرب ٥٠١/٢ (شيح) ، وتاج العروس (٥) البيت من الوافر ، وهمو لابن الإطنابة في لسان العرب ١٢٦/١ ، والمحتني ٥٠١ (شيح)، وتهذيب اللغة ٥/٤١ ، والاختيارين ص١٦٠ ، وعيون الأخبار ١٢٦/١ ، والمحتني ٥٠١ وانظر تخريج الكلمة في سمط الملآلي ٥٧٤ ، والأشباه والنظائر للخالدين ١٨/١ ، ويسروى " وإقدامي على ... " .

(٦) ديوان الهذليين ١١٦/١ . وصدر البيت :

بدرت إلى أولاهـم فسـبقتهم ...

والبيت من الطويل ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص١٤٩ ، ولسان العرب /٥٠٠/ (شيح) ، والتنبيه والإيضاح ٢٠٠/١ ، وأساس البلاغة ص٥٤٧ (شيح) ، وتاج العروس ١٢/٦ (شيح) ، وبلا نسبة في لسان العرب ١١/٦ (شيح) ، ومقاييس اللغة ٣٣٣٣، وديوان الأدب ٣٣٣/٣ ، وتهذيب اللغة ٥١٤٨/١ ، وتاج العروس ١٥/٥١ (شيح).

وقوله : " بالسيف صَلْتًا " ، يقول : مُنتَضَىُّ ، ورجل صَلْتُ الجَبِينِ : إذا كــان

نَقِيَّهُ

وقوله : " كِمَا عَضَّ الشَّبَا " ، يريد حَدَّ اللِّجَام ، وشَبَا كُلِّ شيء حَدُّهُ .

وقوله: " وَأَرْدَى " أي : أَهْلكَ ، يقال رَدِى يَرْدَى : إذا هَلَكَ ، والردَى : الله عزَّ وحلَّ : ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إذا تَرَدَّى ﴾ (١) ، وقيل فيه قولان :

أحدهما : إذا تردى في النار ، و الآخر : إذا مات ، وهو تَفَعَّلُ من الرَّدَى(٢).

وقوله: وَلَمْ يَخْشُواْ مَصَالَتَهُ عَلَيْهِمْ

فهي مَفْعَلَةٌ من صالَ يَصُولُ ، ويقال : صالَ البعيرُ إذا عَضَّ (٣).

وقيل للمغيرة بن شعبة : إن بوابك يأذن لأصحابه قبل أصحابك ، فقال : إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور ، والجمل الصؤول ، فكيف بالرجل الكريم ؟

## وقوله: وتحت الرغوة اللبن الصريح

يقول: إذا رأيت الرغوة ـ وهو ما يرغو كالجلدة في أعلى اللبن ـ لم تـدر مـا تحتها ، فربما صادفت اللبن الصريح إذا كشفتها ؛أي : إنهم رأوني فازدروني لدمـامتي، فلما كشفوا عني وحدوا غير ما رأوا . والصريح : المحض الخالص ؛ مـن ذلـك قولهـم : عربي صريح أي : خالص ، ومولى صريح .

ومن أمثال العرب: " إنه لَيُسِرُّ حَسُوًا في ارْتِغاء " (<sup>4)</sup> ومعنى هذا أنه يوهمـك أنه يأخذ بفيهِ تلك الجلدة عن اللبن ليصلحه لك ، وإنما يُحسو من تحتها ، يُضْـرَبُ هـذا المثل لمن يريك أنه يعينك ، وإنما يجتر النفع إلى نفسه .

وقال أعرابي ـ خبرت أنه من بني سعد (٥)، وقد تمثل بهذا الشعر الْجِنَّوْتُ وهو توبة ابن مُضَرِّس، أحدُ بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم ـ في خِلاف الدمامة: وَلَمَّا الْتَقَى الْصَّفَّان وَاخْتَلَفَ الْقَنا فِهَالَة وَأَسْبَابُ الْمَنَايَا فِهَالُهَا

<sup>(</sup>١) سورة الليل : ١١ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٣٠ / ١٤٤ ، والقرطبي ٨٥/٢٠ .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : "صال الجمل يصول صيلاً وهو جمل صؤول ، وهو الذي يأكل راعيه ويواثب الناس فيأكلهم .

<sup>(</sup>٤) انظر أمثـال أبـي عبيـد ٦٥، وفصـل المقـال ٧٦، وبحمـع الأمثـــال ٤١٧/٢، والمســتقصى ٤١٢/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر ما سيأتي من كلام أبي الحسن .

# قَمَاءَةَ ذِلَاةً وَأَنَّ أَشِدًاءَ الرِّجَالِ طِوَالُهَا الْ عَلَيْ الْمَالِ طِوَالُهَا اللَّمَيْنَ الطَّيِي (١) أُسُودُ الشَّرَى إِقْدَامُهَا وَيْزَالُهَا (٢)

تَبَيَّنِ لِسِي أَنَّ الْقَمَاءَةَ ذِلَّسةٌ دعَوْا يَا لَسَعْدِ وَانْتَمَيْنَا لِطَيِّى(١)

قوله: "نهالاً "، فإنما يريد أنها قد وردت الدم مرة و لم تثن ، وذلك أن الناهل الذي يشرب أول شربة ، فإذا شرب ثانية فهو عاللًّ ، يقال : سقاه عَلاً بعد نَهَل وعَلَلاً بعد نَهل وعَلَلاً بعد نَهل الله بعد الله بعد الله بعد الله بعد الله بعد الله بعد الله الله بعد الله بعد

قَال : " وَأَسْبَابُ الْمَنَايَا نِهَالُهَا "

أي : أول ما يقع منها يكون سببًا لما بعده (4).

<sup>(</sup>١) في نسخة : "دَعَوْنا لسَعدٍ واعتزوا يالَ طَيَئ " وبهامشها : "رواية : دعوا يالَ سعد" .

(٢) الأبيات من الطويل ، والبيت الثاني بلا نسبة في المخصص ١١/١٦ ، ويروى عجزه بلفظ : "
وأن أعزاء الرجال طيالها " . وهو لأنيف بن زبان في الحماسة البصرية ٢٥٥١ ، وشرح شواهد
الشافعية ص٣٨٥ ، ولأثال بن عبدة بن الطبيب في خزانة الأدب ٢٨٨١ ، وبلا نسبة في أوضح
المسالك ٤/٢٨ ، وشرح الأشموني ٣/٤٤٨ ، وشرح التصريح ٢/٩٨ ، وشرح المفصل
٥٥٤ ، ١٠ /٨٨ ، وعيون الأخبار ٤/٤٥ ، ولسان العرب ١١/١١ (طول) ، والمحتسب
١٨٤/١ ، ومجالس ثعلب ٢/٢١ ، والمقاصد النحوية ٤/٨٨ ، والممتع في التصريف ٤٩٧/٢ ،

<sup>(</sup>٣) انظر أمثال أبي عبيد ٢٤٧ ، ومجمع الأمثال ١٢/٢ ، والمستقصى ١٥٩/٢ ويىروى : عـرض على الأمر سوم عالة ، وانظراللسان (سوم ، علل) .

<sup>(</sup>٤) قال علي بن حمزة في التنبيهات ١٠٤ ـ ١٠٥ : "تشاغلُ أبي العباس – غفر الله لنا وله – بالنحو يمنعه من تأمل المعاني ونقدها ومعرفة اللغة وحدها ، إنما أسباب المنايا ههنا حبالُها التي تجتذب بها الناس ، والنهال ههنا العطاش . وكونها حرارًا إلى الدم أبلغ وخير من كونها قد نهلت أول نهلة ، وإنما توهم أنها مثل قولهم حرب عوان أي : قد قوتل فيها مرة قبل هذه ، وليس كما ظنّ ، لأن الحرب العوان الأمر فيها أفظع ، لما تقدم في التي قبلها من القتل ، والخيل وأصحابها متشرون ، ووصف الرماح بالعطش لتَرُوى خير من وصفها بأنها قد نهلت ، بل لا يجوز غير الوصف لها بالعطش ..." .

وتبعه الشيخ المرصفي في رغبة الآمل ٢٦/٢ ـ ٢٧ ، قال : " وقول أبسي العباس يريد أنها قد وردت الدم مرة و لم تثن ـ لا يساعده قوله : واختلف القنا ، فالصواب تفسير النهال بالعطاش وهو أبلغ مما فسر به وإن كان مجازًا ..." .=

#### وأنشدني غير واحد :

## وَأَنَّ أَشِدًّاء الرِّجَالِ طِيَالُهَا

وليس هذا بالجيد ، وإنما قلبت الواو ياء لوقوعها بين كسرة وألف ، كقولهم: ثيابٌ ، وحياضٌ ، وسياطٌ ، والواحد : ثوبٌ ، وحوضٌ ، وسوطٌ ، وهذا حيد لسكون الواو في الواحد ؛ فأما في مثل طوال فإنما يجوز على التشبيه بهذا ، وليس بجيد لتحرك الواو في الواحد ، وأنشدني مسعود بن بشر المازني :

لَهُمْ أَوْجُهُ بِيضٌ حِسَانٌ وَأَذْرُعٌ طِيَّالٌ وَمِنْ سِيمَا الْمُلُوكِ نُجَارُ (١) وَعِنْ سِيمَا الْمُلُوكِ نُجَارُ (١) وعازُ هذا في النحو ما وصفتُ لك .

والعرب تمدح بالطول ، وتضع من القصر ، فلا يذكره منهم إلا محتج عن نفسه، ولا يمدح به غيره ، قال عنترة (٢):

بَطَ لَرُ (٣) كَ السَّبْتِ لَيْابَ فِي سَوْحَةٍ يُحْذَى نِعَالَ السِّبْتِ لَيْسَ بِتَوْءِم

- و لم يرتض الشيخ العلامة الميمني مقالة ابن حمزة فعلق على قوله: " ... وأصحابها متئرون" قال: " هذا كلّه جعجعة ، ويرد عليه قوله: ولما التقى الصفان ، فإنه ظاهر في أنهم بدءوا القتال وأحذوا فيه فقد نهلت القنا المرة الأولى فصار ما وقع سببًا لما بعده ، وهذا ظاهر ، والشاهد له لابن الزبعري:

## بسيوف الهند تعلوهم على علاً تعلوهم بعد نَهَال

(١) النجار: الأصل والحسب.

(٢) البيت من الكامل ، وهو لعنترة في ديوانه ص٢١٢ ، وأدب الكاتب ص٥٠٦ ، والأزهية ص٢٦٧ ، وجمهرة اللغة ص٥٠١ ، ١٣١٥ ، وخزانة الأدب ، ٤٨٥/٩ ، ٤٩٠ ، وشرح شواهد المغني ٤٩٠١ ، والمنصف ١٧/٣ ، ولسان العرب ٤٨٠/٢ (سرح) ، وبلا نسبة في الخصائص المغني ٢١/٨ ، ورصف المباني ص٣٨٩ ، وشرح الأشموني ٢٩٢/٢ ، وشرح المفصل ٢١/٨ ، ومغني الليب ١٩٩١ .

(٣) ضبط بالرفع والخفض ، الرفع بمعنى هو بطل ، والخفض ترده على قوله "حامي الحقيقة " في بيت قبله . وانظر شرح القصائد السبع الطوال ٣٥٢ ، وشرح القصائد التسع ١٨/٢ ه .

والسرحة واحدة السرح وهو شحر عظام طوال تستظل به الناس ، كنى بذلك عن طول ذلك البطل . والسبت الجلد المدبوغ بالقرظ ، وتلك النعال كانت لأولي النعمة والرف منهم ، عن رغبة الآمل ٢٨/٢ .

يقول: لم يُشارَكُ في الرحم ، وقال حرير (١): تَعَالَوْا فَفَاتُونَا فَفِي الحُكْمِ مَقْنَعٌ إِلَى الْغُرِّ مِنْ أَهْلِ الْبِطَاحِ الأَكَارِمِ فَإِنِّي لأَرْضَى عَبْدَ شَمْسٍ وَمَا قَضَتْ وَأَرْضَى الطَّوَالَ الْبيضَ مِنْ آلِ هَاشِمِ

\* \* \*

وقال حسان بن ثابت ﷺ:

وَقَدْ كُنْكَ اللَّهُ وَلَهُ إِذَا رَأَيْنَا لَلْهِ عِسْمٍ يُعَدُّ وَذِي بَيَانِ وَعِسْمًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمَدَانِ (٢)

ويقال: إن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب كان إلى منكب عبد الله ، وكان عبد الله إلى منكب العباس ، وكان العباس إلى منكب عبد المطلب.

وحدثني التوزي قال: طاف علي بن عبد الله بالبيت ، وهناك عجوزٌ قديمة وعلي قد فرع الناس ، كأنه راكبٌ والناس مُشاةٌ ، فقالت: من هذا الذي فرع الناس ؟ فقيل: علي بن عبد الله بن العباس. فقالت: لا إله إلا الله ، إن الناس لَيُرْذُلُونَ ، عهدي بالعباس يطوف بهذا البيت كأنه فسطاط أبيض.

وحدثني على بن القاسم بن على بن سليمان بن على بن عبد اللَّـه بـن العبـاس قال : كان يقال : صار شبه على بن عبد اللّه في عظم الأحسام في العليين ، يعني على بن أمير المؤمنين المهدي المنسوب إلى أمه ريطة ، وعلى بن سليمان بن على .

ويروى أن رسولَ اللَّه ﷺ \_ وهو الأُسْوَةُ والْقُدْوَةُ \_ كـان فـوق الربعـة ، ولم

<sup>(</sup>۱) تذبيل ديوانه ج٩٩٧/٢ . وسيأتيان ، وروايتهما في الديوان ص٤٢١ ، وبينهما بيت : تعالوا نحاكمكم وفي الحق مقنع إلى الغر من آل البطاح الأكارم فإني لراض عبد شمس وما قضت وراض بحكم الصيد من آل هاشم

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص : ۱۸۰.

يكن بالطويل المُشَذَّبِ (1)، وكان إذا مشى مع الطوال طالهم (٢). ولم يختلف أهل الحكمة والنظر من العرب والعجم أن الكمال في الاعتدال ، ولا يقال غير هذا عن حكيم وأبين ما فيه ما اختاره الله تعالى لنبيه محمد عليه الم

وقد يقال : الكَيْسُ في القِصَرِ . وقد قيل في خبر قصير <sup>(٣)</sup> وكيده ومكره ما قد سار به المثل ، واستغنى عن الإعادة .

وحدثني العباس بن الفرج الرياشي قال : حدثني أبو عثمان المازني قال : كان أعرابي يختلف إلى مغنية لآل سليمان فأشرفت عليه ذات مرة فأومأت إليه بيدها إيماء عائب له بالقصر ، فأنشأ يقول :

إِنْ أَكُ رَبْعَدَ فَدَانَتِ أَقْصَدُ خَرَّكِ مِسْرَبَالٌ عَلَيْدِ أَخْمَدُ وَتَخْدَ تَذَكِ مَسْرُ أَقَ لَدُ تُذَكِدُ وَتَخْدَ تُذَكِدُ وَتَخْدَ تَذَكِ مَسْوْأَةٌ لَدُ و تُذْكِدُ

يُسا جَعْفَرٌ يَسا جَعْفَرٌ يَسا جَعْفَسرُ أَوْ أَكُ ذَا شَسِيْبٍ فَساأَنْتِ أَكْسِبَرُ ومِقْنَسِعٌ <sup>(1)</sup> مِسن الحَرِيسرِ أَصْفَسرُ

\* \* \*

[ قال أبو الحسن : أنشدني أبو العباس محمد بن الحسن الورَّاق الشعر الذي فيه قوله : وَلَمَّا الْتَقَى الصَّفَّان واختلف الْقَنَا

تمامه ، وهو شعر مختار لرجل من طبئ ، ويدل على ذلك ما تَسْمَعُهُ في الشـعر وهو قوله :

<sup>(</sup>١) الربعة المربوع الخلق الذي هو لا بالطويل ولا بالقصير . والمشذب هو المفرط في الطول ، عـن رغبة الآمل ٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) ورد الحديث بلفظ "كان ربعة من القوم ، ليس بالطويل البائن ، ولا بالقصير ، أزهر اللون ... " الحديث أخرجه البخاري في " المناقب " ، باب : "صفة النبي رحمه " ، (٦٥٢/٦) (ح٧٤٥٠) ، (ح٣٤٧٠) ، وفي "اللباس" (ح٠٠٠٥) ، ومسلم في "الفضائل"، باب : في "صفة النبي رحمه ، وسنه" (ح٣٤٧٠) ، كلاهما عن أنس رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) هو قصير بن سعد اللحمي ، انظر حبره في الأغماني ٣١٥/١٥ ـ ٣٢٢ ، وجمهرة الأمشال ٢٣٢/١ ـ ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) المقنع : ما تغطي به المرأة رأسها وتُستر به محاسنها ، عن رغبة الآمل ٣١/٢ .

جَمَعْنَا لَهُمْ مِنْ حَيِّ عَوْفٍ وَمَالِكٍ لَهُمْ عَجُزٌ بِالْحَزْنِ فَالرَّمْلِ فَاللَّوى لَهُمْ عَجُزٌ بِالْحَزْنِ فَالرَّمْلِ فَاللَّوى وَتَحْتَ نُحُورِ الْحَيْلِ حَرْشَفٌ رَجْلَةٍ وَتَحْتَ نُحُورِ الْحَيْلِ حَرْشَفٌ رَجْلَةٍ أَنَى لَهُمُ أَنْ يَعْرِفُوا الضَّيْمَ أَنَّهُم فَلَمَّا أَيْنَا السَّفْحَ مِنْ بَطْنِ حَائِلٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا بَيْنَ السَيفُ فِيهِمُ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا بَيْنَ السَيفُ فِيهِمُ وَلَمَّا عَصَيْنَا بِالرِّمَاحِ تَصَلَّعَسَتْ وَلَمَّا عَصَيْنَا بِالرِّمَاحِ تَصَلَّعَسَتْ وَلَمَا تَدَانَوْا بِالسَّيُوفِ تَقَطَّعَسَتْ فَولًا وَأَطْرَافُ الرِّمَاحِ عَلَيْهِمُ فَوَلِّا اللَّهُ الرَّمَاحِ عَلَيْهِمُ فَوَلِّا اللَّهُ اللَّهُ الرَّمَاحِ عَلَيْهِمُ فَوَلِّا اللَّهُ الرَّمَاحِ عَلَيْهِمُ فَوَلِّا اللَّهُ الرَّمَاحِ عَلَيْهِمُ فَوَلِّا اللَّهُ الرَّمَاحِ عَلَيْهِمُ فَوَلِّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْلَ عَلَيْهِمُ فَوَلِّالِ وَالْعُرْافُ الرِّمَاحِ عَلَيْهِمُ فَوَلِّا وَأَطْرَافُ الرِّمَاحِ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمُ فَالَوْلُولُ الْمُولِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَ عَلَيْهِمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

الكتائب: جمع كتيبة ، وإنما سميت كتيبة لاحتماعها ، وانضمام بعضها إلى بعض ، يقال: تكتب القوم إذا تضاموا ، ومنه أخذ الكتاب لانضمام حروفه ، ولذلك قالوا: بغلة مكتوبة إذا شُدَّ حياؤها وضم .

ويردي : يُهْلِكُ ، يقــال رَدِيَ الرحــلُ : إذا هَلَــكَ ، والــرَّدَى : الهــلاك ، والإِرْدَاءُ : الإهلاك .

والْمُقْرَفُونَ : الذين دخلوا في الفساد والعيث ، وهو في الأصل الهُجْنَةُ ، يقـال : فرس مُقْرِفٌ إذا كان هجينًا ، ثم يشيع في الفساد .

والعَجُزُ : مُؤَخَّرُ العسكر ههنا ، وهو مستعارٌ .

والحَزْنُ : ما خَشُنَ من الأرض وغَلُظَ .

واللَّوِى : مُسْتَرَقُّ الرَّمْلة حيث تنقطع ، يقال : أَلْوَيْتُمْ فَانزلُوا : أَي صَرَتُم إِلَى آخر الرملة وهو اللوي .

وجَديس : قبيلةُ ، معرفةُ ، فلذلك لم يصرفها .

والرِّعال: الجماعات المتفرقة ، واحدها رعلة .

والحَرْشَفُ : نبتُ يكثر في البادية ، وإنما شبه النبل به في الكثرة .

والرَّجْلَةُ : الرَّجَّالةُ .

وتُتاح : تُقَدَّرُ ، يقال : أتاح اللَّهُ له كذا وكذا : أي قَدَّرَ له .

والنُّبَالُ : جمع نَبْلِ .

والنَّاتِقُ : الولود ، فإذا أسرفت في ذلك وكثر ولدها حدًّا قيل مِنتاقً .

والسُّفُّحُ: أصل الجبل من الوادي .

وحائل: موضع.

وَتَنَاصَى : تقابل وتقرَّب حتى يَعْلَقَ هذا بهذا وهذا بهذا عند هبوب الرياح ؛ يقال : تناصى الرحلان نِصاءً وتناصيًا : إذا اقْتَتَـلا ، فـأخذ كـل واحـد منهمـا بناصيـة صاحبه .

والطُّلْحُ والسَّيالُ : ضَرُّبان من الشجر معروفان .

وانْتُمَى ونَمَى : انتسب .

والشَّرى : موضع كثير السباع ، وإنما يريد : كإقْدامِ أُسْدِ الشري إقدامها ، ثم حذف لعلم السامع .

وعَصَيْنَا : جَعَلْنَا الرماح كالْعِصِيِّ .

والعَلَلُ : الشرب الثاني ، والنهل : الأول ، يريد : إنَّا أَعَدْناها إلى الطعـن مـرة بعد أخرى .

وقوادم : ذات إقْدامٍ ، فحاء به على الأصل ، كما قال: يَخْرُجْنَ مِنْ أَجْوَازِ لَيْلٍ غاضِ<sup>(١)</sup>

أي : مُغْضٍ ، فحاء به على الأصل ، وهو كثير .

والمربوعات: المعتدلة التي لم تبلغ أن تكون رمحًا ، وهو رفع كأنه قيل له ماهي؟ فقال: هي مربوعاتها وطوالها ، ولو خفض وجعله بدل البعض من الكل لكان حسنًا ، وكان يكون مُقُوىً ، ولكن هكذا أنشدناه مرفوعًا على التقدير الذي ذكرناه].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البيت لرؤبة ، في ديوانه ص : ٨٢ . والبيت في المقتضب ١٧٩/٤ ، وأدب الكـاتب ٦١٢، وشرح الجواليقي ٤٠٩ ، والاقتضاب ٤٧٤ .

قال أبو العباس : حُدثْتُ أن صَبِرَةَ بن شيمان الحداني (١) دخل على معاوية والوفود عنده ، فتكلموا فأكثروا ، فقام صبرة فقال :

يا أمير المؤمنين ، إنا حيُّ فِعالٍ ، ولسنا بحي مقــالٍ ، ونحـن بـأَدْنى فِعالنـا عنــد أحسن مقالهم (٢٠). فقال صدقت .

وحُدثتُ أن أبا بكر رحمه الله ، ولَّى يزيد بن أبي سفيان رُبْعًا من أرباع الشأم، فرقى المنبر فتكلم فأرتج عليه ، فاستأنف فأرتج عليه ، فقطع الخطبة فقال :

سَيَجْعَلُ اللهُ بعد عُسْرٍ يُسْرًا ، وبعد عِـيِّ بيانًـا ، وأنتـم إلى أمـير فعـال أَحْـوَجُ منكم إلى أمير قَوَّالٍ . فبلغ كلامه عمرو بن العاص ، فقال :

هنَّ مخرجاًتي من الشأم ، استحسانًا لكلامه .

وقال عثمان بن عفان فلي العامر بن عبد قيس العنبري ورآه ظاهر الأعرابية (٣): يا أعرابي ، أين ربك ؟ فقال : بالمرصاد !

وقال قائلٌ لعلي بن أبي طالب رحمه الله : أين كان رَبُّنا قبل أن يخلُق السموات والأرض ؟ فقال علي: "أينَ" سُؤالٌ عن مكان ، وكان الله ولا مكان (٤). وحُدثتُ أن راهبين دخلا البصرة من ناحية الشَّأم فنظرا إلى الحسن البصري،

<sup>(</sup>١) بهامش نسخة مـا نصّـه : " الدارقطـيُّ : حُـدُّان في الأزد ، وبنـو حَـدُّان بـن قريـع في تميـم . وصبرة بن شيمان كان رأس الأزد يوم الجمل وقتل يومئذ ، وفي همدان ذو حدان " .

وكتب بعده: "الفصاحة والخطابة وتشقيق المقال لبين نزار فلذلك قال الحدّاني: إنّا حيّ فعال ... معتذرًا عن تقصير من قصر من خطباء اليمن عن خطباء معد ". وأخشى أن يكون قد وهم فيما نقله عن الدارقطني فقد نصوا على أنّ بني حَدان بن قريع بفتح الحاء ولم ينصوا على تشديد الدال . وقوله: "وقتل" هو في الأصل "وقيل" فإما أن يكون صوابه ما أثبت وإما أن يكون الصواب : "وقيل قتل يومئذ " وعليه فلم يقطع الدارقطني بأنه قتل يؤمئذ ، ومن قال ذلك فقد أخطأ فهذا المبرد يحكي خبره مع معاوية . وانظر الإكمال ٢١/٢ و ٤/٣ ، واللباب ٣٤٧/١ .

<sup>(</sup>٢) يرجع جمال تلك العبارة والتي بعدها في كلام يزيد إلى ما فيها من فن المقابلة .

<sup>(</sup>٣) قال المرصفي : يريد أن فيه عجرفة ظاهرة . اهـ (٣٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) لايثبت هذا عن علي ١٠٠ وفي صحيح مسلم أن النبي الله الجارية : "أين الله". قالت: في السماء ، قال : "اعتقها فإنها مؤمنة ".

فقال أحدهما لصاحبه: مِلْ بنا إلى هذا الذي كأن سمتهُ سمْتُ المسيح، فعدلا إليه، فألفياه مفترشًا بذقنه ظاهر كفه، وهو يقول: يا عجبًا لقوم قد أُمِرُوا بالزاد، وأُوذِنُــوا بالرحيل، وأقام أولهم على آخرهم (١)، فليت (٢) شعري ما الذي ينتظرون؟!.

ونظر الحسن إلى الناس في مُصلى البصرة يضحكون ويلعبون في يوم عيد فقال الحسن : إن الله عزّ وجلّ جعل الصوم مِضْمارًا لعباده ليستبقوا إلى طاعته ، فسَبَقَ أقوامً ففازوا ، وتخلف آخرون فخابوا ، ولعمري لو كُشفَ الغطاء لشغل مُحْسِنٌ بإحسانه ، ومُسِيءٌ بإساءَته عن تجديد ثوب ، أو تَرْطيل شَعْرٍ .

قوله: " ترطيل شعر " إنما هو تُلْيِينُ الشعر بالدهن وما أشبهه ، ويقال لـــلرجل إذا كان فيه لين وتوضيع: رجل رَطْلٌ ، والــذي يــوزن بــه ويكــال يقــال لــه: رِطْــلٌ ، بكسر الراء .

وكان الحسن يقول: اجعل الدنيا كالقنطرة تجوز عليها ولا تعمرها.

قوله: "القنطرة " يعني هذه المعقودة المعروفة عند الناس ، والعرب تسمي كل أزَج قنطرةً ؛ قال طرفة بن العبد (٣):

# كَُّقَنْطُ رَةِ الرُّومِ لِيِّ أَقْسَمَ رَبُّهَ اللَّهُ لَتُكْتَنَف نْ حَتَّى تُشَادَ بِقَرْمَ لِإِنْ

قوله: "حتى تشاد"، يقول: تُطْلَى، وكل شيء طليتَ به البناء من حص، أو حَيَّار ـ وهو الكِلْسُ ـ فهو الشيد، يقال دار مَشِيدَةٌ، وقَصْرٌ مَشِـيدٌ، قال اللَّهُ عُـزٌ وجَلَّ: ﴿ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾ (٥)، وقال الشماخ:

<sup>(</sup>١) يريد أن أولهم يرضى فعل آخرهم فلم ينكر عليه . اهـ (٣٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : " فيا ليت " .

<sup>(</sup>٣) من كلمته الطويلة يصف ناقت بطول حسمها وصلابته والاكتناف الإحاطة رغبة الآمـل ٣٩/٢.

 <sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص٢٥ ، ولسان العرب ١١٨/٥ ،
 (قنطر) ، وتهذيب اللغة ٩/٥٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء : ٧٨ . والمشيدة قيل المجصّصة وقيـل المزيّنـة وقيـل المطولـة في الارتفـاع . انظر بمعمع البيان ٧٨/٢ ، وبحاز القرآن ٢٩٣/١ ، وانظر التنبيهات ٢٨٣/ ، وبحاز القرآن ٢٩٣/١ ،

لاَ تَحْسِبَنِّي وَإِنْ كُنْتَ (١) امْرَأ غُمُرًا كَحَيَّةِ المَّاءِ بَيْنَ الطَّيْنِ وَالشَّيِدِ (٢) وقال عدي بن زيد العبادي :

شَادَهُ مَرْمَـرًا وَجَلَّلَـه (٣) كِلْـــ سَا فَلِلطــير في ذُرَاهُ وُكُــورُ (١)

والْمَقَرْمَدُ : المطْلِيُّ أيضًا ، فمن ثم قال : " حتى تشاد بقرمـد" في معنى حتى تُطْلَى ، ومن ذلك قولُ النابغة :

وقال الحسن : تلقي أحدهم أبيض بَضًّا يَمْلَخُ فِي الباطل مَلْخًا يَنْفُضُ مِذْرَوَيْـهِ ،

(١) قال محقق (س) ضبطت في النسخ جميعًا "كنتُ" بضم التاء ، والصواب الفتح . يقـول: لا تحسبنّي ـ يريد الربيع بن علباء ـ وإن كنتَ ضعيف العقل لم تحكمك التحربة ـ مثــل الحيــة الناشــئة بين الطين والشيد لا نفع فيَّ ولا ضرر .

والغُمُر بضمتين الغُمْر وهو الذي لم يجرب الأمسور . واستشهدوا بـالبيت على الغمِـر ككتـف وهما بمعنى ، انظر اللسان (غمر) .

وضبط الشيخ المرصفي "كنت " بضم التاء و " غمر "ككتف في رغبة الآمل ٣٩/٢ . . .

(۲) البيت من البسيط ، وهـو للشـماخ في ديوانه ص١٢١ ، ولسـان العـرب ٣٢/٥ (غمـر) ، وكتاب العين ٢٧٧/٦ ، وتاج العروس ٢٥٦/١٣ (غمر) ، وبلا نسبة في جمهرة اللغـة ص٣٥٣ ، م. ١٠٥٨ ويروى عجزه بلفظه : " بين الصخر والشيد ".

(٣) قال ابن دريد: "رواه الأصمعي بالخاء المعجمة وقال :ليس بالجيم بشيء ، وروى غيره بالجيم وقال الأصمعي : إنما هــو خلّله أي : صيّر الكلس في خلل الحجارة وكان يضَحك من هـذا ويقول:"متى رأوا حصنًا مصهرجًا " الجمهرة ٤٥/٣ .

(٤) البيت من الخفيف ، وهو لعدي بن زيد العبادي في ديوانه ص٨٨ ، ولسان العرب ١٩٧/٦ (كلس) ، وتـــاج العروس ٤٤٨/١٦ (كلس) ، وتهذيب اللغـة ٣٤٩/١١ وبـــلا نسـبة في لســـان العرب ٣٤٤/٣ (شيد) ، وجمهرة اللغة ص٨٥٤ ، وتاج العروس ٢٦٢/٨ (شيد) .

(٥) وصدره :

#### وإذا طعنت طعنت في مستهدف

والبيت من الكامل ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص٩٧ ، ولسان العرب ٣٥٢/٣ (قرمد) ، ومقاييس اللغة ٤١٠/٩ ، ٤/٦ ، وتهذيب اللغة ٢١٢/٦ ، ١٠/٩ ، وتاج العروس (٣٣/٩) (قرمد) ، ٧/١١ (حزر) ، ١٤٥/٢٣ (حصف) ، ٤٨٩/٢٤ (هدف) ، وبلا نسبة في لسان الغرب ٣٤٦/٩ (هدف) ، والمخصص ٢١٢/١١ .

ويضرب أصدريه يقول: هأنذا فاعرفوني. قد عرفناك، فمقتك الله، ومقتك الله الصالحون.

قوله : " أبيض بضًّا " فالبض : الرقيق اللون ، الذي يؤثر فيه كل شيء .

وفي الحديث أن معاوية قدم على عمر بن الخطاب رحمه الله من الشأم وهو أبض الناس ، فضرب عمرُ بيده على عضده ، فأقلع عن مثل الشراك فقال : هذا والله لتشاغلك بالحمامات ، وذوو الحاجات تُقَطَّع أَنْفُسُهُمْ حسراتٍ على بابك .

وقال حميد بن ثور:

مُنَعَّمَةٌ بَيْضَاءُ لَـوْ دَبَّ مُحْـوِلٌ (١) عَلَى جِلْدِهَا بَضَّتْ مَدَارِجُهُ دَمَا (٢)

وقوله : " يَمْلَخُ فِي الباطل مَلْخًا " يقول : يَمُرُّ مَرَّا سريعًا ، يقال بَكْرَةٌ مَلُـوخٌ: إذا كانت سهلة المرِّ .

وقوله: "يضرب أصدريه وأزدريه " فإنما يقال ذلك للفارغ ، يقال: حاء فلان يضرب أصدريه وأزدريه (٣) ، ولا يُتكلمُ منه بواحد ، ويقال: فلانٌ يَنْفُضُ مِذْرَوَيْهِ (٤) ، وهما ناحيتاه ، وإنما يوصف بالخيلاء قال عنترة:

أَحَوْلِي تَنْفُضُ اسْتُكَ مِذْرَوَيْهَا لِتَقْتُلَنِي فَهَا أَنَذَا عُمَارَا(\*)

ولا واحد لهما ، ولو أُفْرِدَ لقلت في التثنية مِذْرَيان ؛ لأن ذوات الواو إذا وقعت

#### منعمة لو يصبح الذرّ ساريًا

وهي الرواية الجيدة . وعلى رواية المبرد لم يبين المحول كما بينه امرؤ القيس في قوله :

من القاصرات الطرف لو دبّ محولٌ من اللذّ فوق الإِتـب منهـا الأَتّـرا

<sup>(</sup>١) بهامش نسخة : " يروى : منعمة لو يدرج الذر ساريًا " .

 <sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه ق أ / ٤٦ ص١٧ . والمحول : الذي أتى عليه الحول، والمدارج : المسالك والمذاهب ، وبض الماء : سال قليلاً قليلاً . ورواية صدره كما في الديوان :

وكنى بالمحول من الذر عن الصغير منه .

<sup>(</sup>٣) انظر الفاضل ٢٣ ، والفاخر ٢٤٦ ، والمستقصى ٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر مجمع الأمثال ١٧١/١ ، والمستقصى ٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) البيت من الوافر ، وهو لعنترة في ديوانه ص٢٣٤، ولسان العرب ٢٠٨/٤ (عمر) ، ١٠٨/٤ (ذرا) ، وكتاب العين ١٨٦/٨ ، وتاج العروس (ذرا) ، وبلا نسبة في تهذيب اللغة ٧/١٥ ، وجهرة اللغة ص٦٩٥ ، والمخصص ٢٥/٢ ، ١١٤/١ .

فيهن الواو رابعة رجعت إلى الياء ، كما تقول في مَلْهى : مَلْهَيان ، وهمو من لَهَوْتُ ، وفي مَغْزَى : مَغْزَيان ، وهو من غَزَوْتُ ؛ وإنما فعلتَ ذلك لأن فِعْلَهُ ترجع فيه الواو إلى الياء إذا كانت رابعة فصاعدًا ، نحو : غزوت ، فإذا أدْخلتَ فيه الألف قلت : أغْزَيْتُ ، وكذلك غازَيْتُ واستغزيتُ ، وإنما وجب هذا لانقلابها في المضارع نحو : يُغْزي ، ويَعازِي ، وإنما انقلبتُ لانكسار ما قبلها .

فإن قال قائل فَمَا بـال يَتَرَجَّى ويَتَغَازَى يكونان بالياء نحو: هُما يَتَغَازَيان ويَتَرَجَّيْان ؟ فإنما ذلك لأنهما في الأصل رَجَّى يُرَجِّى ، وغازَى يُغازي ، ثم لَحِقَت التاء بعد ثبات الياء ، والدليل على ذلك أن التاء إنما تلحقه على معناه . فقولك : "مِـذْرُوان" لا واحد له لما أعلمتُك ، وثبات الواو دليل على أن أحدهما لا يُفردُ من الآخر ، فلذلك جاء على أصله (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر المقتضب ١٩١/١ و ١٦٣/٢ ـ ١٦٤ و٣/٠٠ .

قال أبو العباس: قال يزيد بن الصقيل العُقَيْلي (١)، وكان يسرق الإبل ثم تاب وقُتل في سبيل الله:

فَقَـدْ تَـابَ مِمَّـا تَعْلَمُـونَ يَزِيــدُ تَـزَوَّدَ مِـنْ أَعْمَالِهَـا لَسَـعِيدُ (٢)

أَلاَ قُـلُ لأِرْبَابِ المَحَـائِضِ أَهْمِلُـوا وَإِنَّ امْرَأَ يَنْجُو مِــنَ النَّــارِ بَعْدَمــا

وفي هذا الشعر :

إِذَا مَا الَّنايَا أَخْطَأَتُكَ وَصَادَفَتْ حَمِيمَكَ فَاعْلَمْ أَنْهَا سَتَعُودُ

قوله: "ألا قُلْ لأرباب المخائض"، فإن الناقة إذا لقحت قيل لها: خَلِفَةً، وللجميع المخاضُ وهذا جمع على غير واحده، إنما هو بمنزلة امرأةٍ ونِسَاء، ثم جمع الجمع فقال: مَخَائض، كقولك في رسالة: رَسَائلٌ، وكما تقول في قوم: أقوامٌ، فتجمع الاسم الذي هو للجمع، وكذلك أغرابٌ وأعاريبُ، وأنعامٌ وأناعِيمُ.

وقوله : " أَهْمِلُوا " أي اسْرِحُوا إبلكم ، والهمل : مــا كــان غــير محظــور وهــو السُّدى ، ويروى في مثل قوله :

إِذَا مَا الَّنَايَــا أَخْطَــأَتْكَ وَصَــادَفَتْ حَمِيمَــكَ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عن بعض الصالحين <sup>(٣)</sup> أنه كان يقول إذا مات له حمارٌ أو حميــمٌ : أَوْلَــى لِــي ، كِــدْتُ واللَّه أكون السواد المُختَرَمُ <sup>(٤)</sup> .

وقال ابن حُبْناءَ :

أَعُوذُ بَا اللهِ مِنْ حَالٍ تُزَيِّنُ لِي لَوْمَ الْعَشِيرَةِ أَوْ تُدْنِي مِنَ النَّارِ

<sup>(</sup>١) انظر النوادر ١٨١ .

 <sup>(</sup>۲) البيتان من الطويل ، وهما ليزيد بن الصقيل العقيلي ، والبيت الثاني في لســـان العـرب ٧١/٤
 (بعر) ، وتاج العروس ٢١٩/١٠ (بعر) .

<sup>(</sup>٣) قال محقق (س) بعده في زيادات ر : " هو محمد بن الحنفية " . وسيأتي قول ابن الحنفية .

<sup>(</sup>٤) السواد شخص الإنسان وكل شيء من متاع وغيره . والمخترم من اخترمتــه المنيــة أخذتــه مــن بين أصحابه . وقوله أولى لي كلمة تهديد ووعيد معنّاه قاربك ما تكره أو الشر أقرب إليك ، عــن رغبة الآمل ٤٦/٢ .

لاَ أَقْرَبُ الْبَيْتَ أَحْبُو مِنْ مُؤَخَّرِهِ وَلاَ أُكَسِّرُ فِي ابْسِ الْعَـمِّ أَظْفَـادِي إِنْ يَحْجُـبِ اللهُ أَبْصَـارًا أُرَاقِبُهـا فَقَدْ يَـرَى اللهُ حَالَ الْمَدْلِجِ السَّادِي

قوله : لا أقرب البيت أحبو من مؤخره

يقول : لا آتي لريبة . ومثل ذلك قول الشاعر :

وَلَسْتُ بِصَادِرٍ مِنْ بَيْتِ جَارِي كَفِعْلِ الْعَدْرِ غَمَّرَهُ الْوُرُودُ(١)

يقول: لا أُخرُجُ خُروجَ الخائف؛ لأنه إنما يقال: تَغَمَّرَ الشارب إذا لم يَـرْوَ، ويقال للقدح الصغير: الغُمَرُ، من هذا (٢).

وقوله : ولا أكسِّر في ابن العم أظفاري

يقول لا أغْتابُه ، وهذا مَثَلَّ كما قال الحُطيئةُ :

مَلْسُوا قِسِرَاهُ وَهَرَّتْسَهُ كِلاَبُهُ مَ وَجَرَّحُوهُ بِأَنْيَسَابٍ وَأَصْسَرَاسِ (٣)

وقوله : فقد يرى الله حال المدلج الساري

فالمدلج : الذي يسير من أول الليل ، يقال : أَدْلَحْتُ ، أي : سرت في أول الليل ،وادَّلَحْتُ : أي : سرت في السحر ؛ قال زهير :

بَكَــرْنَ بُكُــورًا وَادَّلْحِــنَ بسُــخْرَةٍ

(١) البيت من الوافر " وهو لعقيل بن عُلُّفة " .

وقد وقع البيت مع آخر بعده آخر كلمة عقيل بن علّفة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٤٠٠ وللتبريزي ٢٠٩/١ قال أبو رياش: "البيتان الأخيران لابن أبي نمير القتالي من بني مرة جاء بهما أبو تمام ضلّة في هذه الأبيات وليسا منها"، وانظر سمط الآلي ١٨٥. ورواية البيت: "بصادر عن بيت حاري"، والبيت بلا نسبة في لسان العرب ٣١/٥ (غمر)، وتاج العروس ٢٦٠/١٣ (غمر).

(٢) قال التبريزي: قال أبو العلاء فأصله أن يعطي غمرًا فيه ماء وهو القدح الصغير فلا يكون ريّه فيه ، والعير إذا ورد فشرب أول الشرب ثم أحسّ بالصائد الكامن لـه على الماء رجع نـافرًا غير متلبث فيقول لست أدخل بيت حاري فإذا علمت بمكانه رجعت مسرعًا كما يفعل العير إذا أحس بالقانص ".

(٣) البيت من البسيط ، وهو للحطيئــة في ديوانــه ص١٠٨ ، ولســـان العــرب ٤٢٢/٢ (حــرح) ، وتاج العروس ٣٣٦/٦ (حرح).

(٤) وعجزه :

فهن ووادي السرس كماليد في الفم

والبيت من الطويل ، وهو لزهير في ديوانه ص١٠ ، وروايته : " واستعرن بسـحرة " ،ولســان=

والسرى لا يكون إلا سير الليل ، قال الله عز وجل : ﴿فَأَسُو بِأَهْلِكَ ﴾ (١) من قولك : أَسْرَيْتُ ، وهي اللغة القرشية ، وغيرهم من العرب يقول : سَرَيْتُ ، وقد جاءت هذه اللغة في القرآن ، قال الله عزّ وجل : ﴿وَاللَّيْـلِ إِذَا يَسْوِ ﴾ (٢) فهذا من سَرَى ، ولو كان من أَسْرَى لكان يُسْرِي ، كما قال :

فَبَاتَ وَأَسْرَى الْقَوْمُ آخِرَ لَيْلِهِمْ وَمَا كَانَ وَقَافًا بِغَيْرِ مُعَصَّرِ (٣)

والْمُعَصَّرُ : الْمُلْجَأُ (<sup>4)</sup>، والساري إنما هو من قولك : سَـرَى ، كقولـك : قَضَى فهو قاض ، ومن أَسْرَى يقال للفاعل : مُسْرٍ ، كما تقـول : أعْطى فهو مُعْطٍ ، كما قال الأحطلُ :

نَازَغْتُهُمْ طَيُّبَ الرَّاحِ الشَّمُولِ وَقَدْ صَاحَ الدَّجَاجُ وَحَانَتْ وَقْعَةُ السَّارِي(٥)

والدجاج ههنا: الديوك، يريد وقت السحر؛ لأنه يقال للديك: هذا دجاجة فإن أردت الأنثى قلت: هذه دجاجة، وكذلك هذا بقرة، وهذا بطة، وهذا حمامة، إذا أردت الذكر، ولهذا باب يذكر فيه إن شاء الله؛ قال جرير:

لَمَّا تَذَكُّـرْتُ بِسَالدَّيْرَيْنِ أَرَّقَنِسِي صَوْتُ الدَّجَاجِ وَقَـرْعٌ بِالنَّوَاقِيسِ(٢)

<sup>-</sup> العرب ٤/ ٣٥٠ (سحر) ٨٩/٦ (رسس)، ١٣١ (عجس)، والتنبيه والإيضاح ٢٧٧/٢، ومجمل اللغة ٣٥٠/٢، ومقاييس اللغة ٣٧٧/٢، ونيه "للفم"مكان" في اللغة ٣٥٧/٢، ومقاييس اللغة ٣٣٢/٢، وتاج العروس ٥٧٠/٥ (دلج)، وفيه "للفم" مكان" في الفم". وكذلك الرواية في مادة (رطس)، ١١/٩/١ (سحر)، ١٦ / ١٢٥. (رطس)، ٢٣١ (عجس).

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر : ٤ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو للبيد في ديوانه ص٤٩ ، ولسان العرب ٥٧٧/٤ ، (عصر) ، البيت من الطويل ، وهو للبيد في ديوانه ص٤٩ ، ولسان العرب ٢٢/١٤ (عصر) وكتباب الجيم ٣٨١/١٤ (عصر) وكتباب الجيم ٣٣٩/٢. ويُروى عجزه بلفظ : " بدار كمعصر " .

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في نسخة : "يقال : بنو فلان عصرتي وعصري ؛ ومنه قوله تعالى : ﴿يَعَاثُ النَّـاسُ وفيه يعصرون﴾ أي يلجئون ، وقال عدي :

كنت كالغصان بالماء اعتصاري " .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص١٤٢ ، ط . دار الكتب العلمية والرواية : "نازعته" .

<sup>(</sup>٦) البيت من البسيط ، وهـو لحرير في ديوانـه ص١٢٦ ، والحيـوان ٣٤٢/٢ ، وحزانـة الأدب ٣٤٠/٣ ، وحزانـة الأدب ١٠٧/٣ ، وسمـط الآلي ص٥٥ ، وشـرح شـواهد المغــني ١٠٧/١ ، وسمـط الآلي ص٥٤ ، وشـرح شـواهد المغــني ١٦٧/١ ، ولمعاني الكبير ص٨٧ ، ومعجم ما=

[ قال أبو الحسن : أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى الأبيات الرائية المتقدمة بتمامها على ما أذكره لك عن أبي عبد الله بن الأعرابي (١) ، وهي لأحد ابني حَبْناءَ ، أَحْسِبُهُ صَحْرًا ، وهما من بني تميم ، وكانا من الأزارِقَةِ (٢) ، قال :

من شَيْب رَأْسِي وَمَا بِالشَّيْبِ مِنْ عَارِ وَلاَ سَـعَادَتُهُ يَوْمُ اللَّهَ اللَّهُ عِلْاً وَلاَ سَعَادَتُهُ يَوْمُ اللَّالِ وَالْفَوْزُ فَوْزُ الَّذِي يَنْجُو مِنَ النَّارِ لَوْمَ الْعَشِيرَةِ أَوْ يُدْنِي مِنَ الْعَارِ وَسَوْفَ يُنْبِئنِي الجَبَّارُ أَخْبَارِي وَسَوْفَ يُنْبِئنِي الجَبِّارُ أَخْبَارِي

إنِّي هَزِئْتُ مِنُ أَمِّ الْغَمْرِ إِذْ هَزَئَتْ مِنُ أَمِّ الْغَمْرِ إِذْ هَزَئَتْ مَا شَيْقُوةُ المَارْءِ بِالإِقْتَارِ يُقْتَدُهُ إِنَّ الشَّقِيَّ اللَّذِي فِي النَّارِ مَنْزِلُهُ أَعْدُوذُ بِا للهِ مِنْ أَمْرٍ يُزَيِّنُ لِي اللهِ مِنْ أَمْرٍ يُزَيِّنُ لِي وَخَوْدُ بِاللهِ مِنْ أَمْرٍ يُزَيِّنُ لِي وَخَوْدٍ وَخَوْدٍ وَخَوْدٍ وَخَوْدٍ وَقَالِهُ مِنْ اللهِ مِنْ أَمْرٍ يُزَيِّنُ لِي اللهِ مِنْ أَمْرٍ يُزَيِّنُ لِي اللهِ مِنْ أَمْرٍ يُزَيِّنُ لِي وَحَوْدٍ وَخَوْدٍ وَقَالِهُ اللهِ مِنْ أَمْرٍ مُنْدًا يُنَسِّى شَرِّ آخِرَةٍ

ثم يتفقان بَعْدُ في الرواية ، وكان ربما أنشدنا : " إنّي هَرَبْتُ مِنُ أُمِّ الْغَمْر"].

\* \* \*

قال أبو العباس: وقال أعرابي من بني الحارث بن كعب:

قَدِيكًا لآبِي الْضَّيْسِمِ وَابْسِنُ أَبَاةِ وَمَا كُنْتُ وَقَافًا عَلَى الشُّبُهَاتِ عَدِمْتُكَ مِنْ بَعْلِ تُطِيلُ أَذَاتِي عَدِمْتُكَ مِنْ بَعْلِ تُطيلُ أَذَاتِي تَقَطَّعُ نَفْسِي دُونَهُ حَسَسِراتِ بَمَا لَيْسَ بالْمَأْمُون مِنَ فَتَكاتِي (٣)

رَئِمْتُ لِسَلْمَى بَوَّ ضَيْهِ وَإِنَّنِي فَقَدْ وَقَّفَتنِي بَيْنَ شَكِ وَشُبْهَة فَيَا بَعْلَ سَلْمَى كَمْ وَكَمْ بِأَذَاتِهَا بِنَفْسِي حَبِيبٌ حَالَ بَسَابُكَ دُونَـهُ وَوَا لِلهِ لَـوْلاً أَنْ تُسَـاءَ لَرُعْتُـهُ

قوله: "رثمت لسلمى بَوَّضَيْم " فإنما هذا مَثَلٌ ، وأصله أن الناقة إذا ألقت سَقْبُها فحيف انقطاع لبنها أحذوا جلد حُوار<sup>(٤)</sup> فَحَشَوْهُ تبنًا ، ولَطَحوهُ بشيء من سَقْبُها فحيف انقطاع لبنها بخرقة ، فتحد لذلك كربًا ، ويقال للخرقة التي تجعل في

<sup>=</sup>استعجم ص٩٦.

<sup>(</sup>١) وهي عن ثعلب عن ابن الأعرابي في أمالي المرتضى ٣٧٨/١ .

 <sup>(</sup>٢) بهامش نسخة ما نصه : " الصحيح أنهما لم يكونا من الأزارقة وإنما كان لهما أخ كان من الأزارقة " .

<sup>(</sup>٣) الأبيات من الطويل ، والبيت الأول بلا نسبة في أساس البلاغة ص١٤٩ (رأم) .

<sup>(</sup>٤) الحوار ولد الناقة ، ولا يزال حوارًا حتى يُفْصَل عن أمّه .

<sup>(</sup>٥) السلا : الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي ، إن نزعت عن وجه الفصيل ساعة=

أنفها الغمامة ، ثم تُسَلُّ تلك الخرقةُ من أنفها فتحد رَوْحًا ، وتــرى ذلـك البَـوَّ تحتهـا ، وهو حَلد الحوار المَحْشُوُّ فَتَرْأَمُـهُ فإن درت عليه قيـل : ناقـة دَرُورٌ ، وتَرْأَمُـهُ تشــمه ، ويقال في هذا المعنى : ناقة ظؤور ، فينتفع بلبنها ، ويقال : ناقة رائم ورءوم إذا كــانت تَرْأُمُ ولدها أو بَوَّها ، فإن رَبُمَتْه و لم تَدُرَّ عليه فتلك الْعَلُوقُ ، ولاخير عندها (١).

وأنشدونا عن أبي عمرو وكان يقرأ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَساءُوا السُّواَى ﴾ (٢) على فُعْلَى:

أَمْ كَيْفَ يَجْزُونَنِي السُّواَى مِنَ الْحَسَنِ رِئْمَانُ (٣) أَنْفِ إِذَا مَا ضُنَّ بِاللَّبَنِ (٤)

أَنْسَي جَسْزَوْا عَسَامِرًا سُسُواًى بِفِعْلِهِسَمُ أَمْ كَيْشَ يَنْفَعُ مَا تُعْطَي الْعَلْسُوقَ بِسِهِ

<sup>=</sup>يولد وإلا قتلته .

<sup>(</sup>١) قال محقق (س) عبارة الأصمعي عن الرأم كما في الإبل له: الكنز اللغوي: ٨٣ - ٨٤: "... فإذا خدجت الناقة أو مات ولدها فعطفت على غيره فرثمته فهي راثم ورؤوم، فإذا لم ترأم دس في حيائها خرق ثم خُلَّ عليها ثم لطخ الولد الذي يريدون أن يعطفوها [عليه] بسلاها وبما يخرج منها، ثم يشد منخراها فيأخذها لذلك كرب فإذا جهدت نزعت غمامتها من أنفها وسل ما في حيائها وأدني منها الولد فوجدت حس ما يخرج منها وتُنفَس، فإذا خرجت غمامتها من أنفها وحدت ريح السلا من الحوار الذي قرب إليها فتدر وترأمه، والذي يكون في الحياء يسمى الدرجة ... فإذا عطفت على الولد فدرت عليه فهي ظؤور "... فإذا رئمت بأنفها ومنعت درتها فهي العلوق ... وانظر المخصص ٢٨/٧ - ٣٢.

وقال ابن السيد: "قال أبو الحسن الأخفش: يقال للناقة إذا مات ولدها أو ذبح: سلوب، فإن عطفت على غير ولدها فرئمته فهي رائم وإن لم ترأمه ولم تدر عليه فهي علوق، ويقال العلوق: التي قد علقت فذهب لبنها "عن شرح أبيات مغني اللبيب ٢٤٦/١.

 <sup>(</sup>۲) سورة الروم: ۱۰. وعاقبة بالرفع قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ، وقرأ الباقون بالنصب .
 انظر السبعة ٥٠٦ ، والتيسير ١٧٤ ، والنشر ٣٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) قوله : " رئمان " أجازوا فيه الرفع والنصب والجــر ، انظـر خزانـة الأدب ٤٥٥/٤ ، وشـرح أبيات مغني اللبيب ٢٤٠/١ ، والمخصص ٢٨/٧ \_ ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) البيتان من البسيط ، وهما لأفنون بن صريم التغلبي ، البيت الأول في شرح اختيارات المفضل ص١٦٦ ، وتاج العروس ٢٧٦/١ (سوأ) ، والبيان والتبيين ٢٩/١ ، والحزانة ١٤٧/١١ ، وبلا نسبة في لسان العرب ٩٧/١ (سوأ) . والبيت الثاني في خزانة الأدب ١٣٩/١١ ، والدرر ١٤٤/١ ، والدرر ١١١/٦ ، وشرح شواهد المغني ١٤٤/١ ، والدرر ١١١/٦ ، وشرح شواهد المغني ١٤٥١ ، ٥٤/١ ، ١٤٥٠ ، ولسان العرب ٢٦٨/١ (علق) ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢٧/٢ ، ٢١٢/٦ ، ٢٦٨/١ ، ٢٢٧ ، و٣٢٢ ، وتر٣٢ ، ٢٨٨/١ ، وجهرة اللغة ص٣٢٢ وخزانة الأدب ٢٨٨/١ ، ٢٩٣ ، و٣٢ ، ٩٣٠ ،

فقوله : " رئمت لسلمي بَوَّ ضيم " : أي أقمتُ لها على الضيم ، ويقال فــــلان رءوم للضيم إذا كان ذليلاً راضيًا بالخسف .

وقال أعرابي أحسبه تميميًّا:

وَدَاهِيةٍ دَاهَى بِهَا الْقَومَ مُفْلِقَ<sup>(۱)</sup>
أَصَخْتُ لَهَا حَتَّى إِذَا مَا وَعَيْتُها تَرَى الْقَوْمَ مِنْهَا مُطْرِقِينَ (۳) كَأَنِّمَا فَلَمْ تَلْقَ (۴) حُجَّتِي فَهًا وَلَمْ تَلْقَ (۴) حُجَّتِي

شديد بعُـورَان الْكَـالاَمِ أُزُومُها رَمَيْتُ بِأُخْرَى يَسْتَدِيرُ أَمِيمُها(٢) تَسَاقُوا عُقَـارًا لاَ يَبِلُ سَلِيمُها مُلَجْلَجَةً أَبْغِى لَها مَنْ يُقِيمُها(٥)

مَوْتُ الإَمَامِ فَلْقَةٌ مِنَ الْفِلَقُ (٦)

وأنشدني منشد :

وَغَرَّدَ حَادِينَا عَمِلْنَ بِنَا فَلْقَا(٧)

=والخصائص ١٨٤/٢ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٤١٨ ، وشـرح المفصل ٢١٨/٤، ولسان العرب ٢٢٥/١ ، وهمع الهوامع الهوامع الموامع ١٣٥/١ . وهمع الهوامع ١٣٣/٢ .

قد طرقت ببكرها أم طبق فدمروها وهمة ضخم العنق مدن الفلق مدن الفلق

<sup>(</sup>١) ضبط في نسخة : "... القومُ مفلقٌ شديدٌ" وبلا نسبة في تاج العروس (وهي) ورواية اللسان: وداهيـــة داهـــى بهـــا القــــوم مفلـــقٌ بعـــورات الخصـــوم لزومُهـــا والوجه على رواية المبرد حر مفلق صفة لداهية ، ويجوز في شديد الوجهان ، والجرّ أعلى .

<sup>(</sup>٢) روايته في اللسان : "بأخرى يستديم خصيمُها" .

<sup>(</sup>٣) راوية اللسان : " منها مُقْرِنين " .

<sup>(</sup>٤) روايته في اللسان والبيان وَالتبيين ١٣١/١ : " تُلْفِني فَهَـَّا وَلَمْ تَلْفُو ...".

<sup>(</sup>٥) الأبيات من الطويل وهي في اللسان (قرن) بلا نسبة .

<sup>(</sup>٦) الرجز لخلف الأحمر ، وهو ثالث ثلاثة في تهذيب اللغة ٢٥/٩ ، وبـــلا نسبة في المخصص ٢١/١٣ ، ولسان العرب ٢١٤/١ (طبق) ، والأبيات :

<sup>(</sup>۷) وصدره =

بفتح الفاء <sup>(١)</sup>.

وقوله: " شديد بعوران الكلام " العوراء هي القبيحة ، قال حاتم بن عبد الله الطَّائيُّ :

## وَعَوْرَاءَ قَدْ أَعْرَضْتُ عَنْهَا فَلَمْ تَضِرْ وَذِي أَوَدٍ قَوَّمْتُ مِهُ فَتَقَوَّمَ اللهِ

و" أُزُومُها " إِمْساكُهَا ، يقال : أَزِمَ به : إذا عَضَّ به فأمسكه بين ثنيتيه .

وفي الحديث أن أبا بكر ظلمه قال في يوم أُحُد (٣): فنظرت إلى حَلْقة من دِرْع قد نَشِبَتْ في جبين رسول الله عَلَيُّ ، فانْكَبَبْتُ لأَنْزِعَهَا ، فَأَقْسَمَ عَلَيَّ أبو عبيدة ، فَأَزِمَ بها أبو عبيدة ، فَخَذبها حَذْبًا رفيقًا ، فانتزعها ، وَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، ثم نَظَرْتُ إلى أخرى فأرَدْتُها فَأَقْسَمَ عَلَيَّ أبو عبيدة ، ففعل فيها ما فعل (٤) في الأولى ، وكان مشفقًا من تحريكها ، لئلا يُؤذي بذلك رسول الله عَلِيُّ (٥) ، فكان أبو عبيدة أهتم .

#### =إذا أعرضت داوية مدلهمة

والبيت من الطويل ، وهو لسويد بن كراع العلكي ، أنشده لـه ابن السكيت ، انظر إصلاح المنطق ١٩ ، ٢٣٧ ، وتهذيب الألفاظ ٢٩ ، واللسان ٣٢٤/٣ (غرد) ، ٢٣٤/١ (فلق) ، ومقاييس اللغة ٤/٢٥ ، وتاج العروس ٢٥/٨ (غرد) ، (فلق) ، وبلا نسبة في لسان العرب ١٦٨/٧ (عرض) ، وتهذيب اللغة ٢٦١/١ ، ١٥٧/٩ ، وتاج العروس ١٨ / ١٨ (عرض) . ورواية عجزه :

#### وغرد حاديها فرين بها فلقا

(١) استشهدوا به على أنّ الفلق بالكسر الداهية .

(٢) البيت من الطويل وهو لحاتم في ديوانه ص٤٤ ، ط . الكتـب العلميـة . والأود : مصـدر أود الشيء إذا اعوج .

- (٣) انظر الغريبين ٤٥ ، والفائق ١/١٤ ، والنهاية ٤٦/١ .
  - (٤) في نسخة هامش: "مثل ما فعل".
- (٥) الخبر بنحوه مطولاً أورده الحافظ البيهقي في "دلائل النبوة " (٢٦٣/٣) ، وأوله : عن عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ قالت : "كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد بكى ... " الحديث. ومن طريقه أورده أيضًا الحافظ ابن كثير في " البداية والنهاية " (٢٩/٤ ، ٣٠) عن مسند أبي داود الطيالسي . والصالحي في " السيرة الشامية " عن ابن حبان في صحيحه ، والطيالسي في مسنده . وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " (١٧٥/٨) من نفس الطريق ، وقال : "غريب من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة ، لم يسق هذا لسليمان إلا ابن المبارك ".

تنبيه : وقع في مطبوعة " الحلية " : "غريب من حديث إسحاق بن يحيى ، طلحة لم يســق هــذا لسليمان إلا ابن المبارك " . وقوله : فأزم بها ، يقال : أزَمَ يأْزِمُ ، وأَزِمَ يَأْزَمُ <sup>(١)</sup> . وقوله " أصخت لها " : يقول : استمعت لها ، قال العَبْدِيُّ :

يُصِيكُ لِلنَّبْ أَقِ أَسْ مَاعَهُ إِصَاحَةَ النَّاشِد لِلْمُنْشِدِ (٢)

والإصاحة: الاستماع، والناشد: الطالب، والمنشد: المُعَرِّفُ، يقال: نشدت الضالة: إذا طلبتها، وأنشدتها: إذا عرفتها، والنَّبْأَةُ: الصوت؛ قال ذو الرمة (٣): وَقَدْ تَوَجَّـسَ رِكْـزًا مُقْفِـرٌ نَـدُسٌ بِنَبَّأَةِ الصَّوْتِ مَا فِي سَمْعِهِ كَذِبُ (٤)

وقوله: "حتى إذا ما وَعَيْتُها"،يقول:جمعتها في سمعي،يقال:وَعَيْتُ العِلْمَ، وأوعيت المتاع في الوعاء، قال الله عزّ وحل: ﴿ وجَمَعَ فَأَوْعَى ﴾ (٥)وقال الشاعر: الخَيْرِ يَبْقَى وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِـهِ وَالشَّرُ أَخْبَثُ مَا أَوْعَيْتَ مَنْ زَادِ<sup>(١)</sup>

وقوله:

### رَمَيْتُ بأخرى يستدير أَمِيمُهَا

يريد يستدير من الدوار ، ويقال في هذا المعنى : يستديم ، ومنه سميت

<sup>(</sup>١) قوله : "وقوله فأزم ... يأزم " ليس في ج و هـ .

<sup>(</sup>٢) البيت من السريع ، وهـو للمثقـب العبـدي في ديوانـه ص٤١ ، وجمهـرة اللغــة ص٢٥٢ ، وجمهـرة اللغــة ص٢٥٢ ، و١٢٦٥ ، والمعاني الكبير ص٧٥٣ ، وأمالي القالي ٣٤/١ ، وسمط اللآلي ص١٤٤٠ ، وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٣٢٥/٣ ، وأساس البلاغة ص٥٦٦ (نشد) .

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص٨٩ ، ولسان العــرب ٦٤/١ (نبـأ) ، ٧٠٩ (كذب) ، وكتاب العين ٣٢٠/٥ ، ومقاييس اللغة ٣٨٥/٥ والتنبيـه والإيضــاح ٢٩/١ ، وبحمــل اللغة ٣٧٤/٤ ، وتاج العــروس ٤٤٦/١ (نبـأ) وجمهـرة أشـعار العـرب ص٩٧٥ ، وبــلا نسـبة في لســان العرب ٥٥/١٥ (ركز) ، وتهذيب اللغة ،٩٥/١ ، وتاج العروس ١٥٩/١٥ (ركز).

<sup>(</sup>٥) سورة المعارج : ١٨ .

<sup>(</sup>٦) البيت من البسيط ، وهو لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص٤٩ ، ولسان العرب ٣٩٧/١٥ ، ووعى) ، وتاج العروس (وعى) ، ومجمل اللغة ٥٣٨/٤ ، وجمهرة الأمثال ٥٤٢/١، والمستقصى ٣٢٦/١١ ، وبلا نسبة في مقاييس اللغة ١٢٤/٦ ، والعقد الفريد ١٠٥/١ ، ومجمع الأمثال ٣٦٥/١ .

الدوامةُ(١)، وفي الحديث : "كُرِهَ البولُ في الماء الدائم "(٢) لأنه كالمستدير في موضعه ، قال حرير :

عَـوَى الشُّعَرَاءُ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضِ عَلَـيَّ فَقَـدْ أَصَـابَهُمُ الْتِقَـامُ وَوَى الشُّعَرَاءُ بَعْضُهُ الْتِقَـامُ وَالْمُوالُاءُ وَالْمُولِوْءُ وَالسَّتَدَامُوالُاءُ وَالْمُوالُاءُ وَالسَّتَدَامُوالُاءُ وَالْمُوالُاءُ وَالْمُوالُاءُ وَالسَّتَدَامُوالُاءُ وَالسَّتَدَامُوالُاءُ وَالسَّتَدَامُوالُاءُ وَالسَّتَدَامُوالُاءُ وَالسَّتَدَامُوالُاءُ وَالسَّتَدَامُوالُاءُ وَالسَّتَدَامُوالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالسَّتَدَامُوالُهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ ولِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

وقوله: "أميمها " يريد المأموم بها ، يقال: أميم وَمَـاْمُومٌ ، كقولـك: قَتِيـلٌ ومقتولٌ ، وحريـح ومَحْروح ، ويقـال للشَّحَّةِ الـتي قـد وَصَلَـتْ إلى أُمُّ الدمـاغ ، وأمُّ الدماغ : حليدة رقيقة تحيط بالدماغ ، فإذا وصل إلى تلك فالشحة آمَّةٌ ومَأْمُومَةٌ ، قـال الشاعر :

يَحُلُّجُ مَأْمُومَةً في قَعْرِهَا لَجَفْ فَاسْتُ الطَّبِيبِ قَذَاهَا كَالْمَغَارِيدِ (٥١٢)

المغاريد : الصغار من الْكُمْأَةِ .

وقوله : " في قعرها لجف " : أي : تَقَلَّعٌ ، يقال : تَلَحَّفَتِ البئر : إذا انقلع طَيُّهَا من أسفلها وَلَحَّفَ القومُ مِكيالهم : إذا وسعوه من أسفله .

وقوله : " تساقوا عقارًا " : يريد كأنهم سُكارى لما نالهم من تلك الحُجَّةِ ،

<sup>(</sup>١) الدوامة : فلكة يرميها الصبي فتدوم على الأرض أي : تدور .

<sup>(</sup>٢) حاء الحديث بلفظ: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه " أحرجه البخاري في "الوضوء " ، باب : "البول في الماء الدائم" (٢/١١) ، ح٢٣٩ ، ومسلم في "الطهارة" باب : "النهي عن البول في الماء الراكد" (ح٢٨٢) ، كلاهما عن أبي هريرة ، وفي لفظ مسلم عن حابر ـ رضي الله عنه ـ قال : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد " (ح٢٨١) .

<sup>(</sup>٣) في بعضُ النسخ : "إذا أوقعت صاعقة " وهي رواية الديوان . وفيه أيضًا "فاسـتداموا" وتحـرق ضبط في نسحة . "تَحَرِّقُ".

<sup>(</sup>٤) البيتان من الوافر ، وهما لجرير في ديوانه ص٣٨٦ ، ٣٨٧ ، وهما مع ثالث لهمـا في الأغـاني (٤/٨) ، ورواية صدر الثاني فيه : "إذا أرسلت قافية ...".

<sup>(•)</sup> قال ابن دريد : "يصف طبيبًا يداوي ضربة أو شحّة بعيدة القعر فهو يجزع من هولها فالقذي يتساقط من استه كالمغاريد وهي الكمأة الصغار السود " . وسيأتي البيت .

<sup>(</sup>٦) البيت من البسيط ، وهو لعذار بن درة الطآئي في لسان العرب ٢٢٨/٢ (حجي) ، ١٩٧/٩ (خجي) ، ١٢١٧( لحف) ، والتنبيه والإيضاح ١٩٧/١ ، وبحمل اللغة ٢٢٢/٢ ، ٢٦٦/٤ ، وتاج العروس ٥/٥٥ (حجج) ، ٣٢٥/٢٤ (لجف) ، وبلا نسبة في لسان العرب ٣/٥٣ (غرد) ، ومقاييس اللغة ٢ /٣٢٠ ، ٢٣٥/٥ ، وجمهرة اللغة ص٥٦، ٦٣٣ ، ١٣٣٤ ، والمخصص اللغة ١٢٣٤ ، وتهذيب اللغة ٣٠٠٣ ، وتاج العروس ٢٦١/١ (غرد) ، والحيوان ٢٥/١٤ ، والحيوان ٢٥/١٤ ، والمناث ٢١/١٤ ، وشرح السقط ١٩٠١ .

والعقار : اسم من أسماء الخمر ، وإنما سميت عُقارًا لِمُعَاقَرَتِها الدُّنَّ .

وقوله : " ما يبل " يقال : بَلَّ وأَبَلَّ من مرضه ، وكذلك استبل .

والسليم: الملسوع، وقيل له: سليم على جهة التفاؤل، كما يقال للمهلكة: مفازة، وللغراب: الأعور، على الطيرة عليه لصحة بصره.

وقوله : " فلم تلقني فَهًّا " يقول : ضعيفًا ، يقال : فَـهَّ فـلانٌ عـن حُجَّتِـهِ : إذا ضعف عنها ، ويقال : رجل مُفَهَّة : إذا كان عاجزًا .

وقوله : " مُلَجْلَجَةً " ، وهو أن يرددها في فيه ، وقد مضى تفسيره .

وقال رجل يُكْنَى أبا مخزوم من بني نهشل بن دارم :

عَنْهُ وَلاَ هُو بِالأَبْناءِ يَشْرِينَا تَلْقَ السَّوابِقَ مِنَّا وَالْمَلِينَا وَالْمَلِينَا اللَّا افْتَلَيْنَا عُلاَمًا سَيِّدًا فِينَا وَالْمَلِينَا غُلاَمًا سَيِّدًا فِينَا قِيلُ الكُماةِ: أَلاَ أَيْنَ المُحَامُونَا ؟ قِيلُ الكُماةِ: أَلاَ أَيْنَ المُحَامُونَا ؟ مَنْ فَارِسٌ خَالَهُمْ إِيَّاهُ يَعْنُونَا مَنْ فَارِسٌ خَالَهُمْ إِيَّاهُ يَعْنُونَا مَعَ البُكَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ يَبْكُونَا مَعَ البُكَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ يَبْكُونَا وَلَوْ نُسَامُ بِهَا فِي الأَمْنِ أُعْلِينَا وَلَا المَّانِ أُعْلِينَا وَصَلْنَاهَا بَأَيْدِينَا (١) حَدُّ الظُّبَاتِ وَصَلْنَاهَا بَأَيْدِينَا (١)

إِنْ اَبْسَى نَهْشَالٍ لاَ نَدَّعِي لأَبِ اِنْ اَبْسَادُ عَايْسَةً يَوْمُسَا لِمَكْرُمَسَةٍ وَلَيْسَ يَهْلِسكُ مِنْسَا سَسِيِّدٌ أَبَسِدًا النِّي لَمِنْ مَعْشَسِ أَفْنَسَى أَوِائلَهُمْ لَوْ كَانَ فِي الأَلْفِ مِنَّا وَاحِدٌ فَدَعَوْا وَلاَ تَرَاهُم وَإِنْ جَلَّسَتْ رَزِيَّتُهُم وَإِنْ جَلَّسَتْ رَزِيَّتُهُم أَوْلاً تَرَاهُم وَإِنْ جَلَّسَتْ رَزِيَّتُهُم أَوْلاً تَرَاهُم وَإِنْ جَلَّسَتْ رَزِيَّتُهُم أَوْلاً الْكُمساةُ تَنَحَّسُوا أَنْ يَنْسَالَهُمُ إِذَا الْكُمساةُ تَنَحَّسُوا أَنْ يَنْسَالَهُمُ إِذَا الْكُمساةُ تَنَحَّسُوا أَنْ يَنْسَالَهُمُ

قوله: " إنا بني نهشل ": يعني نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . ومن قال: " إنا بنو نهشل " ، فقد خبرك ، وجعل بنو خبر إن ، ومن قال " بني " فإنما جعل الخبر .

<sup>(</sup>۱) الأبيات من البسيط ، وهي لبشامة بن حزن النهشلي ، والبيت الأول في خزانة الأدب ١٠٨٥ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١٠٢ ، وعيون الأخبار ٢٨٧/١ ، والمقاصد النحوية ٣٠٠٣ ، ولنهشل بن صري في الشعر والشعراء ٢٤٢/٢ ، وبلا نسبة في شرح شنور الذهب ص٢٨٢ والبيت الثالث له في لسان العرب ١٠ /١٦٢ (فلا) ، ومقايس اللغة ٤٤٨/٤ ، وبلا نسبة في تاج العروس (فلا) ، والبيت الأخير له في لسان العرب ١٥ /٢٢ (ظبا) وتاج العروس (فلا) ،

# إِنْ تُبْتَدَرْ غَايَدةٌ يومَّا لِمَكْرُمَةٍ تَلْقَ السوابق منَّا والمُصَلِّينا

ونُصَبَ بينِ على فعل مضمر للاختصاص ، وهذا أمدح ، ومثله : نَحْنُ بَنِي ضَبَّةَ أصحابُ الجَمَلُ<sup>(١)</sup>

أراد: نحن أصحاب الجمل، ثم أبان من يختص بهذا، فقال: أعني بني ضبة، وقرأ عيسى بن عمر (٢) ﴿ وَامْرَأَتُ مُ حَمَّالَةَ الْحَطَبَ ﴾ (٦) أراد وامرأتُ و ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴾ (١) أراد وحل: ﴿ وَاللَّهِ مِنْهُم وَلَا مِنْ مَسَدٍ ﴾ (١) ثم عرفها بحمالة الحطب، وقوله عز وجل: ﴿ وَاللَّهِ مِنْهُم وَالْمُومِنُونَ ﴾ (١) إنما هو على الصَّلاَة ﴾ (٥) بعد قوله: ﴿ لَكِنِ الرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُم وَالْمُؤمِنُونَ ﴾ (١) إنما هو على هذا، وهو أبلغ في التعريف، وسنشرحه على حقيقة الشرح في موضعه إن شاء الله.

وأكثر العرب ينشد :

إِنَّا بَنِسَي مِنْقَسِ قُلُومٌ ذَوُو حَسَبٍ فِينَا سَسِرَاةُ بَنِي سَعْدٍ وَنَادِيهَا (٧)

(۱) الرجز للأعرج المعنى ، كما في ديـوان الحماسة بشرح المرزوقي ۲۸۹ ، وبشرح التبريزي المرحز للأعرج المعنى ، كما في ديـوان الحماسة بشرح المرزوقي ۲۸۹ ، وقبل لرجل من ضبة اسمه الحارث ، انظر العقد الفريد ۲۲۷/۶ . والبيـت أول الثلاثة بـلا نسبة في لسان العرب ۲۲۹/۲ (لحمل) ، ۲۲۳/۱ (جمل) ، وجمهرة اللغة ص۲۶۹ ، وتاج العروس (بحل) ، وجمل) ، وفيه: " بنو " مكان " بنى " ، والأبيات هى :

#### نحن بنو ضبة أصحباب الجمل الموت أحلى عندنا من العسل دوا علينا شيخنا شيخنا شيخنا شيخنا

(٢) انظر إيضاح الوقف والابتداء ٩٩١ . وهي قراءة عــاصم وحــده ، انظر السبعة لابـن بحـاهد ٧٠٠ ، والكشف عن وحــوه القـراءات السبع وعللهـا وححجهـا ٣٩٠/٢ ، والنشــر ٢٠٤/٢ ، وتفسير القرطي ٢٤٠/٢ ، ومجمع البيان ٥٨/٥ . وقرأ الباقون "حمالةً" بالرفع .

<sup>(</sup>٣) سورة المسد : ٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة المسد : ٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء : ٢٩١١

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: ١٦٢.

<sup>(</sup>۷) البيت من البسيط ، وهو لعمرو بن الأهتم في الدرر ١٣/٣ ، وشرح أبيات سيبويه ٢٠/٢ ، والكتاب ٢٣٣٢ ، وبلا نسبة في خزانـة الأدب ٣٠٦/٨ ، وهمـع الهوامـع ١٧١/١ ، وهــو مـن كلمة له أوردها الشجري في حماسته ١٨٨/١ ، والمرصفى في رغبة الآمل ٦٨/٢ ـ ٦٩ .

وقرأ بعض القراء : ﴿ فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنَ الْحَالِقِينَ ﴾ (١).

وقوله: " يَشْرِينا " ، يريـد يبيعُنـا ، يقـال: شَـرَاه يَشَـريه: إذا باعـه ، فهـذه المعروفة ، قال الله عزّ وحل: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ (٢) وقال ابـن مُفَرِّغ الحميري (٣):

مَنْ الْحَوْدِثِ مَا فَارَقْتُمُ أَبَدَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ويكون شريت في معنى اشتريت ، وهو من الأضداد ، وأنشدني التوزي<sup>(٥)</sup>: اشرُوا لَها خَاتِنًا وَابْغُوا لِخُنْتَبِها<sup>(٢)</sup> مَواسِيًا أَرْبَعَا فِيهِنَّ تَذْكِسيرُ

وقوله: تلق السوابق منا والمصلينا

فالمصلي : الذي في إثر السابق ، وإنما سُمي مصليًا لأنه مع صَلَـوَي الســابق ، وهما عرقان في الردف ، قال الشاعر :

تَرَكْتُ السَّرُمْتِ يَعْمَلُ فِي صَلاَهُ كَانَ سِنَانَهُ خُرْطُومُ نَسْسِرِ (٧)

(٣) البيت من البسيط ، وهو ليزيد بن مفرغ في ديوانه ص٩٨ ، ولسان العرب ١٤ /٢٢٨ (شرى) ، ورواية صدره : "شريت بردًا ولولا تكنفني". والأغاني ٢٦٧/٩، وخزانة الأدب ٤٧/٦.

(٤) قال محقق (س) البيت على هذه الرواية ملفق من بيتين وهما برواية الأغاني :

شريت بسردًا ولو ملكت صفقته لما تطلبت في بيع له رشدا لولا الدعي ولولا ما تعسرض لي من الحسوادث ما فارقته أبدا

انظرالأغاني ٢٥٩/١٨٧ ، وديوانه ق١/١ ، ٥ص٩٦ ـ ٩٨.

(٥) في الأضداد له \_ مجلة المورد المجلد الثامن \_ العدد الثالث ص١٧٢ .

(٢) قال محقق (س) صحف النساخ هذا اللفظ فوقع في جميع النسخ "لُخْتَتِها" بضم الخاء وإسكان التاء وكذا وقع في أصل أضداد التوزي . وبعد البيت في زيادات ر: "كان ابن حابر يروي لُخُنْتَها ويقول الخنت العفل" وهو تصحيف أيضًا وأغلب الظن أنه من الناسخ .

والصواب: "لخنتبها" كما أثبت وهي رواية التوزي ، فقد نقل أبو الطيب اللغوي في أضداده تفسيره عنه فقال: "قال التوزي: "والخنتب طرف البظر مثل المتك وهو الذي تقطعه الخافضة ، والخافضة : الخاتنة". انظر أضداد التوزي.

(٧) النبيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص٨٩٨ ، ١٠٧٧ ، ورواية صدره : "يــبرق في صلاه"

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون :١٤ . والقراءة المشهورة برفع (أحسنُ) .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: ٢٠ .

وقوله:

مأخوذ من : فَلَوْتُ الفَلُوَّ يا فتى : إذا أخذته عن أمه ، قال الأعشى : مُلْمِعٍ (١) لاَعَةِ الْفُؤَادِ إلَـى جَحْـ بِشْ فَــلاَهُ عَنْهَـا فَبِئْـسَ الْفَــالِي(٢) مُلْمِعٍ وأخذ هذا المعنى من قول أبى الطحمان القيني :

. . . . . . . . . . . . . . إذا مَاتَ مِنْهُمْ سَيِّدٌ قَامَ صَاحِبُهُ

وقوله

لَوْ كَانَ فِي الْأَلْفِ مِنَّا وَاحِدٌ فَدَعَوْا مَنْ فَارِسٌ خَالَهُمْ إِيَّاهُ يَعْنُونَا

مأخوذ من قول طرفة :

إذا القَوْمُ قَالُوا مَنْ فَتَى خِلْتُ أَنَّنِي عُنِيتُ فَلَهِ أَكْسَلْ وَلَهُ أَتَبَلَّدِ (٣)

ومن قول مُتَمم :

إِذَا القَوْمُ قَالُوا مَنْ فَتَّسَى لِعَظِيمَةٍ فَمَا كُلُّهُمْ يُدْعَى وَلِكَنَّـهُ الْفَتَسَى(٤)

وقوله: "حد الظبات " فالظبة الحد بعينه ، يقال: أصابته ظُبُةُ السيف ، وظبة النصل ، وجمعه ظُباتٌ ، وأراد بالظبة هنا موضع المضرب من السيف ، وأحذ هذا المعنى من قول كعب بن مالك الأنصاري:

نَصِلُ السُّيُوفَ إِذَا قَصُرْنَ بِخَطْوِنَا ۚ قُدُمًا وَنُلْحِقُهَا إِذَا لَـمْ تَلْحَـــقِ (٥)

<sup>(</sup>١) ملمع من ألمع ضرعها تلون بلمع سود وعبارة الأصمعي: إذا استبان حمل الأتان وصار في ضرعها لمع سود فهي ملمع ، لاعة الفؤاد قال الأصمعي يريد لائعة الفؤاد إلى ححشها ، من لاعت الأتان أصابتها حرقة من الحزن على ححشها ، عن رغبة الآمل ٢٢/٢.

 <sup>(</sup>۲) البيت من الخفيف ، وهو للأعشى في ديوانه ص٥٥ ، ولسان العرب ٣٢٨/٨ (لوع) ،
 ١٦٢/١ (فلا) ، وتهذيب اللغة ٣٧٤/١ ، وجمهرة اللغة ص١٥٨ وتـــاج العروس ١٧٤/٢٢ (لوع) ، (فلا) ، وديوان الأدب ٣٤١/٣ ، وبلا نسبة في كتاب العين ٣٣٣/٨.

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه ق ١/١٤ ص:٢٧ وهي معلقته وسيأتي .

<sup>(</sup>٤) البيت لمتمم بن نويرة . والبيت من أبيات ستأتى .

<sup>(</sup>٥) البيت من الكامل ، وهو لكعب بن مالك رضي الله عنه ، في ديوانه ص١٣٦ ، ولسان العرب ٤٧٨/١٣ (بله) ، والبيت من كلمة له قالها يوم الخندق في السيرة النبويـة ٢٧٣ ــ ٢٧٥ . وانظر الخزانة ٢٢/٣ والسيوطي ١٢٢ (شرح شواهد المغني) والبيت من كلمة قالها يــوم الخنــدق في السيرة النبوية ٢٧٣ ـ ٢٧٥ .

## إِنَا لُنُوْخِصُ يُومِ الرَّوْعِ أَنْفُسَنَا

أخذه من قول الهمُداني ، وهو الأحدع أبو مسروق بن الأحدع الفقيه :

لَقَدْ عَلِمَتْ نِسُوانُ هَمْدَانُ أَنْنِي لَهُ نَ عَلَاهَ الْوَوْعِ غَيْرُ خَلُولِ وَأَبْدُلُ فِي الْهَيْجَاءِ وَجْهِي وَإِنْنِي لَهُ فِي سِوَى الْهَيْجَاءِ غَيْرُ بَذُولِ

ومن القَتَّالِ الكِلابي حيث يقول: أَنَا ابْنُ الْأَكْرَمِ بِينَ بِينَ قُشَيْرٍ وَأَخْوَالِي الكِرَامُ بَنُو كِللابِ نُعَرِّضُ للِطِّعَانِ إذا الْتَقَيْنَا وُجُوهًا لا تُعَرَّضُ لِلسِّبَابِ(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه ق٨ ص: ٣٧ .

قال أبو العباس: قال عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله: ثلاثٌ مَنْ كنَّ فيه فقد كَمُلَ ؛ مَنْ لم يُخْرِجْهُ غَضَبُهُ عن طاعة الله ، ولم يَسْتَزِلْهُ رِضاه إلى معصية الله ، وإذا قَدَرَ عفا وَكَفَّ .

وقال الحسن: نِعَمُ الله أكثرُ مِنْ أَنْ تُشْكَرَ إلا ما أعانَ عليه (١) ، وذُنوبُ ابن آدم أكثرُ مِن أَنْ يَسْلَمَ منها إلا ما عفا الله عنه (٢).

وقال عمر بن ذَرِّ (۱)، ودخل على ابنه وهو يَجُود بنفسه فقال (٤): يا بُنَيَّ ، إِنه ما علينا من موتك غَضاضة (٥)، ولا بنا إلى أحدٍ سوى الله حاجة . فلما قَضَى وصَلَّى عليه ووَاراهُ وَقَفَ على قبره ، فقال :

يا ذَرُّ ، إنه قد شَغَلَنا الحُزْنُ لك عن الحُزْن عليك (أُ) ؛ لأنّا لا نَدْرِي مَا قُلْت ، ولا ما قيلَ لك ، اللهم إني قد وَهَبْتُ له مَا قَصَّرَ فيه مما افترضت عليه من حقي ، فهَبْ له ما قَصَّرَ فيه من حقك ، واجعل ثوابي عليه له (٧) ، وزِدْنِي من فَضْلك ، إنّي إليك من الراغبين .

وسئل : ما بَلَغَ من برِّهِ بك ؟ فقال : ما مَشَى معي بِنَهارٍ قَطُّ إلاَّ قَدَّمَنِي ، ولا بِلَيْلِ إلاَّ تَقَدَّمَنِي ، ولا رَقِيَ سَطْحًا وأنا تحته .

وماتت بنت عم للمنصور (<sup>۸)</sup> فحضر جنازتها ، وحلس لدفنها ، وأقبل أبو دُلامَةَ الشاعر ، فقال له المنصور : ويحلك ! ما أعددت لهذا اليوم ؟ فقال : يا أمير

<sup>(</sup>١) (إلا ما أعان عليه): أي إلا شكرًا أعان الله عليه.

<sup>(</sup>٢) ( من أن يسلم منها ) يريد من العقاب عليها . رغبة الآمل ٧٤/٢ .

 <sup>(</sup>٣) بهامش نسخة ما نصه: "عمر يكنى بأبي ذرّ . وذرّ ابنه وهو ذرّ بن عمر بن ذرّ ، همدانيًّ من بني مرهبة".

<sup>(</sup>٤) انظر التعازي والمراثي ٦٦ ، والفاصل ١٠٣ ، والبيان والتبيين ١٤٤/٣ ـ ١٤٥ .

<sup>(</sup>٥) غضاضة : أي : ذل وانكسار وفتور .

<sup>(</sup>٦) قوله (شغلنا الحزن لَكُ عَن الحزن عليك) طباق بالحرف بين (لك) و (عليك) .

<sup>(</sup>٧) يقصد ثواب صبري عليه ، ففيه إيجاز بالحذف .

<sup>(</sup>٨) بهامش نسخة ما نصّه: "اسم بنت عم المنصور حمادة بنت عيسى ، ذكره أبو الفرج" قلت وكذا ذكره المرصفي في رغبة الآمل ٧٥/٢ وانظر الأغاني ٢٦٢/١٠ .

المؤمنين ، ابنة عمك هذه التي واريتها قُبَيْلُ! قال : فضحك المنصور حتى اسْتُغْرِبُ (١). ودخل لَبَطَةُ (٢) بن الفرزدق على أبيه وهو محبوس (٣) في سحن مالك بن المنذر بن الجارود ، ومالك عامل على البصرة لخالد بن عبد الله القسري فقال : يا أبت ، هذا عمر بن يزيد الأسيديُّ ضُرِبَ آنفًا ألف سوط فمات ، فشد على حمار . فقال الفرزدق : كأنك والله بمثل هذا الحديث قد تُحدِّثَ به عن أبيك ، والحسنُ (٤) إذ ذلك عند محبوس له (٥)، فقال يا أبا فراس ، ما عندك إن كان ذلك؟ فقال : والله يا أبا سعيد لله أحبُّ إلى من سمعي وبصري ، ومن مالي وولدي ، ومن أهلي وعشيرتي، أفتراه يُخذلني ؟ فقال الحسن : لا .

وكان عمر بن يزيد الأسيدي شريفًا ، حدثني التوزي عن أبي عبيدة قال : كان رجل أهل البصرة عمر بن يزيد الأسيديُّ ، ورجل أهل الشام عمر بن هُبيرةَ الفزاري ، ورجل أهل الكوفة بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، فقيل ذلك لعمر (٢)، فقال : أجل ، لولا خِبُّ (٧) في بلال ، فقال بلال لما بلغه ذلك " رَمَتْنِي

أهلكت مسال الله في غسير حقسه وتضرب أقوامًا صحاحًا ظهورهم أإنفاق مال اللّه في غسير كنهسه وقال في خالد وأمه النصرانية :

تديسن بسأن الله ليسس بواحسد وهددم من كُفُسر منسار المساجد

على النهر المشؤوم غير المسارك

وتـــرّك حــق اللّــه في ظهــر مـــالك

ومنعًا لحق المرملات الضرائك

وكيف يوم المسلمين وأمسه بين بيعة فيها الصليب لأمه

(٤) هو الحسن البصري وكنيته أبو سعيد .

<sup>(</sup>١) قال المرصفي : " أبو دلامة اسمه زند "بالنون" ابن الجون مولى بن أسد كان أديبًا شاعرًا حلو النادرة (قبيل) يريد قبل هذه اللحظة . هذا ما رواه أبو العباس . وغيره روى أن المنصور لما وقف على حفرتها قال لأبي دلامة ماذا أعددت لهذه الحفرة ؟ قال: بنت عمك يا أمير المؤمنين. يجاء بها الساعة فتدفن فيها . فضحك المنصور حتى غُلب وستر وجهه (حتى استغرب) اشتد ضحكه حتى تبدو غروب أسنانه وهي حزوز الأسنان أو ما يجري عليها من الماء . رغبة الآمل ٧٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) لبطة مثل كلَّدَة وحَبَطَة محركات كلِها . أفاده المرصفي .

 <sup>(</sup>٣) قال المرصفي : " (وهو محبوس) لهجائه خالدًا القسري وكان قد حفر نهرًا بواسط أضافه إلى أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك وسماه المبارك فقال وعرّض بمالك :

<sup>(</sup>٥) أي : يزور صديقًا له محبوسًا .

<sup>(</sup>٦) في نسخة : " لعمر بن عبد العزيز "ولعله من تصرف الرواة أو النساخ .

<sup>(</sup>٧) الخب : الخداع والمكر والدهاء .

بدائِها وانسلت "(١)!

وقتله مالك <sup>(۲)</sup> بن المنذر تعصبًا فيما تذكره المُضَرِيَّةُ ، فلما دخل بمالك على هشام أقبل على أصحابه ، فقال : أما رأيتم عمر بن يزيد ؟ أما إني ما تمنيتُ أن تكون أمي <sup>(۳)</sup> ولدت رجلاً من العرب غيره ، ثم قال لمالك : قتلته والله حيرًا منك حَسبًا ، ونسبًا ، ودينًا، وعقبًا ، فقال : وكيف يا أمير المؤمنين ؟ ألست ابن المنذر بن الجارود ، وابن مالك بن مِسْمَع <sup>(٤)</sup> ؟ وكان حده أبا أمه ، وجعل عمر والسياط تأخذه ينادي يا هشاماه ! ففي ذلك يقول الفرزدق <sup>(٥)</sup> :

أَبِهَا حَفْسٍ مِسنَ الْكُسبَرِ الْعِظَهِمِ يُقَطَّعُ وَهُو يَدْعُو يها هِشهامِ(٧) أَلَىمْ يَسكُ مَقْتَسلُ الْعَبْسِدِيِّ ظُلْمُسا قَتِيسلُ جَمَاعَةٍ (١) فِي غَيْرِ حَسقِ

والتقى الحسن والفرزدق في حنازة (٨) ، فقال الفرزدق للحسن : أتدري ما

<sup>(</sup>١) انظر أمثال أبي عبيد ٧٣ ، وجمهرة الأمثال ٤٧٥/١ ، وبحمع الأمثال ٢٨٦/١ ، والمستقصى الرمثال ١٠٣/٢ ، والمستقصى ١٠٣/٢ ، وأمثال العرب للمفضل الضبي ٧٦ . وهذا المثل قالته إحدى ضرائر رُهم بنت الخزرج بن تيم الله بن رُفيدة (بالتصغير) بن كلب بن وبرة زوج سعد بن زيد مناة وكن يُساببنها. يقلن لها يا عفلاء فشكت إلى أمّها فقالت إذا ساببنك فابدئيهن (بعَفال سُببت) فقالته لإحداهن يقلن لها يا عفلاء فشكت إلى أمّها وأنسلت العفل لحم ينبت في قبُل المرأة (وعفال) كقطام شتم للمرأة (وسُبيت) دعاء عليها بالسَّبي . يضرب لمن يعير صاحبه بعيب هو فيه .رغبة الآمل ٧٧/٧ ـ

<sup>(</sup>٢) (وقتله مالك ) يريد قتل عمربن يزيد . رغبة الآمل (٨٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : "أنثى" وبهامشه "أمى" . وفي هـ : "أنثى" وفوق "أمى، كذا صح" .

<sup>(</sup>٤) (ومالك بن مسمع) بن شيبان البكري سيد ربيعة يكنى أبا غسان رغبة الآمل (٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢٧٦/٢ مع احتلاف يسير في الرواية .

<sup>(</sup>٦) (قتيل جماعة) يعرض باليمانية . رغبة الآمل (٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٧) قال محقق (س): رسم في الأصل: "ياهشامي". وبهامش ج ما نصه: "خفضه لأنه أضافه إلى نفسه" لكن قال المرصفي في رغبة الآمل (٧٨/٢): "(ياهشام) بسكون ميمه " وميم (العظام) حتى لا يكون فيها إقواء ويروى:

<sup>(</sup>٨) (في جنازة) : "بكسر الجيم وتفتح" : الميت . يريـد في تشييع جنازة . وقـد روى محمـد بـن سُلام أنها جنازة النَّوَار امرأة الفرزدق وقد أوصت أن يصلي عليها الحسن ويروى أنها جنازة أبـي رجاء العطاردي. رغبة الآمل (٧٨/٢) .

يقول الناس يا أبا سعيد ؟ يقولون : اجتمع في هذه الجنازة حيرُ الناس وشرُّ الناس ! فقال الحسن : كلا ، لستُ بخيرهم ، ولستَ بشرهم ، ولكن ما أعددت لهذا اليوم؟ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله مُذْ ستون سنة (١)، وخمس نجائب لا يُدركن ، يعني الصلوات الخمس . فيزعم بعض التميمية أنه رئي في النوم ، فقيل له : ما صَنَعَ بك ربُّك؟ فقال : غَفَرَ لي . فقيل له : بأي شيء ؟ فقال بالكلمة التي نازعنيها الحسنُ .

وحدثني العباس بن الفرج في إسناد له ذكره قال : كان الفرزدق يخرج من منزله فيرى بني تميم والمصاحف في حُجُورهم فَيُسَرُّ بذلك ، ويجذل به . ويقول : إيهٍ فدىً لكم أبي وأمّى ، كذا والله كان آباؤكم .

[ قال أبو الحسن : إنما هو فداء لكم فمن فَتَحَ قَصَرَ لا غير، ومن كَسَرَ (٢) مَـدً، لكنه قَصَرَ الممدود على هذه الرواية ] .

قال أبو العباس: ونظر إليه أبو هريـرة الدوسِيُّ (٣)، فقـال لـه: مهمـا فعلـت فقنطك (٤) الناس، فلا تقنط من رحمة الله، ثم نظر إلى قدميـه فقـال: إنـي أرى لـك قدمين لطيفتين فابتغ لها موقفًا صالحًا يوم القيامة.

يقال : قَنِطَ يَقْنَطُ (٥)، وقَنطَ يَقْنِطُ (٦) ، وكلاهما فصيح ، فاقرأ بأيهما

<sup>(</sup>١) في نسخة: "منذ ستون" وبهامش ما نصه: "الصحيح ثمانون". وفي ج "ثمانون" وبهامشها "ستون". وفي الفاضل: "سبعون" وكذا في طبقات فحول الشعراء ٣٣٥. وزعم على بن حمزة في التنبيهات ١٠٦ أن الصواب "ثمانين". وقال المرصفي في رغبة الآمل: "رواه ابن سلام "منذ سبعون سنة" وكان على بن حمزة يقول: الصحيح "ثمانون سنة". رغبة الآمل (٧٩/٢).

<sup>(</sup>٢) (ومن كسر ...) إلخ روى الفراء أن العرب تقصر الفداء وتمده تقول هذا فداك وفداؤك وربمــا فتحوا الفاء إذا قصروه . أفاده المرصفي في رغبة الآمل ٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو هريرة الصحابي (رضي اللَّه عنه) وأقوى الأقوال في اسمه أنه عبد الرحمين بن صحر.

<sup>(</sup>٤) (فقنطك الناس) : آيسُوك . ويقال شرُّ الناس الذين يقنّطون الناس من رحمة اللَّه . رغبة الآمل ٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) (قنط يقنط) كتعب يتعب . أفاده المرصفى في رغبة الآمل (٧٩/٢) .

<sup>(</sup>٦) (قنط يقنِط)كضرب يضرب . وقالوا: قنط يقنُط كنصر ينصر وكرُم يكرم والمصدر فيهن القنوط وقالوا : أيضًا قنط كفرح قنَّطا وقناطة فأما قنَّط يقنَط "بالفتح أو الكسر فيهما " فعلى الجمع بين اللغتين . رغبة الآمل ٨٠/٢ .

شئت، وكذلك نَقِمَ يَنْقَمُ، وَنَقَمَ يَنْقِمُ (1).

والفرزدق يقول (٢) في آخر عمره حين تعلق بأستار الكعبة ، وعاهد الله ألاّ يكذب ، ولا يشتم مسلمًا :

أَلَىمْ تَرَنِي عَاهَدُتُ رَبِّي وَإِنْنِي عَاهَدُتُ رَبِّي وَإِنْنِي عَلَى حَلْفَةٍ لاَ أَشْتِمُ الدَّهْرَ مُسْلِمًا

لَبَيْنَ رِتَسَاجٍ قَائِمًا (٣) وَمَقَسَامِ وَلَا خَارِجًا مِنْ فِي زُورُ كَلاَمِ (٤)

وفي هذا الشعر :

أَطَعْتُكَ يَا إِبْلِيسُ تِسْعِينَ (٥) حِجَّةً فَلَمَّا انْقَضَى عُمْرِي وَتَمَّ تَمَامِي (٢)

قوله : " لَبِين رِتَاج " ، فَالرِّتَاجُ : غَلَقَ البَابِ (٧ ، ويقال : بَابِ مُرْتَجٌ ؛ أي: مغلق ، ويقال : أُرْتِجَ عَلَى فلان (٨ : أي أُغْلِقَ عليه الكلامُ ، وقـول العامـة : " أُرْتُجَّ

(٥) في الديوان : "سبعين" . وزعم علي بن حمزة أن الصواب "ستين" ، انظر التنبيهات ١٠٧ .

(٦) بعده في نسخة :

مسلاق لأيسام المنسسون خمسامي

رجعت إلى ربسي وأيقنت أنسني وبهامش بعض النسخ : "وبعده :

مسلاق لأيسام الحمسام حمسامي رضساه ولا تقتسادني بزمسسامي

فسررت إلى ربسي وأيقنست أنسني وما أنست يسا إبليس بسالمرء أرتجسي

(٧) قال المرصفي في رغبة الآمل ٨١/٢ : المعروف في اللغة أن الرتاج الباب المغلّق ، والغُلّق "
 بالتحريك " ما يغلق به الباب كالمغلاق .

(٨) قال المرصفي في رغبة الآمل ٨١/٢ : (أرتج على فلان) بالبناء لما لم يسم فاعلـه وذلـك بحـاز من أرْتج الباب أغلقه إغلاقًا وثيقًا .

<sup>(</sup>١) نقمًا "بسكون القاف" ونقومًا فيهما ، ومعناه المبالغة في كراهة الشيء . أفاده المرصفي في رغبة الآمل ٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢١٢/٢ ـ ٢١٣.ورواية الديوان "قائم" و"على قسم لا أشتم".وسيأتي الثاني .

حال من ضمير الخبر . ورواية ديوانه : قائم بالجر نعت رتاج . أفاده المرصفي في رغبة الآمــل
 ٨٠/٢ :

<sup>(</sup>٤) البيتان من الطويل ، وهما للفرزدق في ديوانه ٢١٢/٢ ، وأمالي المرتضى ٦٣/١ ، ٦٢ ، ٦٥ ، وتذكرة النحاة ص٥٥ ، وخزانة الأدب ٢٢٣/١ ، ٤٦٣/٤ ، ٤٦٥، وشرح أبيات سيبويه ١٧٠/١ ، وشرح المفصل ١٩٥٦ ، ٢ /٥٠ ، والكتاب ٣٤٦/١ ، ولسان العرب ٢٠٠٢ (خرج)، (البيت الثاني) ، والمحتسب ٥٧/١ ، والمقتضب ٣١٣/٤ ، وبلا نسبة في شرح شافية ابن الحاجب ١٧٧/١ ، ولسان العرب ٢٧٩/٢ (رتج) ، (البيت الأول) ، ومغني اللبيب ٢٥٠١ ، والمقتضب ٢١٧/٢ .

عليه " ليس بشيء ، إلا أن التوزي حدثني عن أبي عبيدة قال : يقال : أُرْتُحَّ عليه ، ومعناه وَقَعَ فِي رَجَّةٍ ، أي : في اختلاط ، وهذا معنى بعيد جدًّا (١).

وقوله : " ولا خارجًا " إنما وضع اسم الفاعل في موضع المصدر ، أراد : لا أشتم الدهر مسلمًا ، ولا يخرج خروجًا من فِيَّ زور كلام ؛ لأنه على ذا أقسم ، والمصدر يقع في موضع اسم الفاعل ، يقال : ماءٌ غورٌ ؛ أي : غائرٌ ، كما قال الله عـزّ وجل : ﴿ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا ﴾ (٢) ، ويقال : رجل عَدْلٌ ؛ أي : عـادلٌ . ويـوم غُمٌّ ؛ أي : غامٌّ ، وهذا كثير جدًا فعلى هذا جاء المصدر على فاعل كما جاء اسم الفاعل على المصدر ، يقال : قُمْ قائِمًا فيوضع في موضع قولك : قُمْ قيامًا ، وحــاء مـن المصدر على لفظ فاعل حروف منها: فُلِجَ فَالِحًا ، وعُوفِيَ عَافِيَةً ، وأحرف سوى ذلك يسيرة ، وجاء على مفعول نحو : رجل ليس لــه معقــول ، وحــذ مَيْسُــورَهُ ، ودَعْ مَعْسُورَهُ ، لدخول المفعول على المصدر ، يقال : رجل رضِّي ؛ أي : مَرْضِيٌّ ، وهـذا درهم ضَرُّبُ الأمير ؛ أي : مَضْرُوبٌ ، وهذه دراهم وزنَّ سبعةٍ أي : مَوْزُونَةً .

وكان عيسى بن عمر يقول : إنما قوله : " لا أَشْتِمُ " حال ، فـأراد : عـاهـدت ربي في هذه الحال وأنا غير شاتم ، ولا حارج من في زور كلام ، و لم يذَّكر الـذي

وقال الفرزدق في أيام نُسْكِهِ <sup>(٣)</sup>: أَخَافُ وَرَاءَ الْقَـبْرِ إِنْ لَـمْ يُعَـافِنِي إِذَا قَادَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَايِدُ لَقَدْ خَابَ مِنْ أُولاَدِ آدَمَ مَنْ مَشَى

أَشَـدٌ مِـنَ الْقَـبْرِ الْتِهَابُـا وَأَضْيَقَـا عَنِيفٌ وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ الْفَرَزْدَقَا إِلَى النَّارِ مَغْلُولَ الْقِلاَدَةِ أَزْرَقَــا('')

<sup>(</sup>١) انظر أدب الكاتب ٣٨١ ، والاقتضاب ١٩٩ ، واللسان (رتج) . وقد حكى الأزهـري أرتـج عليه وارتجّ . وقـال عليّ بـن حمـزة في التنبيهـات ١٠٧ : "وهـذا الـذي استبعده وأنكـره قريبٌ صحيح، وإنَّ عامة منهم أبو عبيدة والتوَّزي ومن تبعهما لفصحاء حاصةً". (٢) سورة الملك : ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الأبيات من الطويل ، هي للفرزدق في ديوانه ٣٩/٢ ، والبيت الثاني في لسان العرب ٢٥٧/٩ (عنف) ، وتاج العروس ٢٤ /١٨٩ ، (عنف).

<sup>(</sup>٤) قال محقق (س) في الأصل وب وس ود وج ومعن ي : "موثقًا" . وفي ف وظ وهامش ي: "أزرقا" وهي رواية الديوان والفاضل . ولعله يشير إلى قوله عزَّ وحلَّ : ﴿وَنَحْسُـــر الْجُرْمَـيْنَ يُومُمُــذُ زرقًا ﴾ [سورة ط: ١٠٢] أي: بيض العيون من العمى قد ذهب السواد والناظر ، انظر تفسير غريب القرآن ٢٨٢ وقيل في تفسيره غير ذلك ، انظر تفسير المقرطبي ٢٤٤/١١ .-

## إِذَا بِشَوِبُوا فِيهَا الْحَمِيمَ رَأَيْتَهُمْ يَدُوبُونَ مِنْ حَرِّ الْحَمِيمِ تَمَزُّقَاا(١)

وحدثني بعض أصحابنا عن الأصمعي عن المعتمر بن سليمان عن أبي مخزوم عن أبي شغقل (٢) رواية الفرزدق قال: قال لي الفرزدق يومًا: امض بنا إلى حلقة الحسن ، فإني أريد أن أطلق النّوار ، فقلت : إني أحاف عليك أن تتبعها نفسك ، ويشهد عليك الحسن وأصحابه ، فقال: امض بنا ، فحئنا حتى وقفنا على الحسن ، فقال كيف أصبحت يا أبا سعيد ؟ فقال: بخير ، كيف أصبحت يا أبا فراس ؟ قال: تعلّمُنْ أن النوار مني طالق ثلاثًا ، فقال الحسن وأصحابه: قد سمعنا ، قال: فانطلقنا ، قال: فقال لي الفرزدق: يا هذا ، إن في قلبي من النوار شيئًا ، فقلت: قد حذرتك ، فقال:

غَدَتْ مِنْدِي مُطَلَّقَةً نَدوَارُ كَارَدُمُ حِينَ أَخْرَجَهُ الضَّرَادُ (٤)

نَدِمْتُ نَدَامَةَ الْكُسَعِيِّ (٣) لَمَّا لَمُّا وَكَانَتْ جَنِّتِي فَخَرَجْتُ مِنْهَا

<sup>-</sup>قال المرصفي :" مغلول القلادة":يريد مغلولاً بها.والقلادة هنا حامعة تجمـع يـده إلى عنقـه"رغبـة الآمل ٨٣/٢ .

<sup>(</sup>١) رواية الديوان "الصديد" في الموضعين ، ورواية الفاضل " الصديد ... الجحيم" . وفي ف: " من حر الجحيم" وبهامشها : "الحميم" .

والحميم: الماء الحار الشديد الغليان، قال عز وجل: ﴿كَمَنْ هُوْ خَـالَدُ فِي النَّـارُ وَسُـقُوا مَـاءً حميمًا فقطّع أمعاءهم﴾ [سورة محمد: ١٥] وانظر تفسير القرطبي ٢٣٦/١٦ ـ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل " شقفلة " وفي ج وهامش الأصل : " شقفل " وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) قال المرصفي: "نسبة إلى كُسَع كزفر وهم حيّ من اليمن رماة أو من بني ثعلبة بن سعد بن قيس عيلان واسمه غامد بن الحارث أو محارب بن قيس. وحديثه أنه أخذ قوسًا وخمسة أسهم وكمن في قُترَة في موارد الحمر الوحشية فرمى عيرًا فمخط السهم وصدم الحبل فأورى نارًا فظن أنه أخطأ فرمى ثانية وثالثة حتى أنفد أسهمه وهو يظن أنه أخطأ فعمد إلى قوسه فكسرها. فلما أصبح نظر فإذا الحمر مصرعة وأسهمه بالدم مضرحة فندم وعض إبهامه فقطعه ..." رغبة الآمل محرلاً المان (كسع) ، والفاخر ٥٠ ، والدرة الفاخرة ٤٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ العلامة محمود محمد شاكر: "الضرار: العصيان والمحالفة ، من قولهم ضاررت الرحل ضرارًا ومضارة: إذا خالفته . يريد ما كان من أبينا آدم إذ خالف أمر ربه وعصى ، يقول الله تعالى : ﴿وعصى آدم ربه فغوى﴾ .

وَلَـوْ أَنَّـي مَلَكُـتُ يَـدِي وَنَفْسِي لَكَـانَ عَلَـيَّ لِلْقَـدَرِ الْحِيَـارُ(١)(٢) فقال الأصمعي: ما روى المعتمر هذا الشعر إلا من أجل هذا البيت.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الشيخ العلامة محمود محمد شاكر : "في الشعر قلب وأصله : لكان لي ، على القدر ، الخيار " و "على" للمصاحبة بمعنى مع . والخيار الاسم من الاختيار وهو اصطفاء حير الأمور" . ولصدر البيت روايات أخرى انظر الصاحبي ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٢) الأبيات من الوافر ، وهي للفرزدق في ديوانه ٢٩٤/١ باحتلاف في الرواية ، وطبقات فحول الشعراء ٣١٧ - ٣١٨ ، والبيت الأول في لسان العرب ٣١١/٨ (كسع) وتاج العروس ٢٦/٢٢ (كسع) وتهذيب اللغة ٢٩٩/١ .

قال لقيط بن زُرَارَةً :

شَرِبْتُ الخَمْسِ حَتَّى خِلْتُ أَنِّي أَمْسِ بُنِ زَيْسِهِ أَمْشَى فِي بَنِي عُسدُس بُنِ زَيْسِهِ

أَبُسو قَسابُوسَ أَوْ عَبْسدُ المُسدَانِ رَخِيٌ الْبَسالِ مُنْطَلِقَ اللَّسَسانِ (١)

وحدثني أبو عثمان المازني قال : أسر رجل يوم الحسين بن علميّ رضوان اللّه عليهما فأتى به يزيد بن معاوية ، فقال : أليس أبوك القائل :

وَتَحْمِلُ شِكِتِي أَفُتَ كُمَيْتُ ثُلُا مَا سَامَنِي ضَيْمٌ أَيَيْتُ (٣)

أَرَجُّـلُ جُمَّتِـي وَأَجُــرُّ ذَيْلِـي أُمَّـلُـي فَعَلَيْــفِ أَمَسُّـي فُطَيْــفِ

قال : بَلِّي ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ .

قال أبو العباس : ونُمِيَ إليَّ أن معاوية ولى كثير بن شهاب المذحجي حراسان

(١) بهامش نسخة ما نصة : "قال شبيب بن شيبة : دخلت على المهدي وعنده رجل من كندة فقال : فاخر هذا ، فذكرت قول خلاد بن صفوان : منا النبيّ المرسل وعليه الكتباب المنزل ولنا البيت المستقبل . قال : صدقت ، ولكن شاعر قال : شربت الخمر ... البيتين فلم يبلغ أمنيته إلا هذا ، فأظلم علي البيت فما أبصرت الباب . والذي قال هذا الشعر الصلتان أحد بني عبد الله بن دارم - وقفت [على] هذه الحكاية في أخبار بني تميم" .

(٢) أرجل : أسرّح ، والجمة من الشعر ما سقط على المنكبين ، والشكة السلاح ، والأفـق هـي الفرس الرائعة الكريمة عن رغبة الآمل ٨٥/٢ .

(٣) البيتان من الوافر ، وهما لعمر بن قعاس المرادي ، والبيت الأول في لسان العرب ٢/١٠ (أفق) ، وفيه : "قنعاس" ، وتـــاج العــروس ١٣/٢٥ (أفق) ، والطرائف الأدبيـة ص٧٣ ، ولعــروة المرار أبي هانئ بن عروة في سمط اللآلي ص١٦٤ ، وبلا نسبة في المخصص ١٦٣/١٦ ، وتهذيــب اللغة ٣٤٤/٩ ، ويروى البيت بلفظ :

وللسموأل في ديوانه ص ٧٩ ، برواية :

طمسرا تزلسق العقبان عسه إذا مسانسابني ضيسم أبيست

فاختان مالاً كثيرًا ثم هرب ، فاستتر عند هانئ بن عروة المرادي ، فبلغ ذلك معاوية ، فنذر دم هانئ ، فخرج هانئ فكان في جوار معاوية ، ثم حضر بمحلسه ، ومعاوية لا يعرفه ، فلما نهض الناس ثبت مكانه ، فسأله معاوية عن أمره ، فقال : أنا هانئ بن عروة يا أمير المؤمنين ، فقال له : إن هذا اليوم ليس بيوم يقول فيه أبوك: أرجَّلُ جُمَّتِي، الشَّعْرَ ، فقال له هانئ : أنا اليوم أعزُّ مني ذلك اليوم ، فقال له : بم ذاك ؟ فقال: بالإسلام يا أمير المؤمنين ، فقال له : أين كثير بن شهاب ؟ قال : عندي ، في عسكرك يا أمير المؤمنين ، فقال له معاوية : انظر إلى ما اختانه فخذ منه بعضًا وسوغه بعضًا .

\* \* \*

وقال أعرابي : وَلَقَـٰدٌ شَـرِبْتُ الخَمْرَ حَتَّـى خِلْتُنِـــي قَـابُوسَ أَوْ عَمْرَو بْــنَ هِنْــدٍ مـــاثِلاً

وقال آخر :

شَرِبْنَا مِنَ الدَّاذِي (٣) حَتَّى كَأَنْسَا فَلَمَّا انْجَلَتْ شَمْسُ النَّهَارِ رَأَيْتُسَا

وقال آخر ، وهو عبد الرحمن بن الحكم (٥):

وَكَأْسٍ تَـرَى بَيْنَ الإِنَـاءِ وَبَيْنَهَـا تَـرَى شــارِبَيْهَا حِـينَ يَعْتَوِرَانِهَـا

لَمَّا خَرَجْتُ أَجُرُ فَضْلَ الْمِئْزَرِ يُجْبَى (١) لَهُ ما دُونَ دَارَةِ قَيْصَرِ (١)

مُلُوكً لَهُ مَ بَـرُّ الْعِرَاقَيْسِ وَالْبَحْـرُ تَوَلَّى الْغِنَى عَنَّا وَعَاوَدَنَا الْفَقْــرُ<sup>(1)</sup>

مَ ﴿ ﴿ الْعَيْنِ قَدْ نَازَعْتُ أُمَّ أَبَانِ ﴿ ﴿ لَا عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) يجبني له : أي : يجمع من جيي الخراج .

<sup>(</sup>٢) دارة قيصر : الدارة كالدائرة ما أحاط بالشيء ، وهذا كناية عن سعة ملكه .

<sup>(</sup>٣) الداذي : ياؤه ليست للنسب . قيل : هو نبت حبه مثل الشعير يوضع على الشراب فتعبـق رائحته ويجود إسكاره . عن رغبة الآمل ٨٧/٢ .

 <sup>(</sup>٤) البيتان من الطويل ، والبيت الأول بلا نسبة في لسان العرب ٤٩١/٣ (دوذ) ، وتاج العروس
 ٤٠٨/٩ (دوذ) ، ورواية عجزه : " ملوك لنا ...".

<sup>(</sup>٥) والأبيات له في البيان والتبيين ٣٤٨/٣.

<sup>(</sup>٦) (قذى العين إلخ) كنى بذلك عن صفائها حتى أن العين لترى القذي وهو ما يلحأ إلى نواحي الكأس فيعلَق بها (وقد نازعت) عاطيت وقد تنازعوا الكأس تعاطوها قال تعالى : ﴿ يتنازعون فيها كأمًا لا لغوّ فيها ولا تأثيم ﴾ والأصل فيها المحاذبة رغبة الآمل ٨٧/٢.

فَمَا ظَنُّ ذَا الْوَاشِي بِأَرُّوعَ ماجِدٍ وقال آخر:

ُ دَعَتْنِي أَخَاهَا أُمُّ عَمْرُو وَلَمْ أَكُـنُ دَعَتْنِي أَخَاهَا بَعْدَ مَا كَــانَ بَيْنَــا وقال آخر (<sup>4)</sup>:

بِتْسَا فُوِیْسِقَ الْجَسِیِّ لاَ نَحْسُ مِنْهُسمُ وَبَاتَ یَقِینَا سَاقِطَ الطَّلِّ وَالنَّدَی نُعَـدِی بِذِکْسِ الله فِسی ذَاتِ بَیْنِنَا

وَبَسدًاءَ (١) خَسو د حِسينَ يَلْتَقِيَسانِ

أَخاهَا وَلَهُ أَرْضَعُ لَهَا بِلِبَانِ<sup>(٢)</sup> مِن الأَمْرِ ما لاَ يَفْعَلُ الأَخَـوَانِ<sup>(٣)</sup>

وَلاَ نَحْسَنُ بِسَالاَعْدَاءِ مُخْتَلِطَسَانِ مِسَ اللَّيْلِ بُسَرْدَا يُمْنَسَةٍ عَطِرَانِ مِنَ اللَّيْلِ بُسَرْدَا يُمْنَسَةٍ عَطِرَانِ (٥) إذَا كَسَانَ قَلْبَانَسَا بِنَسَا يَسْرِدَانِ (٥)

لعمسري لئن أنزفته أو صحوتم لبئس الندامي كنتم آل عامر

<sup>(</sup>١) (بأروع) حديد الفؤاد . كأنه يرتاع لحدّته من كل ما رآي أو سمع (وبداء خود) من بدا الشيء يبدو بدوًا : ظهر . يريد : بادية المحاسن . والخود : الجارية الناعمة . والجمع حودات وخود "بالضم" في الأخير يقول من رآنا على هذه الحال ذهب فينا كلّ مذهب . رغبة الآمل ٨٨/٢.

<sup>(</sup>٢) اللبان: الرضاع.

<sup>(</sup>٣) البيتان من الطويل ، وهما لعبد الرحمن بن الحكم ، والبيت الأول له في معجم شواهد العربية ص٣٩٧ ، وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ٤٤٠ وشرح شذور الذهب ص٤٨٦ ، وشرح المفصل ٢٧/٦ ، والمقرب ١٢١/١.

<sup>(</sup>٤) بعده في زيادات بعض النسخ: " وأنشده أبو على لأم ضيغم البلوية". وأبو على هو أبو على القالي وقد أنشدها في أماليه ٨٣/٢ خمسة أبيات وحكى عن عبد الرحمن عن عمه الأصمعي عن رجل من ولد جعفر بن أبي طالب أنها لخيرة بنت أبي ضغيم البلوية وكانت تهوى ابن عم لها فعلم بنيلك قومها فحجبوها فقالت الأبيات ، وحكى عن أبي عبد الله إبراهيم بن عرفة عن ثعلب أنها لأم ضيغم البلوية . وثمة اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup>٥) زاد في نسخة : " وقوله : بداء خود أي : عظيمة وأنشد : بدّاء تمشى مشية النزيف

والبدّاء ههنا العظيمة الخصيلة وهما خصيلتا الفخذين وهي اللحمة الغليظة المحيطة وإنما أخذ من البدد وهو أن يكثر لحم البادّين وهما في الفخذين اللحمتان الغليظتان المحيطتان بالعصبة فتفتـق الرجلان .

والنزيف السكران يقال : أنزف الرحل إذا سكر ، وقال الله تعالى : ﴿لا فيها غَـوْل ولا هـم عنها ينزفون﴾ و ﴿لا يصدعون عنها ولا ينزفون﴾ وأنشد :

[ قال أبو الحسن : وزادني فيها غيرُ أبي العباس :

وَنَصْدُرُ عَنْ رِيِّ الْعَفَافِ وَرُبَّمَا لَا لَقَعْنَا غَلِيلً النَّفْسِ بِالرَّشَفَانِ

قال أبو العباس : " نُعدِّي " أي : نصرف الشر بذكر الله ، يقال : فَعَدِّ عمَّا تَرَى ، أي : انصرف عنه إلى غيره ، ويقال : لا يَعْدُونُك هـذا الحديث ؛ أي : لا يتجاوزنك إلى غيرك.

> وقال رجل من قريش: مَنْ تَقْرَعُ الْكَأْسُ اللَّئِيمَـةُ سِنَّهُ وَلَهِمْ أَرَ مَطْلُوبًا أَخَـسٌ غَنِيمَـةً وَأَجْدَرَ أَنْ تَلْقَى كُرِيمُا يَذُمُّهَا فَــوَا للهِ مَــا أَدْرِي أَخَبْــلٌ أَصَـــابَهُمْ

> > وقال آخر:

إذاً صَدَمَتنِي الْكَأْسُ أَبْدَتُ مَحَاسِنِي وَلَسْتُ بِفُحَّاشٍ عَلَيْهِ وَإِنْ أَسَا وقال آخر <sup>(۳)</sup>:

كُـلْ هَنِيتًا وَمَـا شَـرِبْتَ مَرِيئًا لاَ أُحِبُّ النَّدِيمَ يُومِـضُ بالْعَيْـــ

فَلا بُدَّ يَوْمُا أَنْ يُسِيءَ وَيَجْهَلاَ وَأُوْضَعَ لِلأشْرَافِ مِنْهَا وَأُخْمَلاً وَيَشْرَبَها حَتَّى يَخِـرَّ مُجَــدًّلا(١) أَم الْعَيْشُ فِيهَا لَمْ يُلاَقُوهُ أَشْكَلاً (٢)

وَلَمْ يَخْشَ نَدْمَانِي أَذَاتِي وَلاَ بُخْلِي وَمَا شَكْلُ مَنْ آذَى نَدَامَاهُ مِنْ شَكْلِي

ثُــةً قُـهُ صَـاغِرًا فَغَـيْرُ كُريــمِ ن إذًا مَا انْتَشَى لِعِرْسِ النَّدِيمِ الإيماضُ : تفتح البرق ولمحه . يقال : "أومضت المرأة" إذا ابتسمت ، وإنما ذلك

<sup>=</sup> وقال المفسرون في قوله : لا فيها غول : لا تغتال عقولهم ومثل ما ذكرنا في البدد قوله : وتـــرى في فخذيهـــا بــدد البكرة في اليـوم الزلــق".

<sup>(</sup>١) بحدلاً أي : مصروعًا على الجدالة وهي الأرض ، عن رغبة الآمل ٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) قال المرصفى : "والأشكل كل لونين مختلطين ، يريد : أم العيش لم يلاقوه متلونًا من حال إلى حال" رغبة الآمل ٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عطاء السندي . وروى أبو الفرج بسنده قال : دخل إلى أبسي عطـاء السـندي ضيـف فأتاه بطعام فأكل وأتاه بشراب وحلسا يشربان فنظر أبو عطاء إلى الرحــل يلاحـظ حاريتــه فأنشــأ يقول كل هنيئًا ... البيتين .

انظر الأغاني ٣٤٠/١٧ ، والبيان والتبيين ٣٤٧/٣ وثمة اختلاف في روايتهما .

تشبيه لِلَمْعِ ثَنَاياها بتبسم البرق ، فأراد أنه فتح عينه ثم غمضها بغمزٍ .

وقال حسان بن ثابت ـ ﷺ ـ :

كَانَّ سَبِينَةً (١) مِسنْ بَيْسَتِ رَأْسٍ إِذَا مَسَا الأَشْرِبَاتُ ذُكِرْرُنْ يَوْمُسَا أُوكِيْسَا الْكَامَسِةَ إِنْ أَلَمْنَسِسا الْكَامَسِةَ إِنْ أَلَمْنَسِسا وَنَشْسِرَبُهَا فَتَتْرُكُنِسا مُلُوكِسا

يَكُونُ مِزَاجَهَا عَسَلٌ وَمَاءُ (٢) فَهُ لَ مَاءُ (٢) فَهُ لَ فَهُ لَ الْفِ لَا فَهُ لَا فَهُ لَا أَوْ لِحَاءُ الْفَ لَا مَا كَانَ مَعْتَ أَوْ لِحَاءُ وَأُسْدًا مِا يُنهَ فِهُ لَا اللَّقِ اءُ (٣) وَأُسْدًا مِا يُنهنِهُ لَا اللَّقِ اءُ (٣)

"الْمَغْثُ " : الْمَاغَثَةُ باليد <sup>(٤)</sup>. " واللَّحاءُ " : المُلاحاة باللسان . يقول : يَعْتَذِرُ المُسِيءُ بأن يقول : كنتُ سَكْرانَ فيُعْذَرُ .

وقوله: "كأن سبيئة"، يقال: "سَبَأْتُهَا" إذا اشتريتها سِبَاءً يعني الخمر، والسابئ : الخمّارُ. وقوله: من بيت رأس، يعني موضعًا (<sup>6)</sup>، كما يقال: حارث الجولان (<sup>۱)</sup>.

(۱) (كأن سبيئة) يروى كأن خبيئة . وخبر كأن في بيت حذفه أبو العباس بعد هذا وهو : على أنيابها أو طعم غمض من التفاح هصره اجتنساء رغبة الآمل ۹۰/۲ .

(٢) خبر كأن في قوله بعده:

على أنيابها أو طعم غضض من التفاح هصره الجناءُ (٣) الأبيات من الوافر ، وهي لحسان بن ثابت في ديوانه ص٧١ ــ ٧٧ والبيت الأول في الأشباه والنظائر ٢٩٣ / ٢٨٧ ، ٢٨٧ ، ٢٨٧ ، ٢٨٧ ، ٢٨٧ ، ٢٨٧ ، ٢٩٣ ، وحزانة الأدب ٢٢٤/٩ ، ١٩٣ ، ٢٨٧ ، ٢٨٥ ، ٢٨٧ ، وشرح المفصل والمدر ٢٣/٧ ، وشرح أبيات سيبويه ١/٠٥ ، وشرح شواهد المغني ص٩٤٨ ، وشرح المفصل ٩٣/٧ ، والمكتاب ٤٩/١ ، ولسان العرب ١٩٣١ (سبأ) ، ٤/١ (رأس) ، ٤١/٥٥١ (حنى) ، والمحتسب ٢/٩١ ، والمقتضب ٤/٢٩ ، وبالا نسبة في مغني اللبيب ص٤٥٣ ، وهمع الهوامع ١٩٧/١ . والبيت الثالث في تهذيب اللغة ٥/٣٧ ، وبلا نسبة في لسان العرب ١٩١/١ )

(مغث) ، ٢٤٢/١٥ الحال ، وتاج العروس ٥/ ٣٦ (مغث) .

<sup>(</sup>٤) يقال : مغنوا فلانًا إذا ضربوه ضربًا غير مبرح كأنهم تلتلوه . وتلتله : زعزعه وأقلقه وزلزله . (٥) قال ابن السيد : "قال عبيد الله بن عبد الله [ويقال : أحمد] بن خرداذبه : بيت رأس :اسم قرية بالشام من ناحية الأردن كانت الخمور تباع فيها.وبه ماتت حبابة حارية يزيد بن عبد الملك فمات يزيد بعد بضع عشرة حزعًا عليها عن الخزانة ٤٢/٤ وشرح أبيات مغني اللبيب ٦٠،٥٥ . وفي معجم البلدان ١٠/٥ بيت رأس اسم لقريتين في كل واحدة منهما كروم كثيرة ينسب إليها الخمر إحداهما بالبيت المقدس وقيل:بيت رأس كورة بالأردن والأخرى في نواحي حلب .

<sup>(</sup>٦) انظرِ معجم البلدان ٢٠٥/٢ وهي قرية من قرى حوران من نواحي دمشق .

قال أبو العباس: قال الأحنف بن قيس: ألا أدلكم على المحمدة بـلا مرزئـة؟ الخُلُـقُ الدَّنِـي، الخُلُـقُ الدَّنِـي، الخُلُـقُ الدَّنِـي، والكف عن القبيح. ألا أحـبركم بـأدُّورًا الـداء؟ الخُلُـقُ الدَّنِـي، واللسان البذِيءُ (١).

وقال الأحنف: ثلاثٌ فيَّ ما أقولهن إلا ليعتبرَ معتبرٌ ؛ ما دخلت بين اثنين حتى يدخلاني بينهما ، ولا أتيتُ باب أحد من هؤلاء ما لم أدع إليه \_ يعنى السلطان \_ ولا حللت حبوتى (٢) إلى ما يقوم إليه الناس .

تَكْسِرُ الحاء وتضمها إذا أردت الاسم ، وتفتحها إذا أردت المصدر ، أنشدني عمارة بن عقيل لجرير (٣):

قُتِلَ الزُّبَيْرُ وَأَنْتَ عَاقِدُ حُبْوَةٍ قُبْحًا لِحُبُوتِكَ الَّتِي لَمْ تُحْلَلِ

ويقال في جمع حبوة : حِبًّا وحُبًّا مقصوران .

وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : ما أحسن الحسنات في آثـار السيئات وأقبح السيئات في آثـار الحسنات في آثـار الحسنات في آثـار الحسنات . والحسنات في آثار الحسنات .

والعرب تلف الخبرين المختلفين ، ثم ترمي بتفسيرهما جملة ، ثقة بـأن السـامع يرد إلى كل خبره (٤)، وقال الله عز وجل : ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْــلَ وَالنَّهَـارَ

<sup>(</sup>١) المرزئة مصدر رزأه ماله إذا نقصه . والسجيح : السهل اللين . وأدوأ الداء أشدّه . عـن رغبـة الآمل ٩٢/٢

ورسم في نسخة : "بأدوى الداء" ، وفي بعض النسخ : " الخلق الدنيّ واللسان البذيّ" .

<sup>(</sup>٢) الحبوة : من احتبى الرجل : إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته وقد يحتبى بيديه .

<sup>(</sup>٣) تذييل ديوانه ق حـ١/٢٦ عن النقائض ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) هذا فن من فنون البديع يُعرف باللف والنشر ، وقد سبق المبرد إلى بيانه وتعريفه وقد ذكروه بعد في فنون البديع ، وقد تأملت السرّ في بلاغة هذا النوع من البديع في القرآن الكريم ، وحاصة في هذه الآية فتبين لي أن الآية سلكت طريقة اللف والنشر هنا نظرًا لأن كلاً من الأمرين المذكورين وهما (الليل والنهار) يصلح لكل واحد منهما ما وصف به الثاني، فالليل يسكن فيه ، ولكنه يبتغى فيه من فضل الله كذلك ، والنهار يبتغى فيه الفضل ، غير أنه يسكن فيه كذلك ،

لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (١).

وقال رجل لِسَلْم بن نوفل: ما أرخصُ السودد فيكم ؟ فقال سلم: أما نحن فلا نسود إلا من بذل لنا ماله ، وأوطأنا عرضه (٢) وامْتَهَنَ في حاجتنا نفسه. فقال الرحل: إن السودد فيكم لغال.

وَلِسَلَّم يقول القائل:

يُسَوَّدُ اقْسُوامٌ وَلَيْسُوا بِسَادَةٍ بَلِ السَّيَّدُ المَعْرُوفُ سَلْمُ بْنُ نَوْفَلِ

وقال معاوية لَعَرَابَة بن أوس بن قَيْظِيِّ الأنصاري : بم سُدت قومك ؟ فقال : لستُ بسيدهم ولكني رحل منهم . فعزم عليه فقال : أعطيت في نائبتهم ، وحلمت عن سفيههم ، وشددت يدي على حليمهم ؛ فمن فعل منهم مثل فعلي فهو مثلي، ومن قصر عنه فأنا أفضل منه ، ومن تجاوزه فهو أفضل مني .

وكان سبب ارتفاع عرابة أنه قدم من سفر ، فحمعه الطريق والشماخ بن ضرار المري ، فتحادثًا ، فقال له عرابة : ما الذي أقدمك المدينة ؟ قال : قدمت لأمتار منها ، فملاً له عرابة رواحله برًّا وتمرًّا ، وأتحفه بغير ذلك ، فقال الشماخ:

إلَى الخَدِرَاتِ مُنْقَطِعَ الْقَرِيسِ
تَلَقَّاهَ الْحَدْرَاتِ مُنْقَطِعَ الْقَرِيسِ
تَلَقَّاهَ الْحَرَابَ عَرَابَ الْمَينِ
عَرَابَةَ فاشْرَقِي بِدَمَ الْوَتِدِينُ (٣)

رَأَيْتُ عَرَابَةَ الأَوْسِيُّ يَسْمُو إذَا مسا رَايَسةٌ رُفِعَست لِمَجْدِ إذَا بَلَّغْتِنِسِي وَحَمَلْسِتِ رَحْلِسِي

<sup>-</sup> ولكن لما كان السكن بالليل أخص ، والابتغاء بالنهار أخص ، حاء اللف والنشر قريبًا ليعود الوصف الأول على الأمر الأول لأنه أخص به ، ويعود الثاني على الثاني لأنه أخص به و لم يعقب كل واحد من الليل والنهار ممًا ، ثم جمع وصفيهما ممًا ، للنكتة السابق بيانهما وهي أن كل واحد من الليل والنهار يصح أن يوصف بكل من الوصفين ، غير أن لكل واحد منهما وصفًا هو أخص به من الآخر . والله تعالى أعلم . وانظر تعريف اللف والنشر وأنواعه في كتاب التبيان للطيبي بتحقيقي ٢/٤٤٠.

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) قال المرصفي: كني بذلك عن احتمال المكروه. رغبة الآمل ٩٣/٢.

<sup>(</sup>٣) اشرقي من الشرق بالتحريك وهو الشيخا والغصة. والوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه .

ومَثْلُ سَرَاةِ قَوْمِكُ لَم يُجَارَوْا إِلَى رُبُعِ الرِّهَانِ وَلاَ الشَّمِينِ (١×٢)

قوله: " تلقاها عرابةُ باليمين " قال أصحاب المعاني: معناه بـالقوة ، وقـالوا مثل ذلك في قول الله عزّ وجل: ﴿ وَالسَّموَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾ (٣).

وقد أحسن كل الإحسان في قوله:

إِذَا بَلَّفْتِنِي وَحَمَلْتِ رَحْلِي عَرَابَةَ فَاشْرَقِي بِدَمِ الْوَتِينِ

يقول: لستُ أحتاج إلى أن أرحل إلى غيره. وقد عاب بعض الرواة قوله "فاشرقي بدم الوتين " وقال: كان ينبغي أن يَنْظُرُ لها مع استغنائه عنها ، فقد قال رسول الله على للأنصارية المأسورة بمكة وقد نَجَتْ على ناقة رسول الله على فقالت: يا رسول الله ، إنّي نَذَرْتُ إِنْ نَجَوْتُ عليها أَنْ أَنَحَرهَا. فقال رسول الله على : "لا نَذَرْ فِي مَعْصِيةٍ ، ولا نَذْرَ للإِنْسانِ في غَيْرِ مَلْكه "(٤).

<sup>(</sup>١) الرهان : ما يوضع من المال في مسابقة الخيل فمن أحرز قصب السبق أحده . والثمين : الثمن. يريد أن قومه لا يفاخرهم مفاخر ولا يلحق شأوهم لاحق .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر : ٦٧ . وقد فسر بعضهم اليمين بالقوة والقدرة ، انظر تفسير القرطبي ٥ ٢٧٨/١٥ وبصائر ذوي التمييز ٥/٩ .

وقال الحافظ ابن كثير: "وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية ، والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف ، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف ... "وساق طائفة من الأحاديث ، انظر تفسير القرآن العظيم ١٠٤/٧ ، وانظر تفسير الطبري ٢٤ /١٦ .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في "كتاب النذر" "باب : لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك العبد" برقم ١٦٤١ ، من حديث عمران بن حصين \_ الله م يه الله الله الله الله بئسما جَزَتُها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها . لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد" وفي لفظ : " في معصية الله وفيما لا يملك ابن آدم" .

ومما لم يُعَبُ في هذا المعنى قــول عبـد الله بـن رواحـة الأنصـاري (١) لما أمَّـرَه رسولُ الله ﷺ بعد زيد وجعفر على حيش مؤتة (٢):

إِذَا بَلَّغْتِنِكِ وَحَمَلُتِ رَحْلِكِي مَسِيرَةَ أَرْبَكِ بَعَدَ الْجِساءِ فَشَانَكِ فَانْعَمِي وَخَلَاكِ ذَمُّ (٢) وَلاَ أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِكِي وَرَائِسِي (٤)

" الحِساءُ " : جمعُ حِسْي (٥) ، وهو موضع رَمْلِ تحته صلابة ، فإذا مطرت السماء على ذلك الرمل نزل الماء ، فمنعته الصلابة أن يغيض ، ومنع الرمل السمائيمَ (١) أن تَنشَفَهُ ، فإذا بُحث ذلك الرمل أصيب الماء . يقال : حِسْيٌ وَأَحْساءٌ وحِساءٌ .

### وقوله: ولا أرجع إلى أهلى ورائيي

بحزوم لأنه دعاء ، فقوله : " لا " هي الجازمة له ، ومعناه : اللهم لا أرجع كما تقول : زيدٌ لا يَغْفِرِ الله له . وهذا الدعاء ينجزم بما ينجزم به الأمر والنهي ، كما تقول : زيدٌ لِيَقُمْ ، وزيد لا يَبْرَحْ .

وقد اتبع ذو الرمةِ الشماخُ في قوله ، فقال :

إِذَا اَبْنَ أَبِي مُوسى بِللَّا بَلَغْتِهِ فَقَامَ بِفَأْسٍ بَيْنَ وِصْلَيْكِ جَسَازِرُ (٧)

<sup>(</sup>١) من كلمة له في السيرة النبوية ١٨/٤.

<sup>(</sup>٢) قال محقق (س) بهامش ي ما نصه: "مؤتة بالهمز هو الموضع الـذي قتـل فيـه جعفـر بـن أبـي طالب ـ هـ وموتة بغـير همـز هـو ضـرب مـن الجنـون " وهـي بالشـام انظـر معجـم البلـدان ٥/٩٠. وسيأتي عن أبي الحسن أن المبرد لا يهمزها .

<sup>(</sup>٣) يريد تجاوزك الذم ، وهو دعاء لها .

<sup>(</sup>٤) البيتان من الوافر ، وهما لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه في ديوانه 0.00 ، وخزانة الأدب 0.00 ، وسمط اللآلي 0.00 ، والبيت الأول في لسان العرب 0.00 ، وسمط اللآلي 0.00 ، والبيت الثاني في لسان العرب 0.00 ، وتهذيب اللغة 0.00 ، وخزانة الأدب 0.00 .

<sup>(</sup>٥) هو مياه لبني فزارة بين الربذة ونخل يقال لمكانها : ذو حساء . معجم البلدان ٢٥٧/٢ وأنشد بيت ابن رواحة شاهدًا .

<sup>(</sup>٦) السمائم جمع سموم وهي الريح الحارة .

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل ، وهو لـذي الرمة في ديوانه ص١٠٤٢ ، وحزانة الأدب ٣٢/٣ ، ٣٧ ، وسمط اللآلي ص٢١٨٠ ، وشرح أبيات سيسبويه ١٦٦٠/١ ، وشرح شواهد المغني ٢١٦٠/٠=

الوصل: المُفْصِلُ بما عليه من اللحم، يقال: قَطَعَ اللهُ أوصاله، ويقال: وصل ، وكِسْرٌ وجِدْلُ ، في معنى واحد.

\* \* \*

<sup>-</sup>وشرح المفصل ٣٠/٢ ، والكتاب ٨٢/١ ، وتاج العروس (وصل) ، وبـلا نسبة في أمـالي بـن الحاجب ٢٦٩/١ ، وتخليص الشواهد ص١٧٩ ، وشرح المفصل ٩٦/٤ ،ومغني اللبيب ٢٦٩/١ ، والمقتضب ٧٧/٢ .

قال أبو العباس: أنشدني التوزي لرجل من رُجَّاز بني تميم في وَقْعة الجُفْرة (١): نَحْسنُ ضَرَبْنَا الأَرْدَ بِسالْعِرَاقِ والحَسيَّ مِسنْ رَبِيعَةَ الْسرَّاقِ (٢) وَابْسنَ سُهَيْلٍ (٣) قَسائِدَ النَّفَاقِ بِسلاً مَعُونَا اللَّهُ وَلاَ أَرْزَاقِ إِلاَّ بَقَايَا كُسرَمِ الأَعْسَرَاقِ لِشِسدَّةِ الْخَشْسَيَةِ وَالإِشْسَفَاقِ

مِنَ الْمَخَازِي وَالْحَدِيثِ الْبَاقِي

الأَعْرَاقُ : جمع عِرْق ، يقال : فلانَّ كريمُ العِرْقِ ولئيم العرق أي : الأصلِ. وقال آخر يصفُ ابنه :

أَعْرِفُ مِنْدُهُ قِلْدَهُ النَّعَداسِ وَخِفَّةً فِي رَأْسِهِ مِنْ رَاسِي

يخاطب أُمَّ ابنه ، فقوله :

أعرف منه قلة النعاس

أي: الذُّكاءَ والحركة

<sup>(</sup>۱) قال محقق (س) بهامش الأصل ما نصه: "الجفرة بالجيم المعجمة ذكره الزبير بن أبي بكر في النسب [نسب قريش: ١٨٩] وكذلك ذكره أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم له [٣٨٦/٢] في باب الجيم بضم أوله وإسكان الثاني والجيم المعجمة وهو موضع بالبصرة التقى فيه خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ومعه مالك بن مسمع في جمع من بني تميم وربيعة والأزد فسار إليهم عبيد الله بن عبد الله بن معمر وهو خليفة مصعب على البصرة وكان المصعب قد سار إلى المختار وعلى شرطة عبيد الله عباد بن حصين الحبطي ففر خالد ومالك وفقئت يومئذ عينه " . كذا وقع عبيد الله بن عبد الله ب والصواب عبد الله بن عبيد الله بن معمر كما في معجم البلدان ١٤٧/٢ ، و النقائض ١٩٠١ وفيها خبر هذا اليوم .

وانظر خبر هذا اليوم أيضًا في أنساب الأشراف ٤٦٢/١/٤ وفيه أن خليفة مصعب على البصرة عمر بن عبيد الله بن معمر أخو عبد الله ، وكذا في نسب قريش .

وكان عبد الملك يقول لِمُؤَدِّبِ ولده : عَلِّمْهُمُ العَوْمَ ، وخُذْهُمْ بقلة النوم . وكذلك قال أبو كبير الهُذلى:

فَــَأَتَتْ بِــهِ حُــوشَ الْجَنــَانِ مُبَطَّنَــا سُهُدًا إِذَا مَا نَــام لَيْــلُ الْهَوْجَــلِ(١) وقال الآخر:

فَجَاءَتْ بِهِ حُوشَ الْفُؤَادِ مُسَـهَدًا وَأَفْضَـلُ أَوْلاَدِ الرِّجَـالِ الْمُسَـهَدُ (٢) وقال رسول الله ﷺ : " إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي " (٣) . وقال عروة بن الورد العبسي (٤)، وهو عروة الصعاليك :

لَحَا اللهُ صُعْلُوكًا إِذَا جَنَّ لَيْلُهُ مَضَى فِي الْمَشَاشِ آلِفًا كُلَّ مَجْزِدِ يَنَامُ ثَقِيسِلاً ثُسمٌ يُصْبِحُ قَاعِدًا يَحُتُّ الْحَصَى عَنْ جَنْبِهِ الْمُتعَفِّرِ يُعِينُ نِسَاءَ الحَيِّ مَا يَسْتَعِنَّهُ فَيُصْحِي طَلِيحًا كَالْبَعيرِ الْمُحسَّرِ الْمُحسَّرِ وَلِكَنَّ صُعْلُوكًا صَفِيحَةُ وَجْهِهِ كَضَوْءِ شِهَابِ الْقَسابِسِ الْمُتَسَوِّدِ وَلِكَنَّ صُعْلُوكًا صَفِيحَةُ وَجْهِهِ كَضَوْءِ شِهَابِ الْقَسابِسِ الْمُتَسوِّدِ وَلِكَنَّ صُعْلُوكًا صَفِيحَةُ وَجْهِهِ كَضَوْءِ شِهابِ الْقَسابِسِ الْمُتَسوِّدِ مُطِيلًا عَلَى اَعْدَائِهِ يَرْجُرُونَهُ بِسَاحَتِهِمْ زَجْسَرَ المَنِيحِ الْمُشَهِّرِ وَإِنْ بَعُدُوا لاَ يَسَامُنُونَ اقْتِرَابَهُ تَشَوُّفَ أَهْلَ الْغَائِبِ الْمُتَنَظَّرِ

<sup>(</sup>۱) البيت من الكامل، وهو لأبي الكبير الهذلي في جمهرة اللغة ص٣٦٠، وحزانة الأدب ٢٠٣١، ٩٤/٨ ، وشرح أشعار الهذليين ١٠٧٣/٣ ، وشرح التصريح ٢٠٣١، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٨٨، وشرح شواهد المغني ٢٢٧/١ ، والشعر والشعراء ٢٥٥/٢ ، ولسان العرب ٢٢٤/٣ (سهد) ، ٢٠/٦ ، (حوش) ، ٢١/١٥ ، ومعني اللبيب ٢١١٥، ووتاج العروس (هجل) وبلا نسبة في أوضح المسالك ٨٩/٣ ، وجمهرة اللغة ص١١٧٦ ، وشرح شواهد المغني ٢/٨٨، ولسان العرب ١١٤٤ (جيا) ، ورواية صدره : "حوش الفؤاد". (٢) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في أساس البلاغة ص٢٢١ (سنم) ، ورواية صدره : "تسنمتها غضبي فجاء مسهدًا".

<sup>(</sup>٣) من حديث أخرجه البخاري في " التهجد " ، باب : " قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره" ، (٣/٤) ، (ح١١٤٧) ، وفي "صلاة الـتراويح" (ح٢٠١٣) ، وفي "المناقب" (ح٢٠٦٦) ، ومسلم في "صلاة المسافرين" ، باب : "صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ، وأن الوتر ركعة ..."(ح٧٣٨) ، كلاهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٤) الأبيات من الطويل وهي لعروة بن الورد في ديوانه ص ٧٠ ، وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٥/٢٧١ .

(١) قال المرصفي في شرح الأبيات : (لحا الله صعلوكًا) من كلمة له مطلعها يخاطب زوجه أم حسان ابنــة اللنفر وليست ابنة مالك كما زعمه أبو الحسن وكانت تنهاه عن التسيار في البلاد طلبًا للغني :

> أقِلِّسي علسي اللسوم يابنسة منسفو ذَريسني ونَفْسسي أمَّ حسسان إنسني أحاديث تبقسي والفتسي غسير حسالد تجاوب أحجار الكناس وتشعكي ذَريسني أطسوف في البسلاد لعلسني فيان فساز سهم للمنيسة لم أكسن وإن فار سهمي كَفَّكم عن مقاعِدِ تقول لك الويلاتُ هل أنتَ تارك ومُسْتَثْبت في مسالك العسامَ إنسني فجوع لأهل الصالحين مزكة أبى الخفض من يغشاكِ من ذي قرابة ومُسْتَهْنَى زيْدُ ابسوه فلسم اجد لحا الله صعلوكا ... الأبيات . وقد حذف بعد قوله ينام ثقيلاً . بيتًا وهو :

> قليل التماس الزاد إلا لنفسه وقد حذف أيضًا بعد قوله " فذلك إن يلق المنية يلقها " خمسة أبيات وهن : أيهلك مُعْتَـمةٌ وزيدة ولم أقِهم ستفزع بعد اليأس من لا يخافنا نُطاعَنُ عنها أوَّلَ القوم بالقنا فيوما على نجد وغارات أهلها يناقِلْن بالشمطِ الكرامِ أولى القُــوَى

> > يريحُ على الليلُ ... البيت .

ونامي وإن لم تشتهي النومَ فاسهري بها قبل ألا أمُلِكَ البيع مُشعَر إذا هـو أمسـى هامـةً فـوق صــيّر إلى كــل معــروف رأتــه ومنكـــر أَخَلِيكِ أو أغنيكِ عن سوء مخضري جزوعًا وهل عن ذاك من مُتَأخّر لكم خَلْفَ أدبـــارِ البيــوت ومنَظــرَ ضُبُوءًا يرحُسلُ تسارةً وبمنِسسر أراك على أقتساد صر مساء مُذكسر مخوف رُدَاها أن تصيبك فساحُذُرَ ومن كلّ سوداء المعاصم تَغْتِريّ له مَدْفَعُما فِسَأَقَنِي حَيساءَكِ واصبري

إذا هــو أمســـي كـــالعريش المجـــوّر

على نَدَب يومًا ولي نفس مُخطِر كَوَاسِعُ في أخــرى السَّــوام المُنفَّـــرَ وبيــض خفــافٍ ذات أوْن مُشـــهّرَ ويومُسا بسأرْضِ ذات شَسَثُ وعَرْعَسرَ نِقابَ الحجازُ في السَّريع المُسَبَّرُ

(قبل ألاً أملك البيع) البيع هنا الشراء ، وأحاديث معمول (مشتر) يريد ذريتي ونفسي إنني مشــتر بها باقيات المحامد قبلَ أن يحول قدَرُ الموت فلا أملكَ شراءها (الهامة) طائر يسمى أيضًا الصـدى (وصـير) "بفتح الصاد وكسر الياء المشددة" القبر وكانت العرب تزعم أن عظام الموتى أو أرواحهم تصيرها ما (أحجار الكناس) بالرفع، والكناس موضع، يريد أن الهامة تصيح فيحاوبها صدى صوتها من أحجار ذلك الموضع (وتشتكي) يقول تشتكي ما كان قصَّرَ من نيل الغني إلى كل ما تعرفه ومـا لا تعــرفه (لعلــني = [ قال أبو الحسن : كذا أنشده " فذلك " لأنه لم يَرْوِ أول الشعر ، والصواب كسر الكاف ؛ لأنه يخاطب امرأة ، ألا تراه قال :

= أخليك) يريد لعله يدركه الموت فيخليها للأزواج بعده أو يغنيها إن سلم (عـن سـوء محضـر) يريـد عن ذل السؤال (فاز سهم للمنية) فوز السهم في الأصل حروجُ القِدْح من قداح الميسر لـ نصيب ، يريد فإن حضره الموت لم يجزع (كفكم عن مقاعد) يريد أغناكم عن القعود خلف البيوت كم يقعد الصعلوك الذي يتكفف الناس وأغناكم عن منظر تكرهونه (ضبوءًا) مصدر ضبًا الصائد بالأرض يَضْببأ بها ضبًّا : لصق بها مستخفيًا ليختل الصيد . استعارته لملازمتــه الجيـش لا ينفـك عـن الغـزو (برحـل) وهي في الأصل قطعة من حراد . يشبه بها الجيش الكثير (ومنسر) كمنبر ، وبعضهم "يفتح الميم ويكسر السين" ، القطعة من الجيش تمرّ أمامه (ومستثبت) تقول وهل أنت مُتأنّ في مالك ولم تعجل فيه بالإسراف حتى تطيب لك الإقامة (أرك على أقتاد صرماء مذكر) الأقتاد جمع قتد "بفتحتين" وهــو خشب الرحل (والصرماء) الناقة قطعت أطباؤها ليجف لبنها فتشتد قوتها (ومذكر) اسم فاعل أذكرت الناقة : ولدت ذكرًا ، والعرب تتشائم بها وتتيمن بالتي تلـد الإنــاث (فحــوع) كصبــور تــأتي بالفجيعة (مزلة) "بفتح الزاي وكسرها" موضع الزلل (مخوف رداها) مصدر ردى الرجل كطرب هلك، تقول كأني بك وقد حملت قتيلاً على هذه الناقة المشئومة ، تحذره عاقبة أمره (الخفض) سعة العيش (يغشاك) ينزل بك من الأضياف (سوداء المعاصم) المعاصم جمع المعصم ، كمنبر : موضع السور شن اليد ، كني بسوادها عن سوء الحال وكلب الزمان (تعتري) تطلب منك صلة معروف (ومستهنئ) سائل عطية من استهنأ الرجل ، سأل أن يعطى : يقول معتذرًا من ملامتها أبت ثروة المال وسعة العيش مُنْع من يأتي ببابك يطلب فضل معروف من ذي قرابة لك أو امرأة قد أضرّ بها القحط فاسودّت معاصمها أو مستهنئ يجمعني وإياه في النسب (زيد) بن عبد الله (فلم أحد له مدفعًا) يدفعه عن الإعطاء (فاقني حياءك) فالزميه . من قنى حياءه كرضيَ ورَمَي قَنْوًا : لزمه (لحا الله صعلوكا) مــن قولهم لحا الشجر والعود يلحوه لحوًا . قشر جلده . يدعو عليه أن يسلخ الله جلده فيموت (والمشاش) "بالضم" العظام الرقيقة . الواحدة مشاشة (وبحزر) "بفتح الزاي وكسرها" موضع الجزر : وهــو منحر الإبل : يقول همّه إذا أظلم ليله أن يألف مواضع الجزر ويصافي العظام الرقيقة مصافىاة مودة فيكتفي بها.

(أصاب قراها) يريد أصاب القرى فيها . (يحتُّ الحصا) يفرُّكه . والحتُّ : فَرْكُ الشيء اليابس (والعفر والعفر) "بسكون الفاء وبفتحها" وهو الأكثر ، وكلاهما لظاهر وحه الأرض . والجمع أعفار . رغبة الآمل حـ ٢ /١٠٦ : ١٠٧.

# أَقِلِّ عَلَى عَلَى اللَّوْمَ يابْنَـةَ مَـالِكِ وَنَامِي وَإِنْ لَمْ تَشْتَهِي ذَاكِ فاسْهَرِي قوله : يَحُتُ الحَصَى عَنْ جَنْبِهِ الْمَتَعَفَّرِ

يريد الْمُتَرَّبِ ، العَفْرُ والْعَفَرُ اسمان للتراب ، من ذلك قولهم : عَفَّرَ اللّـه خـده ؛ ويقال للظبية : عفراء إذا كانت يضرب بياضها إلى حمرة ، وكذلك الكثيب الأعفر .

وقوله: كالبعير المُحَسَّر ": هو المُعْيِي ، يقال: جملَّ حسيرٌ وناقة حسيرٌ ، قال الله عز وحل: ﴿ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِثًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾(١) .

# وقوله: وإن بعدوا لا يأمنون اقترابه

على التقديم والتأخير ،أراد : لا يـأمنون اقترابـه وإن بعـدوا ، وهـذا حسـن في الإعراب إذا كان الفعل الأول في الجحازاة ماضيًا ، كما قال زهيرٌ :

وَإِنْ أَتَسَاهُ خَلِيسِلٌ يَسَوْمَ مَسْسَأَلَةٍ يَقُولُ لاَ غَائِبٌ مالي وَلاَ حَرِمُ (٢)(٣)

<sup>(</sup>١) سورة الملك : ٤ .

<sup>(</sup>۲) البيت من البسيط وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص١٥٥ و الإنصاف ٢٠٥/٢ ، وجمهرة اللغة ص١٠٨ ، وخزانة الأدب ٤٨/٩ ، ٧٠ والدرر ٥٨٢/٨ ، ورصف المباني ص ١٠٤ ، وشرح أبيات سيبويه ٢٥٨/١ ، وشرح التصريح ٢٤٩/٢ ، وشرح شواهد المغني ٢٨٨/١ ، والكتاب ٣/٦٦ ، ولسان العرب ٢١٥/١١ (خلل) ، ٢٢٨/١٢ (حرم) ، والمحتسب ٢٥٥٢ ، والكتاب ٢٠٢٢ ، ولسان العرب ٢١٥/١١ (خلل) ، ٢٢٨/١٢ (حرم) ، والمحتسب ٢٥٥٢ ، ومغني اللبيب ٢٠٢/٢ ، و المقاصد النحوية ٤٢٩/٤ ، والمقتضب ٢٠٧٧ ، وبلا نسبة في أوضح ومغني اللبيب ٢٠٧٢ ، وجواهر الأدب ص٢٠٣ ، وشرح الأشموني ٣٥٨٥ ، وشرح ، شذور الذهب ص٢٥٧ ، وشرح ابن عقيل ص٥٨٥ ، وشرح عمدة الحافظ ص٣٥٣ ، وشرح المر١٥٧ ،

<sup>(</sup>٣) (خليل) محتاج . وحرم "بكسر الراء" ممنوع . رغبة الآمل ٢ / ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) البيثت من الرجز لجرير بن عبــد الله البجلي في شــرح أبيــات ســيبويه ١٢١/٢ ، والكتــاب ٦٧/٣ ،ولسان العرب ٤٦/١١ (بحل) ، ولــه أو لعمــرو بـن خِشــارق العجلــي في خزانــة الأدب =

أراد سيبويه : إنك تصرع إن يصرع أخوك ، وهـو عنـدي علـى قولـه : إن يُصْرعُ أخوك فأنت تصرع يا فتى ، ونستقصي هذا في بابه إن شاء الله تعالى .

وقوله : كَيْفَ ترَيْنَ عِنْدَهُ مِرَاسِي

يقول للمرأة : عَزَزْتُكَ <sup>(1)</sup> على شَبَهِهِ ، ويقال : أَنْجَبُ الأولادِ ولـدُ الفـارِكِ ، وذلك لأنها تبغض زوجها ، فيسبقها بمائه ، فيخرج الشبه إليه ، فيخرج الولد مُذكرًا . وكان بعض الحكماء يقول : إذا أردت أن تطلب ولد المرأة فأغضبها ، ثم قـع عليها ، فإنك تسبقها بالماء ، وكذلك ولد الفزعة ، كما قال أبو كبير الهُذلي :

مِمَّنْ حَمَلْنَ بِهِ وَهُنَّ عَوَاقِدٌ حُبُكَ النَّطَاقِ فَشَبَّ غَيْرَ مُهَبَّلِ<sup>(۲)</sup> مَهَبَّلِ<sup>(۱)</sup> حَمَلَتْ بِهِ فِي لَيْلَةٍ مَنْءودَةٍ كَرْهًا وَعَقْدُ نِطَاقِهَا (۱) لَمْ يُحْلَلِ (١)

" مزؤودة " ذات زُوْدٍ ، وهو الفزع ، فمن نصب " مزوءودة " فإنما أراد المرأة ، ومن خفض فإنه أراد الليلة ؛ وجعل الليلة ذات فزع ، لأنه يُفْزَعُ فيها (٥) ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ (٦) والمعنى : بل مَكْرُ كُم في الليل والنهار؛ وقال جرير :

<sup>= 1.</sup> ٢ ، ٢٧ ، ٢٨ ، وشرح شواهد المغني ١٩٧/٢ ، والمقاصد النحوية ٤٣٠/٤ ، ولعمرو بن خثارق البجلي في السدرر ٢٢٧/١ ، وديوان الأدب ٤٣٥/١ ، وبلا نسبة في حواهر الأدب ٥٠٢٠ والإنصاف ٢٠٣/٢ ، ورصف المباني ص١٠٤ ، وشرح الأشموني ٥٨٦/٣ وشرح التصريح ٢٤٩/٢ ، وشرح ابن عقيل ص٥٨٥ ، وشرح عمدة الحافظ ص٣٥٤ ، وشرح المفصل ١٥٨/٨ ، ومغني اللبيب ٥٥٣/٢ ، والمقتضب ٧٢/٢ ، وهمع الهوامع ٧٢/٢ .

<sup>(</sup>١) عززتك : غلبتك .

<sup>(</sup>٢) المهبل: الكثير اللحم المورَّم الوجه. كذا في اللسان.

<sup>(</sup>٣) الحبك جمع حباك وهو ما يشد به النطاق . والنطاق : شـقّة تلبسـها المرأة ترسـل أعلاهـا إلى الركبة بعد شدّ وسطها بالحباك وتدع الأسفل ينحر على الأرض . عن رغبة الآمل ١١٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) الأبيات من الكامل وهي لأبي كبير الهذلي في شرح أشعار الهذليين ١٠٧٢/٣ وشرح ديـوان الحماسة للمرزوقي ص٨٧ ، ولسان العرب١٠٧٦/١ (حمل) وله أو لابن جمـرة في شـرح شـواهد المغني ٢٢٦/١، ٩٦٤ ، وتاج العروس (حمل ) ؛ وبلا نسبة في لسان العرب ٣٦٧/١١ (شمل).

<sup>(</sup>٥) هذا النوع هو ما سماه البلاغيـون المتـأخرون بعـد بالجـاز العقلـي أو الإسـنادي وانظـر التبيـان للطيبي بتحقيقي ٢/٠١٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ : ٣٣ .

لَقَدْ أَمْتِنَا يَا أُمَّ غَيْلاَنَ فِي السُّرَى وَنِمْتِ وَمَا لَيْلُ الْمَطِيِّ بِنَائِمِ (١٪٢) وقال آخر (٣): فَنَامَ لَيْلِي وَتَجَلَّى هَمِّي

وهذا الرحز ضد ما قال الآخر في ولده ، فإنه أقر بأن امرأته غلبته على شبهه ، وذلك قوله :

وَاللَّهِ مَا أَشْبَهَنِي عِصَامُ لاَ خُلُسِقٌ مِنْهُ وَلاَ قَوامُ وَاللَّهِ مَا أَشْبَهَنِي عِصَامُ لاَ يَنامُ يَنامُ

يقول: عزتني أمهُ على الشبه، فذهبت به إلى أعواله، وقال آخر (٤): لقد بَعَثْت صاحبًا من العَجَمْ بَيْنَ ذَوِي الأَحْلاَمِ (٥) وَالْبِيضِ اللَّمَمْ لَقَد بَعَثْت صاحبًا من العَجَمْم كَانَ أَبُوهُ غَائِبًا حَتّى فُطِمْ

يقول: لم يُسْقَ غَيْلاً ، وقال رسول الله ﷺ : "هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِى أُمَّتِي عن الْغِيَلةِ ، حتى عَلِمْتُ أَنْ فَارِسَ والرُّومَ تفعل ذلك بأولادها ، فلا يَضِيرُ أولادَها" (٢).

والغيلة : أن ترضع المرأة <sup>(٧)</sup> وهي حامل ، أو ترضع وهي تغشى ، ويزعم أهل الطب من العرب والعجم أن ذلك اللبن داءً.

<sup>(</sup>١) هو مجاز وتقديره : (منوم فيه) .

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل وهـو لجرير في ديوانه ص٩٩٣ ، وحزانة الأدب 1/07 ، و 1/07 ، و 1/07 ) و الكتـاب 1/07 ، ولسان العـرب 1/07 (ربح) وبـلا نسبة في الأشباه والنظـائر 1/07 ، والإنصاف 1/07 ، وتخليص الشواهد ص1/07 ، والصاحبي في فقه اللغـة ص1/07 ، والمحتسب 1/07 ، والمقتضب 1/07 ، 1/07 .

<sup>(</sup>٣) هو رؤبة . ديوانه ق٥٣٥/٩ ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) وهُـو خطـام الكلـب بُحَـيْر بـن رِزام ، انظـر المؤتلـف والمختلـف ١١٢، والخزانـة ٣٦٩/١ . والأبيات بلا نسبة في السمط ٧٩٥ .

<sup>(</sup>٥) (الأحلام) واحدها حلمٌ "بكسر الحاء" وهو الأناةُ والعقل (واللمم) جمع لمّة "بالكسر" وهي ما ألمّ بالمنكب من شعر الرأس . يقول بين ذوي العقول أهل السن . رغبة الآمل ١٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم بنحوه في "كتاب النكاح " باب : "جواز الغيلة وهـي وطـء المرضـع، وكراهة العزل" (ح١٤٤٢) ، عن حدامة بنت وهب الأسدية .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: "أن ترضع المرأة الصبي".

[ قال الأخفش: الغيلة والغَيْل سواءً ، وهو أن تلد المرأة فيغشاها زوجها وهي ترضع فتحمل ، فإذا حملت فسد اللبن على الصبيّ ، فيفسد به حسده ، وتضعف قوته حتى ربما كان ذلك في عقله . قال : وقد قال النبي عليه الله الله الفارس فيُدَعْثِرُه عن سرجه أي يضعف فيسقط عن السرج " (١)، قال الشاعر :

فــوارس لم يغــالوا في الرضـاع فتنبــو في أكفّهـــم الســيوف (٢) وقالت أم تأبط شرًا : والله ما حملته تُضْعًا ـ ووُضعًا أيضًا ـ ولا وضعته يَتْنًا ، ولا أبتُهُ مَئِقًا . وقال الأصمعيُّ : ولا أَبتُهُ على مَأْقَةٍ .

قولها: "ما حملته تُضْعًا "، يقال إذا حملت المرأة عند مقبل الحيض حملته وُضْعًا وتُضْعًا ، وإذا خرجتُ رحْلا المولـود من قَبْـلِ رأسه قيـل: وضعته يَتْنًا ، قـال الشاعر:

فَجَاءَتْ بِهِ يَتْنًا يَجُـرُ مَشِيمَةً (٣) تُسَابِقُ رِجْلَهُ هُنَاكَ الأَنامِلاَ (٤)

(١) "ضعيف" ، أخرجه بنحوه الإمام أحمد في " المسند " (٢٠١٢ ) ، وابن حبان في صحيحه، في سننه "كتاب الطب" (٣٨٨١) ، وابن ماجه في "النكاح" (٢٠١٢) ، وابن حبان في صحيحه، والبغوي في "شرح السنة" (٩/٩) بلفظ: "لا تقتلوا أولادكم سرًّا ؛ فإن الغيل يدرك الفارس فيدَعثره عن فرسه " . وفي سنده المهاجر بن أبي مسلم الشامي مولى أسماء بنت يزيد ، فإنه مجهول الحال ، ترجمه ابن أبي حاتم ـ رحمه الله ـ و لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً أما ابن حبان فوثقه على عادته ، ولذلك قال الحافظ: "مقبول" ، يعني عند المتابعة ، كما قال الشيخ الألباني حفظه الله ـ وإلا فلين الحديث ، انظر "ضعيف ابن ماجه" (ح٢٢٧) ، وغاية المرام (ح٢٤٢) ، وقال : " و لم أحد له متابعًا فالحديث ضعيف ".

(٢) قالَ محقق (س) قول الأخفش من ه. . وبهامش الأصل ما نصه :

" الأخفش: الغيلة والغيل سواء وهو أن تلد المرأة فيغشاها زوجها وهـي ترضع وتحمـل ، فـإذا حملت فسد اللبن على الصبي ، ويفسد به حسده ، وتضعف قوته قال الشاعر :

فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفّهم السيوفُ قال الأصمعي : الغيل لبن الحامل وقيل الإرضاع وقيل الرضاع . من النسخة التي قابلت عليها ذكر أنه نقلها من خط ابن وهب" وانظر الحديث في الفائق ٢٥/١ ، والنهاية ١١٨/٢.

(٣) (مشيمة) هي ما يكون فيه الولد . رغبة الآمل ١٢١/٢.

(٤) البيت من الطويل وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص٤٢١.

ويقال للرجل إذا قلب الشيء عن جهته: جاء به يَتْنَا . قال عيسى بن عمر : سألت ذا الرمة عن مسألة ، فقال لي : أتعرف الْيَتْن ؟ قلت : نعم ، قال : فمسألتك هذه يَتْنَ . قال : وكنت قد قلبت الكلام .

والغَيْلُ : ما فسرناه .

وأما قولها : ولا أبتُهُ مَفِقًا ، تقول : لم أُبتُـهُ مَغِيظًا . وذلك أن الخَرْقاءَ تُبيتُ ولدَها جائعًا مغمومًا ، لحاجته إلى الرضاع ، ثم تحركه في مهده ، حتى يغلبه الدوار فينومه ، والكيسة تشبعه وتغنيه في مهده ، فيسري ذلك الفرح في بدنه من الشبع ، كما سَرَى ذلك الغم والجوع في بدن الآخر . ومن أمثال العرب (١): " أنا تَقِقٌ وصاحبي مَثِقٌ فكيف نَتْفِقُ ؟ " (٢) . التَّقِقُ : المملوءُ غيظًا وغضبًا ، والمئق : القليلُ الاحتمال ، فلا يقع الاتفاق .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر أمثال أبي عبيد ۲۷۸ ، وجمهرة الأمثال ۱۰٦/۱ ، ومجمع الأمثال ٤٧/١ ، والمستقصى /٣٧٩، والفاضل ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : "أنا نثق وأنت مثق فمتى نتفق" بخلاف ما في النسخ ، وهــي روايــة في المثــل، وفي المثل مطابقة بين تثق ومثق .

قال أبو العباس : قال ابن عباس رضي الله عنهمـــا : لا يُزَهِّدَنَّـكَ في المعروف كُفْرُ مَنْ كفره ، فإنه يَشْكُرُكَ عليه مَنْ لم تَصْطَنِعْهُ إليه .

وأنشد عبد الله بن جعفر قول الشاعر:

إَنَّ الْصَّنِيعَـةَ (١) لاَ تَكُـونُ صَنِيعَـةً حَتَّى تُصِيبَ (٢) بِهَا طَرِيقَ الْمَصْنَعِ (٣)

فقال : هذا رجل يريد أن يُبَخِّلَ الناسَ ، أَمْطِرِ المعروف مَطَرًا (<sup>4)</sup>، فإن صادف موضعًا فهو الذي قَصَدْتَ ، وإلا كنتَ أَحَقَّ به .

[ قال الأخفش: حدثنا المبرد في غير الكامل قال: قال الحسن والحسين رضوان الله عليهما لعبد الله بن جعفر: إنك قد أسرفت في بـذل المال. قال: بأبي أنتما وأمي، إن الله عودني أن يُفضل علي، وعودته أن أفضل على عباده، فأحاف أن أقطع عنه العادة فيقطع عني المادة].

ومر يزيد بن المهلب بأعرابية في خروجه من سجن عمر بن عبد العزيز يريد

فإذا صنعت صنيعة فاعمد بها لله أو لـذوي القرائــب أو دع رغبة الآمل ٢ / ١٢٣.

<sup>(</sup>١) (الصنيعة) هي ما أسديت من المعروف . والجمع الصنائع . والمصنع . مصدر بمعنى الصُنع و بعده :

<sup>(</sup>٢) في نسخة : "يُصاب بها طريقُ" وهي الرواية في الفاضل . وانظر اللسان (صنع) وجماء مغيرًا في اللسان (هيم) .

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل ، وهو بلا نسبة في اللسان ٢١٢/٨ (صنع) ، وتهذيب اللغة ٩٣/٢ ، وتاج العروس ٣٦٦/٢١ (صنع) ، وكتاب العين ٢٠٥/١ ، ورواية عجزه : "حتى يصاب ..." ، والبيت مع آخر في الفاضل ٣٥ - ٣٦ ، وهو في تمثال الأمثال ١٩٩/١ منسوبًا إلى عيسى بن يزيد البحلي ، ونسبهما المرزباني في معجم الشعراء ٤٥٨ إلى الهذيل الأشجعي ، وهو بلا نسبة في لسان العرب ٣٧٩/٨ (هيم) ، وتاج العروس ٢٢/٢١ (هيم) . ورواية عجزه :

حتى يصاب بها طريق مهيع ...

<sup>(</sup>٤) في نسخة "إمطارًا".

البصرة فقرته عنزًا ، فقبلها ، وقال لابنه معاوية : ما معك من النفقة ؟ قال : ثماني مائة دينار ، قال : فادفعها إليها ، فقال له ابنه : إنك تريد الرجال ، ولا يكون الرجال إلا بالمال ، وهذه يرضيها اليسير ، وهي بعد لا تعرفك . فقال : إن كانت ترضى باليسير، فأنا لا أرضى إلا بالكثير ، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي ، ادفعها إليها .

وزعم الأصمعي أن حربًا كانت بالبادية ، ثم اتصلت بالبصرة ، فتفاقم الأمر فيها ، ثم مُشي بين الناس بالصلح ، فاجتمعوا في المسجد الجامع ، قال : فبعثت وأنا غلام إلى ضرار بن القعقاع (١) من بني دارم ، فاستأذنت عليه ، فأذن لي فدخلت فإذا به في شملة يخلط بَزْرًا لعنز له حلوب ، فَخَبَرْته بمجتمع القوم ، فأمهل حتى أكلت العنز ، ثم غسل الصحفة وصاح : يا جارية غدِّينا ، قال : فأتته بزيت وتمر ، قال : فلعاني فقذرته أن آكل معه ، حتى إذا قضى من أكله حاجة وثب إلى طين مُلقى في الدار ، فغسل به يده ثم صاح : يا جارية ، اسقيني ماءً . فأتته بماء ، فشربه ، ومسح فضله على وجهه ، ثم قال : الحمد لله ، ماء الفرات ، بتمر البصرة ، بزيت الشأم متى نؤدي شكر هذه النعم ! ثم قال : عليّ بردائي فأتته برداء عدني ، فارتدى به على

<sup>(</sup>١) قال محقق (س) بهامش الأصل ما نصه:

لم يدرك الأصمعي ضرارًا بن القعقاع !! والصحيح ما ذكره ابن قتيبة عن سهل بـن محمـد عـن الأصمعي عن شيخ له عن قتيبة بن مسلم ، وربما قال إن أباه أرسله إلى ضرار ، وذكر باقي الخـبر. وضرار بن القعقاع هو من ولد عطار بن حاجب بن زرارة ولهم شرف في الجاهلية والإسلام ".

وبهامش ي ما نصه : "رواه أبو حاتم عن الأصمعي عن رحل ـ وربما قـال عـن هـارون ــ عـن قتيبة بن مسلم قال : بعثت . ذكره ابن قتيبة " .

ونصَّ كلام ابن قتيبة في عيون الأخبار ٣٣٢/١ هو:

<sup>&</sup>quot;حدثني سهل بن محمد عن الأصمعي قال أخبرني شيخ من مشيختنا ـ وربما قال هارون الأعـور ـ أنّ قتيبة بن مسلم قال : أرسلني أبي إلى ضرار بن معبد بن زرارة ... " وذكر الخبر . وثمة اختلاف في الرواية . وقول معلق حاشية الأصل وضرار بن القعقاع هو من ولد عطار إلخ وهم منه فقد نص ابن قتيبة على أنه ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة ، ومعبد أحو حاجب . وللقعقاع ترجمة في الإصابة ٢١٠/٣ برقم ٢١٠٤ وقد وفد ضرار وهو صغير مع أبيه على رسول الله على ".

تلك الشملة . قال الأصمعي : فتحافيت عنه استقباحًا لزيه ، فلما دخل المسجد صلى ركعتين ، ثم مَشَى إلى القوم ، فلم تبق حُبُوةٌ إلا حُلت إعظامًا له ، ثم حلس ، فتحمل جميع ما كان بين الأحياء في ماله وانصرف .

\* \* \*

وحدثني أبو عثمان المازني عن أبي عبيدة قال : لما أتى زياد بن عمرو المربد، في عقب قتل مسعود بن عمرو العتكي ، حعل في الميمنة بكر بن وائل ، وفي الميسرة عبد القيس ، وهم لُكَيْرُ بن أفصى بن دُعْمِيِّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة ، وكان زياد بن عمرو العتكي في القلب ، فبلغ ذلك الأحنف ، فقال : هذا غلام حدث ، شأنه الشهرة ، وليس يبالي أين قذف بنفسه ، فندب أصحابه ، فجاءه حارثة بن بدر الغُدانِيُّ، وقد اجتمعت بنو تميم ، فلما طلع قال : قوموا إلى سيدكم ، ثم أجلسه فناظره ، فجعلوا سعدًا والرباب في القلب ، ورئيسهم عبس بن طلق الطعان (١)، المعروف بأخي كَهْمَسٍ ، وهو أحد بني صريم بن يربوع (٢)، فجعل في القلب بحذاء الأزد وجُعل حارثة بن بدر في بني حنظلة بحذاء بكر بن وائل ، وجُعِلَتْ عمرو بن تميم الأزد وجُعل حارثة بن بدر في بني حنظلة بحذاء بكر بن وائل ، وجُعِلَتْ عمرو بن تميم الأزد عبد القيس ، فذلك حيث يقول حارثة بن بدر للأحنف :

<sup>(</sup>١) قال محقق (س): الصواب أن يقول: "ورئيسهم عَبْسُ الطَّعانِ بنُ طلقِ" فإنّ "عبس الطَّعانِ" لقب عبس بن طلق الصريمي وقد نص على ذلك فيما سيأتي من كتابه ص ، وعبارته ههنا توهم أن "الطعان" أضيف إليه "طلق" فعرف به .

وضَبط " الطعان " في بعض النسخ بزنة المصدر مع الجر ، وبزنة مبالغة اسم الفاعل مع الرفع وهذا مدفوع بما نص عليه .

<sup>(</sup>٢) كذا حكاه عن أبي عثمان عن أبي عبيدة ! والذي في النقائض ٧٤١ أنه من بني صريم بن مقاعس . ومقاعس لقب الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، انظر جمهرة أنساب العرب ٢١٦ . وصريم بفتح الصاد ولا أعرف أحدًا نص على ضم الصاد غير ابن الأثير في اللباب ٢٤٠/٢ .

سَيَكُفِيكَ عَبْسٌ أَخُـو كَهْمَـس وتَكُفِيكَ عَمْرُو عَلَى رسْلِهَا(٢)

مُقَارَعَ لَهُ وَدِ بِ الْمِرْبَدِ (١) مُقَارَعَ لَمُ الْمِرْبَدِ (١) لُكَـيْزَ بِنَ أَفْصَـي ومَـا عَـدُدُوا وَنَكْفِيكَ بَكْرِا إِذَا أَقْبَلَتْ فَ بَضَرْبِ يَشِيبُ لَهُ الْأَمْرِدُ (٣)

فلما تواقفوا بَعَثَ إليهم الأحنف: يامعشر الأزد وربيعةً من أهل البصرة أنتم ــ واللَّه ـ أحب إلينا من تميم الكوفة ، أنتم جيرانُنا في الـدار ، ويدنــا علــى العــدو ، وأنتــم بدأتمونا بالأمس ، ووطِئتُم حريمنا ، وحَرَّقتُم علينا ، فدفعنا عن أنفسنا ، ولا حاجــة لنــا في الشر ما أصبنا في الخير مسلكًا ، فتيمموا بنا طريقة قاصدة (4).

فوجه إليه زياد بن عمرو : تخير خَلَّةُ من ثلاث ؛ إن شئت فانزل أنت وقومـك على حكمنا ، وإن شئت فَخُلِّ لنا عن البصرة وارحل أنت وقومك إلى حيث شئتم ، وإلا فَدُوا قَتْلانا (\*)، واهدروا دماءكم، وليودَ مسعودٌ دية الْمَشْعَرَةِ .

قال أبو العباس: وتأويل قوله: " دية المشعرة " يريد أمْرَ الملوك في الجاهلية ، وكان الرجل إذا قُتل وهو من أهل بيت المملكة وُدِيَ عشرَ دياتٍ .

فبعث إليه الأحنف: سنختار، فانصَرفوا في يومكم، فهزَّ القومُ راياتِهم وانصرفوا ، فلما كان الغد بَعَثَ إليهم : إنكم حيرتمونا حلالاً ليس فيها حيار أما النزول على حكمكم ، فكيف يكون ، والكُلْمُ يقطُرُ دمًا ؟ وأما ترك ديارنا فهـو أحـو القتل ، قال الله عز وحل : ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَو اخْرُجُوا مِنْ

<sup>(</sup>١) (بالمِربد) هذه قافية مجرورة وما بعدها مرفوع وذلك إقواء (على رسلها) الرسل " بكسر فسكون" الرفق والتؤدة . رغبة الآمل ٢ / ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) الرَّسْل : الرفق والتؤدة .

<sup>(</sup>٣) الأبيات لحارثة بن بَدْر في الأغاني ٤٠٩/٨ ، مع احتلاف يسير في الرواية ، وفي النقائض ٧٣٨ وعنه في أنساب الأشراف ٤١٤/١/٤ ، وانظر شعر حارثة في شعراء أمويون ٣٣٩/٢ \_ ٣٤٠. وستأتي .

<sup>(</sup>٤) أي مستقيمة غير جائرة.

<sup>(</sup>٥) من الدّية .

دِيَارِكُمْ ﴾(١) ولكن الثالثة إنما هي حمل على المال ، فنحن نبطل دماءنا وندي قتلاكم ، وإنما مسعودٌ رجل من المسلمين ، وقد أذهب الله أَمْرَ الجاهلية .

فاجتمع القوم على أن يَقِفوا أمر مسعود ، ويُغْمَدُ السيفُ ، ويُودَى سائرُ القتلى من الأزدِ وربيعة ، فَتَضَمَّنَ ذلك الأحنفُ ، ودُفِعَ إياسُ بنُ قتادة المُجاشعيُّ<sup>(٢)</sup> رهينةً حتى يؤدَّى هذا المالُ ، فرضي به القوم ، ففخر بذلك الفرزدق فقال :

وَمِنَّا الَّلِذِي أَعْطَى يَدَيْهِ وَهِينَةً لِغَادِي (٣) مَعَدٌ يُوْمَ ضَرْبِ الجَمَاجِمِ عَشِيَّةَ سَالَ الْمِرْبَدَانِ كَلاَهُمَا عَجَاجَةَ مَوْتٍ (٤) بِالسُّيُوفِ الصَّوَارِمِ عَجَاجَةَ مَوْتٍ (٤) بِالسُّيُوفِ الصَّوَارِمِ هُنَالِكَ لَوْ تَبْغِي كُلَيْبًا وَجَدْتَهَا أَذَلٌ مِنَ الْقِرْدَانِ (٥) تَحْتَ المَنَاسِمِ (١)

[ قال أبو الحسن وكان أبو العباس ربما رواه : لِغَازِي مَعَدٍّ ] ويقال : إن تميمًــا

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) قال محقق (س): بهامش ي ما نصه: "هو ابن أخت الأحنف وهو سعدي وليس بمحاشعي كما قال"

قلت : كذا قال المبرد وفي روايته تغيير . والذي رواه أبو عبيدة أنَّ عبد اللَّه بن حكيم المحاشعي أتى القوم فقال : أنا ني أيديكم رهينة بوفاء الأحنف لكم فارتهنوه ورضوا وتراجع النـاس ففي ذلك يقول الفرزدق ومنا الذي ... الأبيات .

أما إياس بن قتادة فهو الذي عرض عليه الأحنف ـ وقد أبت الأزد وربيعة أن يقوم بالديات لأنه رأس قومه إذا بدا له ألا يفعل لم يفعل وإن ارتدّ بما قبله أطاعوه . وطلبوا رجلاً غـيره يرضى دينـه وشرفه ـ تضمُّنَ الديات فأجابه إلى حملها ورضوا به .

وإياس هو ابن قتادة بن أوفى بن موألة من بني عبد شمس بن سعد بن زيد مناة ، وأمّــه مــن بــني نزال بن مرة بن عبيد رهط الأحنف . انظر النقائض ٧٣٩ ـ ٧٤١.

<sup>(</sup>٣) قوله لغاري معدّ هما تميم وبكر . والغار الحماعة الكثيرة .

<sup>(</sup>٤) يريد موتًا شبيهًا بالعجاجة في كثرة انتشارها ، عن رغبة الآمل ١٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) القردان جمع قُراد وهو دويبة تعض الإبل.

<sup>(</sup>٦) الأبيات من الطويل ، وهي للفرزدق في ديوانه ٣١٨/٢ ـ ٣١٩ ، ورواية البيت الثاني فيه : عشية لاقسى ابسن الحباب حسابه بسنجار أنضاء السيوف الصوارم

ولسان العرب ١٧١/٣ (ربد) ، وتساج العروس ٨٥/٨ (ربد) ، وبلا نسبة في تساج العروس ٣٤/٣ (سحب) ، ولسان العرب ٤٦١/١ (سحب) . والبيت الأول والثاني مع أبيسات أخسرى في أنساب الأشراف ٤١٥/١/٤ .

في ذلك الوقت مع باديتها وحلفائها من الأساورة والزُّطِّ والسيَابِجَةِ (١) وغيرهم كانوا زهاءُ سبعين ألفًا ، ففي ذلك يقول حرير :

سَائِلْ ذَوِي يَمَنِ وَرَهْطَ مُحَرِّقِ<sup>(۲)</sup> وَالأَزْدَ إِذْ نَدَبُسوا لَنَسا مَسْعودا فَأَتَساهُمُ سَبْعُونَ أَلْسَفَ مُدَجَّمِ مُتَسَرْبِلِينَ يَلامِقًا وَحَدِيسدَا<sup>(۳)(٤)</sup>

قال الأحنف بن قيس: فكثرت على الديات ، فلم أحدها في حاضرة تميم ، فخرجت نحو يَبْرِينَ (٥) ، فسألت عن المقصود هناك ، فأرْشِدْتُ إلى قُبّة ، فإذا شيخٌ حالسٌ بفنائها ، مؤتزرٌ بشملة ، مُحْتَبٍ بحبل ، فسلمت عليه ، وانتسبت له فقال : ما فعل رسول الله عليه ! قال : فما فعل عمر بن الخطاب الذي كان يحفظ العرب ويحوطها ؟ فقلت : مات رحمه الله تعالى ؟ قال : فأي خير في حاضرتكم بعدهما ؟ قال : فذكرت له الديات التي لزمتنا للأزد وربيعة . قال : فقال لي : أقم ، فإذا راع قد أراح عليه ألف بعير . فقال : خذها ، ثم أراح عليه آخرُ مثلها ، فقال: خذها . فقلت : لا أحتاج إليها. قال : فانصرفت بالألف عنه ، ووالله ما أدري من هو إلى الساعة .

قوله: " المَناسِم " واحدها مَنْسِمٌ ، وهو ظُفْرُ البعير في مُقَدَّمِ الحَفِّ وهـو مـن البعير كالسُّنْبُكِ من الفَرَس.

سائل ذوي يمن وسائلهم بنا في الأزد إذ ندبوا لنا مسعودا فأتاهم سبعون ألف مدجج متلبسين يلامقا وحديدا

<sup>(</sup>١) الأساورة : قوم من العجم بالبصرة نزلوها قديمًا . والزطّ : حيل أسود من السند . وسلف تفسير السيابجة .

<sup>(</sup>٢) محرِّق لقب عمرو بن هند . لقب به لتحريقه تسعة وتسعين رجلاً من بـني دارم ورجـلاً مـن البراجم في يوم أوارة . انظر النقائض ١٠٨١ ، والأغاني ١٧٨/٢٢ .

<sup>(</sup>٣) البيتان من الكامل ، وهما لجرير في ديوانه ص١٣١ ، ورواية البيتين فيه :

والنقائض ٧٣٦ ، وأنساب الأشراف ٤١٣/١/٤ والرواية : "سائل ذوي يمن إذا لاقيتهم" (٤) (مدحج) "بفتح الجيم وكسرها" وهو الفارسُ الذي تدجج في سلاحه وتغطى به (يلامقا) جمع يلمق . وهو قباءٌ محشو . فارسى معرّب (وحديدًا) أراد به الدروع . رغبة الآمل ٢ / ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) يبرين : قرية كثيرة النخل والعيون العذبة بحذاء الأحساء من بني سعد بالبحرين ، وأبريــن لغـة فيه . معجم البلدان ٧١/١ و ٧٢/٥.

### وقوله: "عشية سالَ المربدان كلاهما"

يريد المِرْبَدَ وما يليه مما حرى مَجْراه ، والَعرب تفعل هذا في الشيئين إذا جَرَيَا في باب واحد قال الفرزدق:

أَخَذْنَا بِآفِ قِ السَّمَاءِ عَلَيْكُم لَنَا قَمَرَاهَا وَالنَّجُومُ الطُّوالِعُ(١)

يريد الشمس والقمر ؛ لأنهما قد اجتمعا في قولك " النَّـيِّران " وغُلِّبَ الاسم المذكر ، وإنما يُؤْثَرُ في مثل هذا الخِفَّةُ .

وقالوا " العمران " لأبي بكر وعمر . فإن قال قائل : إنما هو عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ، لم يصب ؛ لأن أهل الجمل نادوا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أعطنا سنة العُمرين . فإن قال قائل : فلِمَ لم يقولوا أبوي بكر وأبو بكر أفضلهما ؟ فلأن عمر اسم مفرد ، وإنما طلبوا الخفة ، وأنشدني التَّوَّزِيُّ عن أبي عُبيدة لجرير :

نَجْمٌ يُضِيءُ وَلاَ شَـمْسٌ وَلاَ قَمَـرُ وَالْعُمَـرَانِ أَبُـو بَكْـرٍ وَلاَ عُمَــرُ (٢)

وَمَا لِتَغْلِبَ إِنْ عَـدُّوا مَسَـاعِيَهُمْ مَا كَـانَ يَرْضَى رَسُولُ اللّهِ فِعْلَهُمُ

هكذا أنشدنيه . وقال آخر :

قَدْنِيَ مِنْ نَصْرِ الْخُبَيْبَيْنِ قَدِي(٣)

قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشميح الملحد ولا بوبسر بالحجساز مقسرد

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه ٢١٩/١ ، والأشباه والنظائر ١٠٧/٥ ، وحزانــة الأدب ٢١٨/٢ ، ٣٩١/٤ ، وشـرح شـواهد المغني ١٦٨/١ ، ٢١٤/٢ ، ومغني اللبيب ٢١٨٧/٢ ولسان العـرب ١٠٧/١٥ (شـرق) ١٩٩/١١ (شـرق) ١٩٩/١١ (شـرق) ١٩٩/١١ (قبل) ، والمقتضب ٢٢٦/٤ ، ورواية صدره : " أخذنا بأطراف ..."

<sup>(</sup>٢) البيتان من البسيط وهما لجرير في ديوانه ص١٩٥، ١٩٦، باختلاف في الرواية .

يريد عبد الله ومُصْعَبًا ابني الزبير ، وإنما أبو حبيب عبد الله ، وقرأ بعضُ القراء: ﴿ سَلامٌ عَلَى إِلْياسِينَ ﴾ (١) فجمعهم على لفظ إِلْيَاسَ . ومن ذا قول العرب: المَسامِعَةُ ، والمَهَالِبَةُ ، والمَناذِرةُ ، فَجَمَعَهُمْ على اسم الأب .

و " الْمُشْعَرَةُ " : اسمٌ لِقتلى الملوك خاصة ، كانوا يُكْبِرُونَ أن يقولوا قُتِـلَ فـلانٌ ، فيقولون : أُشْعِرَ فلانٌ من إشْعار البُدْن (٢).

ويروى أن رجلاً قال : حضرت الموقف مع عمر بن الخطاب ظليه ، فصاح به صائح : يا خليفة رسول الله ، ثم قال : يا أمير المؤمنين . فقال رجل من خلفي: دعاه باسم مَيِّتٍ ، مات ـ والله ـ أميرُ المؤمنين . فالتفتُّ فإذا رجل من بني لهــب ، وهـم من بني نصر بن الأزد ، وهم أزجرُ قوم ، قال كُثيِّرٌ :

سَأَلتُ أَخَا لِهُبِ لِيزَجُرَ زَجْرَةً وَقَدْ صَارَ زَجْرُ الْعَالَمِينَ إِلَى لِهُبِ (٣)(١)

"ابن قتيبة في كتاب الحروب [عيون الأخبار ١٤٧/١ - ١٤٨]: خرج كثير عزّة إلى مصر يريد عزة فلقيه أعرابي من نهد فقال: يا أبا صخر، أين تريد؟ قال: أريد عزة بمصر. قال: فهال رأيت في وجهك شيئًا؟ قال: لا ، إلا أني رأيت غرابًا ساقطًا فوق بانة ينتف ريشه [في الأصل: نتف] فقال: توافي مصر وقد ماتت عزة. فانتهره كثير ثم مضى فوافى مصر والناس منصرفون [في المطبوع: ينصرفون] عن حنازة عزة فقال:

وأزجسره للطسير لاعسزٌ نساصرُه ينتسف أعلسى ريشسه ويطسايره وبالٌ فبينٌ من حبيب تعاشسره] مسا أُغيسفَ النهسسديّ لا درّ درُّه [رأيست غرابًسا مساقطًا فسوق بانسة فأمسا غسراب فاغستراب ووحشسةً

وهوى بعد عزة امرأة من قومه يقال لها : أم الحويرث . فخطبها فأبت وقالت لا مال لك ، ولكن اخرج واطلب فإني حابسة نفسي عليك ، فخرج يريد بعض بني مخزوم ، فبينا هو يسير عن له ظبي فكره ذلك ومضى فإذا هو بغراب يبحث التراب على وجهه فكرهه وتطير منه ، فانتهى إلى بطن من الأزد يقال لهم بنو لِهْب فقال : أفيكم زاحر ؟ فقالوا نعم ، فأرشدوه إلى شيخ منهم=

<sup>(</sup>۱) سورة الصافات ۱۳۰ . وإلياسين بكسر الهمزة وإسكان اللام هي قراءة غير نافع وابن عامر من السبعة ، وقرأ ﴿آل ياسين﴾ بهمزة مفتوحة ممدودة ولام مكسورة . انظر السبعة لابن مجاهد ٥٤٩ ، والنشر ٣٦٠/٢ ، والبحر ٧٧٣/٧ ، والكشف عن وجوه القراءات السبع ٢٢٧/٢، وقف ج وهـ : "وقرأ القراء" .

<sup>(</sup>٢) الإشعار : الإدماء بطعن أو رمي أو وجء بحديدة . والبدن جمع بدنة وهمي الناقة أو البقرة تنحر بمكة .

<sup>(</sup>٣) قال محقق (س) بهامش الأصل ما نصّه:

قال: فلما وقفنا لرمي الجمار إذا حصاة قد صكتْ صلعة عمـر ﷺ فَأَدْمته، فقال قائل: أُشْعِرَ والله أمير المؤمنين، لا يقف هذا الموقـف أبـدًا. فالتفت فإذا ذلـك اللّهبيُّ بعينه، فَقُتلَ عمر بن الخطاب ﷺ قبل الحَوْل.

\* \* \*

- فأتاه فقص عليه القصة فقال : قد ماتت أو حلف عليها رجل من بني عمها . فلما انصرف وحدها قد تزوجت فقال :

تيمّمت فبّا أبتغي العلم عندهمم فقلت له مساذا تسرى في سسوانح فقال جسرى الطير السسنيح ببينها فإلاّ تكن ماتت فقسد حال دونها

وقد ردَّ علم العائفين إلى لهبب وصوت غراب يفحص الوجه بالتراب وقال الغراب جد بمنهمل سكب سواك خليل باطن من بسني كعب"

ولم يرد البيت الثاني من هذه الأبيات البائية في عيون الأحبار . وكمان في الأصل "علم الغائبين" . وثمة اختلاف في الرواية ، انظر الديوان .

(٤) البيت من الطويل ، وهـو لكثير عـزة في ديوانـه ص٤٦٩ ، والأغـاني ٤٤/٩ وثمـار القلـوب ص١٢١ ، وتاج العروس ٢٢٩/٤ (لهب) ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص٣٨١ ، مع اختـلاف في الرواية .

قال أبو العباس: أنشدني رجل من أصحابنا من بني سعد،قال: أنشدني أعرابيٌّ في قصيدة ذي الرمة (١):

أَلاَ يَا اسْلَمِي يَا دَارَ مَيٍّ (٢) عَلَى الْبِلَـى وَلاَ زَالَ مُنْهَــلاً بِجَرْعَــائِكِ الْقَطْـــرُ (٣)

بيتين لم تأت ِبهما الرواة وهما :

رَأَيْسَتُ غُرَابُسا سَساقِطًا فَسوْقَ قَصْبَسةٍ

فَقُلْتُ : غُـرَابٌ لإغـتِرَابٍ وَقَضْبَـة

مِنَ الْقَصْبِ لَـمْ يَنْبُتْ لَهَـا وَرَقَ نَصْسِرُ لِقَصْبِ لَـمْ يَنْبُتْ لَهَـا وَرَقَ نَصْسِرُ لِقَصْبِ (4) النَّوى ، هَذِي الْعِيَافَةُ والزَّجْـرُ

وقال آخر : [ قال أبو الحسن هو جَحْدَرٌ العُكْلِيُّ وكان لِصًا ] : يا هَــاحَنــ فَـــانْدَدْتُ شَـــهْ قًا نُكَ `ــاءُ حَمَــــاهَتَـْن تَحَا

بُكَ اءُ حَمَ امَتَيْنِ تَجَاوَبَ ان عَلَى عُودَيْنِ مِسنْ غَسرَبٍ وبَانِ (٥)

وقال آخر: [قال آبو الحسن هو وقد من المساجني فسازددث شوقًا تَجَاوَبَتَــــا بِلَحْـــنِ أَعْجَمِـــيًّ

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل، وهو لذي الرمة في ديوانه ص٥٥، والإنصاف ١٠٠/١، وتخليص الشواهد ص٢٣١، ٢٣٢، والخصائص ٢٧٨/٢، والدرر ٢٤٤/٢، والرحمات ٢٧٨، والمسرح التصريح المواحي في فقه اللغة ص٢٣٢، واللامات ص٣٧، واللامات ص٣٧، ولسان العرب ١٥٤/٤، وعمل العرب ١٥٤/٤، وعمل العرب ١٥٤/٤، وعمل ولسان العرب ١٥٤/٤، وعمل المواحي في فقه اللغة ص٢١٦، والدرر ١١٧٥، وشرح وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢٣٥/١، وجواهر الأدب ص٢٩٠، والدرر ١١٧٥، وشرح قطر الأشموني ١٧٨/١، وشرح ابن عقيل ص١٣٦، وشرح عمدة الحافظ ص١٩١، وشرح قطر المندى ص١٢٨، ولسان العرب ١٣٤/٤ (ألا)، ومغني اللبيب ١٢٤٣، ١١١١، ٢٤٣١، ١٠٠٤/١، ١١١١، ٢٤٣١، واحد من الاسمين اسمًا لها في النداء وفي غيره. وعلى هذا المثال قال بعض العرب إذا رخموا يا طلح ويا عنز وقد يكون قولهم يدعون عنز بمنزلة مي لأن ناسًا من العرب يسمونه عنزًا في كل موضع ويكون أن تجعله بمنزلة مي بعدما حذفت منه، وقد تكون مي أيضًا كذلك تجعلها بمنزلة ما ليس فيه هاء بعدما تحذف الهاء " الكتاب ٣٣٣/١، وضبط في ج "مي " بفتح الياء على الترخيم، والترخيم في غير النداء حائز في الشعر، ولم يصرفه.

<sup>(</sup>٣) منهلاً : حاريًا سائلاً ، والجرعاء : مرتفع من الرمل مستوٍ ، عن الديوان .

<sup>(</sup>٤) القضب: القطع.

<sup>(</sup>٥) الغرب : شحر تسوّى منه الأقداح البيض . والبــان : شــحر يســمو ويطــول في اســتواء مثــل نبات الأثل وورقه أيضًا هدب كهدب الأثل ، وليس لخشبه صلابة ، واحدته بانة .

فَكَانَ الْبَانُ أَنْ بَانَتْ سُلَيْمَى وَفِي الْغَرَبِ اغْتِرَابٌ غَلِيْرُ دَانِ<sup>(١)</sup> وَأَنْ الْبَانَ الْبَائِمَ وَلَدُ طَلْبَةَ بن قيس بن عاصم:

وَكُنْتُ إِذَا خَاصَمْتُ خَصْمًا كَبَنْتُهُ عَلَى الْوَجْهِ حَتَّى خَاصَمَتْنِي الَّدَّراهِمُ وَكُنْتُ إِذَا خَاصَمْتُ خَصْمًا كَبَنْتُهُ عَلَى الْوَجْهِ حَتَّى خَاصَمَتْنِي الَّدَّراهِمُ فَلَمَّا تَنَازَعْنَا الْحُصُومَةَ غُلِّبَتْ عَلَى عَلَى وقَالُوا قُمْ فَاإِنَّكَ ظَالِمُ

وقرأت على أبي الفضل العباس بن الفرج الرِّياشيِّ ، عن أبي زيد الأنصاري : وَلَقَدْ بَغَيْتُ اللَّالَ مِنْ مَبْغَاتِهِ (٢) وَالمَالُ وَجُهُ لِلْفَتَى مَعْرُوضُ طَلَبَ الغِنَى عَنْ صَاحِبِي لِيُحبَّنِي إلَّ الْفَقِيرَ إلَى الغَنِي بَغِيضُ (٣) وقال آخر أنشدنيه التوزي عن أبي زيد :

وَصَـــاحِبٍ نَبَّهْ تَسَهُ لِيَنْهَضَـا لَا إِذَا الْكَـرى فِي عَيْنِهِ تَمَضْمَضَـا (') فَقَــامَ عَجْــالاَنْ وَمَـا تَأَرَّضَـا (') فَقَــامَ عَجْــالاَنْ وَمَـا تَأَرَّضَـا (')

قوله: " وما تأرضا " ؛ أي لم يلزم الأرض ، وأنشدني التوزي عـن أبي زيـد [قال أبو الحسن هو شَبيبُ بنُ البَرْصاء]:

(۱) الأبيات من الوافر ، وهي من كلمة لجحدر رواها القالي في أماليه ، ٢٨١/١ عن ابن وريد عن الأشنانداني ، وأوردها البغدادي في الخزانة ٤٨٣/٤ ــ ٤٨٤ عن كتاب اللصوص للسكري ، وانظر تخريجها في سمط اللآلي٣١٧ ، وشعر ححدر في شعراء أمويون ١٨٤/١ . (عن محقق س) .

والبيتان الأول والثاني له في اللسان ٢٨٤/١ (حوب) ، وتاج العروس ٢٠٦/٢ (حوب) برواية :

وعما زادني فه هتجت شوقًا غناء همامين تجاوبان تجاوبان تجاوبتان على غصنين من غرب وبان على غصنين من غرب وبان (٢) (من مبغاته) هذا مثل قولهم أتيت الأمر من مأتاته . تريد المأتى والمبغنى . رغبة الآمل ١٣٧/٢.

- (٣) البيتان في عيون الأخبار ١٢٣/٣ .
- (٤) (إذا الكرى إلخ) شبه غرار النوم بمضمضة الماء وإلقائه من الفم . رغبة الآمل ١٣٧/٢.
- (٥) في النوادر ١٦٨ . وعزيت في الجمهرة ٤٦١/٣ إلى الركاض الدبيري ، وعزي الأول والثالث في مقاييس اللغة ١٨١/١ إلى أعرابي من بني سعد .

لَقَـدْ عَلِمَـتْ أُمُّ الصَّبِيَّنِ أَنْنِي إِلَى الضَّيْفِ قَوَّامُ السِّنَاتِ خَرُوجُ إِلَى الضَّيْفِ قَوَّامُ السِّنَاتِ خَرُوجُ إِذَا الْمُرْغِثُ الْعَوْجَاءُ بَـاتَ يَعُزُّهَا عَلَى ضَرْعِهَا ذُو تُومَتَيْن (١) لَهُـوجُ وَإِنَّـي الْمُحْمَ وَهُو نَضِيجُ(١) لَهُـوجُ وَإِنَّـي اللَّحْمَ وَهُو نَضِيجُ(١)

قوله: " قَوَّامُ السِّنات " يُريد: سريع الانتباه ، والسِّنَةُ: شــدَّةُ النَّعاس وليس بالنوم بعينه (٣). قال الله عز وجل: ﴿ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ (٤) وقال ابن الرِّقاع العامليُّ:

فِيهِ المَشِيبُ لَزُرْتُ أُمَّ القَاسِمِ عَيْنَيْهِ أَحْوِرُ مِنْ جَآذِرِ جَاسِم

لَوْلاَ الْحَيَاءُ وَأَنَّ رَأْسِيَ قَدْ عَشَا(٥)

وْكُكَأَنَّهَا بَيْنَ النِّسَاء أَعَارَهَا

#### على ثديها ذودغتين لهوج

والبيت الثالث له في لسان العرب ١٣١/١٥ (غـلا) ، وجمهرة اللغة ص١٣١٧ ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص٢٥٠ ، ٤٨٠ ، ورواية عجزه : " لمس بهـين ..." والأبيـات في النـوادر ١٨٠ لرجل من غطفان وشبيب غطفاني ، والمفضليات ص١٧٢ ، وطبقات فحول الشعراء ٧٣٢ ـ - ٧٣٣ ، وثمة اختلاف في روايتها ، وانظر شعر شبيب في "شعراء أمويون" ٢٢٤/٣ .

(٣) (وليس بالنوم) يريد أن أول ما يبدأ العين النعاس ثم السُّنة . ثم النوم يغشى الجسم جميعه . وعن الأزهري : حقيقة النعاس السنة من غير نـوم . وأنشــد بيــت ابــن الرقــاع " وســنان أقصــده النعاس إلخ " . رغبة الآمل ٢ / ١٣٨ .

(٤) سورة البقـرة : ٢٥٥ . وانظـر تفسـير غريـب القـرآن ٩٣ ، ومجـاز القـرآن ٧٨/١ وفسـراها بالنعاس.

(٥) وعنا فيه المشيب أي أفسد . وفي (ع) : (عسا) بالسين . أي اشتد بياضه . من عسا النبات عُسُوًّا على فُعول : اشتد وغلظ (حآذر) جمع حؤذر "بفتح الذال وضمها" وهو ولد البقرة الوحشية (عاسم) "بالعين المهملة" رمل لبني سعد والرواية الجيدة "حاسم" بالجيم . وهي قرية بالشام . بينها وبين دمشق ثمانية فراسخ (أقصده النعاس) أصابه . من قولهم : أقصده . إذا طعنه أو رماه بسهم فلم يخطئ مقاتله . رغبة الآمل ٢ / ١٣٨ .

<sup>(</sup>١) قال المُرصفي : (يروى " ذو ودعتين " ) . رغبة الآمل ٢ / ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الأبيات من الطويل ، وهي لشبيب بن البرصاء في ديوانه ص٣١٣ ، والبيت الثاني ، بلا نسبة في لسان العرب ٣١٣/٢ (عـوج) ، في لسـان العـرب ٣٢٨/٢ (عـوج) ، وتـاج العـروس ١٢٨/٦ (عـوج) ، ورواية عـجزه :

وَسْنَانُ أَقْصَدَهُ النَّعَاسُ فَرَنَّقَتْ فِي عَيْنِهِ سِنَةٌ وَلَيْسَ بِنَالُمُ (')
معنى " رنَّقَتْ " تهيأت (') ، يقال رَنَّقَ النَّسْرُ : إذا مّدَّ جناحيه ليطير ، قال
ذو الرمة :

عَلَى حَدٍّ قَوْسَيْنَا (٣) كما رَنَّق النَّسْرُ (٤)

وقوله " المُرْغِثُ " : يعني التي تُرْضِعُ ولدَها ، ويقال لها رَغُوثٌ ، قال طَرَفةُ: لَيْتَ لَنَا مَكَانَ المُلْكِ عَمْرِو رَغُوثُ حَوْلًا حَدُولًا قُبَّتِنَ اللَّهِ عَمْرُو رُوهُ وقوله : " يَعُزُّها " ؛ أي يَغْلِبهُ ا ، وقال الله عز وجل : ﴿وَعَزَّنِي فِي

(۱) الأبيات من الكامل ، وهي لعدي بن الرقاع في ديوانه ص ١٠٠ ، وفي الوحشيات ١٩٤ ، والشعر والشعراء ٢٢٠ ، والأغاني ٥/١٥ ، ورواية صدر البيت الثاني فيه : " وكأنها وسط النساء ..." ، وأمالي المرتضى ١٠/١ ، والحماسة الشجرية ٢/١٨٦ ، والحماسة البصرية ٢٨١/٢ ، والجماسة البصرية ٢٨١/٢ ، والبلدان (حاسم) ٢/٤٢ ، وهي من كلمة أنشد منها البغدادي سبعة عشر بيتًا في شرح مغني اللبيب ٤/٧٤ ، والبيت الثالث في لسان العرب ٢٣٣/٦ (نعس) ، ١٢٨/١ (رنق) ، ٣٤/٤ (رنق) ، ٣٤/٢ (وسن) ، وتهذيب اللغة (وسن) ، وتاج العروس ٢١/٥٥ (نعس) ، ٢٧٠/٢٥ (رنق) ، (وسن) ، وتهذيب اللغة ص٢٥/١ .

(٢) كذا قال. وقال ابن السكّيت: رنقت: دارت وماجت، وأصل الترنيق دنـو الشيء مـن الشيء. وقال ابن دريد: رنق النوم في عينه ترنيقًا إذا خالطها، ولعلَّ ما قالاه هـو الوجه. انظر الجمهرة ٤٠٧/٢، وشرح أبيـات مغني اللبيـب ٩٨/٤، وسمـط الـلآلي ٥٢١، وأسـاس البلاغـة واللسان (رنق).

(٣) (على حد قوسينا) يريد رنق فوقنا على منهى طرفي قوسينا وكانتا مرتفعتين عنهما قليلا (يعني التي ترضع) يريد من النساء . مجازًا . والأصل المرضعة من الضأن خاصة وهمي التي أرادها طرفة على ما يأتي . يقال أرغثت النعجة ولدها أرضعته . رغبة الآمل ٢ / ١٣٩.

(٤) البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص٩٩٥ ، ولسان العـرب ١٢٧/١ (رنـق) ، وتاج العروس ٣٦/٥ (رنـق) ، وتهذيب اللغة ٩٦/٩، وأسـاس البلاغـة (رنـق) ، وبـلا نسـبة في المخصص ٨/١٧ ، وروايته :

إذا ضربتنا الريع رنعق فوقنا على حد قوسينا كما خفق النسر

يقول: كان ذلك أعز ما فيه.

ويقال: لَهِجَ الفَصِيلُ فهو لَهُوجٌ: إذَا لَزِمَ الضَّرْعَ ، ويقال: رجل مُلْهجٌ: إذا لَهِجَتْ فِصالُهُ ، فيتَّخِذُ خِلالاً (٤) فَيَشُدُّه على الضَّرْع ، أو على أنف الفصيل ، فإذا جاء ليرضع أوجعها بالخلال فضرحته (٥) عنها برجلها ، قال الشماخ يصف الحمار: رَعَى بَارِضَ الْوَسْمِيِّ حَتَّى كَأَنَّمَا يَوَى بِسَفَا الْبُهْمَى أَخِلَّةَ مُلْهِجٍ (٦)

البارضُ : أول ما يبدو من النبت . والبُهْمَى : يُشْبِهُ السُّنْبُلَ . يقول : فهو لما اعتاد هذا المرعى اللَّدْنَ استخشن البُهْمَى ، وسَفاها : شوكها ، فيقول : كأنه مَخْلُولٌ عن البُهْمَى ؛ أي يراها كَالأَخِلَّةِ .

وقوله " ذو تُومَتَيْنِ " : فالتُّومَةُ في الأصل هي الحَبَّةُ ، ولكنها في هذا الموضع : التي تُعَلَّقُ في الأَذن . وكَالبيت الأحير قولةُ :

## قليلا علفناه فأكمل صنعه فتم وعزته يداه وكاهله

وجمهرة اللغة ص١٢٩ ، والمعاني الكبير ص٨٣ ، ١٣٤ ، وبــلا نســبة في كتــاب الجيــم ٢٦/٢ ، والاشتقاق ص١٠٢ ، ورواية صدره : " تميم فلوناه فأكمل خلقه" .

<sup>(</sup>١) سورة ص : ٢٣.

<sup>(</sup>۲) انظر أمثـال أبــي عبيــد ۱۱۳ ، وجمهــرة الأمثــال ۲۸۸/۲ ، وبحمــع الأمثــال ۳۰۷/۲ ، والمستقصى ۳۰۷/۲ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو لزهير بن أبي سلمي في ديوانه ص١٣٠ ، وتمامه :

<sup>(</sup>٤) الخلال : العود الذي يخلُّ به . وفي ج : فيتحذ حلال فيُشدُّ .

<sup>(</sup>٥) أي دفعته ونحَّته .

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل ، وهو للشماخ في ديوانه ص٨٩ ، ولسان العرب ٣٥٩/٢ (لهج) ، والتنبيه والإيضاح ٢١٨/١ ، وجمهرة اللغة ص٤٩٤ ، ومجمل اللغة ٢٥٣/٤ (لهج) ، والمخصص ٤١/٧ ، وتهذيب اللغة ٣٥٥/١ ، وسمط اللآلي ص٣٩٧ ، وتساج العروس ١٩٢/٦ (لهج) ، وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٥/٥١ ، وتهذيب اللغة ٢/٥٥ ، وكتاب العين ٣٩١/٣ ، ورواية صدره : "خلا فارتعى ..." .

وَيَرْخُصُ عِنْدِي لَحْمُهَا حِينَ تُذْبَحُ فَتى تَعْتَرِيهِ هِـزَّةٌ حِسينِ يُمْسدَحُ

وَإِنِّي لِأُغْلِي لَحْمَهَا (١) وَهْيَ حَيَّةً بِسَذَا فَانْدُبِينِي وَامْدَحِيسِنِي فَالِّنِي

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (وإني لأغلي لحمها) مثل قول شبيب (وإني لأغلي اللحم) وكلاهما شاهد على أن يقال أغلي اللحم. إذا حاوز حد الثمن فيه: يريد بذلك سلامتها من العيوب. رغبة الآمل ٢ / ١٤٣.

قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : أي الجهاد أفضلُ ؟ فقــال : جهـادُكَ هَوَاكَ .

وقال رجلٌ من الحكماء : اعْصِ النِّساءَ وهَوَاكَ واصْنَعْ ما شِئْتَ .

وقال محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب و أنه : مالك من عَيْشك إلا لَذَّةٌ تَزْدَلِفُ بك إلى حِمامِك ، وتُقَرِّبُك من يَوْمِك ، فَأَيَّةُ أَكْلَةٍ ليس معها غصص أو شربة ليس معها شَرِق فتأمل أمرك فكأنك قد صرت الحبيب المفقود ، والْخيالَ المُختَرَمَ. أهلُ الدنيا أهلُ سَفَر لا يَحُلُونَ عَقْدَ رحالهم إلا في غيرها .

قوله: " تَزْدَلِفُ بَلُكِ إلى حمامك " ، يقول: تُقَرَّبُكَ ؛ ولذَلك سميت اللَّوْدَلِفَةُ "(١) وقوله عز وحل: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ (٢) إنما هي ساعات يقرب بعضها من بعض ، قال العجاج:

نَاجٍ طَوَاهُ الأَيْسَنُ مِمَّا وَجَفَا طَيَّ اللَّيالِي زُلَفًا فَزُلَفَا سَمَاوَةَ الهِلاَلِ حَتَّى احْقَوقَفَا سَمَاوَةَ الهِلاَلِ حَتَّى احْقَوقَفَا

نَاجٍ : سريعٌ . والأَيْنُ : الإِعْياءُ . وَالوَحِيفُ : ضَرَبٌ من السَّيْرِ .

<sup>(</sup>١) في تسميتها بالمزدلفة أقوال: قيل لأنه يتقرب فيها إلى الله تعالى ، وقيـل غـير ذلـك. انظـر معجم البلدان ١٢٠/٥ ، واللسان والتاج (زلف).

ورأي صاحب القاموس أن الأقرب أنها سميت بذلك ؛ لأنها أرض مستوية ، وقال صاحب التاج : "قال شيخنا : وأشهر منه ما ذكره المؤرخون ، وأكثر أهل المناسك والمصنفون في المواضع أنها سميت بذلك لأن آدم احتمع فيها مع حواء عليهما السلام وازدلف منها أي دنا كما سميت جمعًا لذلك " . وسيأتي تفسير المزدلفة بمثل ما قال هنا ص ١٠٠٢.

<sup>(</sup>٢) سُورة هود : ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) الرحز للعجاج في ديوانه ٢٣٢/٢ ، ولسان العرب ٥٢/٩ ، (حقف) ١٣٨ (زلف) ، ٣٥٢ (وحف) ، ١٣٨ (وحف) ، ١٠٠١ (سما) ، وشرح أبيات سيبويه ١٩١١ ، والكتاب ٢٥٩/١ ، وتهذيب اللغة ٢١٤/١ ، وديـوان الأدب ٤٩٢/٢ ، وتـاج العـروس ١٥٧/٢٣ (حقف) ، ٤٠٠ (زلف) ٤٤٧/٢٤ (وحف) ، (سما) ، ومجمل اللغة ٢٩٣٢ ، وكتاب العين ١٩١٧ ، وأساس البلاغة (حقف) ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص٥٥٣ ، ومقاييس اللغة ٢١٠/١ ، والمخصص ١١٣٧/١ .

وَنصبَ " طَيَّ الليالي " لأنه مصدر من قوله " طواه الأينُ " ، وليس بهذا الفعل (١) ، ولكن تقديره : طواه الأين طيًّا مثل طيِّ الليالي ، كما تقول : زيدٌ شُرْبَ الإبل ، إنما التقدير : يشرب شُربًا مثل شُرْبِ الإبل ، و " مثل " نعت " ، ولكن إذا حذفت المضاف استغنى بأن الظاهر يُبيِّنهُ وقام ما أُضِيفَ إليه مقامه في الإعراب .

من ذلك قولُ الله عزَّ وحلَّ : ﴿ وَاسْـأَلِ الْقَرْيَـةَ ﴾ (٢) نصب ؛ لأنه كان : واسْأَلُ أهلَ القريةِ .

وتقول : بنو فلان يَطؤُهُمُ الطريقُ ، تريد : أهـلُ الطريق ، فحذفت " أهـلُ " فرفعت " الطريق " لأنه في مَوْضِعَ مَرْفُوعٍ ، فعلى هذا فقسْ إن شاء الله تعالى .

وقوله " سماوة الهلال " إنما هو أعلاه ، ونَصَبَ " سماوة " بـ " طيّ " يريد: طواه الأينُ كما طوت الليالي سَماوة الهلال . والشاهد على أنه يريد أعلاه قولُ طُفَيْل: سَمَاوَتُهُ أَسْمَالُ (٣) بُـرْدٍ مُحَــبُو وَسَائرُهُ مِـنْ أَتْحَمِـيٌ مُشَـرْعَبِ(٤)

ويروى: " مُعَصَّبِ " ، وإنما سَماوتُه من قولك سَماةً ، فاعلم . فإذا وقع الإعرابُ على الهاء أظهرت ما بَنْيتَه على التأنيث على أصله ، فإن كان من الباء أظهرت الباء ، وإن كان من الواو أظهرت فيه الواو ، تقول : شَقَاوةٌ ؛ لأنهما من الشَّقُوةِ ، وتقول : هذه امرأة سَقَّايةٌ ، إذا أردت البناء على غير تذكير ، فإن بنيته على التذكير قَلَبْت الباء والواو همزتين لأن الإعراب عليهما يَقَعُ ، فقلت : سَقَّاءٌ وغَزَّاءٌ يافتى ، فإن أَنْت قلت : سَقَّاءةٌ وغَزَّاءةٌ ، والأجود فيما كان له تذكير الهمزُ ، وفيما لم

<sup>(</sup>۱) انظر كلامه على شواهد أخرى في المقتضب ٢٠٢/٣ ــ ٢٠٥ ، وانظر الكتــاب ١٧٩/١ ــ ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف : ٨٢ . وانظر المقتضب ٢٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) الأسمال : الأخلاق من الثياب . ومحبّر : موشى مخطط . والأتحمـي : ضرب من الـبرود فيـه خطوط صفر . ومشرعب : كأنه يريد نسبته إلى الشرعبية وهي ضرب من البرود أيضًا . عن رغبة الآمل ١٤٧/٢ . باحتصار .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهو لطفيل الغنوي في ديوانه ص١٩ ، ولسان العرب ٣٩٩/١٤ (سمــا) ، والأغاني ٥٢/١ ، وتهذيب اللغــة ١٣ والأغاني ٥٢/١ ، ورواية عجزه :

وصهوته مسن أتحمسي معصسب

يكن له تذكير الإظهار (١). وإنما السماء من الواو ؛ لأن الأصل سَمَا يَسْمُو : إذا ارتفع، وسماءُ كُلِّ شيء سَقْفُهُ .

وقوله: حتى اًحْقَوْقَفا، يقول: اعْوَجَّ، وإنما هو" افْعَوْعَلَ" من الحِقْف. والحِقْفُ: النَّقَا من الرَّمْلِ يَعْوَجُّ ويَدِقُّ، قال اللّه عز وجل: ﴿ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَـهُ بالأحْقافِ ﴾ (٢) أي بموضع هو هكذا.

\* \* \*

وقال رحل لعلي بن أبي طالب ظلله وهو في خطبة له: يا أمير المؤمنين ، صف لنا الدنيا . فقال : ما أصف من دار أوّلها عَنَاءٌ ، وآخِرُها فَناءٌ في حَلالها حِسابٌ ، وفي حرامها عقاب ، مَنْ صَحَّ فيها أَمِنَ ، ومَنْ مَرِضَ فيها نَدِمَ ، ومَن اسْتَغْنَى فيها فُتِنَ ، ومَن افْتَقَرَ فيها حَزن .

\* \* \*

وقال الربيع بن زياد الحارثي: كنت عاملاً لأبي موسى الأشعري على البحرين (٣) فكتب إليه عمر بن الخطاب على يأمرهُ بالقدوم عليه هو وعماله، وأن يَسْتَخْلِفوا جميعًا. قال: فلما قدمنا أتيت يَرْفَأَ فقلتُ: يا يَرْفَأُ ، مُسْتَرْشِدٌ وابنُ سَبيل، أيُّ الهَيْئات أحبُّ إلى أمير المؤمنين أن يَرَى فيها عُمَّالَهُ ؟ فأوْمَأَ إليّ بالخُشونة. فاتخذت نُحفيْنِ مُطارَقَيْنِ ، ولبست جبة صوف ، ولُثْتُ عِمامَتِي على رأسي.

فدخلنا على عمر فَصَفَّنا بين يديه ، فصعد فينا وصوّبَ (٤)، فلم تأخذُ عينه أحدًا غيري ، فدعاني فقال : من أنت ؟ قلتُ : الربيع بن زيادُ الحارثي . قال : وما تَولَّى من أعمالنا ؟ قلتُ : البَحْرَيْن . قال : كَمْ تَرْتَزِقُ ؟ قلت : أَلْفًا . قال : كثيرُ ، فما فضَلَ عنهم فما تَصْنَعُ به ؟ قُلْتُ : أَتَقَوَّتُ منه شيئًا ، وأعود بباقيهِ على أقاربَ لي ، فما فضَلَ عنهم

<sup>(</sup>١) انظر المقتضب ١٨٩/١ ـ ١٩١ و ٤٠/٣ ـ ٤١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف : ٢١ .

<sup>(</sup>٣) البحرين : اسم حامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان فيها عيـون وميـاه وبـلاد واسعة . معجم البلدان ٣٤٧/١ .

<sup>(</sup>٤) صعّد فينا أي رفع رأسه فنظر الأعلى مرارًا . وصوّب . فخض رأسه فنظر لأسفل مرارًا ، عن رغبة الآمل ١٥٠/٢ .

فعلى فُقَرَاءِ المسلمين . قال فلا بأسَ ، ارْجِعْ إلى موضعك ، فرجعـت إلى موضعي من الصَّفِّ .

فصعد فينا وَصَوَّبَ ، فلم تقع عينه إلا عليَّ فدعاني ، فقال : كمْ سنُك ؟ قلت : خمسٌ وأربعون سنة ، قال : الآن حين اسْتَحْكَمْتَ ، ثم دعا بالطعام وأصحابي حديثٌ عهدهم بلين العيش ، وقد تجوعت له فأتي بخبز يابس وأكسار بعير ، فجعل أصحابي يعافون ذلك ، وجعلت آكلُ فأجيدُ ، فجعلت أنظرُ إليه يَلْحَظُنيَ من بينهم .

ثم سَبقت مني كلمة تمنيت لها أني سُخت في الأرض ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إن الناس يحتاجون إلى صلاحك فلو عمدت إلى طعام ألْينَ من هذا ، فرَجَرَني ، شم قال : كيف قلت ؟ فقلت أ : أقول يا أمير المؤمنين ، أنْ تنظر إلى قُوتِكَ من الطَّحِينِ ، فيُخبَزَ لك قبل إرادَتِك إياه بيوم ، ويُطبَخ لك اللحم كذلك ، فتؤتى بالخبز لَينًا واللَّحْمِ غَريضًا . فسكَّنَ من غَرْبهِ ، وقال : أههنا غُرْت ؟ فقلت أ : نعم . فقال : يا رَبيع ، إنا لو نشاء ملأنا هذه الرِّحاب من صلائِق وسَبائِك وصِنابٍ ، ولكني رأيت الله عزَّ وحلَّ نعَى على قوم شَهَواتِهِم ، فقال : ﴿ أَذْهَبْتُم طَيّباتِكُم في حَيَاتِكُمُ الدُّنيا ﴾ (١) ثم أمر أبا موسى بإقراري ، وأن يستبدل بأصحابي .

قوله: " فَلْثَتُها على رأسي " يقول: أَدَرْتُ بعضها على بعض على غير استواء. يقال: رجل ألْوَثُ: إذا كان شديدًا، وذلك من اللوْثِ، ورجلٌ ألْوَثُ: إذا كان أهْوَجَ، وهو مأخوذ من اللوثِة. وحدثني عبد الصمد بن المُعَذَّلِ قال: سُئلَ الأصْمعيُّ عن المجنون المُسَمَّى قَيْسَ بن مُعاذٍ، فَثَبَّتُهُ وقال: لم يَكُنْ مجنونًا، ولكنْ كانت به لُوثةً كلُوثِة أبى حَيَّة الشاعر.

وقيل للأشْعثِ بن قَيْس بن معْد يكرَبَ الكنْديِّ : بِمَ كُنْتُم تعرفون السودَدَ في الصبيِّ منكم ؟ قال : إذا كان مَلُوثَ الإِزْرةِ ، طويلَ الغُرْلَة ، سائلَ الغُرَّةِ (٢)، كَأَنَّ به لُوثَةً ، فَلَسْنا نَشُكُ في سُودَدِهِ .

ُ وقوله : " تُوْتَى باللحم غَريضًا " يقول : طَرِيًّا ، يقال : لحمَّ غَريـضٌ ، وشِـواءٌ غَريضٌ ، يُرَاد به الطَّرَاءُ . قال الغَسّانِيُّ :

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف : ٢٠ .

 <sup>(</sup>٢) قال محقق (س) في الأصل "سائر الغرة طويل الغرلة". وقوله: طويل الغرلة: الغرلة القلفة،
 بها يستدل على تمام خلقه.

## إذَا مَا فَاتَنِي لَحْمَ غُريضٌ ضَرَبْتُ ذِرَاعَ بَكْرِي فاشْتَويْتُ (١)

وقوله " صلائق " : فمعناه ما عُمِلَ بالنار طبخًا وشَيًّا ، يقال : صَلَقْتُ الجَنْبَ إذا شُوَيْتُهُ ، وصَلَقْتُ اللحمَ إذا طبحتَه على وجهه (٢).

وقوله " سَبائك " : يريد ما يُسْبَكُ من الدقيق فيؤخذ خالصه يريد الحُوَّارَي (٣)، وكانت العرب تُسمَّى الرُّقاقَ (٤) السَّبائكَ وأصلهُ ما ذكرنا .

و " الصَّناب " : صِباغٌ يُتَّحَذُ من الخرْدَل والزبيب ، ومن ذلك قيل للفرس صِنابيٌّ إذا كان في ذلك اللون . وكان حرير اشترى حارية من رجل يقال له زيــد مـن أهل اليمامة ففركت (٥) جريرًا ، وجعلت تحنُّ إلى زيد ، فقال حرير :

تُكَلِّفُنِسِي مَعِيشَسِةِ آل زَيْسِدٍ وَمَنْ لِسِي بِسَالُرَقِّق وَالصِّنَسَابِ وَقَالَتْ لا تَضُمُّ كَضَمٌّ زَيْسِدٍ وَمَا ضَمِّي وَلَيْسَ مَعِي شَبابي (٢)

فقال الفرزدق: إِنْ تَفْرَكُ عِلْجَ اللهِ آل زَيْدِ

وَيُعْدُونُكَ الْمُرَقَّدِينُ وَالصِّنَدِابُ

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر وهو رابع كلمة لعمرو بن قعّاس ويقال قنعاس المرادي في مجلة المورد ـ المجلم المجلم الثامن ، العدد الثالث ص ٢٧٤ ، والطرائف الأدبية ٧٣ والاختيارين ٢١٢ ، وقد سلف منها بیتان ص۹۰۱.

وقد ألحق هذا البيت مع البيتين الأولين من كلمة عمرو بآخر أبيات للسموأل في ديوانه ص٨٥. (٢) في اللسان الطبخ بالماء هو " السُّلْق " بالسين . وكثير من معانى هذا الفعل يأتي بالسين والصاد، انظر اللسان (سلق ، صلق) .

<sup>(</sup>٣) الحواري: الدقيق الأبيض ، وهو لباب الدقيق وأجوده وأحلصه .

<sup>(</sup>٤) الرقاق بالضم هو الخبز المنبسط الرقيق ، والواحدة : رقاقة .

<sup>(</sup>٥) فركته: أبغضته.

<sup>(</sup>٦) البيتان من الوافر ، وهما لجرير في ديوانه ص١٢٨ ،و البيت الأول في لسان العرب ٥٣١/١ (صنب) ، ٢٠٦/١٠ (صلق ) ، وتاج العروس ٢١٠/٣ (صنب) ، وديوان الأدب ٤٥٤/١ ، وكتاب العين ٦٣/٥ ، وتهذيب اللغة ٣٧١/٨ ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص٥٠٠ ، ورواية عجزه : " ومن لي بالصلائق ..." والبيتان في أساس البلاغة ص٢٥٨ (صلق) ، والنقــائض ٨٣٩ ، وطبقات فحول الشعراء ٣٩١ ـ ٣٩٢ ، والأغاني ٥٨/٨ .

## فَقِدْمُ الْكِلْابُ الْكِلْابُ الْكِلْابُ الْكِلْابُ (١) فَقِدْمُ اللَّهِ الْكِلْابُ (١)

وأما قوله : " أكسار بعير " ، فإن الكِسْرَ والْجِدْلَ والْوِصْلَ : العَظْمُ يَنْفَصِلُ بما عليه من اللحم .

وأما قوله : " نَعَى على قوم " فمعناه أنه عابَهُم بها ووبَّخُهُمْ .

قال أبو عبيدة: احتمع العُكاظَيون (٢) على أن فرسان العرب ثلاثة ؛ ففارس تميم عتيبة بن الحارث بن شهاب أحد بني ثعلبة بن يربوع بن حنظلة صياد الفوارس وسمُّ الفرسان ، وفارس قيس عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب ، وفارس ربيعة بسطام بن قيس بن مسعود بن قيس بن خالد أحد بني شيبان بن ثعلبة بن عُكابَة بن صعب بن علي بن يكر بن وائل ، قال : ثم اختلفوا فيهم حتى نعوا عليهم سقطاتِهمْ .

وأما قوله: "أههنا غُرْتَ " يقول: ذَهَبْتَ ، يقال: غارَ الرحلُ ، إذا أتَى الغَوْر وناحيته مما انخفض من الأرض، وأنْجَدَ: إذا أتَى نَجْدًا وناحيته مما ارتفع من الأرض، ولا يقال: أغار، إنما يقال: غارَ وأنْجَدَ، وبيتُ (٣) الأعشى يُنشَدُ على هذا: نَبِيٌّ يَوَى مَالاَ تَوْوَلُ وَذِكُولُهُ لَا لَعَمْرِيَ غَارَ فِي الْبِلاَدِ وَأَنْجَدَا (٤)

وقوله : " سكَّن من غَرْبِهِ " ، يقول : من حَدِّهِ ، وكذلك يقال في كــل شــيء في السَّيْف والسَّهْم والرجل وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) البيتان من الوافر ، وهمــا للفـرزدق في ديوانـه ص١٢٥ (طبعـة الصــاوي ) ، ولســان العـرب ٢٠٦/١٠ (صلق) ، والبيت الأول في أساس البلاغة ص٢٥٨ (لصق) وروايته :

فإن تفرك عجلة آل زيد وتعوزك الصلائي والصناب

<sup>(</sup>٢) العكاظيون : هم الذين عادتهم الذهاب كل عام إلى عكاظ ، وهو سوق كانت العرب تقيمه في شهر شوال بين نخلة والطائف تجتمع فيه شعراء العرب يتناشدون من الشعر ... عن رغبة الآمل ١٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) قال محقق (س) حاءت هذه العبارة في ج : "... غار الرجل إذا أتى الغور أو ناحية مما انخفض من الأرض ولا يقال أغار إنمــا يقــال غــار . وأنجــد إذا أتــى نجــدًا أو ناحيــة ممــا ارتفــع مــن الأرض وبيت". وفي ف في الموضعين "أو ناحيته" وفي الأصل في الموضع الثاني "أو ناحيته" .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهو للأعشى في ديوانه ص١٨٥ ، ولسان العرب ٢١٥/٣ (نجد) ، و٥ البيت من الطويل ، وهو للأعشى في ديوانه ص١٨٥ ، وديوان الأدب ٢١١/٣ ، وتاج العروس ٢٤/٩ (نجد) ، ٢٧٠/١٣ (غور) ، وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٤٠١/٤ ، والمخصص ١٦٥/٣ ، ٢١/٤ ، والمخصص ٢٦١/٢ ، ٢١/٢ ، ١٨٣/٨ . ورواية عجزه : " أغار لعمري..." .

وقوله: " خُفَّين مطارَقَيْن "، تأويله: مُطْبَقَيْنِ. يقال: طَارَقْتُ نعلي: إذا أَطْبَقْتُها، ومن قال: طرقتُ أو أطرقت فقد أخطأ (١)، ويقال لكل ما ضُوعِفَ: قد طُورِقَ. قال ذو الرمة:

ُطِرَاقُ الْخَوَافِي (٢) وَاقِعٌ فَـوْقَ رِيعَةٍ نَـدَى لَيْلِـهِ فِي رِيشِـهِ يَــتَرَقْرَقُ (١)

قوله " ربعة " : موضعُ ارتفاع ، قال الله عزّ وحل : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ آيَــةً تَعْبَثُونَ ﴾ (٤) وهو جمع ربعة ، وقال الشَّمَّاخ (٥): تَعِـــنُّ لَـــهُ بِمِذْنَـــبِ كُــــلِّ وَادٍ إِذَا مَا الْغَيْثُ أَخْضَلَ كُلَّ ريــع(٢)

#### \* \* \*

قال أبو العباس: وحدثني العباس بن الفرج الرياشي عن الأصمعي قال: قال عدي بن الفضيل: خرجت إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أسْتَحْفِرهُ بئرًا بالعَذْبة (٧)، فقال لي: وأين العَذْبة ؟ فقلت: على ليلتين من البصرة، فتأسَّف ألا يكونَ بمثل هذا الموضع ماء، فأحفرني، واشترط عليَّ أنَّ أوّل شاربٍ ابنُ السبيل، قال: فَحَضَرْتُهُ في جُمْعَةٍ وهو يخطب فسمعته يقول:

أيها الناس ، إنكم ميتون ، ثم إنكم مبعوثون ، ثم إنكم محاسبون ، فلعمري لثن كنتم صادقين لقد قصرتم ، ولئن كنتم كاذبين لقد هلكتم . أيها الناسُ إنه من يقدر

<sup>(</sup>١) كذا قال . والذي في اللسان : "وطراق النعل : ما أطبقت عليه فخرزت به . طرقهـا يطرقهـا طرقًا وطارقها ، وكل ما وضع بعضه على بعض فقد طورق وأطرق " .

<sup>(</sup>٢) الخوافي : ريشات إذا ضم الطاثر جناحيه خفيت ، وعن الأصمعي هي ما دون العشر من مقدم الجناح . وطراقها ركوب بعضها على بعض . باختصار عن رغبة الآمل ١٦١/٢ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص ٤٨٨ ، ولسان العرب ١٣٩/٨ (ريع) ، ١٢٠/١ (طرق) ، وجمهرة اللغة ص٢٥/٧٥، ٧٧٧،٧٥ ، وتاج العروس ١٤٢/٢١ (ريع) ، ٣٦٠/٢٥ (رحف) ، ورواية صدره : "طراق الخوافي واقعًا ..." .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص٢٢٩ .

 <sup>(</sup>٦) تعن له : تعرض له تلك الأتن المذكورة قبل هذا البيت . والمذنب مسيل الماء في الحضيض .
 وأخضله بله بلاً شديدًا . عن رغبة الآمل بتصرف ١٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر معجم البلدان ٩١/٤.

له رزق برأس حبل أو بحضيض أرض يـأتهِ فأحْملُوا في الطلب .

قال: فأقّمتُ عنده شهرًا مابي إلا استماعُ كلامِه.

قوله " بحَضيض " : يعني المُسْتَقَرَّ من الأرض إذا انحـدرَ عـن الجبـلِ ، ولا يقـالُ حضيض إلا بِحَضْرةِ حبلِ ، يقال : حَضِيضُ الجبلِ ، ويُطْرَحُ الجبـلُ فَيُسْتَغْنَى عنـه لأن هذا لا يكونَ إلاَّ له ، من ذلك قول امْرئ القَيْسِ :

\* \* \*

وقال على بن أبي طالب ﷺ: يا بن آدم ، لا تحمل هم يومك الذي لم يـأت على يومك الذي أنت فيه ، فإنه إن يُعْلَمْ مِنْ أَجَلِكَ يأت فيه رزقك ، واعلـم أنـك لا تكسب من المال شيئًا فوق قُوتك إلا كنت فيه خازنًا لغيرك .

ويروى للنابغة :

وَلَسْتُ بِحَابِي أَبَدُا طَعَامًا حِذَارَ غَد لُكِلٌ غَد طُعَامُ (٢)

ويروى أن رسول الله ﷺ قال : " من كان آمنًا في سَرْبهِ ، مُعافى في بَدَنِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، كان كَمَنْ حِيزِتْ لـه الدُّنْيا بِحَذَافِيرِها " (٣) . وقوله ﷺ : " في سَرْبه "، يقول : في مَسْلَكِه ، يقال : فلانٌ واسعُ السَّرْبِ ، وخَلِيُّ السَّرْب ، يريد

ورواية عجزه كما في الديوان " نزلت إليه ..." ، وفي بعض النسخ : "وافقا بالحضيض".

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه ص٩٦ ، وصدره :

فلمسا أجسن الشسمس غؤورهسا

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص١٣٢ ، ورواية صدره : ولســت بذاخـــر لغـــد طعامًـــا .

<sup>(</sup>٣) الحديث "حسن" ، وقد روي من عدة طرق ، أخرجه بنحوه البخاري في "الأدب المفرد" ، (٣٠) وفي تاريخه ، والـترمذي (٢٤٦٣) ، وابن ماجه (٤١٤١) ، والحميدي في " مسنده "، والعقيلي في " الضعفاء " ، وابن أبي الدنيا في " القناعة " ، والخطيب في تاريخه ، والبيهقي في "الزهد" ، والقضاعي في مسنده ، كلهم عن عبيد الله بن محصن . وأخرجه ابن حبان وأبو نعيم في الخلية والخطيب وابن عساكر من حديث أبي الدرداء . وأخرجه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما .انظر "صحيح الأدب المفرد" (ح٢٣٠) ، و"صحيح الترمذي" (١٩١٣)، و"صحيح ابن ماجه" (ح٢٣٠) ، و"صحيح ابن ماجه" (ح٣٤٠) ، وراجع "الصحيحة" (ح٢١٨٠) .

المَسَالِكُ والمذاهب ، وإنما هو مَّثُلُّ مضروب للصدر والقلب ، ويقال خَلِّ سَرْبَهُ : أي طريقه حتى يذهب حيث شاء ، ويقال ذلك للإبل لأنها تَنْسَرِبُ في الطرقات ، ويقال : سَرِّبْ عليَّ الإبل أي أرْسلها شيئًا بعد شيء ، فإذا قلتَ سِرْبٌ بكسر السين ، فإنما هو قطيع من ظباء ، أو بقر ، أو شاء ، أو نساء ، أو قطًا ، قال امرؤ القيس : فَعَسَنَّ لَنَا سِسِرْبٌ كَسَالًا يَعَاجَسَهُ عَسَدَارَى دَوَار في المُسلاء المُذيَّسل (١) (٢)

دُوَارٌ : نُسُلُكُ كَانُوا يَنْسُكُونَ عنده في الجاهلية ، ودُوَّارٌ : مَا استدار من الرمل، ودُوَّارٌ (٣): سِجنٌ باليمامة . قال بعض اللصوص :

كَانتْ مَنَازِلُنَا الَّتِي كُنَّا بِهَا الْسَتِي فَسِأَلُفَ بَيْنَا اللَّهِ كُنَّا بِهَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقال عمر بن أبي ربيعة :

فَلَمْ تَرَ عَيْنِي مِثْلُ سِرْبٍ رَأَيْتُهُ خَرَجْنَ عَلَيْنَا مِنْ زُقَاقِ ابْنِ وَاقِفِ (٥)

وكان الحسن يقول: ليس العجب ممن عَطِبَ كيفَ عطِبَ ، إِنما العَجَبُ مِمَّنْ نجا كيف نجا.

#### \* \* \*

وكان الحجاج بن يوسف يقول على المنبر : أيها الناس ، اقْدَعُوا هــذه

<sup>(</sup>١) الملاء : الملاحف . والمذيّل : الطويل السابغ وقيــل الطويـل المهـذّب وقيـل معنــاه أنّ لــه ذيـلاً أسود . عن شروح القصائد والديوان .

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ، وهو لامرئ القيس في ديوانه ص٢٢ ، ولسان العرب ٢٩٧/٤ ، (دور) ، ٢٦١/١١ (ذيل) ، ٢٩٠/١٣ (عنن) ، والتنبيه والإيضاح ١٢٤/٢ ، وتهذيب اللغة ١٥٣/١٤ ، المام٥٠ ، والمام٥٠ ، ولتنبيه والإيضاح ١٢٤/١ ، وتهذيب اللغة ١٥٣/١ ، وبالا نسبة في مالاء مذيل " .

<sup>(</sup>٣) انظر معجم البلدان ٤٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الكامل وهو لجحدر بن معاوية العكلي كما في التكلمة للصغاني (دور) وتاج العروس ٢٥/١ (دور) ومعجم البلدان ٤٧٩/٢ (دوار) ، والبيت رابع ستة في معجم البلدان ٤٧٩/٢ ، وهو بلا نسبة في شرح القصائد السبع ٩٤ . وانظر شعر ححدر في شعراء أمويون ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل ، وهو لهدبة بن الخشرم في ديوانه ص ١١٦ ، وليس لعمر بن ربيعة كما قال المصنف ، والبيت بلا نسبة في لسان المصنف ، والبيت بلا نسبة في لسان العرب ١٤/١٠ (زقتى) وتاج العروس ٤٠٩/٢٥ (زقتى) .

الأَنْفُسَ؛ فإنها أَسْأَلُ شيء إذا أُعْطِيَتْ ، وأَمْنَعُ شيء إذا سُئِلَتْ ، فَرَحِمَ اللَّه امرًأ جَعـلَ لنفسه خطامًا وزمامًا (1) ، فقادها بخطامها إلى طاعة اللَّه ، وعطفها بزمامها عن معصيـة اللَّه ، فإني رأيت الصبر عن محارم اللَّه أيسر من الصبر على عذابه .

قوله : " اقدعوا " يقول : امنعوا ، يقال : قدعته عن كذا : أي منعتـــه ، ومنــه قول الشماخ :

## إِذَا مِا اسْتَافَهُنَّ ضَرَبْنِ مِنْهُ مَكَانَ الرُّمْحِ مِنْ أَنْفِ الْقَدُوعِ(٢)

قوله: " استفاهن " يعنى حمارًا يستاف أُتُنَّا ، يقول: يرمحنه إذا اشْتَمَّهُنَّ والسَّوْفُ الشَّمُّ .

وقوله: مكان الرمح من أنف القدوع.

يريد بالقدوع المقدوع ، وهذا من الأضداد . يقال : طريت ركُوب إذا كان يركبها ، ويقال : ناقة رَغُوث إذا كانت تُرضع ، وحُوارٌ رغوتٌ إذا كان يركبها ، هذا كثير ، يقال : شاة حلوب إذا كانت تُحْلَبُ ، ورجل حَلُوب إذا كان يَرْضَع ، ومثلُ هذا كثير ، يقال : شاة حلوب إذا كانت تُحْلَبُ ، ورجل حَلُوب إذا كان يَحْلُبُ الشاة . والقدوع ههنا البعير الذي يُقْدَعُ وهو أن يريد الناقة الكريمة ولا يكون كريمًا ، فيضرب أنفه بالرمح حتى يرجع ، يقال : قَدَعْتُهُ ، وقَدَعْتُ أنفه . ويروى أن رسول الله يَعْلَي لما خَطَب خَدِيجة بنت خُويْلدِ بنِ أَسَدِ بن عَبْدِ العُزَى بن قصي ذكر ذلك لورقة بن نوفل فقال : محمَّدُ بن عبد الله يَعْطُبُ حَديجة بنت حُويْلدٍ ، الفَحْلُ لا يُقْدَعُ أنفه .

وكان الحجاج يقول : إن امرًا أتت عليه ساعة من عمره لم يذكر فيها ربـ ه أو يستغفر من ذنبه أو يفكر في معاده لجدير أن تطول حسرته يوم القيامة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الخطام : حبل من ليف أو شعر أو كتان يثني طرفه على مخطم البعير ليقاد به . والزمام : حبل دقيق يجعل في أنفه . عن رغبة الآمل ١٧٢/٢ .

<sup>(</sup>۲) البيت من الوافر ، وهو للشماخ في ديوانه ص٢٢٩ ، ولسان العرب ٢٦٠/٨ (قدع) ، ٩٦٥/١ (سوف) ، وتاج العروس ٢٦٠/٢٥ (قدع) ، وبلا نسبة في المخصص ١٧٥/١ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٠٢/١٢ ، وأضداد ابن السكيت ٢٠٦ ، وشرح ما يقع فيه التصحيف ٤٣٨ ، وأمالي القالي ١٠٠/١ .

قال أبو العباس: أنشدني عمارة بن عقيل لنفسه يَحُض بني كعب وبني كلاب ابني ربيعة ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن على بني نمير بن عامر بن صعصعة ، وبينهم مُطالَبَاتٌ وتِراتٌ (١)، وكانت بنو نُميْر أعداءَ عُمارة ، فكان يحض عليهم السلطان ويُغري بهم إخوتهم ، ويحاربهم في عشيرته فقال :

لِعَسَ الْحُرُوبِ وَالْعَدِيسَدُ كَشِيرُ وَكَذَّبْتُمَا مَا كَانَ قَالَ جَرِيسِ وَكَذَّبْتُمَا مَا كَانَ قَالَ جَرِيسِ فَكُسُلُ نُمَسْرِي بِسنَاكَ أَمِسِيرُ فَكُسلُ نُمَسْرِي بِسنَاكَ أَمِسيرُ فَقَسُورُ فَقَسُدُ هُدُّمَتُ مَدَائِسَنَ وَقُصُورُ مَذَائِسَنُ وَقُصُورُ مَذَائِسَنُ وَقُصُورُ مَذَائِسَنُ مِنْهَا كَالْجَبَالِ وَسُورُ مَذَائِسَنُ مِنْهَا كَالْجَبَالِ وَسُورُ وَآلُ هِرَقْسَلُ حِقْبَةً وَنَضِسِيرُ (٤)(٥)

رَأَيْنَاكُمَا يَا ابْنَيْ رَبِيْعَةَ خُرْتُمَا (٢)
وَصَدَّقْتُما قَـوْلَ الْفَـرَزْدَقِ فِيكُمَا
أَصَابَتْ نُمَيْرٌ مِنْكُم فَـوْقَ قَدْرِهَا
فَإِنْ تَفْخَرُوا بِمَا مَضَى مِنْ قَدِيمُكُمْ
رَمَتْهَا مَجَانِيقُ (٣) الْعَدُوِّ فَقُوِّضَتْ
وَشَيَّدَهَا الأَمْلاَكُ كِسْرَى وهُرْمُسزٌ

[ قال أبو الحسن : كان المبرد يختار في "كسرى " الفتح ] فَإِنْ تَعْمُرُوا الْمَجْدَ الْقَدِيمَ فَلَمْ يَزَلْ لَكُمْ فِي مُضِرَّاتِ الْحُـرُوبِ ضَرِيرُ خَبَطْتُمْ لُيُوثَ الشَّأْمِ حَتَّى تَنَاذَرَتْ حِمَاكُمْ وَحَتَّى لا يَهِـرَّ عَقُـورُ (٢)

<sup>(</sup>١) ترات جمع تِرَة وهي الجناية بقتل حميم أو سبي أهل أو سلب مال . عن رغبة الآمل ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) (حرتماً) ضعفتماً . قال حار الرجل يخور حؤرًا . على فُعُـول : ضعف وانكسـر وكـذا حـور كطرب . رغبة الأمل ١٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) محانيق جمع منجنيق وهو أعجمي معرب.

 <sup>(</sup>٤) نضير : قال المرصفي : "أخو قريظة وهما حيان من يهود خيبر يذكر أنهما من ولمد هارون عليه السلام وقد دخلو في العرب " رغبة الآمل ١٧٥/٢.

<sup>(</sup>٥) الأبيات من الطويل ، وهي لعمارة بن عقيل بن بلال بن جريـر ، والبيـت الأول لـه في تــاج العروس (لغو) ، وروايته :

رأيتكما يا ابني ربيعة خرتما وغردتما والحرب ذات هدير (٦) تناذرت حماكم أي خوف بعضهم بعضًا أن يقربوه . والهرير : صوت الكلب دون نباحه من قلة صبره على البرد ، وقيل هر : إذا نبح وكشر عن أنيابه . والعقور من العقر وهو الجرح .

فَكَيْفَ بَأَكْنَافِ الشُّرَيْفِ (١) تُصِيبُكُمْ ﴿ فَعَالِبُ يَبْحَثْنَ الْحَصَى وَأَبُورُ

قولُه : فقد هدمت مدائن وقصور مَثلٌ : يريد أن مَحْدَكُم الذي بناه آباؤكم متى لم تَعْمُرُوه بِأَفْعَالِكُم حَرِبَ وذُهَبَ ، وهذا كما قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر :

نَبْنِسِي كَمَسا كِسانَتْ أَوَائِلُنِسا تَبْنِي وَنَفْعَـلُ مِثْـلَ مَسا فَعَلُــوا(٢) وكما قال الآخر:

> الَهَى بَنِي جُشَم عَنْ كُلِّ مَكْرُمَةٍ يُفَاخِرُونَ بِهَا مُذْ كَانَ أَوَّلُهُمْ إِنَّ الْقَدِيسِمَ إِذَا مَسا صَساعَ آخِسرُهُ

وكما قال عامر بن الطُّفَيْل: إنَّى وَإِنْ كُنْتُ ابْسَنَ فَارِسِ عَامِرِ فَمَا سَوَّدَنْنِي عَامِرٌ عَنْ ورَاثَسَةٍ وَلكِنَّنِي أَخْمِسي حِمَاهَا وَأَتَّقِسي

لَسْنَا وإِنْ كُرُمَــتْ أُوائِلُنَـا يَوْمُا عَلَـى الأَحْسَـابِ نَتْكِــلُ

قَصِيدَةٌ قَالَهَا عَمْـرُو بْـنُ كُلْثُــوم يَسا لَلرِّجَسال لِفَخْسر غَسْرِ مَسْستُومِ كَسَاعِدِ فَلَّـهُ الأَيَّسامُ مَحْطُسومِ

وَفِي السِّرِّ مِنْهَا وَالصَّرِيحِ المُهَذَّبِ<sup>(٣)</sup> أَبَى اللَّهُ أَنْ أُسْمُو بِأُمٌّ وَلاَ أَبِ أَذَاهَا وَأَرْمِي مَنْ رَماهَـا بِمِقْنَـبِ<sup>(٤)(٥)</sup>

[ قال أبو الحسن : أنشدني هذه الأبيات محمد بن الحسن المعروف بابن

<sup>(</sup>١) الشريف بصيغة التصغير : ماء لبني نمير . انظر معجم البلدان ٣٤١/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر شعر عبد الله ق٣٥ ص ٦٣ . وينسبان للمتوكل الليثي .

<sup>(</sup>٣) وفي السرّ منها : من سرّ الوادي وهو أكرم موضع فيه ، يريد أنه في أكرم موضع من نسبها . والصريح : الخالص من كل شيء . والمهذب : النقي من العيوب . عن رغبة الآمل ١٧٦/٢. (٤) المقنب : جماعة الخيل والفرسان .

<sup>(</sup>٥) الأبيات من الطويل ، وهي لعامر بــن الطفيــل في ديوانــه ص١٣ بــاختلاف في روايــة الأول ، والبيت الثاني في الحيوان ٩٥/٢ ، وخزانة الأدب ٣٤٣/٨ ، ٣٤٥ ، ٣٤٥ ، ٣٤٨ ، وشـرح شواهد الشافية ص٤٠٤ ، وشرح شواهد المغني ص٩٥٣ ، وشرح المفصل ١٠١/ ١٠ ، والشعر والشعراء ص٣٤٣ ، ولسان العرب ٩٣/١١ (كلل) ، والمقاصد النحويــة ٢٤٢/١ ، وبــلا نسـبة في الأشباه والنظائر ١٨٥/٢ ، والخصائص ٣٤٢/٢ ، وشرح الأشموني ٥/١ ، وشرح شافية ابن الحاجب ١٨٣/٣ ، والمحتسب ١٢٧/١ ، ومغنى اللبيب ص٦٧٧ .

الحَرُون (1) ويكني أبا عبد الله ، لعامر بن الطفيل العامري .

قال أبو الحسن : قال الأصمعي : وكان عامر بن الطفيل يُلقب مُحَبِّرًا ، لحسن

شعره ، و أوَّلُها (٢):

تَقُولُ ابْنَةُ الْعَمْسريِّ مَسالَكَ بَعْدَمسا فَقُلْتُ لَهَا هَمِّى الَّذِي تَعْلَمِينَهُ إِنْ أَغْذُ زُبَيْدًا أَغْذُ قُوْمًا أَعِدَّةً وَإِنْ أَغْـزُ حَيَّى خَثْعَـم فَدِمَـاؤُهُمْ فَمَا أَدْرَكَ الأوْتَارَ مِثْلُ مُحَقِّقِ وَأَسْمَرَ خَطِّيٌّ وَأَبْيَضَ بَساتِرٍ سِلاحُ امْرِئ قَدْ يَعْلَمُ النَّاسُ أَنَّـهُ

أرَاكَ صَحَيحًا كالسَّلِيم المُعَلَّب مِنَ الثَّأْرِ فِي حَيَّى زُبَيْدٍ وَأَرْحَبِ مُركَّبُهُم في الحيِّ خسيرٌ مُركَّب شِفاءٌ وَخَدِرُ النَّالِ لِلْمُتَاوِّبِ بأَجْرَدَ طَاو كَالْعَسِيبِ الْمُشَادَّبِ وَزَعْـفُ دِلاَصِ كـالْغَدِيرِ الْمُـوّبِ طَلُوبٌ لِشَارَاتِ الرِّجَسَال مُطَلَّسِبِ

ر. رَــر موجــانِ مطلـــبِ مطلـــبِ ثُـم نـأتي (٣) بإنشاد أبي العباس على وجهه ، إلا أنه رَوَى " مَــنْ رَماهَــا بمَنْكِبِ " (٤).

" السليم " : الملدوغ ، وقيل له : سَليم تَفاؤُلاً له بالسلامة .

و " زُبَيْدٌ وأرْحَبُ " : حَيَّان من اليمن .

<sup>(</sup>١) قال محقق (س) في الفهرست لابن النديسم ١٦٥ : "محمد بن أحمد بن الحسن الأصبغ بن الحرون" له كتاب الشعر والشعراء وكتاب الآداب وكتاب المحاسن وغيرها .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٦ - ٢٧ ، و لم ترد في أصل الديوان فألحقها ناشره عن تعليقات أبي الحسن ههنا . ونقل البغدادي في الخزانة ٣٨/٣ - ٢٩٥ قول أبي الحسن وعلى قول أبي الحســن : يلقـب محـبرًا لحسن شعره ، قال الوقشي : هذا غلط ، وخطأ ؛ لأن المسمى محبرًا ، إنما هـو الطفيـل بـن عـوف الغنوي ، وهو قول الأصمعي كما في فحول الشعراء له ص١٠ ، وعامر بــن الطفيـل عــامري ، لا غنوي ، وليس يسمى محبرًا والشعر لعامر بن الطفيل العامري . وقال ابن السيد : وقيل سمي طفيــل محبرًا ، لحسن وصفه للحيل ، وقال الصولي : سمى بعد ذلك لقوله :

سماوته أسمسال بسرد محسبر وصهوته مسن أتحمسي مشسرعب ( نقلاً عن ملحق تعليقات مختارة من كتاب القرط ، محقق س" .

<sup>(</sup>٣) في رغبة الآمل "أتى" . ١٧٧/٢

<sup>(</sup>٤) المنكب : العريف وقيل : عونَه وقيل هو رأس العرفاء .

و " الثأر " : ما يكون لك عند من أصاب حَميمَك من التّرَةِ ، ومن قال : تار فقد أخطأ .

و " المتأوب " : الذي يأتيك لطلب ثأره عندك ، يقال : آبَ يَعُوبُ إِذَا رَجَعَ . وَالتَّأُويِبُ فِي غير هذا : السيرُ في النهار بلا تَوَقَّفٍ .

و " الأوتار " : والأحْقاد واحدها وتْرُّ وحِقْدٌ .

و " والأَجْرَدُ " : الفرس الْمُتَحَسِّر الشُّعَر ، والأجرد : الضامرُ أيضًا .

و " العسيب ": السَّعَفَةُ .

و " الْمُشَذَّبُ " الذي قد أُخِذَ ما عليه من العُقَدِ والسُّلَاءِ والحُوص ، ومنه قيـل للطويل المُعَرَّق مُشَذَّبٌ .

و " عَطِّيّ " رمح منسوب إلى الخَطّ ، وهي حزيرة بالبحرين ، يقال : إنها تُنبِتُ الرِّماح . وقال الأصمعيُّ : ليست بها رماحٌ ، ولكن سفينة كانت وقعت إليها فيها رماحٌ ، وأرْفِقَتْ بها في بعض السنين المتقدمة ، فقيل لتلك الرماح الخَطِّيَّةُ ، ثم عَمَّ كل رُمْح هذا النَّسَبُ إلى اليوم (1).

و " الزغف " الدِّرْعُ الرقيقةُ الدقيقةُ النسج .

و " المثوّب " الذي تُصَفِّقُهُ الرياحُ فيذهب ويجيء ، وهــو مـن ثــاب يشـوب إذا رجع ، وإنما سمي الغدير غديرًا لأن السيل غادَرَهُ . ]

قال أبو العباس: وقوله

## لكم في مُضِرًاتِ الحِروب ضَرير

يقال: رجل ذو ضرير؛ إذا كان ذا مشقة على العدو، وقال مُهلْهِلُ بن ربيعة التَّغْلَمُ:

قَتِيـــلٌ مَــا قَتِيـــلُ المَــرْءِ عَمْـــرِو وَهَمَّــامُ بُــنُ مُــرَّةَ ذُو ضَرِيـــرِ<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) هذا ما حكاه أبو الحسن عن الأصمعي . والذي في اللسان أن الخط مرف السفن التي تحمل القنا من الهند كما قالوا مسك دارين وليس هنالك مسك ولكنها مرفأ السفن التي تحمل المسك من الهند . قال أبو حنيفة : "الخط خط البحرين وإليه ترفأ السفن إذا حاءت من أرض الهند ، وليس الخطي الذي هو الرماح من نبات أرض العرب ..." انظر اللسان (خطط) .

ري البيت من الوافر ، وهو للمهلهل في ديوانه ص١٦٩ ، ولسان العرب ٣٨/٦ (حسس) ، وتاج العروس ١١/١٥ (حسس) ، وبالا نسبة في لسان العرب ٤٨٥/٤ (ضرر) ، وتهذيب ١١/١٥٥٠=

وقوله : " حبطتُم ليوث الشأم " يريد ما كان من نَصْرِ بنِ شَبَثٍ العُقَيْلِيِّ وهــو عُقَيْلُ بن كعب بن ربيعة .

وقوله : " أُبُور " جمع وَبْرٍ <sup>(١)</sup> وإذا انضمت الواو من غير علـة فهمزُهـا جـائِز وقد ذكرنا ذلك قبلُ .

وقال عمارة أيضًا لهم أنْشَدَنيه:

ألا لِلسهِ دَرُّ الحَسيِّ كَعْسبِ ذَلَّ الْحَسبِ فَلِمَا فِيهِم كَرِيمٌ مِشْلُ نَصْرٍ لَيُ الْحَسْرِ لَيُ الْحَسْرِ لَيُ الْحَسْرِ لَيُ الْحَسْرِ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَامِ الْحَلْمُ الْحَامُ الْحَامُ الْحَامُ الْحَامُ الْحَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ذُوِي العَدَدِ المُضَاعَفِ وَالْمُخُسُولِ
يُسورَعُ عَنْهُ مُ سَنَنَ الْفُحُسولِ
كَفِعْ لِ أَحِسِي الْعَزَازَةِ بِالذَّلِيلِ
كَفِعْ لِ أَحِسِي الْعَزَازَةِ بِالذَّلِيلِ
يَضِيعُ الْقَوْمُ مِنْ قِبَسلِ الْعُقُسولِ
وَجَعْدَةُ وَالْحَرِيشُ ذَوُو الْفُضُولِ
إِذَا مَا ضَاقَ مُطَّلَعُ السَّبِيلُ(٢)

یرید کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بکـر بـن هـوازن بـن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قیس بن عیلان بن مُضَرَ .

قُوله: أَمَا فيهم كريمٌ مِثْلُ نَصْرٍ

يعني نَصْرَ بن شَبَثِ أحد بني عُقيل بن كعب بن ربيعة .

<sup>=</sup>وتاج العروس ٣٨٧/١٢ (ضرب).

قال الوقشي: إنما هو حساس بن مرة؛ لأن حساس هو قاتل كليب، المعني بقول مهلهل: قتيل ما...وكذلك أنشده ابن دريد ، وأبو الحسن الأخفش ، روى ذلك عنهما أبو علي القالي . وفي كتاب أبي محمد ، وهمام بن مرة . قال ابن السيد يغلط أبو العباس من وجهين : أحدهما : أنح حساس بن مرة ، وهو قاتل كليب ، وتولى قتله معه عمرو بن المزدلف ، وكان ندمان حساس . والوجه الثاني ، من الغلط أنه أنشده برفع همم ، وجعله مقطوعًا مما قبله ، وجعل "ذو" خبرًا له .

إنما الصواب :وحساسِ بنِ مرة بالخفض ، عطفًا على "عمرو" ، لأنهما اشتركا في قتلـه، و "ذو" صفة لقوله : قتيل (أي هو) ذو مضرة ، ومشقة على عدوه ، وقتالــه . (نقــلاً عـن ملحـق التعليقات المختار من كتاب القرط ، محقق س)

<sup>(</sup>١) الوبر دويبة على قدر السنور غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء حسنة العينين شــديدة الحيـاء تكون بالغور .

<sup>(</sup>٢) الأبيات من الوافر ، والبيت الخامس بلا نسبة في تاج العروس (سلم) .

وقوله: يُورِّعُ عَنْهُمُ سَنَنَ الْفُحُولِ

إنما هو مَثَلٌ ضَرَبَهُ فجعلهم لإِمساكهم عن الحرب بمنزلة النُّوق التي يَقْرَعُها

الفُحْلُ

و " يُورِّعُ " : يَكُفُّ ، وَيَمْنَعُ ، وَيَدْفَعُ ، والورع في الدين إنما هو الكَفُّ عن أخذ الحرام ، وحاء في الحديث : "لا تُنظروا إلى صَوْمِه ، ولا إلى صَلاتِه ، ولكنِ انْظُروا إلى وَرَعِهِ إذا أشْفَى " (١) ، ومعناه : أشرف على الدينار والدرهم .

و " السَّنَنُ " : القَصْدُ ، ثم أبان ذلك بقوله : تَنَوَّخُهُمْ نُمَيْرٌ كُلّ يوم

يقال: سان الفحل الناقة فَتَنَوَّخُها، وذلك إذا ركبها من غير أن تُوطًا له، ولكن يَعْتَرِضُها اعْتراضًا. وتقول العرب: إن ذلك أكرم النتاج؛ وذلك لأن الولد يخرج صليبًا مُذكرًا، ويقال لذلك الحمل الذي يقع من التنوخ والاعتراض يَعَارَةٌ وعِراضٌ (٢)، يقال: حَمَلَتُهُ عِراضًا، وحملته يَعارَةً يا فتى، قال الراعي:

قَلَائِكُ صَ لاَ يُلْقَحْنَ إلاَّ يَعَارَةً عِرَاضًا وَلاَ يُشْرَيْنَ إلاَّ غَوَالِيَا (٣)(٤)

<sup>(</sup>۱) أثر عمر ولفظه : "لاتنظروا إلى صيام أحد ولا إلى صلاته ولكن انظروا من إذا حدّث صدق ، وإذا ائتمن أدى وإذا أشفى ورع ، انظر النهاية ٤٨٩/٢ و ١٧٥/٥ ، والفائق ٢٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) قال الأصمعي في الإبل ٦٦: "والعراض أن يعارضها الفحل فيتنوّخها فيضربها ، فذلك الضراب يسمى العراض ، ويقال لقحت الناقة يعارة كما ترى ...". واستشهد ببيت الراعي الآتى.

واليعارة : أن يعارض الفحل الناقة فيعارضها معارضة من غير أن يرسل فيها ، وقال أبو الهيثم : معنى اليعارة أن الناقة إذا امتنعت على الفحل عارت منه أي نفرَت تعار ، فيعارضها الفحل في عدوها حتى ينالها فيستنيخها ويضربها . انظر اللسان (عرض ، يعر) .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل، وهو للراعي في ديوانه ص٢٨٣، ولسان العرب ٣٠٢/٥ (يعر)، ١٨٥/٧ (عرض)، ٢٢٦ (كرض)،والتنبيه والإيضاح ٢٣٣/٢،وتهذيب اللغة ١٨١/٣،٤٦٣/١، ومقاييس اللغة ٢٢٠/١٨، وبحمل اللغة ٤٢٠/١٥، وتاج العروس ٢٣٧٦/١٤ (عرض)،وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص٨٤٧، ٧٤٨،وديوان الأدب ٣٠٤/٣،والمخصص ١٠٠/٧.

<sup>(</sup>٤) (لا يلقحن إلا يعارة) فسره الأزهري قال يصف نحائب لا يُرسل فيها الفحل ضنًا بطرقها وإبقاءً لقوتها على السير فلا تلقح إلا أن يُفلت فحل من إبل أحرى فيضربها في عيرانه (ولا = يشرين إلا غواليا) يريد أنها عزيزة النظير .

وقال الطُّرمَّاحُ :

ةٌ أَمَارَتْ بِالْبَوْلِ مَاءَ الْكِرَاضِ(١) سَوْفِ تُدْنِيكَ مِنْ لَمِيسَ سَبَنْدَا نَضَّجَتْهُ عِشْرِينَ يَوْمُّ ونِيلَتْ حين نِيلَتْ يَعَارَةً في عِسراض (٢)

قوله : " سَبَنْداةٌ " فهي الجَريثةُ الصَّدْرِ ، يقال للحَريءِ الصدرِ : سَبَنْتاةٌ

وَسَبَنْداةٌ ، وأصلُ ذلك في النَّمِر . وزعم الأصمعي (٣) أن " الكراضَ " حَلَقُ الرَّحِمِ ، قال : و لم أسمعه إلا في هذا

وقوله: " نَضَّجْتُهُ عشرين يومًا " إنما هو أن تزيد بعد الحول من حيث حملت أيامًا نحو الذي عَدَّ فلا يخرجُ الولد إلا مُحْكَمًا ، قال الحطيثة :

لأَدْمَاءَ مِنْهَا كَالسَّفِينَةِ نَضَّجَتْ بِهِ الْحَوْلُ حَتَّى زَادَ شَهْرًا عَدِيدُهَا (أ)(٥)

وصهباء منها كالسفينة نضجيت به الحمل حتى زاد شهرًا عديدها (٥) قال محقق (س) قال الأزهري : " ما ذُكِر في بيت الحطيثة من التنضيج هو كما فسره المــبرد. وأما بيت الطرماح فمعناه غير ما ذهب إليه، لأن معناه في بيته صفة الناقة نفســها بـالقوة لا قــوة-

<sup>(</sup>١) (سبنداة) ويروى : سبنتاة (امارت) قذفت : من مـــار الــدِمُ يمــور مــورًا : إذا حــرى وســـال . وأماره : أساله . رغبة الآمل ٢ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) البيتان من الخفيف، وهما للطرماح في ديوانيه ٢٦٦، ٢٦٧، ولسان العرب ٣٧٩/٢ (نضج) ،٣٠٢/٥ (يعي) ، ٢٢٦/٧ (كرض) ، وتهذيب اللغة ٣٠٢/٠ ، ١٨٢/٣ ، ٥٥٧ ، ٥ / ٢٩٨/١ ، وجمهرة اللغة ص٧٤٨ ، ٧٥١ ، وتاج العسروس ٢٧٦/١٤ (يعسر) ، ١٩/١٥ (كىرض) ، وجمهرة أشعار العرب ص٩٨٩ والبيت الأول في لسان العرب ١٨٧/٥ (مــور) ، وكتباب العين ٣٠١/٥ ، ومقاييس اللغة ٥/١٧ ، وتساج العبروس (١٥١/١٤) ، والحيسوان ٣٤١/٤ ، وبلا نسبة في مجمل اللغة ٢٢٢/٤ ، ٥٦٤ ، وروايــة صــدره : " ... عيـس سـبنتاة " ، والبيت الثاني في لسان العرب ١٨٥/٧ (عرض) ، والشعر والشعراء ص٤٢٣ ، وبـلا نسبة في الاشتقاق ص٥٥٥ ، ورواية صدره : " أنضحته ..." ، ويروى : "أضمرته عشرين ..." (٣) في الإبل له ٦٦ . وفيه : " والكراض حلق الرحم و لم يعرف لها واحدًا " .

وقيل الكراض : ماء الفحل في رحم الناقة ، قاله ابن الأعرابي والأموي ووافقهما الأزهري .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهو لحميد بن ثور في ديوانه ص٧٣ ، ولسان العرب ٣٧٩/٢ ، وبحمـل اللغة ٤٠٩ (نضج) ، وديـوان الأدب ٣٤٤/٢ ، وللحطيفة في ملحق ديوانـه ص٢٥٢ (نضـج) ، وديوان الأدب ٣٤٤/٢ ، وللحطيئة في ملحق ديوانه ص٢٥٢ ، ولسان العرب ٣٧٩/٢ (نضج) ، وتهذيب اللغة ١٠ /٥٥٨ ، وأساس البلاغة ص٤٦٠ (نضج) ، وبـــلا نسبة في مقـــاييس اللغـــة ٣٣٠/٣ ، ومجمل اللغة ٣٣٠/٣ . وروايته :

و " العَزَازَةُ " العِزُّ . والمصادر تقع على فَعَالَةٍ للمبالغة ، يقال : عَزَّ عِزَّا وَعَزَازَةً ، كما تقول : الشَّرَاسَةُ ، والصَّرامَةُ . قال الله تعالى : ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ ﴾ (١) ، وفي موضع آخر : ﴿ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ﴾ (٢) .

وقوله: " فأين فوارس السلمات ". يريد بني سلمة الخير وبني سلمة الشر ابني قُشَيْرِ بن كعب ، وجمع لأنه يريد الحي أجمع ، كما تقول: المَهَالبةُ والمسامعةُ ، فتجمعهم على اسم الأب: على المُهَلَّب ومِسْمَع وكذلك المناذرةُ ، وقد مرت الحجة في هذا " وجَعْدةُ " ابن كعب و " الحريشُ " أبنُ كعب .

وبنو " عُبادة " من بني عُقيل بن كعب . وقال " الخشناء " يريد القبيلة وذكرها بالخشونة على الأعداء .

#### \* \* \*

ويروى أن معاوية قال لِدَغْفُلِ بن حَنْظلة النَّسَّابةِ : ما تقول في بـني عـامر بـن صعصعة ؟ قال : أعناق ظباء ، وأعجاز نساء . قال : فما تقـول في بـني تميـم ؟ قـال : حَجَرٌ أَخْشَنُ إِن صَادَمْتَهُ آذاكَ ، وإِن تَرَكْتُهُ تُركَكَ . قال : فما تقـول في اليمـن ؟ قـال سَيِّدٌ وَأَنْوَكُ .

\* \* \*

قال أبو العباس : وأنشدني عمارة لنفسه \_ وسبب هذا الشعر \_ الـذي نذكره

-ولدها ، أراد أن الفحل ضربها يعارة لأنها كانت نجيبة فضن بها صاحبها لنحابتها عن ضراب الفحل إياها، فعارضها فحل فضربها فأرتجت على مائِهِ عشرين يومًا ، ثم ألقت ذلك الماء قبل أن يثقلها الحمل فتذهب مُنتها .

وروى الرواة البيت "أضمرته عشرين يومًا " لا أنضجته . فإن روى أنضجته فمعناه أن ماء الفحل نضج في رحمها عشرين يومًا ثم رمت به ... " انظر اللسان (نضج) . وقال علي بن حمزة في التنبيهات ١٠٨ " هذا غلط قبيح ، كيف تزيد بعد الحول أيامًا وهي قد أمارته ماءً ، تعالى الله! ما كان أوهى نقده للشعر ومعرفته ! وإنما الرواية : "أضمرته عشرين يومًا" ، وإنما يصفها بالقوة لأنها إذا لم تحمل كان أصلب لها .

والحطيئة يصف جملاً نضحت به أمه شهرًا بعد الحول ، والطرماح يصف ناقة ... ومع هذا فالرواية في بيت الحطيئة . نضحت به الحمل" .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : ٦١ .

أن رحلاً من بني تميم يُكْنَى أبا سعد كان منقطعًا إلى أبي نصر بن حميد الطائي ثم أحــد بني نبهان ، وكان أبو نصر واليًا على العرب ، وكتب أبو سعد إلى عمارة يأمره أن

يضع يده في يد أبي نصر فقال عُمارةً : \_

إلَى وَمِمَّا أَنْ تَغُرَرُ النَّصَائِحُ دَعَانِي أَبُو سَعْدٍ وَأَهْدَى نَصِيحَةً الأُجْزِرَ لَحْمِي كَلْبَ نَبْهَانَ كَالَّذِي أو الْــبُرْجُمِيَّ حِــينَ أَهْــدَاهُ حَيْنُـــهُ وَرَأْيُ أَبِي سَعْدٍ وَإِنْ كَانَ حازمُا أَعَــارَ بِــهِ مَلْعُــون نَبْهَــان مـَــيْفَهُ وَنَصْرُ الْفَتَى في الْحَـرْبِ أَعْـدَاءَ قَوْمِـهِ

دَعَا الْقَاسِطِيُّ حَتْفُهُ وَهُـوَ نَـازحُ لِنَار عَلَيْهَا مُوقِدان وَذَابِحُ بَصِيرًا وَإِنْ صَاقَتْ عَلَيْهِ المُسَارِحُ عَلَى قَوْمِهِ وَالْقَوْلُ عَافِ وَجَارِحُ عَلَى قُومِهِ لِلْمَرْء ذِي الطُّعْم فَاضحُ

قوله : " الأَجْزِرَ لَحْمِي كُلْبَ نَبْهَانَ "

أى: لأكون جَزَرَةً له

وَالْجَزَرَةُ : الْبَدَنَةُ (١) تُنْحَرُ ، يقال : أَجْزَرْتُ فِلانًا ، وتركتُ فلانًا جَزَرًا ، قال

جَزَرُ السِّبَاعِ وَكُلِّ نَسْر قَشْعَم

إِنْ تَشْتِما عِرْضِي فَاإِنَّ أَبَاكُمَا

وقوله:

إن يفعلان فلقد تركت أباهما

وانظر شرح القصائد السبع ٣٦٥ ، والتسع ٥٣٦/٢ ، ورواية عجزه :

جسزرًا لخامعسة ونسسر قشمعم

والقشعم: الكبير من النسور.

<sup>(</sup>١) البدنة من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة ، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها . إلا أنهم قالوا إن الجزرة هي الشاة لأنها ليست إلا للذبح ، ولا تقع الجزرة على الناقــة والجمل ؛ لأنهما لسائر العمل . قال ابن السكيت : أجزرته شاة: إذا دفعت إليه شاة فذبحها، نعجة أو كبشًا أو عنزًا وهي الجزرة إذا كانت سمينة . ولا يقال أحزرته ناقة؛ لأنها قد تصلح لغير

لسان العرب ١٣٥/٤ (حزر) ، ورواية صدره :

### .....كالذي دعا القاسطى حتفه وهو نازح

فهذا رجل من النَّمرَ بن قاسط خسرج يبتغي قرظًا (١) من بُعدٍ فَنَهَشَتُهُ حَيَّةٌ فَمات ، فهو أحدُ القارِظُيْنِ ، والقارِظُ الأول من عَنزَةَ (٢) كان خرج مع ابن عَمِّ لـه في طلب القرظ فقتله ابن عمه ؛ لأنه كان يريد ابنته فمنعه ، قال أبو خراش :

وَحَتَّى يَئُــوبَ الْقَارِظَــانِ كِلاَهُمَــا وَيُنْشَرَ فِي الْقَتْلَي كُلَيْبٌ لِوالـلِ(٣)

وقوله: "كالذي دعا القاسطي حتفه " الهاء في " حتفه " ترجع على " " الذي " ، وتقديره : كَالسبب الذي دعا القاسطيَّ خَتْفُهُ .

وقوله: "أو البُرْجُمِيَّ "فهذا رجلٌ من البَرَاجِمِ وهم بنو مالكِ بنِ حَنْظَلَةً. كان عمرو بن هند لما قَتَلَ بني دارِم بأوارة (أللهُ)، وكان سببُ ذلك أن أحاه أسْعَدَ بنَ المُنْذَرِ - وكان مُسْتَرْضَعًا في بني دارم في حِجْرِ حاجبِ بنِ زُرَارَةَ بنِ عُـدُسِ (أللهُ بن عَدُسِ عبد الله بن دارِمٍ - انصرف ذات يوم من صَيْده وبه نَبِيــذٌ، فَعَبِثَ كما تَعْبَثُ

<sup>(</sup>١) القرظ : شجر عظام لها سوق غلاظ أمثال شجر الجوز وورقه أصغر من ورق التفاح ولـه حب يوضع في الموازين وهو ينبت في القيعان ، عن أبي حنيفة . انظر اللسان (قرظ) .

<sup>(</sup>٢) وقيل كلاهما من عنزة وعليه أكثرهم واختلفوا فقيل أحدهما عامر بن رهم بن هميم العنزي وقيل عامر بن رهم بن يذكر بن عنزة والثاني يذكر بن عنزة أو يقدم بن عنزة ، وقيل غير ذلك . وقال ابن سلام : هو رجل واحدٌ .

انظر الدرة الفاخرة ٢٨٠/١ و ٢٨٠/٢ ، وسمط اللآلي ٩٩ ، وطبقات فحول الشــعراء ١٨٠ ، واللسان (قرظ) ، واقتصت المصادر خبرهما .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص١٤٧،ولسان العرب ٢٥٥/٧ (قرظ) ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ٧٦٣ ، وتاج العروس ٢٥٧/٢ (قرظ) ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ٧٦٣ ، وديوان الأدب ٣٠٤/١ ، وسمط الـالآلي ٩٩ ــ وليس لأبي حراش ، كما ذكر المصنف رحمه الله.

 <sup>(</sup>٤) أوارة: اسم ماء أو حبل لبني تميم، قبل: بناحية البحرين، انظر معجم البلدان ٢٧٣/١.
 وانظر يـوم أوارة في النقـائض ٢٥٢، ١٠٨١، والأغـاني ١٨٧/٢٢، والحزانــة ١٤٠/٣ .
 ١٤٢، وشرح مقصورة ابن دريد ٤٨.

<sup>(</sup>٥) عدس بضمتين قاله ابن حبيب وابن الكلبي وغيرهما ، وقد نصوا علمى أن كمل عمدس سوى هذا في العرب فهو مفتسوح المدال كزفر . انظر النقائض ١٨٢ ، ٥٨٧ ، والإكمال ١٥٣/٦ ، والمشتبه ٤٤٩ ، والتنبيه والإيضاح لابن بري (عدس) ٢٨٨/٢ ، واللسان والتاج (عدس) .

الملوك ، فرماه رجلٌ من بني دارم بسهم فقتله . ففي ذلك يقول القائل ـ وهو عَمْرُو بـنُ مِلْقَطِ الطائِي ـ لعَمُرو بن هِنْد :

فَ الْقَسُومِ أَوْفَ مِ مِ نُ زُرَارَةَ لاَ أَرَى فِي الْقَسُومِ أَوْفَ مِ مِ نَ زُرَارَةَ (١)

فَغَزاهم عمرو بن هند ، فقتلهم يوم الْقُصَيْبَةِ (٢) ويوم أُوارَةَ ، ففي ذلك يقول الأعْشَى :

وَتَكَوْنُ فِي الشَّرَفِ الْمُسوا زِي مِنْقَسَرًا وَبَسِنِي زُرَارَهُ الْمُسَاءَ قَسَوْمٍ الْقُصَيْبَ فَيَ الْأُوَارَهُ (٣) أَبْنَا اللَّهُ وَالْأُوَارَهُ (٣)

ثم أقسم عمرو بن هند ليحرقن منهم مائة ، فبذلك سُمِّيَ مُحَرِّفًا ، فَأَخَذ تسعة وتسعين رجلاً فقذفهم في النار ، ثم أراد أن يُبرَّ قسمه بعجوز منهم لتكمل العِدَّةُ ، فلما أَمَرَ بها قالت العجوز : ألا فتى يفدي هذه العجوز بنفسه ؟ ثم قالت : هيهات صارت الفتيان حُمَمًا ! وَمَرَّ وافدُ البَرَاجِمِ - وهو الذي ذكرنا - فاشتم رائحة اللحم فظن أن الملك يتخذ طعامًا فعرج إليه فأتي به إليه ، فقال له : من أنت ؟ فقال : أبيت اللعن ! أنا وافد البراجم ، فقال عمرو : " إن الشقي وافد البراجم " ثم أمر به فقذف في النار (٤) ، ففي ذلك يقول جرير يُعَيِّرُ الفَرَرْدَقَ :

<sup>(</sup>١) البيت من بحزوء الكامل ، وهو لعمر بن ملقط في تاج العروس ٢٧٨/١٢ (صبر) ، ولسان العرب ٤١/٤٤ (صبر) ، والاشتقاق ص٣٨٥ ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص٤٧٠ ، والبيت من أبيات له في النقائض ٢٥٣ ، ١٠٨٤ ، والأغياني ١٩٣/٢٢ ، ورواية عجزه: " في القوم أفضل..."

<sup>(</sup>٢) القصيبة : موضع بالقرب من أوارة ، انظر التاج (قصب) . وقيل يوم القصيبة هو يوم أوارة ، انظر البلدان ٣٦٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) البيتان من مجزوء الكامل ، وهما للأعشى في ديوانه ص٢١١ ، والنقائض ٢٥٤ ، والبلدان ٣٦٦/٤ ، ورواية ٣٦٦/٤ ، ورواية صحره : " يوم القصيبة من أواره " ، ورواية صدر الأول : " وتكون في السلف ..."

<sup>(</sup>٤) قال محقق (س) هذه رواية المبرد لخبر هذا اليوم ، وعليها زادت عدة من حرقهم عن المائة. والذي رواه هشام بن الكلبي ـ وهي رواية أبي عبيدة وأبي الفرج وغيرهما عنه ، وهي أبسط من رواية المبرد وفيها مخالفة ـ أن عمرًا أحرق ممانية وتسعين رجلاً ثم أقبل البرجمي فألقاه في النار ثم "أقام عمرو لا يرى أحدًا فقيل له : أبيت اللعن! لو تحلّلت بامرأة منهم فقد أحرقت تسعة وتسعين " فدعا بامرأة منهم فقذف بها في النار .

أَيْنَ الَّذِينَ بِنَـارِ عَمْـرِو حُرِّقُــوا أَمْ أَيْنَ أَسْـعَدُ فِيكُــمُ الْمُسْتَرْضَعُ<sup>(۱)</sup>
وقال أيضًا:

وَأَخْزَاكُمُ عَمْرِوٌ كَمَا قَدْ خَزِيتُمُ وَأَدْرَكَ عَمَّارًا شَسِقِيَّ السَبَرَاجِمِ (١) وَأَذْرَكَ عَمَّارًا شَسِقِيَّ السَبَرَاجِمِ (١) وقال الطرماح (٣):

دَارِمٌ قَدُ لَذُ لَكُ مِنْهُ مِنْهُ مِائَدة في جَاحِمِ النَّارِ إِذْ يَسْنُرُونَ بِسَالْخَدَدِ يَسْنُرُونَ بِسَالْخَدَدِ يَسْنُونَ بَالْشَعْوَى مِنْهَا وَيُوقِدُهَا عَمْرةٌ وَلَوْلاً شُحُومُ الْقَوْم لَمْ تَقِيدِ (1)

ولذلك عُيِّرَتْ بنو تميم بحب الطعام ، يعني لطمع البُرْجُمِيِّ في الأكل ، قـال يزيد بن عمرو بن الصعق أحد بني عمرو بن كلاب :

أَلاَ ٱلْلِعْ لَدَيْكَ بَنِي تَمِيمٍ بِآيَةٍ مَا يُحِبُّونَ الطَّعَامَا(٥)(١)

- والذي ذكره أبو عبيدة عن هشام أن عمرًا آلى بأليّة ليحرقن من "بني درام" مائة رجل، ووقع في رواية أبي الفرج عنه " من بني حنظلة " وبنو دارم هم بنو دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، والبرجميّ قيل إنه من بني كلفة ـ أخي مالك ــ بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، وأما المرأة فدارميّة .

(١) البيت من الكامل ، وهو لجرير في ديوانه ص٢٦٢ ، وروايته :

بسييف عمرو قتلوا

(٢) البيت من الطويل ، وهو لجرير في ديوانه ص٤٥٨ ، وروايته :

وأخرّاكه عنوف كمنا قند خزيته وأدرك عمهار تسرات السبراجم وفي نسخة من النقائض: "عمارًا قتيل البراجم"، وفيها " ويروى: شقى البراجم"

وفي تسلحه من النفائض . عمارًا فنيل البراجم ، وفيها ويروى . تسلم البراجم (٣) ديوانـه ق ٢٣/٩ ، والأغــاني ٢٢/١٩٤ ، والنقـــائض ١٠٨٧ ، والأغــاني ١٩٤/٢٢ ، والخزانة ١٠٨٧ .

(٤) (بالخدد) "بفتح الخاء المعجمة" والأصل بالخدّ ففكّ الإِدعَام للقافية . وهــو كـالأحدود حفـرة في الأرض مستطيلة (بالمشتوي) مكان الاشتواء .

(٥) البيت من الوافر ، وهو ليزيد بن عمرو بن الصعق في خزانة الأدب ١٢/٦٥، ١٥٥ ، ١٨٥ ، ١٥٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، والدرر ١٢/١ ، وشرح أبيات سيبويه ١٨٦/٢ ، وشرح شواهد المغني ١٨٣٦/٢ ، وشرح المفصل ١٨/٣ ، والشعر والشعراء ٢٠٠/٢ ، والكتاب ١١٨/٣ ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٢٥٠ ، ومغني اللبيب ٢٠/٢ ، ١٦٨٨ ، وهمع الهوامع ٢/١٠ ، وروايته :

ألا من مبلغ عني تميمًا بآية منا تحبون الطعامسا

والبيت في الأغاني ١٩٤/٢٢ ، كما ذكره المصنف رحمه الله .

(٦) قال ابن السيد: "هذا من الغلط ، إنما الرواية :
 بآية ما بهم حبّ الطعام

وقال آخر:

إذا مَا مَاتَ مَيتُ مِنْ تَمِيمٍ إِذَا مَا مَاتَ مَيسمٍ بِخُدِيرٍ اوْ بلَحْدِمٍ أَوْ بتَمْدِرٍ تَصَرَاهُ يُنَقِّدِ الْبَطْحَاءَ حَدُولًا

فَسَرَّكَ أَنْ يَعِيسَ فَجِئِ بِسزَادِ أَن يَعِيسَ فَجِئِ بِسزَادِ أَو الشَّنِءِ الْمُلَفَّسِفِ فِي الْبِجَسادِ لِيَاكُلَ رَأْسَ لُقْمَسانَ بِنِ عَسادِ (١×٢)

= وبعده

اجارتها اسيد ثرب الورد المستقد المستود المستام المستود المستود المستام وليس أبو العباس المبرد أول من غلط فيه من النحويين" عن الخزانة ١٣٩/٣ وشرح أبيات مغني اللبيب ٢٨٥/٦ . ورواه سيبويه ٢٠/١ :

ألا مـــن مبلـــغ عــــني تميمُــــا قال ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه ١٨٧/٢ :

وفي شعره [يعني شعر ابن الصعق] :

ألا أبلغ لديك من بني تميم أجارتها أسيد ثم عدادت

بآية ذكرهم حسب الطعمام بنات الضرع منها والسنام".

بآيـــة مــــا تحبـــون الطعامــــا

(۱) الأبيات من الوافر ، وهو ليزيد بن عمرو بن الصعق ، أو لأبي المهوس الأسدي في لسان العرب ٩/٩ ٣ (لفف) ، ٤٧/١٢ (لقم) ، ولأبي المهوس في تاج العروس ٣٧٤/٢٤ (لفف). (لقم) ، والبيت الأول بلا نسبة في لسان العرب ٤/٤ ٥ (عفر) ، والبيت الثاني بلا نسبة في مقاييس اللغة ١٩٨١ ، ورواية صدره : "بخبز أو بسمن ..." ، والأبيات في مجمع الأمشال ٩٥/٢ ، ورواية صدر الثالث :

تسراه يطسوف الآفساق حرصسا

وهو ليزيد بن عمرو بن الصعق في لسان العرب ٢ /٧٤٥ (لقم) .

ونسبت الأبيات لأبي مهوش في شرح أدب الكاتب للحواليقي ٩٧ والاقتضاب ٤٨ (وفيه الهوس وصححه محققا المطبوعة الجديدة ص٥٠١) وذكر ابن السيد في الاقتضاب ٢٨٨ وعنه في الخزانة ٢٤٢٣ انسبته لأبي المهوش عن الجاحظ وقد أنشدها الجاحظ في البيان ١٩٠/١ والحيوان ٦٦/٣ بلا نسبة إلا أنه أنشد الثالث في البيان ٣٢١/٣ ونسبه له ، وهي لأبي المهوش في السمط ٨٦٣.

" والمهوّش " بكسر الواو المشددة والشين المعجمة . والفقعسي هو الأسدي نسب إلى فقعس بن أسد . انظر الحزانة ٨٦/٣ ، وكنى الشعراء (نوادر المخطوطات ٢٨٢/٢) ونسبت الأبيات ليزيد بن عمرو بن الصعق في كنايات الجرجاني ٧٣ ، والحماسة البصرية ٢٥٩/٢ ، وانظر الحزانة والاقتضاب .

(٢) (لقمان بن عاد) الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي لها. فلما أهلكوا خُير بين أن يعيش بقاء سبع بعرات سُمر من أظب عُفر في حبل وَعر لا يمسُهن قطر أو بقاءَ سبعة أنسُر كلما هلكِ نِسر خلفه آخر. فاختار النسور فكان آخرها نِسر يسمى لُبدًا. وقد لهجت به الشعراء]. رغبة الآمل ٢ / ١٩٩٨.

وقوله : " لِلْمَرْء ذِي الطُّعْمِ " يعني الراجع إلى عقل ، يقال : فــلان ليـس بـذي طَعْم ، وليس بذي نَزَل ، أي ليس بُّذي عقل ولا معرفة ، وإنما يقال : هذا طعامٌ ليس له نَزُلٌ : إذا لم يكن ذاً رَيْعٍ ، ومَنْ قال ِنُزْلٌ في هذا المعنى فقد أحطأ .

وقال أعرابي يهجو قومًا من طَيِّي : جُلُوسًا لَيْسِ بَيْنَهُمُ جَلِيسِ وَلَمَّا أَنْ رَأَيْتُ بَنِسِي جُوَيْسِن يَئِسْتُ مِنَ الَّتِي أَفْبَلْتُ أَبْغِسِي لَدَيْهِ مِ إِنْسِي رَجُ لِ يُسْوُوسُ تشابهت المناكب والراءوس إذًا مَا قُلْتُ أَيُّهُمِ إِذًا

قوله :جلوسًا ليس بينهم جليس

يقول : هؤلاء قوم لا يَنتَجعُ الناسُ معروفهم فليـس فيهـم غيرهم ، وهـذا مـن أقبح الهِجاء .

من أمثال العرب: " سَمْنُهُمْ في أُدِيمِهمْ " (١) ، ومعناه : في مَأْدومهم ، وقيـل: أديم ومأدوم ، مثل قَتيلٍ ومَقْتُولٍ. وتقول الحكَماء : من كثُرَ حيره كثر زائره.

وقال الْمُهلَب بَسْن أبي صَفرة لبنيه : يا بَني ، إذا غـدا عليكـم الرجـلُ وراحَ مُسَلِّمًا، فكفي بذلك تقاضيًا.

وقال آخر :

وَحَسْبُكَ بِالتَّسْلِيمِ مِنِّي تَقَاضِيا أرُوحُ لِتَسْلِيمِ عَلَيْكَ وَأَغْتَدِي عَنَاءً وَبِالْيَاْسِ الْمُصَرَّحِ نَاهِيا كَفَسْى بطِلاَبِ المسرَّء مَسا لاَ يَنَالُسهُ ومن أحسن المدح قول زُهيرِ <sup>(٢)</sup>: وَالسَّائِلُونَ إلَّى أَبْوَابِـهِ طُرُقَــا قَدْ جَعَلَ الطَّالِبُونَ الْخَيْرَ فِي هَـرِمِ وقال رؤبة:

إنَّ النَّدَى حَيْثُ تَرَى الضِّغَاطا<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) ويروى : سمنكم هريق في أديمكم . انظر أمثال أبي عبيد ٣١٣ ، وجمهـرة الأمثـال ١٧/١ ، ومجمع الأمثال ٣٣٧/١ ، والمستقصى ١٢٢/٢ ، وفصل المقال ٤٣٦ . (٢) ديوانه ص ٤٦ . وروايته : قد جعل المبتغون ، وانظر الأغاني ٢٠/١٠ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الرحز،وهــو ثـالث ثـلاثـــة،بــلا نســبة في جمهـرة اللغـة ٩٠٢،وتــاج العــروس ٤/٢/١٩، (ضغط)، وعيون الأخبار ١٦٤/١، والحيوان ٥/٥٤،والبخلاء ٢٤١،والأبيات هي:

أفارأيت الألسن السلاطا والجساه والإقسدام والنشاط إن النسدى حيست تسرى الضغاطسا

وقال آخر :

يَزْدَحِمُ النساسُ عَلَسَى بَابِسِهِ وَالْمَشْرَبُ الْعَـذْبُ كَثِيرُ الزِّحَـامُ وقال أشجع (١) في محمد بن منصور:

عَلَى بَسَابِ ابْسَنِ مَنْصُودٍ عَلاَمَسَاتٌ مِسَنَ الْبَسَدُٰلِ جَمَاعَسَاتٌ وَحَسْسِبُ الْبِسَا بِ نُبْسِلاً كَسِفْرَةُ الأَهْسِلِ جَمَاعَسَاتٌ وَحَسْسِبُ الْبِسَا بِ نُبْسِلاً كَسِفْرَةُ الأَهْسِلِ

وقوله : تَشَابَهَتِ الْمَنَاكِبُ وَالرُّعُوسُ

إنما ضربه مثلاً للأخلاق والأفعال ، أي : ليس فيهم مُفَضَّلٌ .

ويقال إن الأضبط بن قُريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم آذْتهُ عشيرتُهُ من بني سعد فحرج عنهم فجعل لا يجاور قومًا إلا آذوه فقال: أيْنَما أَذْهَبْ أَلْقَ سَعْدًا (٢)؛ أي: أَفِرُ من الأذَى إلى مثله.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن عمرو السلمي . والبيتان من أبيات لـه في أخبار الشعراء المحدثين من كتـاب الأوراق للصولي ص١٠٨٠ ، والأغاني ٢٣٢/١٨ ، فلما سمع بهذين البيتين قال: هما وا لله أحب مدائحه إليَّ .

<sup>(</sup>٢) قال محقق (س): فذهب قوله مثلاً ، انظر أمثال العرب للمفضل الضبي ٤٩ ـ ٥٠ ، وجمهرة الأمثال ٦١/١ ، ومجمع الأمثال ٥٣/١ ، والمستقصى ٤٤٩/١ ، وسمط اللآلي ٣٢٦/١ ، والوسيط في الأمثال ٦١ . ولفظه : أينما أُوَجّه ألق سعدًا .

قال أبو العباس: قال أبو أدريس الخولاني: المَسَاحدُ مَحَالِسُ الْكِرَامِ. وقيل للأحنف بن قيس أحد بني مُرة بن عبيد بن الحارث بن كعب (١) بن سعد: أيُّ المحالس أَطْيَبُ ؟ قال: ما سافر فيه البصر، واتَّدعَ فيه البَدَنُ.

" اتّدُعَ " : افتعل من التّوديع ، والأصل " إوْتَدَعَ " فتنقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها ، وهذا القول مذهب أهل الحجاز ، يقولون : ايتزَنَ يا تَزِنُ ، وهو رجل مُوتَزِنٌ ، والأجود أن تَقْلِبَ ما كان أصله الواو والياء في باب " افْتَعَلَ " تاء وتدغمها في التاء من افتَعَلَ ؛ فتقول : اتّدَعَ يَتَّدِعُ ، ومُتَّزِنٌ ، ومُتَّعِدٌ من الوَعْدِ ، ومُتَّعِسٌ من اليأس ، تكون الياء كالواو ؛ لأنها إن أظهرت انقلبت على حركة ما قبلها فصارت كالواو ، وتكونان واوين عند الضمة نحو مُوعِدٍ ومُوتَعِدٍ ومُوتِسٍ ومُوتِسٍ ، وياءين للكسرة .

والواو قد تُقْلَبُ إلى التاء ولا تاء بعدها ، نحو تُراثٍ من وَرِثْتُ ، وتُجَاهٍ من الوَجْهِ ، وتُكَافٍّ ، وإنما ذلك كراهية الضمة في الواو وأقرب حروف الزوائد والبدل منها التاء فقلبت إليها ، وقد تقلب للبدل في غير ضم ، نحو : هذا أَتْقَى من هذا ، وضربته حتى أَتْكَأْتُهُ ، فلما كانت بعدها تاء " افتعل " كان الوجه القلب ليقع الإدغام ، وقد فسرنا ذا على غاية الاستقصاء في الكتاب المُقْتَضَبِ (٢).

\* \* \*

وقيل للمهلب بن أبي صفرة : ما خَيْرُ اللَّجَـالِسِ ؟ فقال : ما بَعُدَ فيه مَدَى الطَّرْفِ ، وكَثُرَتْ فيه فائدةُ الجليس .

ويروى عن لُقْمان الحكيم أنه قال لابنه : إذا أتيتَ مجلسَ قـومٍ فـارْمِهِمْ بسَـهْمِ الإِسلام، ثم اجلـس، فإن أفـاضوا في ذكـر الله فَـأَجِلَ سَـهْمَكَ مـع سِـهامهم، وإن

<sup>(</sup>١) كذا وقع " الحارث بن كعب "وكذا وقع في النقائض ٧٢٣ ! وبهامش نسخة ما نصه :"هـو الحارث بن عمرو بن كعب " وهو الصواب ، انظر جمهرة أنساب العرب ٢١٧ ، ووفيات الأعيان . ٤٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر المقتضب ٩١/١ .

أفاضوا في غيره فَحَلُّهمْ وانْهَضْ .

قوله: " فارمِهِم بسهم الإسلام " يعني السلام . وقوله " فَأَجِلْ سهمكَ مع سهامهم " ، يقول : ادْخُلْ معهم في أمرهم ، فَضَرَبَهُ مَثَلاً من دخول الرجل في قِدَاحِ المُسِرِ .

وقال وهب بن عبد مناف بن زُهْرَةَ حَدُّ رسول الله ﷺ:

وَإِذَا أَتَيْتَ جَمَاعَةً فِي مَجْلِسِ فَاخْتَرْ مَجَالِسَهُمْ وَلَمَّا تَقْعُلِدِ وَإِذَا أَتَيْتَ جَمَاعَةً فِي مَجْلِسِ وَإِلَى الَّذِينَ يُذَكِّرُونَكَ فَاعْمدِ (١)

وقال ابن عباس رحمه الله : لِجَلِيسِي عليَّ ثلاثٌ ؛ أن أَرْمِيَـهُ بِطَـرْفِي إذا أقبـل، وأُوسِّغَ له إذا حَدَّثَ .

وكان القعقاع بن شور أحد بني عمرو بن شيبان بن ذُهل بن ثعلبة بن عُكابة ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل إذا حالسه حليس فَعَرَّفَهُ بالقَصْد إليه حَعلَ له نصيبًا في ماله ، وأعانه على عَدُوه ، وَشَفَعَ له في حاجته وغدا إليه بعد المحالسة شاكرًا له ، حتى شُهرَ بذلك ، وفيه يقول القائل :

وَكُنْتُ جَلِيسَ قَعْقَاعِ بن شَوْدٍ وَلاَ يشَقَى بِقَعْقَاعِ جَلِيسَ لَ عَلَيْسِ لَ وَكُنْتُ جَلِيسَ لَ عَلَيْسِ وَكُنْتُ السَّوءِ مِطْرَاقٌ عَبُسُوسُ (٢) وَعِنْدَ السُّوءِ مِطْرَاقٌ عَبُسُوسُ (٢)

وحدثني التوزي أن رحلاً حالس قومًا من بين مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، فأساءوا عشرته وسعوا به إلى معاوية فقال :

شَقِيتُ بِكُمْ وَكُنْتُ لَكُمْ جَلِيسًا فَلَسْتُ جَلِيسَ قَعْقَاعِ بِنِ شَوْدٍ

وإذا رأيت من ابن عمك زلة فعلى أخيك بفضل حلمك فاردد وإذا رأيت من ابن عمك زلة فيه البدين قريس عين فاشدد وإذا ظفرت بذي اللبابة والتقى فيه البدين قريس عين فاشدد (٢) البيتان من الوافر ، وهما بلا نسبة في تاج العروس ٢٢ /٥١ (قعع) ، والبيت الأول بلا نسبة في لسان العرب ٢٨٨/٨ (قعع) ، وتاج العروس ٢٥٨/١ (شور) ، ومجمع الأمثال ٢٤١/٢ ، وهما ورواية عجز الثاني : " وعند الشر ... " والبيتان لأبي علاقة التغلبي في الوحشيات ٢٦٤ ، وهما بلا نسبة في البيان والتبين ٣٩/٣ .

<sup>(</sup>١) قال محقق (س): بهامش الأصل و هـ: تمام الشعر:

# ومِنْ جَهْلِ أَبُو جَهْلِ أَخُوكُم عَنزا بَدْرًا بِمِجْمَرَةٍ وَتَسوْدِ (١)

نسبه إلى التوضيع (٢) كقول (٣) عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف لحكيم بن حِزام ـ لما بلغه قول أبي جهل " انتفخ وا لله سحره " ــ سَيَعْلَمُ مُصَفِّرُ اسْتِهِ مَن انْتَفَخَ سَحْرُهُ اليومَ (٤).

\* \* \*

وقال رجل من بني مخزوم للأحوص بـن محمـد بـن عبـد الله بـن عــاصم بـن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري ، ليؤذيه : أَتَعْرِفُ الذي يقول :

ذَهَبَتْ قُرَيْسْ بِالْمَكَارِمِ كُلُّهَا ﴿ وَاللَّوْمُ تَحْتَ عَمَائِمِ الْأَنْصَارِ (٥)

فقال الأحوص : لا أدري ، ولكني أعرف الذي يقول :

النَّسَاسُ كَنَّسُوْهُ أَبَسَا حَكَسُمٍ وَاللَّهُ كَنْسَاهُ أَبَسَا جَهُسَلِ النَّسَاسُ كَنَّسَاهُ أَبَسَا جَهُسَلِ أَبْقَسَتْ رِيَاسَسَتُهُ لأَسْسَرَتِهِ لُوْمَ الْفُسِرُوعِ وَدِقْهَ الْأَصْسَلِ

وهذا الشعر لحسان بن ثابت (٢)، والبيت الذي أنشده المخزومي للأخطل. وكان يزيد بن معاوية عتب على قوم من الأنصار ، فأمر كعب بن جُعيل التَّغْلَبي بهجائهم ، فقال له كعب : أأهجو الأنصار ؟ أرادِّي أنت في الكُفْر بعد الإسلام ؟ ولكني أدلك على غلام من الحيِّ نصراني كأن لسانه لسان ثور ، يعني الأخطل . فلما قال هذا البيت دخل النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري على معاوية فحسر عمامته عن رأسه ، ثم قال : يا معاوية ، أترَى لُؤمًا ؟ فقال : ما أرى إلا كرمًا ، فقال النعمان:

سماه معشره أبسا الحكسم أبقست رياسسته لمعشسره

<sup>(</sup>١) (بمحمرة) "بكسر الميم" إحدى المجامر التي يوضع فيها الطيبُ ليتبخّرَ به . (والتور) "بفتح التاء" إناء يُبَلُّ فيه نحو العود والمسك . رغبة الآمل ٢ /٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) التوضيع: التحينث.

<sup>(</sup>٣) انظر السيرة النبوية ٢٧٤/٢ ـ ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) قال محقق (س) : مصفر استه يريد صفرة الخلوق والطيب ، وانظر الروض الأنف ٢٦/٣ . وانتفخ سحره : السحر : الرئة ، يقال ذلك للحبان .

<sup>(</sup>٥) ديوانه جـ ٤٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص١٥٨ ، ورواية الديوان :

<sup>/</sup> ٢٧٤ - ٢٧٦ .

والله سمساه أبسسا جهسل غضب الإلسه وذلسة الأصل

مُعَاوِيَ إِلاَّ تُعْطِنَا الْحَقَّ تَعْتَرِفُ أَيَشْتِمُنَا عَبْدُ الأَرَاقِسِمِ ضَلَّةً فَمَالِيَ فَارَّ دُونَ قَطْع لِسَالِهِ

لِحَيِّ الأَزْدِ مَسْدُولاً عَلَيْها الْعَمَائِمُ فَمَاذَا الَّـٰذِي تُجْدِي عَلَيْكَ الأَرَاقِمُ فَدُونَكَ مَنْ تُرْضِيهِ عَنْهُ الدَّرَاهِمُ(١)(٢)

وكان الأحنف يقول: لا تـزال العرب عربًا مـا لِبَسَـتِ العَمـائمَ ، وتَقَلَّـدَتِ السُّيوف ، ولم تَعْدُدِ الحِلْمَ ذُلاً ، ولا التَّوَاهُبَ فيما بينها ضَعَةً .

وقالوا في تأويل قوله : " مَا لَبِسَتِ الْعَمَائِمَ " يقول : ما حافظت على زيِّهـا . وقوله : " وتقلدت السيوف " يريد الامتناع من الضَّيْم .

وقوله: "ولم تعدد الحلم ذُلاً " يقول: ما عَرَفَتُ موضعَ الحِلْم ، وتأويلُ ذلك: أن الرحلَ إذا أَغْضَى للسلطان ، أو أغضى عن الجواب ـ وهو مأسور \_ لم يُقَلْ حَلَمَ؛ وإنما يقال حَلَمَ إذا تَرَكَ أن يقول الشيء لصاحبه مُنتَصِرًا ، ولا يخاف عاقبة يكرهها، فهذا الحلم المحضُ ، فإذا لم يفعل ذلك ورأى أن تَرْكَهُ الحِلْمَ ذُلُّ فهو خطأ وسَفَةً .

وقوله: " و لم تر التواهب ضَعَةً " نحوٌ من هذا ، وهو أن يهب الرجلُ من حقه ما لا يُسْتَكْرَهُ عليه ، وكان يقال : " أَحْيُـوا المعروفَ بإماتَتِـه " ، وتـأويل ذلـك : أن الرجل إذا اعْتَدَّ بمعروفه كَدَّرَهُ ، وقيل : " المِنَّةُ تَهْدِمُ الصَّنِيعةَ " .

وكان يقال : كِتْمَانُ المعروفِ من الْمُنْعَمِ عليه كُفْـرٌ وذِكْـرُهُ مـن الْمُنْعـمِ تكديـر له .

وقال قيس بن عاصم : يــا بَنِي تميــم ، اصحبــوا مـن يَذْكُـرُ إحْســانَكُم إليــه ، وَيَنْسَى أَيَادِيَهُ إليكم .

<sup>(</sup>١) انظر شعره ص١٥٠ ـ ١٥١ ، والخبر بكامله في الأغاني ٥٣/١٦ وروايـة عجـز الأول فيـه : "...مشدودًا عليها" ،ورواية الثالث : " فما لي ثأر غير..." ، " من يرضيه عنك...".

<sup>(</sup>٢) (تعترف) تصبر . يقال عرف للأمر عِرْف "بالكسر" واعترف . صبر وقد أسنده إلى (لحي الأزد) استحازة : يريد شيوخ الأزد (مسدولا) الرواية مشدودًا . يريد أنهم يتلثمون بفضل عمائهم. وهذا تعريض له بأنهم مستعدون لمنازلته (الأراقم) هم بنو بكر وحشم ومالك والحرث ومعاوية . أبناء تغلب . سميت بذلك تشبيهًا لعيونهم بعيون الأراقم من الحيات ( من ترضيه) يريد الأخطل .

قال أبو العباس: قال عبد المَلِكِ لأُسَيِّلِمَ بن الأحْنف الأسديِّ: مـا أحسنُ مـا مُدِحْتَ به ؟ فاستعفاه فأبى أن يُعْفِيَهُ وهو معه على سريره ، فلمــا أبــى إلاَّ أن يُخْبِرَه ، قال : قولُ القائل :

أَلاَ أَيُّهَا الرَّكْبُ المُخِبُّونَ (١) هَـلُ لَكُمْ مِنَ النَّفَرِ الْبِيضِ الَّذِينَ إِذاَ اعْتَزَوْا (٢) إِذَا النَّفَرُ الْبِيضِ الَّذِينَ إِذاَ النَّفَرُ الْبَيْضِ النَّيْمَ النُونَ نَمْنَمُسُوا إِذَا النَّفَرُ السُّودُ الْيَمَانُونَ نَمْنَمُسُوا جَلاَ الْمِسْكُ وَالْجَمَّامُ وَالْبِيضُ كَاللَّمَى

بِسَيِّدِ أَهْلِ الشَّامِ تُحْبَوْا وَتَرْجِعُوا وَهَابَ الرِّجَالُ حَلْقَـةَ الْبَابِ قَعْقَعُوا لَهُ حَوْكَ بُرْدَيْهِ أَجَسادُوا وَأَوْسَعُوا وَفَرْقُ الْمَدَارَي رَأْسَهُ فَهْوَ أَنْزَعُ(٣)(٤)

فقال له عبد الملك : ما قال أخو الأوْسِ أحسنُ مما قيل لك [ قال أبو الحسن هو أبو قيس بن الأَسْلَتِ ] :

أَطْعَهُ نَوْمُهَا غَهِرَ تَهْجَاعِ(٥)

قَدْ حَصَّتِ الْبَيْضَةُ رَأْسِي فَمَا

<sup>(</sup>١) المحبون : الذين تخبُّ بهم دوابهم من الخبب وهي السرعة ، عن رغبة الآمل ٢١١/٢ .

<sup>(</sup>٢) اعتزوا: انتموا. يصفه بأنه من القوم الكرام الذين يقدمون على الملوك بشرف أحسابهم وكرم أنسابهم ولا يهابون قعقعة أبوابهم كاللئام الذين خمل ذكرهم وقصرت هممهم، بتصرف عن رغبة الآمل ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٣) الأبيات من الطويل ويقع بعضها في كلمة في البيان ٣٠٥/٣ نسبت لأبي الربيس الثعلبي يقولها في عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أو في عبد الله الأكبر بن عمرو بسن عثمان ابن عفان ، انظر أنساب الأشراف ٢٠٣/١/٤ ، والحزانة ٣٢/٢٥ – ٣٥٥ ويقع في روايتها اختلاف ، والبيت الثاني له في خزانة الأدب ٢٠٨١، ٩٧، ٨٠ ، ٨١ ، ٨١ ، ٨١ ، ٨١ ، ٨١ ، ٨١ ، ٢٦٧/١ (لوى) ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣٠٨/٤ ، والحيوان ٣٤٦/١ ؛ وخزانة الأدب ٢٠٦/١ ، والعقد الفريد ٣٤٣/٥ ، وتاج العروس (لين) ، والبيان والتبيين وخزانة الأدب ٢٥٦/١ ، والعقد الفريد ٥٣٤٣ ، وتاج العروس (لين) ، والبيان والتبيين :

من النفر اللائمي الذين إذا اعتزوا يهاب اللئم حلقة الباب قعقعوا (٤) (كالدمى) الواحدة دُمْية وهي الصورة المصوّرة التي يُتَنَوّق في صنعتها ويبالغ في تحسينها . تشبه النساء البيض بها (المدارى) جمع المدارة "بكسر الميم" وهي ما يجعل من حديد على شكل

سن من أسنان المشط أو أطول منه أو هي المشط .

<sup>(</sup>٥) البيت من السريع، وهو لأبي قيس بن الأسلت في ديــوانه ص٧٨، ولســـان العـرب ١٣/٧=

وحُدِّثْتُ أَن كُثِيرًا كَان يقول : لَوَدِدْتُ أَنّي كَنتُ سبقتُ الأَسْوَدَ ، أو العبدَ الأسودَ إلى هذين البيتين ، يعني نُصَيْبًا في قوله (١):

مِنَ النَّفَرِ الْبِيْضِ الَّذِينَ إِذَّا انْتَجَوْا الْتَجَوْا الْتَجَوْا الْتَجَوْا الْتَجَوْلَةِ الْمُسَمِّ لُـؤَيُّ بُـنُ غَـالِبِ يُحَيَّـوْنَ عَبَّاسِينَ شُـوسَ الحَوَاجِبِ(٢) يُحَيَّـوْنَ عَبَّاسِينَ شُـوسَ الحَوَاجِبِ(٢) وَتَـارَةً يُحَيَّـوْنَ عَبَّاسِينَ شُـوسَ الحَوَاجِبِ(٢) وَلَا يَوله :

مِنَ النَّفَرِ الْبِيضِ الَّذِينَ إِذَا اعْتَزَوْا وَهَابَ الرِّجَالُ حَلْقَـةَ الْبَابِ قَعْقَعُوا

يخبر بجلالتهم ومعرفتهم بأقدارهم ، وثقتهم بأن مثلهم لا يُرَدُّ ، وقد قال جرير للتَّيْم خلافَ هذا وهو قوله :

قَوْمٌ إِذَا احْتَضَـرَ الْمُلُـوكَ وُفُودُهُـمْ لَيْفَتْ شَوَارِبُهُمْ عَلَـي الأَبْـوَابِ(٣)

وحُدِّثْتُ أن حريرًا كان يقول : وددت أن هذا البيت من شعر هذا العبد كان لي بكذا وكذا بيتًا من شعري ، يعني قول نُصَيْبٍ (٤):

بِزَيْنَبَ ٱلْمِمْ قَبْلَ أَنْ يَرْحَلَ الرَّكُبُ وَقُلْ إِنْ تَمَلَّينَا فَمَا مَلَّكِ الْقَلْبُ وَقُلْ إِنْ تَمَلَّينَا فَمَا مَلَّكِ الْقَلْبُ وَأَيْنَا فَمَا مَلَّكِ الْقَلْبِ

أَهِيمُ بِدَعْدِ مَا حَيِيتُ فَإِنْ أَمُتُ أُوكُلْ بِدَعْدِ مَنْ يَهِيمُ بِهَا بَعْدِي

<sup>=(</sup>حصص) ، ٣٦٧/٨ (هجع) ، وتهذيب اللغة ٣/٠٠٠ ، وجمهرة اللغة ص٩٨ ، وبحمل اللغة ١٤٠٠ ، وجمل اللغة ١٤/٢ ، وديوان الأدب ١٢٦/٣ ، وتاج العروس ١٧/١٧ (حصص) ، ٣٨٤/٢٢ (هجع) وشرح اختيارات المفضل من ١٢٣٦ ، وبلا نسبة في كتاب العين ١٤/٣ ، ومقاييس اللغة ١٢/٢، والمخصص ٧٠/١ ، وأساس البلاغة (هجع) .

<sup>(</sup>١) انظر شعره ص ٧١ ، عن الكامل .

<sup>(</sup>٢) سوش جمع أشوس ، والشُّوس : أن ينظر بمؤخر عينه مميلاً رأسه تيهًــا وكبرة أو تغيظًـا ، عـن رغبة الآمل ٢١٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل ، وهو لجرير في ديوانه ص١٥ ورواية صدره كما في الديوان : " ... إذا حضر..." .

<sup>(</sup>٤) شعره ق ١/٦ ص ٦٠ وانظر تخريج الكلمة فيه ص ١٦٤ . وصدر البيت في الأغهاني الأغهاني . ٣٣٠/١ بلفظ : "قبل أن يظعن" .

<sup>(°)</sup> شعره ص : ٨٤ ، وانظر تخريجه فيه ص ١٧٨ . وحطأ صاحب الأغاني من ينسب هذا البيت لنصيب وصحّح نسبته للنمر بن تولب ، وليس في مجموع شعره . انظر الأغاني ٢٨٠/٢٢ .

فلم تجد الرَّواةُ ولا مَنْ يفهم جواهر الكلام له مذهبًا حسنًا ، وقد ذكر عبد الملك ذلك لجُلسائه فكلُّ عابهُ ، فقال عبد الملك : فلو كان إليكم كيف كنتم قائلين ؟ فقال رجل منهم كنت أقول :

أَهِيهُمْ بِلَاعْدِهُمَا حَبِيتُ فَإِنْ أَمُتُ فَوَا حَزَنَا مَنْ ذَا يَهِيمُ بِهَا بَعْدِي فَوَا حَزَنَا مَنْ ذَا يَهِيمُ بِهَا بَعْدِي فَقَالَ عبد الملك : ما قلتَ والله أَسْوَأُ مما قال . فقيل له : فكيف كنت قائلاً يا أمير المؤمنين ؟ فقال : كنتُ أقول :

أَهِيمُ بِدَعْدِ مَا حَبِيتُ فَإِنْ أَمُتْ فَلاَ صَلَحَتْ دَعْدٌ لَذِي خُلَّةٍ بَعْدِي فَلاَ صَلَحَتْ دَعْدٌ لَذِي خُلَّةٍ بَعْدِي فَالوا: أنتَ والله أَشْعَرُ الثلاثة يا أمير المؤمنين .

\* \* \*

وقد فُضًّل نُصَيْبٌ على الفرزْدَقِ في موقفِهِ عند سليمان بن عبد الملك ، وذلك أنهما حضرا ، فقال سليمانُ للفرزدق : أنشِدْنِي ، وإنما أراد أن ينشِدَه مدحًا له فأنشده

وَرَكْبِ كَأَنَّ الرِّيحَ تَطْلُبُ عِنْدَهُمْ لَهَا تِرَةً مِنْ جَذْبِهَا بِالْعَصَائِبِ<sup>(1)</sup> سَرَوُا يَخْبِطُونَ الرِّيحَ وَهيَ تَلُقُهُمْ إِلَى شُعَبِ الأَكْوَارِ ذَاتِ الحَقَائِبِ<sup>(٢)</sup> اللَّعُوارِ ذَاتِ الحَقَائِبِ<sup>(٢)</sup> إِذَا آنَسُوا نَسَارًا يَقُولُونَ لَيْتَهِا وَقَدْ خَصِرَتْ (٣)أَيْدِيهِمُ نَارُ غَالِبِ<sup>(1)</sup>

فأعرض سليمان كالمُغْضَبِ ، فقال نُصَيْبٌ : يا أمير المؤمنين ، ألا أنشدك في رُويِّها ما لعله لا يَتَضِع عنها ، فقال : هات ، فأنشده :

<sup>(</sup>١) النرة: الثأر، والعصائب: العمائم.

<sup>(</sup>٢) شعب الأكوار : أطرافها ، والأكوار الرحال ، والحقائب جمع الحقيبة وهمي كساء على عجز البعير . باختصار عن رغبة الآمل ٢١٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) خصرت : من الخَصَر وهو البرد يجده الإنسان في أطرافه . عن رغبة الآمل ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) الأبيات من الطويل ، وهي للفرزدق في ديوانه ٢٩/١ ، باختلاف في الروايات ، [والأبيات في الأغيان العرب ٢٠٢/١ في الأغياني ٣٢٣/١ ، مع اختلاف في الرواية أيضًا] والبيت الأول في لسان العرب ٢٠٢/١ (عصب)، وتاج العروس ٣٨٠/٣ (عصب) ، وروايته :

وركب كأن الريح تطلب منهم في السلبا من جذبها بالعصائب

أَقُولُ لِرَكْبِ صَسادِرِينِ لَقِيتُهُمُ قِفُوا خَبِرونِي عَنْ سُسلَيْمَانَ إنسني فَعَساجُوا فَسَأَثُنُوا بِسالَّذِي أنْسِتَ اَهْلُسهُ

قَفَا ذَاتِ أُوشَالِ وَمَوْلاَكَ قَارِبُ (١×٢) لِمَعْرُوفِ مِن أَهْ لِ وَدَّانَ طَالِبُ (٢) وَلَوْ سَكَتُوا أَثْنَتْ عَلَيْكَ الْحَقَائِبُ (٤) (٥)

وهذا في باب المدح حسنٌ ومتحاوِزٌ ومُبْتَدَعٌ لم يُسْبَقُ إليه ، على أن الشاعرَ وهو أخو همدان (١٠) قد قال في عَصْرِهِ في غير المدح :

(٤) بهامش نسخة ثلاثة أبيات بعد هذا البيت وهي :

يطوف به من طالبي العرف راكب كفعلمك أو في الفعمل منسك يقمارب مسواك علمي المستشمفعين المطمالب "فقالوا تركناه وفي كال ليلة ولو كان فعاله ولو كان فوق الناس حيى فعاله لقائد القائدة ا

والحقائب : أوعية الزاد تحمل حلف الرحل أو القتب . عن رغبة الآمل ٢٢٠/٢.

(٥) الأبيات من الطويل ، وهي لنصيب في ديوانه ص٥٥ ، والأبيات ثالث خمسة لـه في الأغــاني ٣٢٣/١ والبيت الأول في تاج العروس ٢٨٣/٩ (ودد) ، ورواية صدره :

### أقسول لركسب قسافلين عشسية

(٦) قال محقق (س) في الأصل وي ود وأ وف : "أحد همدان" وبهامش ف : "أحو" . وفي ج "على أنَّ الأعشى أخو همدان" .

والبيتان أنشدهما سيبويه ٥٩/١ بلا نسبة ، وهما لرحل من همدان في شرح أبيات سيبويه ٣٧١/١ ، ولأعشى همدان يهجو لصوصًا في الحماسة البصرية ٢٦٢/٢ وهـو الأظهر فيمـا قـال العيني في المقاصد ٤٦/٣ وحكى أنهما ينسبان للأحوص ولجرير ، وليسـا لأحدهمـا ، انظر شعر الأحوص ـ ما نسب إليه صـ ٢١٠٢١/٢ .

ونسبهما الغندجاني في فرحة الأديب ٨٨ ـ ٨٩ لرجل من الأنصار، قال عقب حكايته نسبة =

<sup>(</sup>١) ذات أوشال موضع بين الحجاز والشام ذكره البكري في معجم ما استعجم ٢١٢/١ . وقارب أي طالب للماء .

<sup>(</sup>٢) وقال المرصفي: الأوشال جمع وشل "بالتحريك" وهو ماء قليل يتحلب من حبل أو صخر. يريد خلف بقعة ذات مياه تسيل من أعراض الجبل فتحتمع ثم تساق إلى المزارع (ومولاك) يريد نفسه (قارب) طالب للماء ليلا يقال أقرب الرحل فهو قارب كأورق النبت فهو وارق وأبقل الموضع فهو باقل على غير القياس (ودان) "بفتح الواو" قرية قريسة من الحُحفة (فعاحوا) عطفوا إبلهم عليه.

<sup>(</sup>٣) ودَّان : قرية بين مكة والمدينة قريبة من الجحفة ، انظر معجم البلدان ٣٦٥/٥ ، وأنشد أبيات نصيب .

يَمُرُّونَ بِالدَّهْنَا خِفَافًا عِيَابُهُمْ (١) عَلَى بِاللَّهُمْ (١) عَلَى حِينَ ٱلْهَى النَّاسَ جُلُّ أُمُورهِمْ

وَيَخُورُجُنَ مِنْ دَارِيسَ بُجُورَ الْحَقَائِبِ فَيَدُلاً زُرَيْقُ الْمَالَ نَدْلَ النَّعَالِبِ(٢)

وليس شعر نُصَيْبٍ هذا الذي ذكرناه في المدح بأجودَ من قول الفرزدق في الفخر ، و إنما يُفَاضَلُ بين الشيفين إذا تناسبا .

وقد قال سليمان للفرزدق حين أنشده نصيب : كيف تُرَاهُ ؟ قال : هو أَشْعَرُ أهل جلدته ، فقام الفرزدق وهو يقول :

ن جندله ، علم المرردل وهو ينول . وَخَـيْرُ الشِّعْرِ أَشْرَفُهُ رِجَسَالاً

وَشَـرُ الشُّعْرِ مَا قَـالَ الْعَبِيـــدُ (٣)

= البيتين لرجل من همدان عن ابن السيرافي :

"وكان من قصتها أن النعمان بن العجلان بن النعمان بن عامر الزّرقي - وزريق هو ابن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن حشم بن الخزرج - ولاه علي عليه السلام البحرين فقال رجل من الأنصار:

أرى فتنة قد ألهت الناس عنكسم فإن ابن عجلان الذي قد علمتم عسرون بالدهنا خفافًا عيسابهم

فندلاً زريق المال نسدل التعالب يبدد مسال الله فعسل المنساهب ويخرجن من دارين بجر الحقائب

وقال صاحب الإصابة في ترجمة النعمان بن عجلان ٨٧٤٦ حـ ٥٦٢/٣ : "... وذكر المبرد أن علي بن أبي طالب ـ ﷺ ـ استعمل النعمان هذا على البحرين فجعل يعطي كل من جاء من بني زريق فقال فيه الشاعر وهو أبو الأسود الدؤلي :

أرى فتنة قد ألهت الناس عنكم فإن ابن عجلان الذي قد علمتم وليسا في ديوان أبي الأسود.

فندلاً زريق المال نسدل التعسالبِ يسدد مسال الله فعسل المنساهبِ "

(١) العياب جمع عيبة وهي ما يُجعل فيه الثياب .

(۲) البيتان من الطويل لأعشى همدان في الحماسة البصرية ۲۲۲/۲ ، ۲۲۳ ، ولشاعر من همدان في شرح أبيات سيبويه ۳۷۱/۱ ، ۳۷۲ ، ولأعشى همدان أو للأحوص أو لجرير في المقاصد النحوية ٤٦/٣ ، وهما في ملحق ديوان الأحوص ص ٢١٥ ، وملحق ديوان جرير ص ٢٠١، وبلا نسبة في الإنصاف ص ٢٩٣ ، وأوضح المسالك ٢١٨/٢ ، وجمهرة اللغة ص ٦٨٢ ، والخصائص ١٠٠/١ ، وسر صناعة الإعراب ص ٥٠٠ ، وشرح الأشموني ٢٠٤/١ ، وشرح التصريح ٣٣١/١ ، وسرح ابن عقيل ص ٢٨٩ ، والكتاب ١١٥/١ ، ولسان العرب ٧٠/٩ (خشف) ، ٢٥/١١ (ندل) . ويروى عجز الأول : " ويرجعن ..."

(٣) البيت للفرزدق في الأغاني ٣٢٤/١ .

ثم نرجع إلى تفسير الشعر قوله : يَمُرُّونَ بِالدَّهْنَا خِفَافًا عِيَابُهُمْ

يعني قومًا تِحارًا ، وقد قــالوا إنمـا ذكـر لصوصًـا ، والأول أثبـتُ ، وذلـك أن دارين <sup>(١)</sup> سُوقٌ من أسواق العرب .

وقوله: " بُحْر الْحَقَائِبِ " يقول: عظام، ويقال للرحل إذا انْدَلَقَتْ سُـرَّتُهُ<sup>(۲)</sup> فَنَتَأَتْ مُتَقَدِّمةً: رحل أَبْحَرُ، ويقال لها البُحْرَةُ والبَحَرَةُ ، وفُعْلَةٌ وَفَعَلَةٌ تقعان في الشيء، يقال قُلْفَةٌ وقَلَفَةٌ ، وصُلْعَةٌ ، ومثل هذا كثيرٌ .

وقوله "على حين ألهى الناس " إن شئت خفضت " حين " وإن شئت نصبته . أما الحفض فلأنه مخفوض ، وهو اسم منصرف "، وأما الفتح فلإضافتك إياه إلى شيء غير مُعرب فبنيته على الفتح ؛ لأن المضاف والمضاف إليه اسم واحد فبنيته من أجل ذلك ، ولو كان الذي أضفته إليه معربًا لم يكن إلا مخفوضًا ، وما كان سوى ذلك فهو لحن ، تقول : حئتُك على حين زيد ، وَجِفْتُكَ في حِينِ إِمْرَةِ عَبْدِ الله ، وكذلك قول النابغة :

عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ المَشِيبَ عَلَى الصَّبَا وَقُلْتُ أَلَمًا أَصْحُ وَالشَّيْبُ وَازِعُ (٣) إِن شئت فتحت حين ، وإن شئت خفضت ؛ لأنه مضاف إلى فعل غير

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان ٤٣٢/٢ وفيه أنها فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند .

<sup>(</sup>٢) قال المرصفي : "ويقال أيضًا لـلرحل العظيـم البطـن وهـذا هـو المناسـب لعظـم الحقـائب لأن الدلاق السرّة ـ وهو خروحها عن مكانها ـ لا يستلزم العظم " رغبة الآمل ٢٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ، ص٣٧ ، والأصداد ص١٥١ ، وجمهرة اللغة ص١٣١ ، وخزانة الأدب ٢٠٧٦ ، ٢٠٧٥ ، ٢/٠٥٥ ، ٥٥٥ والدرر ١٤٤/٣ ، وسر صناعة الإعراب ٢/٠٥ ، وشرح أبيات سيبويه ٢/٣٠ ، وشرح التصريح ٢/٢٠ ، وشرح شواهد المغني ٢/٠٨ ، ٨٨٣ ، والكتاب ٢/٠٣ ، ولسان العرب ٨/٠٩ (وزع) ، ٢٠/١ ، شواهد المغني الأشباه والنظائر ١١١/٢ ، وحصف)، والمقاصد النحوية ٣٠٠٤ ، ٤٠٧/٤ ، وبه نسبة في الأشباه والنظائر ١١١/٢ ، والإنصاف ٢٩٢/١ ، وأوضح المسالك ١٣٣/٣ ، ورصف المباني ص٣٤٩ ، وشرح الأشموني والإنصاف ٢٩٢/١ ، وأوضح المسالك ١٣٣/٣ ، وشرح ابن عقيل ص٣٤٩ ، وشرح المفصل ٢٥٥/٢ ، وشرح المنصف ١٦/٧ ، وهمع الهوامع ١٨٧/١ ، ومغني اللبيب ص٧١٥ ، والمقرب ٢٩٠/١ ، ٢١٨/٢ ، والمنصف ١٨/١ ، وهمع الهوامع ١٨/١ .

مُتَمَكِّنٍ ، وكذلك قولهم : " يَوْمئيدٍ " تقول : عجبتُ من يومٍ عبد اللهِ ، لا يكون غيره ؛ فإذا أضفته إلى " إذٍ " فإن شئت فتحت على ما ذكرتُ لك في حين ، وإن شئت خفضت لِمَا كان يستحقه اليومُ من التَّمكُنِ قبل الإضافة . تقرأ إنْ شئت ﴿ من عذاب يَوْمَئِدٍ ﴾ (١) على ما وصفتُ لك ، ومن عذاب يَوْمئِدٍ ﴾ (١) على ما وصفتُ لك ، ومن خفضَ بالإضافة قال : سِيرَ بزيدٍ يَوْمئِدٍ (٢) ، فأعربته في موضع الرفع ، كما فعلت به في الخفض ، ومن قال : ﴿ مِنْ خِزْي يَوْمئِدٍ ﴾ فبناه قال : سِيرَ بزيدٍ يَوْمئِدٍ ، يكونُ على حالة واحدة لأنه مبني ، كما تقول : دُفِعَ إلى زيد خمسةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، وكما قال الله عزّ وجل : ﴿ عليها تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ (١) .

وأما قوله :

## فَنَدْلاً زُرَيْقُ المَالَ نَدْلَ الثعالب

<sup>(</sup>١) سورة المعارج: ١١. واختُلِف في فتح الميم وكسرها من "يومشنّه" في ثلاثة مواضع: ﴿من خزي يومئنه في هود :٦٦، و﴿من عذاب يومشنه في النمل :٦٩، و﴿من عذاب يومشنه في المعارج ؛ فقرأ نافع والكسائي ثلاثته ن بفتح الميم ووافقهما على ذلك في النمل خاصة حمزة وعاصم، وقرأهن الباقون بكسر الميم .

انظر السبعة ٣٣٦ ، وحجة القراءات ٣٤٤ ، والنشر ٢٨٩/٢ ، والبحر ٧٤٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر المقتضب ٣٤٦/٣ ، ٣٤٦/٤ ، ٣٤٦/٢ ط . المجلس الأعلى للشئون الاجتماعية .

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر : ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة محمد : ٤ .

أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَقَاقَ ﴾ ولو نَوَّنَ مُنَوِّنٌ في غير القرآن لَنَصَبَ الرقاب ، وكذلك كل موضع هو بالفعل أوْلَى (١).

وقوله: " ندل الثعالب " يريد سرعة الثعالب ، يقال في المثـل (٢): " أَكْسَبُ من ثَعْلَبٍ " .

وأما قول نُصَيّبٍ:

## وَلَوْ سَكَتُوا أَثْنَتْ عَلَيْكَ الْحَقَائِبُ (٣)

فإنما يريد أنهم يرجعون مملوءةً حقائبهم من رِفْدِهِ ، فقــد أثنـت عليـه الحقــائبُ قبل أن يقولوا ، فأما قول الأعشى :

وَإِنَّ عِتَاقَ الْعِيسِ سَوْفَ يَزُورُكُم فَ ثَنَاءٌ عَلَى أَعْجَازِهِنَّ مُعَلَّقُ (١)

فإنما أراد المدح الذي يُحْدَيْنَ به ، والحادي من ورائها ، كما أن الهادي أمامها ، وأما قول أبي وَجْزَةً :

رَاحَـتْ بِسِـتِّينَ وَسُـقًا فِـي حَقِيبَتِهَـا مَا حَمَلَتْ حَمْلَهَا الأَذْنَى وَلاَ السَّدَدَا(٥)

فإنما أراد ما يوجب ستين وسقًا ، لا أن الناقة حملت ستين وسقًا .

وكان من حديث (٦) ذلك أن أبا وجزة السُّلمي المعروف بالسعدي ، لنزوله فيهم ومحالفته إياهم (٧)، كان شَخَصَ إلى المدينة يريد آل الزبير ، وشَخَصَ أبو زيد

<sup>(</sup>١) انظر المقتضب ٢١٦/٣ ، ٢٢٧ ، ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر جمهرة الأمثال ١٧٥/٢ ، ومجمع الأمثال ١٦٨/٢ ، والمستقصى ٢٩٤/١ .

<sup>(</sup>٣) عجز بيت من الطويل ، وصدره : فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهلُه . وهو لنصيب في ديوانه ص٩٥ ، والأغاني ٣٩٦/١ ، وأمالي المرتضى ٦١/١ ، وخزانة الأدب ٢٩٦/٥ ، وشرح شذور الذهب ص٣٨ ، والشعراء ٤١٨/١ ، ولسان العرب (حدث) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهو للأعشى في ديوانه ص ٢٧٣ ، وبلا نسبة في لسان العرب ٢٠٥١ (غرب) ، وتهذيب اللغة ١٢٠/٨ ، وتاج العروس ٢٩٩٣ (غرب) ، ورواية عجزه : "ثنائي على..." .

<sup>(</sup>٥) البيت ثاني ثلاثة له في الأغاني ٢٨٥/١٢.

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة زيادة: "السدد: القصد. يقول: لم تحمل الأدنى من الحمل ولا السدد وهو القصد ولكنها حملت ما يوحب ستين وسقًا ، لا أنّ الناقة حملت ستين وسقًا وكان حديث ". (٧) الذي رواه صاحب الأغاني ٢٢ /٢٧٩ أنه عرف بالسعدى لولائه فيهم. وذلك أنه "لحق أباه وهو صبى سباء في الجاهلية ، فبيع بسوق ذي الجاز ، فابتاعه رجل من بني سعد =

الأسلمي يريد إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهو والي المدينة ، فاصطحبا ، فقال أبو وجزة : هَلُمَّ فلنشترك فيما نصيبه ، فقال أبو زيد الأسلمي : كلا ، أنا أمدح الملوك ، وأنت تمدح السوق . فلما دخلا المدينة صار أبو زيد إلى إبراهيم بن هشام فأنشده :

يَا بْنَ هِشَامٍ يَا أَخَا الْكِرَامِ

فقال إبراهيم : وإنما أنا أخوهم ، وكأني لستُ منهم ! ثـم أمـر بـه فضـرب بالسياط . وامتدح أبو وحزة آل الزبير فكتبوا له بستين وسقًا مــن تمـر ، وقـالوا : هـي لك عندنا في كل سنة ، فانصرفا ، فقال أبو زيد :

مَدَحْتُ عُرُوقًا لِلنَّدَى مَصَّتِ النَّرَى مَنْ النَّرَى نَقَائِذَ بُوْسٍ ذَاقَتِ الْفَقْرَ وَالْغِنَى الظَّما سَقَاها ذَوُو الأَرْحَامِ سَجْلاَ عَلَى الظَّما بِفَضْلِ سِجال لَـوْ سَقَوْا مَنْ مَشَى بِهَا فَضَمَّتْ بَاللَّهِ الْخَصَدُ وَوَهَ مَنْ مَشَى بِهَا فَضَمَّتْ بَاللَّهِ اللَّهَا عَلَى فَضْل مَاتِهَا وَزَهَّدَهَا أَنْ تَفْعَلَ الْخَصَدُرَ فِي الْغِنَى وَزَهَّدَها أَنْ تَفْعَلَ الْخَصَدُرَ فِي الْغِنَى وَقَال أَبُو وَجَزةً :

رَاحَتْ رَوَاحًا قَلُوصَى وَهْبَ حَامِدَةً رَاحَتْ بِسِتِينَ وَسُقًا فِي حَقِيبَتِها ما إِنْ رَأَيْتُ قَلُوصًا قَبْلَها حَمَلَتْ

حَدِيثًا فَلَمْ تَهْمُم بِأَنْ تَتَزَعْزَعَا وَحَلَّبَتِ الْآيَامَ وَالدَّهْرَ أَصْرُعا وَحَلَّبَتِ الْآيَامَ وَالدَّهْرَ أَصْرُعا وَقَدْ كَرَبَّت أَعْاقُها أَنْ تَقَطَّعا أَنْ تَقَطَّعا عَلَى الأَرْضِ أَرْوَاهُم جَمِيعًا وَأَشْبَعًا عِلَى الأَرْضِ أَرْوَاهُم جَمِيعًا وَأَشْبَعًا عِنَ السرِّيِّ لَمَّا أَوْشَكَت أَنْ تَعْمَلُعا مِن السرِّيِّ لَمَّا أَوْشَكَت أَنْ تَعْمَلُعا مُقَاسَاتُهَا مِنْ قَلِه الْفَقْر جَوَعًا (1)

آلَ الزُّبَيْرِ وَلَمْ تَعْدِلْ بِهِمْ أَحَدا ما حَمَلَتْ حَمْلَهَا الأَذْنَى وَلاَ السَّدَدَا سِتِّينَ وَسُلِّقًا ولا جَدابَتْ بِهِ بَلَدا

<sup>-</sup>واستعبده ، فلما كبر استعدى عمر في وأعلمه قصته ، فقال له: إنه لا سباء على عربي ، وهذا الرجل قد امتن عليك فيان شئت فأقم عنده ، وإن شئت فالحق بقومك ، فأقام في بني سبعد وانتسب إليهم هو وولده " ثم ساق خبر ذلك مفصلاً .

<sup>(</sup>۱) الأبيات من الطويل ، وهي لأبي زيد الأسلمي ، والبيت الثالث في تخليص الشواهد 7.7 ، وشرح عمدة الحافظ 0.7 ، وشرح والمقاصد النحوية 1.87 ، وشرح المسالك 1.77 وشرح الأشموني 1.77 ، وألمقاصد النحوية 1.97 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 1.77 وشرح الأشموني 0.77 ، وشرح شذور الذهب 0.77 ، وشرح ابن عقيل 0.77 ، والمقرب 0.77 ، وهمع الهوامع 0.77 ، والمبيت الخامس بلا نسبة في شرح عمدة الحافظ 0.77 .

ذَاكَ الْقِرَى لاَ قِرَى قَوْمٍ رَأَيْتُهُمُ يَقْرُون ضَيْفَهُمُ الْمُلْوِيسةَ الجُـدُدَا (١) أما قول أبي زيد لإبراهيم :

مَدَحْتُ عُرُوقًا لِلنَّدَى مَصَّتِ اللَّهْرَى حَدِيثًا. . . . . . . . . . . . .

فإنما عَنَى أن إبراهيم وأخاه محمدًا إنما تَطَعَّما بالعيش ، ودخلا في النعمة ، وخرجا من حد السوق إلى حد الملوك حديثًا ، وذلك بهشام بن عبد الملك لأنهما كانا خاليهِ ، فإنما وَلاَّهُمَا عن خُمُول .

وقوله : " فلم تهمم بأن تتزعزعا " فإنما هذا مَثَلٌ ، يقال : فلان يَهْ تَزُّ للنَّـدَى، ويرتاحُ لفعل الخير ، كما قال مُتَمَّمُ بن نُويْرَةَ :

تُواهُ كَنَصْلِ السَّيْفِ يَهْ تَزُّ لِلنَّدَى ﴿ إِذَا لَـمْ تَجِـدْ عَنـد امْرِئ السَّـوْءِ مَطْمَعَـا وَتَأويل ذلك أنه يتحرك تَحَرُّكَ سُرُور لفعل الخير .

قال أبو العباس : وأنشدني التوزي لأبي رباطٍ يقول لابنه :

رَأَيْتُ رِبَاطُ حِينَ تَسَمَّ شَبَابُهُ وَوَلَّى شَبَابِي لَيْسَ في بِرِهِ عَسْبُ إِذَا كَانَ أَوْلاَدُ الرِّجَالِ مَسرَارةً فَأَنْتَ الْحَلاَلُ الحلْوُ وَالْبَارِدُ الْعَذْبُ لَذَا كَانَ أَوْلاَدُ الرِّجَالِ مَسرَارةً فَأَنْتَ الْحَلاَلُ الحلْوُ وَالْبَارِدُ الْعَذْبُ لَنَا جَانِبٌ مِنْهُ أَنِيتٌ وَجَانِبٌ شَدِيدٌ عَلَى الأَعْدَاءِ مَتْلَفَةٌ صَعْبُ لَنَا خَذَهُ عِنْسِدُ الْمَصَلُ الرَّطْبُ (٢) وَيَا الْمَتَنَ الْبَارِحِ الْعُصُنُ الرَّطْبُ (٢)

قال : وحدثني علي بن عبد الله ، قال : حدثني العُتبي ، قال : أَشْرَفَ عُمَرُ بنُ هُبَيْرَةَ الفزاري من قصره <sup>(٣)</sup> يومًا فإذا هو بأعرابي يُرَقِّصُ جَمَلُه الآلُ <sup>(٤)</sup> فقال لحاجبــه :

أساس البلاغة ص١٣٥ (دمث).

<sup>(</sup>١) الأبيات له في الأغاني ٢٨٥/١٢ ، دون البيت الثالث ، مع احتلاف يسير في الرواية . (٢) الأبيات من الطويل وهي لأبي الشّغب عكرشة العبسي في ولده رباط على ما في الحماسة البصرية ٤٩/١ ، وهي له عن أبي رياش في ديوان الحماسة بشرح التبريزي ١٤٤/١ ، والأول والثاني له في السمط ٢٢٤ والثاني وحده فيه ٦٢٩ ، ونسبها أبو عبيدة للأقرع بن معاذ . والأبيات ٢-٤ بلا نسبة في عيون الأحبار ٣/٥ ، وديوان الحماسة بشرح المزروقي ٢٧١ . وفي روايتها احتلاف ، والثانى بلا نسبة في تهذيب اللغة ١٣/٣ . والثالث برواية مغايرة بلا نسبة في

 <sup>(</sup>٣) قال ابن السيد : قال أبو العباس : غلط على بن عبد الله ، إنما المشرف من قصره معن بن
 زائدة الشيباني من كتاب قاسم بن أصبغ (نقلاً عن ملحقات كتاب القرط ، محقق س) .

<sup>(</sup>٤) الآل : السراب وقيل: الآل هـو الـذي يكـون ضحى كالمـاء بــين السـماء والأرض يرفـع الشخوص ويَزْهاها ، فأما السراب فهو الذي يكون نصف النهار لاطئًا بالأرض كأنه مــاء حــار =

إِن أرادني هذا فَأُوْصِلْهُ إِليَّ ، فلما دنا الأعرابي سأله ، فقال : قصدتُ الأميرَ فَأَدْخَلَهُ إِلَه ، فلما مَثَلَ بين يديه قال له عمر : ما خَطَبُكَ ؟ فقال الأعرابيُّ :

أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالٌ مَا بِيَدِي فَمَا أَطِيدَ أُلْقِيالًا إِذْكَ شُرُوا أَلْكِ مَا أَطِيدَ أَلْعَالًا إِذْكَ شُرُوا أَلْكَالِهِ فَأَرْسَالُونِي إِلَيْدَ فَ وَانْتَظَرُوا أَلْكَ مِنْ أَنْكُونِي إِلَيْدَ فَا وَانْتَظَرُوا أَلْكُ مِنْ أَنْ مُنْ مَا أَنْكُ مِنْ أَنْكُونِي إِلَيْدَ فَا أَنْظَرُوا أَلْكُونِي إِلَيْدَ فَا أَنْظَ مِنْ وَالْعَلَى وَانْتَظَ مِنْ وَالْعَلَى وَانْتَظَ مِنْ وَالْعَلَى وَانْتَظَ مِنْ وَالْعَلَى وَانْتَظَ مِنْ وَالْعَلِي اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ وَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ وَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ إِلَيْكُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ إِلَّهُ اللَّهُ فَيْ إِلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا مُنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّل

قال : فأخذت عمرَ الأرْيَحِيَّةُ فَجَعَلَ يَهْتَزُّ فِي مجلسه ، ثــم قــال : أرســلوك إليَّ وانتظروا ؟ إذن والله لا تجلس حتى ترجِعَ إليهم غانمًا ، فَأَمَرَ له بألف دينــار ورَدَّهُ علـى بعيره .

قال أبو العباس : وحدثني أبو إسحاق القاضي إسماعيلُ بنُ إسحاقَ <sup>(٢)</sup> أن الخبر لِمَعْن بن زائدة ، وصحَّ ذلك عندي .

وقوله: "نقائذ بؤس "، واحدتُها نَقيذَةٌ ، وتأويلهُ: أنهم أُنْقِذوا من بُوْس، يقال للرجل والمرأة ذلك على لفظ واحد، تقول: هذا نَقيذَهُ بُؤْس، تقع الهاء للمبالغَة لأنَّ أصله كالمصدر، كقولك: زيد مَكْرُمَةٌ لأهله، وزيد كريمةُ قومه، أي يَحُلُّ مَحَلَّ المُقْدةِ الكريمةِ ، والخَصْلة الكريمة.

وفي الحديث أن رسول الله ﷺ أَكْرَمَ حريرَ بنَ عبد الله البَجَلِيَّ لما وَرَدَ عليه فبسط له رِداءه ، وعَمَّمَه بيده ، وقال : "إذا أتاكم كريمة قوم فأكرِموهُ"(") . هكذا

<sup>=</sup> انظر اللسان (١٧٣/١ \_ ١٧٤) ط. دار المعارف (أول) . ويرقص جمله الآل : أي يرفعه ويخفضه . انظر اللسان (١٧٠٤/٣) (رقص) .

<sup>(</sup>١) أنحى : اعتمد ومال ، والكلكل : الصدر ، استعارة لوطــأة الدهــر وثقلــه ، عــن رغبــة الآمــل ٢٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) قال محقق (س) في ر وج وف وهـ : "وحدثني أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي".

وكانت وفاة إبي إسحاق هي الباعث له على تأليف كتابه "التعازي والمراثي" فقد قال في مقدمته: "دعانا إلى تأليف هذا الكتاب واجتلاب محاسن من تكلم في أسباب الموت من المواعظ والتعازي والمراثي على قدر ما يحضر \_ فإنا ابتدأناه من غير خلوة بفكر ولا تمييز لكتب، وإنما اقتضابًا ثقة بالله وتوكلاً عليه \_ مصابنا برجل استخفّنا لذلك وبعثنا عليه ، وهو أبو إسحاق القاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم . وإنما نسبناه التماسًا للتنويه باسم سلفه الصالحين ...". انظر مقدمة التعازي والمراثي للمبرد/ط. نهضة مصر/ تحقيق إبراهيم الجمل ص٣٩

<sup>(</sup>٣) الحديث "حسن"، وقد روي من عدة طرق، رواه ابن ماجه عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ ورواه البزار وابن حزيمة والطبراني وابن عدي والبيهقي من حديث حرير رضي الله عنه، =

روى فُصَحاءُ أصحاب الحديث .

وقد قال ﷺ قبل ورُوده عليه : " يَطْلُعُ عليكم من هذا الفَجِّ خَـيْرُ ذي يَمَنِ عليه مَسْحَةُ مَلَكِ " (١).

وقال صخر بن عمرو بن الشريد يعني معاوية أخاه وكان قَتَلَهُ هاشمٌ ودريدٌ ابنا حرملة المُرِّيُّانُ من غطفان ، فقيل لصخر : اهْجُهُمْ ، فقال : ما بيني وبينهم أَقْذَعُ من الهِجاء ، ولو لم أُمْسِكْ عن هجائهم إلا صَوْنًا لنفسي عن الخَنَا لفعلت ، ثم قال: وَعَاذِلَةٍ هَبَّتُ بِلَيْسِلِ تَلومُنِسِي الله تَلُومِيسِي كَفَسَى اللَّوْمَ مَابِيَسا تَقَولُ أَلا تَهْجُوهُمُ مُ أَسِمَ مَالِيَسا وَمَسالِيَ إِذْ أَهْجُوهُمُ مُ أَسَمٌ مَالِيَسا أَبَى الشَّيْمَ أَنِّي قَدْ أَصَابُوا كَرِيمتِي وَأَن لَيْسَ إِهْدَاءُ الْخَنَا مِنْ شِمَالِيَالًا)

[ قال الأخفش : وأنشدني الأحْوَلُ : وَمَالِيَ أَن أَهْجُوهُمُ ثُمَّ مَالِيَا ]

-ورواه أيضًا البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وابن عدي عن معاذ وأبي قتادة \_ رضي الله عنهما \_ والحاكم في مستدركه عن حابر \_ رضي الله عنه \_ والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما \_ وعبد الله بن ضمرة ، وابن عساكر عن أنس وعن عدي بن حاتم \_ رضي الله عنهما \_ بلفظ : " إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه "، والدولابي في "الكنى" وابن عساكر عن أبي راشد عبد الرحمن بلفظ : "شريف قومه" .

وقال الشيخ الألباني: " وبالجملة فلم أحد في هذه الطرق كلها ما يمكن الحكم عليه بالحسن فضلاً عن الصحة ، غير أن بعض طرقه ليس شديد الضعف ، فيمكن تقوية الحديث بها ، دون ما اشتد ضعفه منها ، لا سيما وقد صحح بعضها الحاكم والعراقي " .

انظر صحيح الحامع (ح٢٦٩) ، وراجع الصحيحة (ح١٢٠٥) .

(١) أخرجه بنحوه الإمام أحمد في " المسند " (٣٥٩/٤) (٣٦٠ (٣٦٤/٤) ، والحميدي في "مسنده" ، والطبراني في "معجمه" ، وبهذا اللفظ أورده الحافظ الهيثمي في " المجمع" (٣٧٢/٩) من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وقال : "رواه الطبراني وفيه محمد بن السائب الكليي، وهو كذاب" ، وأورد له رواية أخرى من حديثه هو ــ رضي الله عنه ــ ، وقال : " رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصار عنهما ، وأسانيد الكبير رجاله رحال الصحيح " . وزاد نسبته الحافظ ابن حجر في " الفتح " (١٦٤/٧) إلى ابن حبان . وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على "السير" (٣١/٢) : "إسناده صحيح " وعزاه للحميدي .

(٢) الأبيات في الأغاني (٩٦/١٥).

وتقول العرب لـلرحل: راوِيةٌ ونَسَّابَةٌ ، فتزيد الهـاء للمبالغـة ، وكذلـك: عَلاَّمَةٌ (١). وقد تلزمُ الهاءُ الاسم فتقع للمذكر والمؤنث على لفظ واحـد ، نحـو: رَبْعَةٍ وَصَرُورَةٍ (٢): وهذا كثيرٌ لا تُنْزَعُ الهاءُ منه ، فأما راوية ونَسَّابةٌ وَعلاَّمَةٌ فحـذف الهاء حائِزٌ فيه ، ولا يَبْلُغُ في المبالغة ما تَبْلُغُهُ الهاءُ .

وقوله :

## وَحَلَّبَتِ الأَيَّامَ والدَّهْرَ أَضْرُعَا

فإنه مثل ، يقال للرجل المجرّب للأمور ، فلانٌ قلد حَلَبَ الدهرَ أَشْطُرَهُ (٣)؛ أي : قد قاسى الشدة والرخاء وتصرف في الفقر والغنى ، كما قال القائل :

قَدْ عِشْتُ فِي النَّاسِ أَطْوَارًا عَلَى طُرُقِ شَنَّى وَقَاسَيْتُ فِيهَا اللَّينَ والْفَظَعَا كُلاَّ بَلُوْتُ فَي النَّاسِ أَطُورُنِي وَلاَ تَحَشَّعْتُ مِنْ لأَوَائِها جَزَعا(٤) لا يَمْللُ الْهَوْلُ صَلْرِي قَبَلَ مَوْقِعِهِ وَلاَ أَضِيقُ بِهِ ذَرْعًا إِذَا وَقَعَا (٥)(٢)

ومعنى قوله: "أَشْطُرَهُ "، فإنما يريد خُلوفَهُ، يقال: حَلَبْتُها شَطْرًا بعد شَطْرٍ، وأصل هذا من التَّنصِيف (٧) لأن كلَّ خِلْفٍ عَدِيلٌ لصاحبه، وللشطر وجهان في كلام العرب فأحدهما النصف كما ذكرنا، من ذلك قولهم: شاطَرْتُكَ مالي، والوجه الآخر: القصدُ، يقال حذ شطر زيد أي قصدَه، قال الله عزَّ وجلّ: ﴿ فَوَلٌ وَجُهَكَ

<sup>(</sup>١) انظر المذكر والمؤنث له ٨٨ ، ١٠٢ .

 <sup>(</sup>٢) اليفعة: الذي شارف الاحتلام، وكذلك الأنثى معنى و(يفع) أي ارتفع، ويقال للغلام إذا ارتفعت قامته وظهرت (يافعًا). والصرورة: الـذي لم يحج قط، وقيل: لم يتزوج، وكذلك المؤنث. اللسان (٢٣١/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر جمهرة الأمثال ٣٤٦/١ ، ومجمع الأمثال ١٩٥/١ ، والمستقصى ٦٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) اللأواء: الشدة . (والفظعا) مصدر فظع الأمر فظاعة ككرم كرمًا وكرامة: اشت وشنع وحاوز المقدار . (تبطرني) تحملني على البطر ، وهو الطغيان في النعمة ، و (اللأواه) الشدة والمشقة وضيق العيش. رغبة الآمل حـ ٢ ص٢٣٤ .

<sup>(°)</sup> الأبيات من البسيط ، والأول بلانسبة في لسان العرب (٢٥٤/٨) (فظع) ، وتـاج العروس (١٠٥/٨) (فظع) .

<sup>(</sup>٦) (والفظعا) مصدر فظُع الأمر فظاعـة ككرُم كرمًا وكرامـة : اشـتد وشـنع وحـاوز المقـدار . (تبطرني) تحملني على البطر . وهو الطغيان في النعمة . و (اللأواء) الشدة والمشقة وضيق العيش . (٧) التنصيف مصدر نصّف الشيء إذا جعله نصفين .

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ أي قصده ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه ﴾ (١). قال أبو العباس: وأنشدني التوزي عن أبي عبيدة قول الشاعر:

إِنَّ الْعَسِيرَ بِهَا دَاءٌ مُخَامِرُهَا ﴿ فَشَطْرَهَا نَظُرُ الْعَيْنَيْنِ مَحْسُور (٢)

يريد ناحيتها وقصدها ، والعَسيرُ : التي تَعْسِرُ بِذَنِهِا إذا حَمَلَتْ أي : تُشيلُهُ وترفعه ، ومنه سُمِّي الذَّنَبُ عَوْسَرًا ؛ أي تضرب بذنبها ، ومعنى ذلك أنه ظهر من جَهْدهَا ، وسُوء حالها ما أطيلَ معه النظرُ إليها حتى تَحْسِرَ العينانِ ، والحَسير : المُعْسِي، وفي القرآن ﴿ يَنْقَلِبْ إليكَ البَصَرُ خامِينًا وهُوَ حَسِيرٌ ﴾ (٣).

وقوله :

# سُقَاهَا ذَوُو الأَرْحَامِ سَجْلاً عَلَى الظُّمَا

فالسحل في الأصل الدلو ، وإنما ضربه مثلاً لما فاض عليها من ندى أقاربها ، يقال للدلو ؛ وهي مؤنثة : سَجْلٌ وذنوبٌ ، وهما مذكران ، والغرب مذكر وهو الدلو العظيمة ، ويقال : فلان يُسَاجِلُ فلانًا ؛ أي يُخْرِجُ من الشَّرَف مثلَ ما يُخْرِجُ الآخر . وأصل المساجلة أن يَسْتَقِيَ سَاقَيان ، فيُخرجَ كلُّ واحدٍ منهما في سجله مشل ما يخرج الآخر ، فأيهما نَكَلَ فقد غُلبَ ، فضربته العرب مثلاً للمفاخرة والمساماة ، وبَيَّنَ ذلك الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب في قوله :

مَـنْ يُسَـاجِلْنِي يُسَـاجِلْ مَـاجد يَمْلاُ الدَّلْوَ إِلَى عَقْدِ الْكَرَبُ (٤٠٠) ويقال: إن الفرزدق مَرَّ بالفضل وهو يستقي ويُنشدُ هذا الشعر، فَسَرا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٤٤ .

<sup>(</sup>۲) البيت من البسيط ، وهو لقيس بن عيزارة الهذلي في شرح أشعار الهذليسين ص٢٠٧ ، ولسان المعرب ١٨٨/٤ (حسر) ، ٤٠٨/٤ (شـطر) ، والتنبيــه والإيضــاح ١٠٧/٢ ، وتــاج العــروس ١٢/١١ (حسر)١٦٩/١٢ (شطر) .

<sup>(</sup>٣) سورة الملك : ٤ .

<sup>(</sup>٤) الكرب: حبل يشد على عراقي الدلو، يثنى ثم يثلث والجمع أكراب. عن رغبة الآمل ٢٣٧/٢.

<sup>(</sup>٥) البيت من الرمل له في لسان العرب ٢٢٧، ٣٢٦/١ (سحل) والميداني ٤٢٢/٢ ، وتهذيب اللغة ، ٨٦/١، ، وتاج العروس ١٣٤/٤ كـرب ، ١٩٣/١ (خضر) (سـحل) ، وجمهرة اللغة ص٥٧٤ ، وبلا نسبة في كتاب العين ٥/٠٣٠ .

الفرزدق ثيابه عنه ، ثم قال : أنا أساحلك ، ثقة منه بنسبه ، فقيل له : هذا الفضل بسن العباس بن عتبة بن أبي لهب ؛ فرد الفرزدق ثيابه عليه ، ثم قال : ما يُسلحلُك إلا مَنْ عَضَّ بأيْر أبيه ! يقال : سَرَا ثوبَهُ وَنَضَا ثوبَه في معنى واحد : إذا نزعه ، ويقال : سَرَى عليه الهَمُّ : إذا أتى ليلاً ، وأنشد :

سَـرَى هَمِّـي وَهَـِـمُّ اللَّـرْءِ يَسْـري (١)

و سَرَى هَمُّهُ: إذا ذهب عنه .

والمواضعَةُ مثل المُساجلة ، قال العجاجُ :

تواضِخُ التَّقْرِيبَ قِلْوًا مِحْلَجا(٢)

أي تخرج من العدو مثل ما يُخْرَجُ . وقال الله عـزَّ وحـلَّ على مَخْرَج كـلام العرب وأمثالهم : ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِيـنَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهم ﴾ (١) وأصل الذَّنوب الدلو كما ذكرت لك .

وقال علقمة بن عبدة للحارث بن أبي شَمِر الغساني - [ قال أبو الحسن : غير أبي العباس يقول : شِمْرٌ ، وبعضهم يقول : شَمْرٌ ] وكان أحوه أسيرًا عنده ، وهو شأسُ بن عبدة أسره في وقعة عين أباغ [ قال أبو الحسن : غيره يقول : إباغ ] - في الوقعة التي كانت بينه وبين المُنذرِ بن ماءِ السَّماءِ في كلمةٍ له مَدَحَهُ فيها :

وَفِي كُـلِّ حَـيٍّ قَـدْ خَطْتَ بِعْمَـةٍ فَحُقَّ لِشَاْسٍ مِنْ نَـدَاكَ ذَنُـوبُ (') فَقُلَّ لِشَاْسٍ مِنْ نَـدَاكَ ذَنُـوبُ (') فقال الملك: نعم، وَأَذْنِبَةً .

وْقُولُهُ : وقد كَرَبَتْ أعناقُها أَن تَقَطُّعا

<sup>(</sup>١) سيأتي البيت بتمامه في أبيات لعروة بن أذينة .

<sup>(</sup>٢) قال الجوهري: التقريب ضرب من العدو ، والقلو الحمار الخفيف . قال ابن الأعرابي : ويقال للحمار الخفيف : مِحْلج ومحلاج .

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات : ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهو لعلقمة الفحل في ديوانه ص٤٨ ، وشرح أبيات سيبويه ٢٠٠/٢ ، وشرح المفصل ١٥١/١ ، (١٥١/١ ، والكتاب ٤٧١/٤ ، ولسان العرب ٢٧٧/١ (جنب) ، ٢/١٠ (شأس) ، ٢٨٣/٧ (خبط) ، ومجالس ثعلب ص٩٧ ، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ص٩١ ، وشرح المفصل ٢٨٣/١ ، والممتع في التعريف ص٣٦١ ، والمنصف ٣٣٢/٢ . وهو من كلمة له في المفضليات ص٣٩٠٠ . ٣٩٣ .

يقول سُقِيَتْ هذا السجل وقد دَنَتْ أعناقها من أن تَقَطَّع عطشًا ، و "كَرَبّ في معنى الْمَقَارِبةِ ، يقال : كاد يفعل ذلك ، وكَرَبَ يفعلُ ذلك (١)؛ أي دنا من ذلك ، ويقال : جاءَ زيد والخَيْلُ كَارِبَتُهُ ؛ أي قد دَنَتْ منه وقَرُبَتْ ، فأما أَخذَ يفعلُ ، وجَعَلَ يفعلُ ، فمعناهما أنه قد صار يفعل ، ولا تقع بعد واحدة منهما "أنْ " . فأمَّا "كاد " و "كرب " ف "أن " لا تُسْتَعْمَلُ بعد واحدة منهما إلا أن يُضْطَر شاعرٌ ، قال الله عزَّ و حلَّ : ﴿ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَوَاهَا ﴾ (٢) أي لم يَقْرُبُ من رؤيتها ، وإيضاحهُ : لم وحلٌ : ﴿ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَوَاهَا ﴾ (١) أي لم يَقْرُبُ من رؤيتها ، وإيضاحهُ : لم يَرَها و لمَن أَنْ الله عنال العرب (٩) ، وكذلك : يَرَها و لمَن أَمْسَال العرب (٩) : "كادَ النّعامُ كَادُ تَزِيغُ قُلُوبُ فَوِيقِ مِنْهُمْ ﴾ (١) بغير أنْ ، ومن أمشال العرب (٩): "كادَ النّعامُ يطير " و "كاد المُنتعِلُ يكون راكِبًا"، وقد اضطر يطير " و "كاد العرب (٢) : "كادَ النّعامُ الشاعرُ فأدخل " أن " بعد "كاد " ، كما أدخلها هذا بعد كرَبَ ، فقال :

<sup>(</sup>١) قال محقق (س): كذا في ج، إلا أن قوله " ذلك " لم يرد في الموضعين، وفيها: "يقال: كاد فلان".

وفي سائر نسخ الكتاب: "كاد يفعل ذلك وجعل يفعل ذلك وكرب يفعل ذلك". بزيادة "جعل يفعل ذلك". بزيادة "جعل يفعل ذلك" ويغلب على ظني أنها زيادة مقحمة متوارثة عن أصل قديم ؛ فإن كانت من كلام المبرد نفسه ـ ولا أرها إلا مقحمة ـ فإنها مما سها عنه .

وآية ذلك أن " جعل " ليس بمعنى "كاد وكرب" وقـد فـرق بينهمـا في السـطر التـالي بقولـه : "فأما أحذ يفعل وجعل يفعل فمعناهما صار يفعل ..." .

وأيضًا فإنه عقد لهذه الأفعال في المقتضب ٦٨/٣ بابًا سماه "باب الأفعال التي تسمى أفعال المقاربة وهي مختلفة المذاهب والتقدير ، مجتمعة في المقاربة " وذكر منها عسى وكاد وكرب وجعل وأخذ ، وقال : "ومن هذه الحروف "كاد" وهي للمقاربة وهي فعل تقول : كاد العروس يكون أميرًا ... فلا تذكر خبرها إلا فعلاً فهي بمنزلة قولك : جعل يقول وأخذ يقول وكرب يقول ، إلا أن يضطر شاعر فإن اضطر حاز له فيها ما حاز في لعل ، قال الشاعر : "قد كاد من طول البلى أن يحصحا". يريد أن كاد بمنزلة جعل وأخذ وكرب في أن خبرها فعل وأنها لا يقع بعدها "أن" ، إلا أن يضطر شاعر فيُدخل أن على كاد .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور : ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : ١١٧ . قال محقق (س) و " تزيغ " بالتاء على التأنيث كذا هي في النسخ وهي قراءة خمرة قراءة غير حمرة وحفص من السبعة ، وفي ظ " يزيغ " بالياء على التذكير وهي قراءة حمرة وحفص. انظر السبعة لابن مجاهد ٣١٩ ، والنشر ٢٨١/٢ .

<sup>(°)</sup> انظر الأمثال في مجمع الأمثـال ١٥٨/٢ ، ١٦٢ ، والمستقصى ٢٠٣/٢ ، والفـاضل ١١٥ ، والمقتضب ٧٤/٣ .

## وَقَدْ كَرَبَتْ أَعْنَاقُهَا أَنْ تَقَطُّعَا

وقال رؤبة :

قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ الْبِلَى أَنْ يَمْصَحَا(١)

فه "كاد " بمنزلة "كُرُبَ " في الإعْمَال والمعنى ، قال الشاعر :

سَبَقْتُ إِلَيْكَ المَـوْتَ والمَـوْتُ كَـارِبِي<sup>(٢)</sup> وَرَهْطِي وَمَا عَـادَاكَ مِثْـلُ الأَقــاربِ<sup>(٣)</sup>

أَغِفْ نِي غِيَالُ إِسا سُسلَيْمَانُ إِنِّسِي خَشِيَّةَ جَسورٍ مِسنَ أَمِسيرٍ مُسَسلطٍ

وقوله:

## لًا أوْشَكَتْ أَنْ تَضَلَّعَا

يقول: لما قارَبَتْ ذلك، والوَشيكُ: القريبُ من الشيء، والسريع إليه، يقال به يُوشِكُ فلانٌ أن يفعل كذا وكذا، والماضي منه أوْشَكَ، ووقعتْ بـ " أنْ " وهو أجود، وبغير " أن " كما كان ذلك في " لَعَلَّ "، تقول: لَعَلَّ زيدًا يقوم، وهي الجَيِّدةُ، قال الله عزَّ وجلّ: ﴿ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ (٤) و ﴿ لَعَلَّهُ يَتَذَكُّو أَوْ

بهيـــم كلـــون الطيلســـان المجلـــل ومــا خــير هيجـــا لا تحــش بعرقـــل

وداع دعما والليسل من دون صوت مديد دعما دعمو عبد العزيسز وعرقسلا (٤) سورة الأحزاب: ٦٣.

<sup>(</sup>۱) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص١٧٧ ، والدرر ١٤٢/٢ ، وشرح شواهد الإيضاح ص٩٩، وشرح المفصل ١٢١/٧ ، والكتاب ١٦٠/٣ ، ولسان العرب ٣٨٣/٣ (كود) ، والمقاصد النحوية وشرح المفصل ١٢١/٧ ، وتاج العروس ١٢١/٩ (كود) ، وبلا نسبة في أدب الكاتب ص٤١٩ ، وأسرار العربية ص٥ ، وتخليص الشواهد ص٣٢٩ ، ولسان العرب٩٨/٢ (مصح) ، والمقتضب ٧/٣ ، وهمع الهوامع ١٩٠/١ ، وديوان الأدب ١٩٨/٢ ، والحزانة ٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) (كاربى) في البيت اسم فاعل كربه الأمر يكربه "بالضم" كربًا : اشتد عليـه وأحـذ بنَفسـه أو من كرب الأمر يكرب "بالضم" كروبًا دنا وقرب . يريد كرب مني . والأول أحود وأبلغ .

من درب الامر يحرب بالصم كروب فا وطرب يويد طرب عي الراد و كان الحليم بن محرز (٣) قال محقق (س) في ملحقات من كتاب القسرط: قال ابن السيد: البيتان لخطيم بن محرز العكلي يقولهما لسليمان بن عبد الملك وقد استجار به فأحاره ، وكان الخطيم لصًا ، وكان إبراهيم بن عربي والي اليمامة قد بعث إليه ، فأخذ ، فلما انطلق به إلى حجر ، نادى : يا عبد العزيز ، يا عرقل ، وهما ابناه ، فحاءا فقاتلا الرسل ، وأطلقاه، ثم سار إلى سليمان ، فاستحار به ، وفي ذلك يقول :

يَخْشَى ﴾ (1) و ﴿ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلك أَمْرًا ﴾ (٢) ، وقال مُتَمَّمُ بن نُوَيْرَةَ : لَعَلَّ لَكَ عَنْكَ مِنَ اللَّائِسِي يَدَعْنَكَ أَجْدَعَا(٣) لَعَلَّ لَكِنْ مِنَ اللَّائِسِي يَدَعْنَكَ أَجْدَعَا(٣)

و " عَسَى " الأَجُودُ فيها أَن تُسْتَعْمَلَ بـ " أَنْ " ، كقولـك : عسى زيد أَن يقوم ، كما قال الله عزَّ وحلّ : ﴿ فَعَسَى اللّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ ﴾ (<sup>4)</sup> وقال جَلَّ ثناؤه : ﴿ عَسَى اللّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ (<sup>6)</sup> ويجوز طَرْحُ "أَنْ "وليس بالوجه الجيد، قال هدبة : عَسَى الْكُ رَبُ اللّه أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ (<sup>6)</sup> ويجوز طَرْحُ "أَنْ "وليس بالوجه الجيد، قال هدبة : عَسَى الْكَرْبُ اللّه أَنْ يَتُوبَ أَفْسَيْتَ فِيهِ يَكُونُ وَرَاءَهُ فَرَاءَهُ فَرِيبِ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ يَتُوبُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقال آخر :

عَسَى اللَّهُ يُغْنِي عَنْ بِالأَدِ ابنِ قادِرِ

بِمُنْهَمِرٍ جَوْنِ الرَّبَابِ سَكُوبِ(٧).

<sup>(</sup>١) سورة طه: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق : ١ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويــل ، وهــو لمتمــم بـن نويـرة في ديوانـه ص١١٩ ، وخزانـة الأدب ٣٤٥/٥ ، ٣٤٦ ، وشرح شواهد المغني ٦٩٧٢ ، وبلا نســبة في الأشباه والنظائر ١٩١/٢ ، وشرح المفصل ٨٦/٨ ، ومغني اللبيب ٢٨٨/١ ، والمقتضب ٧٤/٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٦) البيت من الوافر ، وهو لهدبة بن خشرم في خزانة الأدب ٣٣٠، ٣٢٨/٩ ، وشرح أبيات سيبويه ١٤٢/١ ، والدرر ١٤٥/٢ ، وشرح التصريح ٢٠٦/١ ، وشرح شواهد الإيضاح ص٩٧ ، وشرح شواهد المغني ص٣٤ ، والكتاب ١٥٩/٣ ، واللمع ص٢٢٥ ، والمقاصد النحوية ١٨٤/١ ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص١٢٨ ، وأوضح المسالك ٢١٢/١ ، وتخليص الشواهد ص٢٢٦ ، وخزانة الأدب ٣١٦/٩ ، والجنى الداني ص٢٦٢ ، وشرح ابن عقيل ص٥٦٠ ، وشرح عمدة الحافظ ص٨١٦ ، والمقرب ٩٨/١ ، وشرح المفصل ١١٧/٧ ، ١٢١٠ ، ومغني اللبيب ص٢٥٠ ، والمقتضب ٧٠/٣ ، وهمع الهوامع ١٣٠/١ .

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل ، وهو لهدبة بن الخشرم في ديوانه ص٧٦ ، وخزانة الأدب ٣٢٨/٩ ، والكتاب ١٤١/٢ ، وهر للحماعة النعامي في شرح أبيات سيبويه ١٤١/٢ ، وشرح التصريخ ٢/١٥١ ، ولسان العرب ١٥/٥٥ (عسا) ، ولسماعة أو لرجل من باهلة في شرح شواهد الإيضاح ص٠٦٢ ، وبلا نسبة في أوضع المسالك ٢٥٨/٤ ، وشرح الأشموني ٣٧٧١٧، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٨٧١، وشرح المفصل ١١٧/٧، ١٢/٩ ، واللمع ص٣٣٣ ، والمقتضب ٢٢/٩ ، ١٩٧٨ .

وحروف المُقارَبة لها باب قد ذكرناها فيه على مقايسها في الكتاب المُقتَضِب (١) بغاية الاستقصاء .

وقوله: " أن تَضَلَّعَا " ، معناه أن تمتلئ ، وأصلُـه أنَّ الطعـام والشـراب يبلُغـانِ الأضلاعَ فَيكُظَّانِهَا (٢) ، كذلك قال الأصمعي في قولهم: أكلَ حتى تَضَلَّعَ .

وأما قول أبي وَجْزَةً " راحت بسِتِّين وسْقًا " (") فالوسق خمسة أَقْفِزة بمُلَحَّم (ئ) الْبصرة ، وفي الحديث عن النبي ﷺ "ليس فيما دون حَمْسة أَوْسُق صَدَقَةً " فما كان أقل من خمسة وعشرين قَفيزًا بالقَفِيزِ الذي وصفنا \_ وهو نصف القفيز البغدادي في أرض الصدقة \_ فَلاَ صدقة فيه ؛ وإنما إراد أنه أَخذَ الكتابَ بهذه الأوْسُق ، فلذلك قال: ما إنْ رَأَيْتُ قَلُوصًا قَبْلَها حَمَلَت سِتِّينَ وَسُلَقًا ولا جَابَت به بكلدا

وأما قوله :

# يَقْرُونَ ضَيْفَهُمُ الْمُلُويَّةَ الجُدُدَا

فإنما أراد السياط ، وجمع جديد حُدُدٌ ، وكذلك باب " فَعيل " الذي هو اسم و مضارع للاسم ، نحو قضيب وقضب ، ورغيف ورُغُف ، وكذلك سَرير وسُرر ، وحديد وجُديد وجُدد ؛ لأنه يجري بحرى الأسماء ، وجَرير وجُرر . فما كان من المضاعف حاز فيه خاصة أن تُبدَلَ من ضَمَّتِه فتحة لأن التضعيف مُسْتَثْقَل ، والفتحة أخف من الضمة ، فيجوز أن يُمال إليها استخفافًا ، فيقال : جُدد وسُرر ، ولا يجوز هذا في مثل قضيب لأنه ليس بمضاعف ، وقد قرأ بعض القراء : ﴿ عَلَى سُرر مَوْضُونَة ﴾ (٢) . ويقال لأنه ليس بمضاعف ، وقد قرأ بعض القراء : ﴿ عَلَى سُرر مَوْضُونَة ﴾ (١) . ويقال

<sup>(</sup>١) المقتضب ١٨/٣ - ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) من كظّه الطعام والشراب إذا ملأه حتى لا يطيق على النفس . اللسان (٣٨٨٥/٥) (كظظرُ .

<sup>(</sup>٣) من كلمة أبي وجزة السالفة .

<sup>(</sup>٤) هو مكيال لأهل البصرة . وفي اللسان (٤٨٣٦/٦) : "الزحاج : وكــل وسـق بـالْمَلَجَّم ثلاثـة أقفزة"

<sup>(</sup>٥) فقرة من حديث أخرجه البخاري في "الزكاة" ، باب : "ما أدى زكاته فليس بكنز" (٣١٨/٣) ، (ح١٤٠٥) ، و (ح١٤٠٧) ، و (ح١٤٠٧) ، ومسلم في "الزكاة" أيضًا (ح٩٧٩) ، كلاهما عن أبي سعيد الخدري .

<sup>- (</sup>٦) سورة الواقعة : ١٥ . قرأ بفتح الراء زيد بن علي وأبو السمال وهي لغة لبعض تميم ، وقــرأــ

للسوط: الأَصْبَحيُّ ، يُنْسَبُ إلى ذي أَصْبَعَ الْحِمْيَرِيِّ وكان أوّلَ من اتخذ هذه السياط التي يُعَاقِبُ بها السلطانُ، ويقال له: العِرْفاصُ والقَطيعُ.

قال الشماخ:

تكادُ تَطِيرُ مِنْ رَأْي القَطِيعِ (١)

وقال الصَّلْتَان العَبْدِيُّ :

أَرَى أُمَّا لَهُ سُلَمُ الْأَصْبَحِي (٢) أُمَّا فَي سُوطِهَا الأَصْبَحِي (٢)

وقال الراعي :

أَخَدُوا الْعَرِيكُ فَقَطَّعُوا حَيْزُومَهُ بِالْأَصْبَحِيَّةِ قَائِمًا مَغْلُولًا"

وقال الراجز :

# حَتَّى تَرَدَّى طَرَفُ الْعِرْفاص( 4)

وقوله: " وَلاَ حَابَتْ به بَلَدَا " ، يقول: ولا قَطَعَتْ به ، يقال: جُبْتُ البلاد، قال الله عزَّ وحل : ﴿ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾ (٥) ويقال: رجل حَوَّابٌ عَلَى الله عزَّ وحل : أنشدنى الْقَحْذَمِيُّ :

#### مسروح تغتلسي بسالبيد حسسرف

والبيت من الوافر ، وهو للشماخ في ديوانه ص٢٢٦ ، وبحمل اللغة ٥٣٠/٤ ، وأساس البلاغة (قطع) ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص٩١٥ .

<sup>=</sup>الجمهور بضم الراء ، انظر روح المعاني للألوسي (۲۷ /۱۳٥) .

<sup>(</sup>١) وصدره:

<sup>(</sup>٢) سيأتي .

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل ، وهو لـــلراعي النمــيري في ديوانــه ص٢٣٦ ، وبـــلا نســبة في جمهــرة اللغــة ص٢٧٩ . وراجع المزيد من مصادر البيت في ديوانه ص٢٣٦ .

<sup>(</sup>٤) الرجز بـلا نسبة في لسـان العـرب ٥٤/٧ (عرفــص) ، والمخصــص ١٠٠/٦ . وروايتــه : "...عقب العرفاص" .

<sup>(°)</sup> سورة الفحر: ٩. قال أبو عبيدة: حابوا الصحر: نقبوا، ويجوب الفلاة أيضًا يدخــل فيهــا ويقطعها، وقال ابن قتيبة: نقبوه واتخذوه بيوتًــا. انظـر بحــاز القـرآن ٢٩٧/٢، وتفســير غريـب القرآن ٢٦٠ . وانظر البحر ٤٧٠/٨.

مَا مَنْ أَتَتْ مِنْ دُونِ مَوْلِدِهِ فَإِذَا مَضَتْ خَمْسُونَ عَنْ رَجُلٍ

خَمْسُــونَ بـــالَمْدُورِ بـــالْجَهلِ

السعدي ، فقال مُرَّة (٢):

بَنِي أَسَدِ إِنْ تَقْتُلُونِي تُحَارِبُوا
وَلَسُنْتُ وَإِن كَانَتْ إِلَى حَبيبَةً

تَمِيمًا إِذَا الحَرْبُ الْعَوَانُ الشَّمَعَلَّتِ بِسَاكٍ عَلَى الدُّنْسَا إِذَا مَا تَوَلَّسَتِ

قوله: "إذا الحرب العوان "فهي التي تكون بعد حرب قد كانت قبلها ، وكذلك أصل العوان في المرأة إنما هي التي قد تزوجت ، شم عاودت ، فخرجت عن حد البكر . وقولُ الله عزَّ وجلّ في كتابه العزيز : ﴿ لاَ فَارِضٌ وَلاَ بِكُو ﴾ هـ و تمام الكلام ، ثم استأنف فقال : ﴿ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ (") والفارض هاهنا المسنَّة ، والبكر الصغيرة ، ويقال : هَا قُ فارضٌ ؛ أي واسعة ، وفَرْضُ القَوْسِ (\*) موضع مَعْقِدِ الْوَتَرِ ، وكل حَزٍّ فَرْضٌ ، والْفُرْضَةُ مُتَطِرَّقٌ إلى النَّهْرِ ؛ قال الراجز :

لَهَا زَجَاجُ وَلَهَاةٌ فارضُ (٥)

وقوله: " اشْمَعَلَّت " إنما هُو ثارَتْ فأسرعَت ، قال الشماخ: رُبَّ ابْنِ عَـمٍ لِسُلَيْهَى مُشْمِعِلٌ ﴿ أَرْوَعَ فِي السَّفْرِ وَفِي الحَيِّ غَـزِلْ (٢)

<sup>(</sup>١) على رسل أي على رفق وتؤدة . رغبة الآمل (٢٤٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر في الأغاني (٣٢٤/٢٢) لكن بذكر بيتين آخرين غير هذين البيتين .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) قال محقق (س) :قوله : "وفرض القوس ... إلى النهر " موضعه في الأصل بعـد قـول الراجـز الآتى وموضعه هناك أجود . وقوله " والفارض هاهنا ... قال الراجز : ... فارض " .

<sup>(</sup>٥) الرَّجْزُ لأبي محمد الفَقعسي في تــاج العروس ٤٨١/١٨ (فـرض) ، وجمهرة اللغة ص٥٠٥، و ولا نسبة في لسان العرب ٢٨٦/٢ (زجج) ، وتهذيــب اللغة ١٠/١، وتـاج العروس ١٠/٦ (زجج). والبيت من أبيات ستة أوردها الصاغاني في التكملة (زجج) ، وهــو في الإبــل للأصمعي (الكنز اللغوي) ٢٠٤ لرؤبة أو لغيره .

<sup>(</sup>٦) الرجز للشماخ في ديوانه ص٣٨٩، والكتاب ١٧٧/١، ولجبار بن جزء في خزانة الأدب ٢٣٥،٢٣٣/٤ وسرح شواهد ١٣/١ ٢٣٥،٢٣٣/٤ وسرح أبيات سيبويه ١٣/١ وشرح شواهد الإيضاح ص١٦/١، وبلا نسبة في شرح المفصل ٤٦/١، ولسان العرب ١٤٤٧/١ (عسل)، وبحالس ثعلب ١٥٢/١، وتهذيب اللغة ٤/٥١، وجمهرة اللغة ص١٢٢٠، والمخصص ٣٧٣، ومقايس اللغة ١٣٢٨، وقال المرصفي في رغبة الآمل (٢٤٩/٢) تعليقًا على نسبة البيت للشماخ: "هذا غلط، وإنما هو لجبار بن حزء".

## طَبَّاخِ سَاعَاتِ الكَرَى زَادِ الْكَسِلْ(١)

وقوله :

وَلَسْتُ وَإِن كَانَتْ إِلَيَّ حَبِيبَةً بَبَاكٍ عَلَى الدُّنْيَا . . . . . . . .

إنما هـو تقديـم وتأحـير ، أراد : ولسـت ببـاكٍ علـى الدنيـا ، وإن كــانت إليَّ حبيبةً ، ولولا هذا التقدير لم يجز أن يُضْمِرَ قبل الذِّكْر ، ومثله :

إِنْ تَلْقَ يَوْمًا عَلَى عِلاِّتِهِ (١) هَرِمًا تَلْقَ السَّمَاحَةَ مِنْهُ وَالنَّدَى خُلُقًا (١)

وكذلك قول حَسَّان بن ثابت :

قَدْ ثَكِلَتْ أُمُّهُ مَنْ كُنْتُ وَاحِدَهُ أَوْ كَانَ مُنْتَشِبًا فِي بُرْثُنِ الْأَسَدِ (1)

يقول : من كنتُ واحدَه قد ثُكِلَتْ أُمُّهُ ، وكذلك قوله :

شَرٌّ يَوْمَيْهَا وَأَخْرَاهُ لَهَا رَكِبَتْ هند(٥) بِحِدْجِ جَمَلاً (١)

(١) الأروع : السيد الذي تروعك عظمته وعزته . والسفر جمع سافر وهم الخارجون إلى السفر ، وغزل أي صاحب غزل وهو محادثة النساء . وقوله : " طباخ ساعات ... " إلخ أي إذا كسـل أصحابه عن طبخ الزاد عند نزولهم آخر الليل وغلبة النعاس عليهم كفاهم ذلك . عن الخزانة .

(٢) (على علاته) "بكسر العين" جمع علة وهي الحدث يشغل صاحبه عن حاجته ، يريد لا يشغله
 عن الجود شيء . رغبة الآمل (٢٥٢/٢) .

(٣) البيت من البسيط ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص٥٣ ، والإنصاف ٢٨/١ ،
 وخزانة الأدب ٣٣٥/٢ ، وسر صناعة الإعراب ٨٣١/٢ ، وبـلا نسبة في المقتضب ١٠٣/٤ .
 ورواية صدره : " من يلق ..." ، وعجزه : " يلق ..." .

(٤) البيت من البسيط ، وهو لحسان بن ثابت ـ رضي الله عنه ــ في ديوانـه ص١٦٠ ، والأغـاني ١٦١/٤ ، والأغـاني ١٦١/٤ ، والأغـاني "١٦١/ ، والمقاصد النحوية ١٨٧٠ ، وبلا نسبة في شرح ابن عقيــل ص١٨٧ وروايـة صــدره : " من كنت صاحبه " ، وعجزه " وبات منتشبًا ..." .

(°) (ركبت هند) هذا غلط صوابه "ركبت عَنْز" وهذا بيت من كلمة قالها شاعر من حديس بن لاوذ بن إرَمَ بن سام بن نوح عليه السلام ، وكان حسان بن تبع الحميري غزاهم فقتل منهم وسبى، وقد وصفت له عنز وهي امرأة من طسم فرغب في جمالها فأتوا بها إليه راكبة جملاً وهاكما:

أخلص الدهسرُ بجَسوَ طلسلا وتداعست أربسع دفّافسةً مسن جنسوب ودبسور حِقْبة ويْسلُ عَسْنُو واستوت راكبسةً

مشل ما أخلق سيفٌ خِللا تركتسه هسامدًا منتخسلاً وصَبُّا تُعقسب ريخسا شَسمَلاً فسوق صعسب لم يُعتَّلْ ذُلُللاً= يقول: ركبتْ عنز بجِدْج جَمَلاً (١) في شَرِّ يَوْمَيْها، وقال رجلٌ من مُزيْنَة : خَلِيلَيَّ بِالْبَوْبِاةِ عُوجَا فَللاً أَرَى بِهَا مَلْزِلاً إلاَّ جَدِيب الْمُقَيَّلِهِ نَجْلِهِ بَعْدَ مَا لَعِبَتْ بنا تِهَامَلة في حَمَّامِهَا الْمُتَوَقِّلِهِ (٢) نَدُق بَرْدَ نَجْلٍ بَعْدَ مَا لَعِبَتْ بنا تِهَامَلة في حَمَّامِهَا الْمُتَوَقِّلِهِ (٢)

قوله: "بالبوباة "فهي المُتَّسَعُ من الأرض، وبعضهم يقول هي "المَوْماةُ "بعينها، قُلِبَتِ الميمُ ياء لأنَّهما من الشَّفَةِ، ومثل ذلك كثير يقولون: ما اسْمُك؟ وبَا اسْمُك؟، ويقولون: ضَرْبةُ لازم ولازب، ويقولون: هذا ظأمِي وظأبي يَعْنون السِّلْفَ [قال أبو الحسن: الجَيِّدُ سَلِفٌ، وما قال ليس بممتنع] ويقولون زُكْبَةُ سَوْء وزُكْمَةُ سَوْء وزُكْمَةُ سَوْء ، ويقولون: عَحْمُ الذَّنَسِبِ، وعَحْبُ الذَّنَسِبِ ، وعَحْبُ الذَّنَسِبِ ، ويقولون: رحَّل أخْرَمُ وأخْرَبُ ، وهذا كثير وقال عُمَرُ بن أبي ربيعة:

عُوجًا نُحَيِّي الطُّلُلَ المُحْوِلا ( عُن والرَّبْعَ مِن أَسْمَاءَ وَالمَسْزِلا

شر يوميها . البيت وبعده :

لا تُصرَى ثم بينها خارجة وتراهن إليها رَسَالا مُنِعَتْ جَوَّا ورامَتْ سفرا ترك الخدين منها سَبَلا مُنِعَتْ جَوًّا ورامَتْ سفرا إنا يُضَرِّرُ هنا مُنالا يعلن الحازمُ ذو اللَّبَ بِاللَّا المُنالا المُنالا على المُنالا ال

رغبة الآمل حـ ٢ ص٢٥٣ ، ٢٥٤ .

(٦) البيت من الرمل ، وهو لعامر بن المجنون في التنبيه والإيضاح ٢٤٦/٢ ، والمستقصى ١٣٠/٢ ولعنز اليمامة في تاج العروس ٢٤٥/١٥(عنز) ، ولبعض شعراء حديس في تاج العروس ٢٤٧/١٥ (عنز) ، ولبعض شعراء حديس في تاج العروس ٢٤٧/١٥ (عنز) ، ولسان العرب ٢٣٠/٢ (حدج) ، ٣٨٣/٥ (عنز) ٢٥١/١٢ (يوم) ، ١١٥١ (أحا) ، وديوان الأدب ٢١٢/١ ، وبلا نسبة في جمهرة الأمثال ٢٩٣١ ، وفصل المقال ص١١٥ ، ومجمع الأمثال ٢٥٩/١ ، ويروى صدره بلفظ : " شر يوميها وأغواه ..." .

(١) في س: "حملاً " . والمثبتة من (غ) .

(٢) البيتــان مـن الطويــل ، وهمــا لرجــل مـن مزينــة في تــاج العـروس (حمــم) ، ولســـان العــرب ١٥٤/١٢ (حمـم) . والبيتان في معجم البلدان (البوباة) ٥٠٦/١ .

(٣) أي أصله ، ومنه قوله ﷺ: " ... ليس من الإنسان يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو عَجْبُ الذَّنب ، ومنه يركب الخلق يوم القيامة " أخرجه البخاري في " تفسير سورة النبأ " ، (ح٥٨/٨) ، (ح٩٣٥) ، وفي سورة الزمر ، ومسلم في "الفتن" ، باب : ما بين النفختين (ح٩٥٥) كلاهما عن أبي هريرة .

(٤)(المحولا) من أحول: أتى عليه أحوال غيرته. وكذا أحال فهو محيل (بأن يؤهــلا) معمول نحيي من أهِلَ المكانُ إذا كان فيه أهله فهو مأهول ولا يستعمل إلا مبنيًا للمفعول. وقولهم منزل آهــل، إذا كان به أهله، فإنما هو على النسب؛ لأنـه لا فعـل لـه (والأصـل في النعـت) يريــد أن حدبًـا=

بجَانِبِ الْبَوْبِاةِ لَـمْ يَعْدُهُ تَقَادُمُ الْعَهْدِ بِأَنْ يُؤْهَالاً (١)

وقوله: " إلا جَديبَ المُقيَّدِ " ، يقال: بلد جَدْبٌ وجَديبٌ ، وخِصْبُ وحَديبٌ ، وخِصْبُ وحَصِيبٌ ، والأصلُ في النعت حَصيبٌ ومُحْصِبٌ ، وجَديبٌ ومُحْدِبٌ ، والخِصْبُ والجَدْبُ إنما هما ما حلَّ فيه ، وقيل: خَصيبٌ ، وأنت تريد مُحْصِبٌ ، وجَدِيبٌ وأنت تريد مُحْدِبٌ ، كقولك: عذاب أليم ، وأنت تريد مُوْلِمٌ ، قال ذو الرمة:

وَنَرْفَعُ مِنْ صُلْورِ شَلْمَوْدَلاَتٍ يَصُلُكُ وُجُوهَهَا وَهَلِجٌ أَلِيهُ (٢)

ويقال : رجل سَميع أي مُسْمِعٌ ، قال عَمْرو بن معدي كرب :

أمِنْ رَيْحَانَدَ الدَّاعِيْ السَّمِيعُ يُؤرِّقُنِي وَأَصْحَابِي هُجُوع (٢)

وأما قوله: " المُقَيَّدِ " فهو موضع التقييد، وكل مَصْدَر زيدتِ الميمُ في أوله إذا حاوزت الفعل من ذوات الثلاثة فهو على وزن المفعول، وكذلك إذا أردتَ اسم الزمان، واسم المكان، تقول: أَذْحَلْتُ زيدًا مُدْحلاً كريمًا، وسَرَّحْتُهُ مُسَرَّحًا حَسَنًا، واستخرجتُ الشيء مُسْتَخْرَجًا، قال جرير:

سنحرجت الشيء مستخرجا ، قال جرير : أُلَّــــمْ تَعْلَــــمْ مُسَــــرَّحِيَ القَوَافِــــي فَلاَعِيَّــا بِهِــــنَّ وَلاَ اجْتِلاَبـــا (٤)

أيَ تَسْرِيحِي ، وقال عزَّ وحلَّ : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكُما ﴾ (\*) ويقال : قمتُ مَقَامًا ، وقال عزَّ وحلّ : ﴿ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرَّا

<sup>-</sup>مصدر حدب كضرب . رغبة الآمل حد ٢ ص٢٥٥.

<sup>(</sup>١) البيتان من السريع ، وهما لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ٣٥٣ ، ولسان العرب١٩٥/١١ (١) (١) (حول) وصدر الثاني : " بسابغ البوباة لم يعده " .

مع ملاحظة أن بين البيتين بيتًا آخر في الديوان .

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص٦٧٧ ، ولسان العرب ٢/١٢(ألم). وروايــة عجزه : " يصك خدودها ..." .

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر ، وهو لعمرو بن معد يكرب في ديوانه ص١٤٠ ، والأصمعيات ص١٧٢، والأعاني ٤/١٠ ، ١٩/١١ ، ١٩/١١ ، وسميط والأغاني ٤/١٠ ، ١٨٧ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨٢ ، وسميط اللآلي ص٤٠ ، والشعر والشعراء ٣٧٩/١ ، ولسان العرب ١٦٤/٨ (سمع) ، وبلا نسبة في لسان العرب ١٠/١٠ (أنق) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر ، وهو لجرير في ديوانه ص ٢٥١ ، وشرح أبيات سيبويه ٩٧/١ ، والكتاب ٢٦٣/ ، ٢٣٣/ ، ولمان العرب ٢٦٨/١ (جلب) ، ٢٩٦/٢ (سحج) ، وبلا نسبة في لسان العرب ٢٩٧/٥ (يسر) ، والمقتضب ٢٥١/١ ، ويسروى صدره بلفظ: " ألم تخبر يمسر حي...".

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون : ٢٩ .

وَمُقامًا ﴾ (١) أي موضع إقامة ، وقال الشاعر :

وَمَا هِا عَلَى حَيِّ خَثْعَمَا (٢) وَعِلْقَاتِ إِذَارٍ وَعِلْقَاتِ إِذَارٍ وَعِلْقَاتِ إِنْ مَعْامٍ عَلَى حَيّ خَثْعَمَا (٢)

يريد زمن إغارة ابن همام.

وأَما قُولُهُ : " نَذُقُ بَرْدَ نَجُدٍ " ؛ فذاك لأن نجدًا مرتفعة وتهامة غَـوْرٌ منخفض فنحدٌ باردة .

\* \* \*

ويروى عن الأصمعي أنه قال : هَجَمَ عليَّ شهر رمضان وأنا بمكة ، فخرجت إلى الطائف لأصوم بها هربًا من حرِّ مكَّةَ ، فلقيني أعرابي فقلت له : أين تريد ؟ قال : أريد هذا البلد البارك لأصُوم هذا الشهر المبارك فيه ، فقلت : أما تخاف الحرَّ ؟ فقال : من الحرِّ أفِرُّ .

وهذا الكلام نظير كلام الربيع بن خُنَيْم ، فإن رحلاً قال له \_ وقد صلى ليلة حتى أصبح \_ : أَتْعَبْتَ نفسك . فقال : راحَتَها أُطلبُ ، إِنَّ أَفْرَهَ العَبيد أَكْيَسُهُمْ .

ونظير هذا الكلام قولُ رَوْح بن حاتم بن قبيصة بن المُهلب ـ ونظر إليه رحل واقفًا بباب المنصور في الشمس ـ فقال : قد طال وُقوفك في الشمس ! فقال رَوْحٌ : لِيَطُولَ وقوفي في الظل .

ومثله من الشعر قوله: [ قال أبو الحسن: هو عُرْوَةُ بن الوَرْدِ العَبْسِيُّ ] . تَقُــولُ سُــلَيْمَى لَــوْ أَقَمْــتَ بِأَرْضِنَــا وَلَمْ تَــدْرِ أَنَّــي لِلْمُقَــامِ أُطَــوِّفُ (٣)

ويروى : لَسَرَّنا ، وقال آخر : سَـــأَطْلُبُ بُعْــدَالـــــلَّارِ مِنْكُـــمْ لِتَقْرَبُـــوا وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُــوعَ لِتَجْمُــدَا<sup>(٤)</sup>

(١) سورة الفرقان : ٦٦ .

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ، وهـو لحميد بن ثور الهلالي في الأشباه والنظائر ٣٩٤/٢ ، والكتاب ١٣٥/١ ، وشرح أبيات سيبويه ٢٤٧/١ ، وليس في ديوانه ، وللطماح بن عامر كما في حاشية الخصائص ٢٠٨/٢ ، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص٢٥١ ، والخصائص ٢٠٨/٢ ، وشرح أبيات سيبويه ٣٤٧/١ ، وشرح المفصل ١٠٩/٦ ، ولسان العرب ٢٠٥/٦ (لحس) ، ٢٦٢/١٠، أبيات سيبويه ٢٠٥/١ ، والمحتسب ١٢١/١ ، والمقتضب ٢٢١/٢ ، ولسان العرب ٣٤٣/٤ ، وقبله في بعض النسخ :

تطول القصار والطوال يطلنها فمن يرها لا ينسها ما تكلما (٣) البيت من الطويل ، وهو لعروة في ديوانه ص : ٨٧ . والأغاني (٨٠/٣) ، والموازنة (٦٦) ط. الكتب العلمية . بيروت وبلا نسبة في الصناعتين (٢٤٠) ط. دار الكتب العلمية ، ويروى : " لو أقمت لسونا " .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهو للعباس بن الأحنـف في الموازنـة ٦٦/١، ودلائـل الإعحــاز ٣٦٨،=

وهذا معنى كثير حَسَنَّ جميلٌ (١)، وقال حبيب بن أوس الطائي (٢): أَالِفَ ــةَ النَّحِ ـــب كَ ـــم افْـــتِراق أَجَــدٌ فكـــانَ دَاعِيَــة اجْتِمَــاعِ وَلَيْسَـــتُ فَرْحَـــةُ الأَوْسِـاتِ إِلاَّ لِمَوْقُــوفٍ عَلَــى تَــرَحِ الْــودَاعِ وقال رجل ـ واعْتَلَّ في غُربةٍ فَتَذَكَّرَ أهلَه ـ :

لَوْ أَنَّ سَلْمَى أَبْصَرَتْ تَحَدُّدِي وَدِقْعَة فِي عَظْمِ سَاقِي وَيَسدِي وَبُعْدَ أَهْلِي وَجَفَاءَ عُردِي عَضَتْ مِنَ الْوَجْدِ بِالْطُرَافِ اليَدِ

قوله: "أبصرت تخدُّدي "، يريد: ما حَدَثَ في حسمة من النَّحول، وأصل الخَدِّ ما شَقَقْتُهُ في الأرض، قال الشماخ (٣):

فَقُلْتُ لَهُمْ خُدُوا لَهُ بِرِماحِكُمْ بِطَامِسَةِ الأَعْدَامِ خَفَّاقَةِ الآلِ

ويقال للشيخ: قد تَحَدَّدَ ، يراد: قل تَشَـنَّجَ جلْـدُهُ ، وقـال اللّـه عـزَّ وحـلّ: ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَحْدُودِ ﴾ (\*) ، وقيـل في التفسـير: هـؤلاء قـوم خَـدُّوا أحـاديدَ في الأرض ، وأشعلوا فيها نِيرانًا فَحرَّقوا بها المؤمنين (٥) .

وقوله :

عَضَّتْ من الْوَجْدِ باطراف اليد

وَإِنَ الْحَزِينِ وَالْمَغِيظَ وَالنَّادِمَ وَالْمُتَأْسِّفَ يَعَضُّ أَطْرَافَ أَصَابِعِهُ جَزَعًا ، قَـالَ الله عَرَّ وَجَلِّ : ﴿ عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ (٦) . وفي مثل ما ذكرنا من تَخَـدُّدِ

<sup>-</sup>وعزاه الشيخ محمود شاكر إلى ديوان العباس ، والصناعتين ٢٤٠.

<sup>(</sup>١) قلت : إنما حسنه وجمله ما فيه من مقابلة بين البعد والقرب ، والسكب والجمود مع ما فيه من تعليل الضد بالضد ، وهو نوع من الطباق بديع يلفت الذهن إلى عقد المقارنة بين الضدين و تأمل كيف يكون الشيء علة لضده ؟!.

<sup>(</sup>٢) هو أبو تمام . ديوانه ص١٨١ ، ورواية عجز الأول : " أمَّ ..." .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص : ٤٥٦ . ورواية عجزه فيه : "بنازحة العواد" .

وطامسة الأعلام: المفازة لم تكن بها أعلام يهتدي بها من يسلكها ، عن رغبة الآمل ٢٦٣/٢. (٤) سورة البروج: ٤ . وانظر ما قيل في تفسيرها في تفسير الطبري ٨٤/٣٠ ، وابن كشير ٣٩٢/٨، والقرطبي ٢٨٦/١٩ ، ومجمع البيان المجلد ٥٤١٤ ، وتفسير غريب القرآن ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرج في ذلك الإمام مسلم في صحيحه قصة أصحاب الأحدود في خبر الساحر والراهب والغلام، في "كتاب الزهد" من حديث صهيب رضي (٣٠٠٥).

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : ١١٩ .

لحم الشيخ ، يقول القائل <sup>(١)</sup> :

يَا مَنْ لِشَـيْخِ قَـدْ تَخَـدَّدَ لَحْمُـهُ سَوْدَاءَ حالِكَةً وَسَحْقَ مُفَوق قَصَرَ اللَّيَالِي خَطْوَهُ فَتَدَانَي وَالْمُوْتُ يَمَاٰتِي بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ

أَفْنَى ثَالَاثَ عَمَالِم أَلُوانَا (٢) وَأَجَدُّ لَوْنَا بَعْدَ ذَاكَ هِجَانَا (٣) وَحَنَوْنَ قَدائمَ صُلْبِهِ فَتَحَدانَى وَكَأَنَّمَ اللَّهُ عُنَسَى بَلَاكَ سِوَانا

أفنى ثلاثَ عمائم ألوانا

يعني أنَّ شَعره كان أسود ، ثم حَدَثَ فيه شيبٌ مع السواد ، فذلك قوله : " مُفَوَّفَ " "، والتَّفُويفُ : التَّنْقِيشُ ؛ وإنما أُخِذَ من الفُوفَةِ (٤)، وهي النُّكْتَةُ البيضاءُ الـي

(١) قال محقق (س) بهامش هـ ما نصّه : "الشعر يقال إنه لشعبة بـن الحجاج ، وقيل لربيعة بن يزيد الرقى ، ونسبه ابن قتيبة في كتاب الزهد لأعرابي ، قال : قال أعرابي :

> قصر الحوادث على خطوه فتدانسي صحب الزمان على اختلاف فنونسه ما بال شیخ قد تخدد جسمه هــم المسات [وراء ذلك كله

وحنين صدر قناته فتحساني ف\_أراه منه شحدة وليانك أنضي تسلات عمسائم ألوانسا سوداء داجية وسعق مفوق وأجد أخرى بعد ذاك هجانسا وكأنمايعني بسذاك سسوانا]"

انظر عيون الأخبار ٣٢٥/٢ ، والعقد الفريد ٥٨/٣ ـ ٥٩ . و لم أحدها في مجموع شعر ربيعة الرقى ، وقول صاحب الحاشية "ربيعة بن يزيد الرقي" وهمّ إنما هو ربيعة بن ثـابت ، انظر ترجمتــه في الأغاني ٢٥٤/١٦ .

(٢) وقال أيضًا : قبله في زيادات ر:

وكان ما قد كان لم يسك كانسا ذهب الشباب فللا شباب جمانا وكفي جمان بطيها حدثانسا وطويت كفي يا جمال على العصا وبعده في زيادات ر أيضًا : "ألوانًا صفة لثلاث على المعنى كأنه قال مختلفات ".

(٣) وقال : بعده في زيادات ر :

صحب الزمان على اختلاف فنونمه فـــــأراه منــــه كراهـــــة وهوانـــــا (٤) (جمانا) يريد جمانة فرخم (من الفوف) "بضم الفاء" (لشبهها بشجرة) هذا شيء غريب كيف تشبه النكتة البيضاء بشحرة ، على أن اللغة لم تعرف شحرة اسمها الفوفة وليته قال لشبهها بالفوفة من النواة، وقد فسرها الجوهري قال: هي الحبة البيضاء في باطن النواة التي تنبت منها النحلة. رغبة الآمل جـ ٢ ص ٢٦٤ .

وطامسة الأعلام: المفازة لم تكن بها أعلام يهتدي بها من يسلكها ، عن رغبة الآمل ٢٦٣/٢.

تَحْدُثُ فِي أَظْفَارِ الْأَحْدَاثِ .

و " السَّحْقُ " : الخَلَقُ ، يقال : عنــده سَحْقُ ثــوبٍ ، وجَـرْدُ ثَــوْبٍ ، وسَــمَلُ . ثوبٍ ، وقوله أجَدَّ أي استَجَدّ لونًا .

والهجانُ : الأبيض ، وهي العمامةُ الثالثة ، يعني حيث شَمِلَهُ الشيب .

\* \* \*

قال أبو العباس: من أمثال العرب: " لم يَذْهَبْ من مالك ما وَعظَك " (١) . يقول: إذا ذهب من مالك شيء فَحَذَّركَ أن يَحُلَّ بـك مِثْلُهُ فتأْدِيبُهُ إيـاكَ عِوَضٌ من ذَهابه .

ومن أمثالهم: "رُبَّ عَجَلَةٍ تَهَبُ رَيْنًا " (٢). وتأويله: أن الرجل يَعْمَلُ العمل فلا يُحْكِمُهُ لِلإِسْتِعْجال به فيحتاج إلى أن يعودَ فينقضه ثم يستأنفُ ، والرَّيْثُ الإِبْطاءُ ، ورَاثَ عليه أَمْرُهُ : إذا تأخَّر .

ومن أمثال العرب: " عَشِّ ولا تَغْتَرُّ " (٣). وأصلُ ذلك أن يَمُرَّ صاحبُ الإبل بالأرض المُكْلِئَةِ ، فيقول: أدَّعُ أَنْ أَعَشِّيَ إبلي منها حتى أردَ على أخرى ، ولا يَدْري ما الذي يَرِدُ عليه . وقريب منه قولهم: " أن تَردَ الماءَ بماء أكْيَسُ " (٤) . وتأويله أن يَمُرَّ الرجل بالماء ، فلا يَحْمِل منه اتّكالاً على ماء آخر يصير اليه . فيقال له: أن تَحْمِل معك ماءً أَحْزَمُ لك ، فإن أصبت ماءً آخر لم يَضُرَّكَ ، وإن لم تَحْمِلُ فأخْفَقْتَ من الماء عَطِبْتَ .

ومن أمثالهم: "قد أحْزُمُ لـو أعْزِمُ "، يقـول: أعْرِفُ الحَـزْمَ، فـإن عزمتُ فأمضيتُ الرأي فأنا حازمٌ، وإن تركـتُ الصـوابَ وأنـا أراه وضَيَّعْتُ العَـزْمَ لم ينفعـني حَرْمي، ومثلُهُ قولُ النابغة الجعدي:

أَبَى لِي البَلاَءُ وَأَنْسِي الْمُسرُولُ إِذَا مَا تَبَيَّنْسَتُ لَسمْ أَرْتَسبِ (٥) وقال أعرابي يمدح سَوَّارَ بن عبد الله:

<sup>(</sup>۱) انظر أمثال أبي عبيد ١٩٤، والفاحر ٢٦٤، وجمهرة الأمثـال ٢٠٢/٢، وبحمـع الأمثـال ١٩١/٢، وبحمـع الأمثـال ١٩١/٢،

<sup>(</sup>۲) انظر أمثـال أبـي عبيـد ۲۳۲ ، وفصـل المقـال ۳۳۵ ، والفـــاخر ۲۰۸ ، وجمهــرة الأمثـــال ۲۸۷ ، وجمع الأمثال ۲۹٤/۱ ، والمستقصى ۹۷/۲ .

<sup>(</sup>٣) انظر أمثال أبي عبيد ٢١٢ ، وجمهرة الأمثال ٤٦/٢ ، ومجمع الأمثال ١٦/٢ ، والمستقصى

<sup>(</sup>٤) انظر أمثال أبي عبيد ٢١٣ ، وجمهرة الأمثال ٧٩/١ ، وبحمـع الأمثـال ٣٢/١ ، والمستقصى ٧٩/١ .

<sup>(</sup>٥) سلف البيت، وتخريجه ثمة .

وَأُوْقَفُ عِنْدَ الْأَمْرِ مَا لَـمْ يَضِحْ لَـهُ وَأَمْضَى إِذَا مَا شَكَّ مَنْ كَانَ مَاضِيَا(١)(٢)

فَالَذَي يُحْمَدُ : إمضاء ما تبين رشدهُ . فأما الإقدام على الغَرَرِ (٣) وركوبُ الأمر على الخطر فليس بمحمود عند ذوي الألباب ، وقد يَتَحَسَّنْ بمثله الفُتَّاكُ ،كما قال (٤):

عَلَيْكُمْ بِدَارِي فَاهْدِمُوهَا فَإِنَّها إِذَا هِمَ بِدَارِي فَاهْدِمُوهَا فَإِنَّها إِذَا هِمَ أَلْقَى بَيْنَ عَيْنَيْهِ عَزْمَهُ وَلَمْ يَسْتَشِر فِي رَأْيِهِ غَيْرَ نَفْسِهِ فَكُمْ يَسْتَشِر فِي رَأْيِهِ غَيْرَ نَفْسِهِ فَهَذَا شَأْنَ الفُتَّاكِ ، وقال الآخر : فَهُذَا شَأْنَ الفُتَّاكِ ، وقال الآخر : غُلاَمٌ إِذَا مَا هَمَ بِالْفَتْكِ لَمْ يُبَلُ (°)

أَلاَمَتْ قَلِيلًا أَمْ كَثِيرًا عَوَاذِلُـهُ

تُـرَاثُ كَرِيـم لاَ يَخَـافُ الْعَوَاقِبَـا

وأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ العَوَاقِبِ جَانِبَا

وَلَمْ يَرْضَ إِلا قَائمَ السَّيْفِ صَاحِبَا

وقال آحر: وَمَا العَجْنُ إِلاَّ أَنْ تُشَاوِرَ عَاجِزًا وَمَا الحَارُمُ إِلاَّ أَنْ تَهُمَّ فَتَفْعَلا

فأما قول علي بن أبي طالب في الله عنه عنه أكثر الفكرة في العواقب لم يَشْجُع فتأويله أنه من فكر في ظفر قرنه به وعلوه عليه لم يُقْدِمْ . وإنما كان الحزم عند علي في أن يَحْظُر أمر الدين ثم لا يُفكّر في الموت ، وقد قيل له : أتقتل أهل الشام بالغداة ، وتَظْهَر بالعَشِيِّ في إزار ورداء ؟ فقال : أَبِالْمَوْتِ أُخَوَّفُ ؟ والله ما أبالي أسَقَطْتُ على الموت ، أم سَقَطَ الموتُ عليَّ .

وقال للحسن ابنهِ : لا تَبْدَأُ بدعاءٍ إلى مُبارَزَةٍ ، وإنِ دُعِيتَ إليها فأجب ، فإن طالبها باغٍ والباغي مصروع .

<sup>(</sup>١) هذا المدح قد جمع لصاحبه الخير من حوانبه ؛ وذلك عن طريق المقابلة بين توقفه وتريشه فيما يرتاب فيه ، وإقدامه وعزمه عند الاستبانة .

<sup>(</sup>٢) سلف البيت ، وتخريجه ثمة .

<sup>(</sup>٣) غرر بنفسه تغريرًا عرضها للهلكة ، والاسم : الغَرَر محركة . القاموس (٩٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ : "هو سعد بن ناشب المازنيّ ، عن الرياشي وغيره " . والأبيات من كلمة له في ديوان الحماسة بشرح المرزوقي ٦٧/١ وبشرح التبريزي ٣٥/١ ، وانظر تخريجها في سمط الــــلآلي ٧٩٤ .

<sup>(</sup>٥) (لم يبل) أصله يبالي حذفت التاء للحازم ثم أسكنوا اللام فحذفت الألف لالتقاء الساكنين .

وكان عمر بن الخطاب في يُتف في كسائه وينام في ناحية المسجد ، فلما ورد بالهُرْمُزان عليه جعلوا يسألون عنه ، فيقال : مَرَّ ههنا آنِفًا ، فَيَصغُرُ في قلب الهُرْمُزان إذ رآه كبعض السُّوق ، حتى انتهى إليه ، وهو نائم في ناحية المسجد ، فقال الهُرْمُزان : هذا والله المُلْكُ الهيء . يقول : لا يحتاج إلى أحْرَاس ولا عُددٍ ، فلما جلس عمر امتلاً قلبُ العِلْج منه هَيْبةً لما رأى عنده من الجِدِّ والاحتهاد ، وألبِسَ من هَيْبة التقوى .

\* \* \*

وقال الكلبي: قال لي خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كُرْزِ القَسْرِيُّ: ما تَعُلُّون السُّودَد؟ فقلتُ : أما في الجاهلية فالرِّياسةُ ، وأما في الإسلام فالولاية وحَيْرٌ من ذا وذاك التَّقْوَى . فقال لي : صَدَقْتَ ، كان أبي يقول : لَـم يُدْرِكِ الأولُ الشَّرَفَ بن ذا وذاك التَّقْوَى . فقال لي : صَدَقَ ، كان أبي يقول : قلتُ : صدق أبوك ، ساد الأحنف بحلمه ، وساد مالكُ بن مِسْمَع بمحبة العشيرة له ، وساد قُتَيْبَةُ بدهائه ، وساد المُهلَّبُ بجميع هذه الجِلال . فقال لي : صدقت ، كان أبي يقول : خيرُ الناس للناس خيرُهم لنفسه ، وذلك أنه إذا كان كذلك أبْقَى على نفسه من السَّرَق له لا يُقطع ، ومن الزني لئلا يُحَدَّ ، فسَلِمَ الناسُ منه بإبقائه على نفسه .

قال أبو العباس: وكان عبد الله بن يزيد أبو خالد من عقلاء الرحال ، قال له عبد الملك يومًا: ما مالُكَ ؟ فقال: شيئان لا عَيْلَةَ عليَّ معهما ؛ الرضاعن الله ، والغِنَى عن الناس. فلما نَهَضَ من بين يديه قيل له: هَلاَّ خَبَرْتَه بمقدار مالِكَ ؟ فقال: لم يَعْدُ أن يكون قليلاً فَيَحْقِرني ، أو كثيرًا فَيَحْسُدَني (١).

وقال رسول الله ﷺ: " مَنْ سَرَّهُ أَن يكونَ أَعَــزَّ النّـاسِ فَلْيَتَّقِ اللّـه ، ومن سَرَّهُ أَن يكونَ أَعْــزَّ النّـاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يد اللّه أوْثَقَ منه بما فِي يده ، ومَـنْ سَـرَّه أَن يكونَ أَقْوَى الناسِ فَلْيَتُوكُلْ على اللّه " (٢).

<sup>(</sup>١) هذا الكلام قد اشتمل على حسن التقسيم ؛ وذلك بإتيانه على الحالتين اللتـين يكـون عليهمـا المال ولا ثالث لهما .

<sup>(</sup>٢) ضَعيف حدًّا بلفظ: " من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ". قال العلامة المناوي في "فيض القدير" (١٥٠/٦) ط. السنة النبوية: " ورواه بهذا اللفظ الحاكم والبيهقي وأبو يعلى وإسحاق وعبد بن حميد والطبراني وأبو نعيم كلهم من طريق هشام بن زياد بن

وقال عليُّ بن أبي طالب ظُلَّهُ : مَنْ سَرَّهُ الغِنَى بلا مال ، والعِزُّ بـلا سُـلْطَان ، والكَثْرَةُ بلا عَشيرةٍ ، فلْيَخْرُجُ من ذُلِّ مَعْصِيَـةِ اللَّهِ إلى عِـزٌ طاعَته ؛ فإنَّه واحِـدٌ ذلكُ كلَّه .

وحَطَبَ رسول اللّه ﷺ ذات يوم فَحمِدَ اللّه وَأَنْسَى عليه ، ثم أَقْبَلَ على الناس ، فقال : " أَيُّها الناسُ ، إِنَّ لَكُم مَعَالِمَ فَانْتَهُوا إِلَى مَعَالِمِكُمْ ، وإن لكم نِهاية فانتَهوا إلى نِهايَتِكُم ، فإنَّ العبدَ بين مَخَافَتَيْنِ ؛ أَجَلِ قد مضى لا يَدْرِي ما اللّه فاعِلُ فيه ، وأَجَلِ باق لا يَدْرِي ما اللّه قاضِ فيه ، فَلْيَأْخُذِ العبدُ من نفسه لنفسه ، ومن فيه ، وأَجَلِ باق لا يَدْرِي ما اللّه قاضِ فيه ، فَلْيَأْخُذِ العبدُ من نفسه لنفسه ، ومن دنياه لآخرته، ومن الشَّبِيبَةِ قبل الكِبَرِ، ومن الحياة قبل المماتِ ، فوالذي نفسُ محمد بيدِهِ ما بعد الموت من مُسْتَعْتَبٍ (١)، ولا بعدَ الدُّنيا من دارِ إلا الجنَّةُ أو النارُ ".

وقال رسول الله ﷺ: " أمرني ربي بتسمع : الإِخُـلاصُ في السِّـرِّ والعَلانِيةِ والعَدْلُ في الغَضَبِ والرِّضا ، والقَصْدُ في الفقر والغنى ، وأن أعْفُــوَ عَمَّـنْ ظَلَمَـني ، وأصِلَ من قَطَعَني ، وأعْطيَ مَنْ حَرَمَني ، وأنْ يكُونْ نُطْقِي ذِكْرًا ، وصَمْتِـي فِكْـرًا ، ونَظَري عِبْرَةً " (٢)

\* \* \*

وحُدِّنْتُ أنه التقى حكيمان ، فقال أحدهما للآخر : إنِي لأُحبك في اللّه . فقال له الآخر : لو علمت مين ما أعلمه من نفسي لأبغضتين في اللّه . فقال له صاحبه: لو عَلمتُ منك ما تَعْلَمهُ من نَفْسِك، لكان لي فيما أعلمه من نفسي شُغْلٌ (٣).

وكان مالك بن دينار يقـول : حـاهدوا أهْواءكـمْ كمـا تجـاهدون أعداءكـم . وكان يقول : ما أشَدَّ فِطامَ الكبير .

ابي المقدام عن محمد القرظي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قبال البيهقي في " الزهد"
 تكلموا في هشام بسبب هذا الحديث " . وأورده الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (ح٦٣٩٥)،
 وعزاه إلى أبي بكر بن أبي الدنيا في "التوكل" ، عن ابن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>١) مستعتب مصدر ميمي معناه طلب الرضا . يريد : ليس بعد الموت من استرضاء لأن الأعمــال . بطلت وانقضى زمانها وما بعد الموت دار جزاء لا دار عمل . عن رغبة الآمل ٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) الحديث أورده بنحوه الخطيب التبريزي في " المشكاة " (ح٥٣٥٨) ، وعزاه إلى رزين .

<sup>(</sup>٣) كنى بذلك عن اعتقاده بأنه أكثر ذنوبًا ، وهذا دال على تواضعه وهضمه لذاتــه ، وإحساســه بتقصيره .

وقيل لعمر بن عبد العزيز : أيُّ الجهاد أفضلُ ؟ فقال : جهادُكَ هَواكَ . وكان الحسن يقول : حادِثُوا هذه القلوب ، فإنَّها سريَعة الدُّثـور ، واقْدَعُـوا هذه الأنفس ، فإنها طُلَعَةٌ ، وإنَّكُم إلاَّ تَقْدَعوها تَنْزِعْ بكم إلى شَرِّ غاية .

قوله : " حادثوا " مَثَلٌ ، ومعناه : احْلُوا وَاشْحَذُوا ، تقــول العـرب : حــادَثَ فلانٌ سَيْفَهُ : إذا حَلاَه وشَحَدَهُ ، وقال زَيْدُ الخَيْل :

وَقَدْ عَلِمَتْ سَلَامَهُ أَنَّ سَيْفِي كُرِيهَ كُلَّمَا دُعِيَتْ نَسزَالِ (١) أَحادِثُهُ بِهَامَاتِ الرِّجالِ (١) أحادِثُهُ بِهَامَاتِ الرِّجالِ (١)

قوله: "أَعْجُمُهُ بِهَامَاتِ الرِّحالِ "؛ أي أَعُضُّهُ ، يقال : عَجَمَهُ : إذا عَضَّهُ ، والدُّثور : الدُّروسُ ، يقال : دَثَرَ الرَّبُعُ : إذا مَعَ ؛ ومعناه : تَعَهَّدُوها بالفِكْرِ والدُّكْرِ (٣). وقوله : " فإنها طُلَعَةٌ " ، يقول : كثيرةُ التَّشَوُّفِ والتَّنزِّي إلى ما ليس لها، وأنشد الأصمعي :

وَلاَ تَمَلَّيْتِ (1) مِن مَسَالِ وَلاَ عُمُسِ إِلاَّ بَمَا سَرَّ نَفْسَ الْحَاسِدِ الطَّلَعَة (٥)(١)

<sup>(</sup>١) (نزال) كلمة أمر معدولة عن المنازلة ولهذا أنثت.

<sup>(</sup>وأعجمه بهامات الرحال في الأصل عض شديد بالأضراس دون الثنايا ، يقال عجم العود يعجمه "بالضم" عجمًا وعجومًا عضَّه ليعلم صلابته من خُوره ، جعل هامات الرحال آلة في اختبار سيفه : أصارم هو أم غير صارم . رغبة الآمل جـ٣ ص٩ .

<sup>(</sup>۲) البيتان من الوافر ، وهما لزيد الخيل في ديوانه ص١٣٨ ، والبيت الأول في الحماسة البصرية ٧٧/١ وخوانة الأدب ٣٧١/٣ ، ولسان العرب ٦٥٧/١ (نزل) ، والمقتضب ٣٧١/٣ .

<sup>(</sup>٣) قالُ الشيخ المرصفي : " يريـد دروس ذكر اللَّه وانمحائه منهـا ، والصـواب أحـذه مـن دثـر السيف دثورًا إذا صدئ لبعد عهده بالصقال . وقد روى عن أبي الدرداء أن القلب يدثر كما يدثر السيف. وحلاؤه ذكر اللَّه " رغبة الآمل ١٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) (تمليت) تمتعت ، ويقال تملي أخوانه تمتع بهم . رغبة الآمل حـ ٣ ص١٠٠

<sup>(</sup>٥) قال محقق (س) بعده في زيادات ر: " الرواية الصحيحة بكسر التاء لا غير ؛ لأنه يخاطب امرأة تقدم ذكرها في الشعر يدعو عليها ".

<sup>(</sup>٦) البيت من البسيط ، وهـو في لسـان العـرب ٢٣٧/٨ (طلـع) ، وبـلا نسبة في تـاج العـروس ٤٥١/٢١ (طلع) . ورواية صدره : " وما تمنيت ..." .

قال : ويقال للجارية إذا كانت تُبْرِزُ وَجْهَها لِيُرَى حُسْنُها ثم تُخْفيه لتُوهِمَ الْحَياءَ : خُبَأَةٌ طُلَعَةٌ .

وكان عمر بن عبد العزيز رحمه اللَّه يقـول : أَيُّهـا النـاس ، إنمـا خُلِقْتُـمْ للأَبَـدِ ولكَنْكُم تُنْقلون من دار إلى دار .

ويروى عن المُسِيح صلُواتُ اللّه عليه وسلامه أنّه كانَ يقول : إن احْتَجْتُـم إلى النّاس فَكُلُوا قَصْدًا وامْشُوا جانبًا .

ولما احتضر قيس بن عاصم قال لبنيه: يا بني ، احفظوا عني ثلاثًا ، فلا أَحَدَ أنصحُ لكم مني : إذا أنا مِتُ فسودوا كِبارَكم ، ولا تُسَوِّدوا صِغَارَكم ، فَيَحْقِرَ الناسُ كباركم وتهونوا عليهم ، وعليكم بحفظ المال فإنه مَنْبَهَةٌ للكريم ، ويُسْتَغْنَى به عن اللَّقِيم ، وإياكم والمَسْأَلَة فإنَّها أُخِرُ كَسْبِ الرجل (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال محقق (س) بعده في زيادات ر : "أخِـر بقصـر الهمـزة لا غـير ، ومـن رواه بـالمدّ أخطـاً ، ومعنى أخِر : أدنى وأرذل " .

قال أبو العباس : أُنْشِدْتُ لرجل من الأعراب يَرْثي رجلاً منهم :

فَلَوْ كَانَ شَيْخًا قَدْ لَبِسْنَا شَبَابَهُ ﴿ وَلَكِنَّهُ لَهُ يَعْدُ أَنْ طُرَّ شَارِبُهُ (١)

وَقَاكَ الرَّدَى مَنْ وَدَّ أَنَّ ابْنَ عَمِّهِ يُسرَى مُقْتِرًا أَوْ أَنْهُ ذَلَّ جَانِبُهُ

وقال الآخر لامرأته :

فَإِمَّا هَلَكْتُ فَلَا تَنْكِحِي

يَـرَى مَجْـدَهُ ثَلْـبَ أَعْرَاضِهَـا(٢) لَدَيْـهِ وَيُبْعُـضُ مَـنْ سَـادَهَا(٣)

وقال آخر : [ قال أبو الحسن : هو ليَزيد بـن حَبْنَـاء أو لصَحْـرِ بـنِ حَبْنَـاء ، يقوله لأحيه ] :

وَأَيْسَرَنَا عَنْ عِرْضِ وَاللهِ فَبَّا زَمَانٌ تَسرَى فِي حَدِّ أَنْيابِهِ شَعْبا وَمَانٌ تَسرَى فِي حَدِّ أَنْيابِهِ شَعْبا فَأَمْسِكُ وَلاَ تَجْعَلْ غِناكَ لَنَا ذَنْبَالُأُ

ظُلُــومَ العَشِــيرَةِ حَسَّــادَهَا

لَحَا اللَّهُ أَكْبَانَا زِنَادًا وشَرْنَا رَأَيْتُكَ لَمَّا نِلْتَ مَالاً وَمَسَّنَا جَعَلْتَ لَنَا ذَنْبًا لِتَمْنَعَ نَائِلاً

(١) بهامش نسخة ما نصه : "طرَّ شارِبُه يطِرُّ طُرُورًا ، ولا يقال طُرَّ بالضم ، وأحـــازه المهلــيُّ " . والفتح أفصح ، انظر اللسان (طرر) .

رَكِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ "بالكسر" ثلبًا :عابه وتنقصه . رغبة الآمل حر ٣ ص١٦ .

(٣) البيتان لحسان بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ في ديوانه ص٦٤ ، مع اختلاف في الرواية .

رأيتك لما نلت مالاً وعضنا تجنّى على الدهر أنسي مذنب فقال المغيرة يجيبه:

لحا الله أنآنا عن الضيف بالقرى وأجدرنا أن يدخل البيت بآسيه أأبساك الأفساك عنسي أنسني

واقصرنا عن عرض والده ذبّا إذا القف دلّي من مخارمه ركبا أحرّك عرضي إن لعبت به لعبا".

فامسك ولا تجعسل غنساك لنسا ذنسبا

وانظر سمط اللآلي ٧١٦ ، والشعر والشعراء ٤٠٧/١ .

<sup>(</sup>٤) قال محقق (س) : وفي رواية المبرد للأبيات ونسبة أبي الحسن لها تخليط . والصواب ما رواه صاحب الأغاني ١٠٧/١٣ قال : "رجع المغيرة بن حبناء إلى أهله وقد ملأ كفيه بجوائز المهلب وصلاته والفوائد منه ، وكان أخوه صخر بن حبناء أصغر منه ، فكان يأخذ على يده وينهاه عن الأمر يُنكر مثله ، ولا يزال يتعتب عليه في الشيء بعد الشيء مما ينكره عليه فقال فيه صخر بن حبناء:

ما ينكر مثله ، ولا يزال يتعتب عليه في الشيء بعد الشيء مما ينكره عليه فقال فيه صخر بن حبناء:

قوله: "أكبانًا زنادًا" الزِّنادُ: التي تُقْدَحُ بها النارُ، ويقال: أوْرَىَ القــادِحُ: إذا خرجتْ له النارُ، وأكْبَى: إذا أخْفَقَ منها، هذا أصله، ثم يضــرب لــلرجل الــذي ينبعث الخير على يديه، ويضرب الإكباءُ للذي يمتنعُ الخيرُ على يديه.

قال الأعشى:

وَزَنْسَدُكَ خَسَيْرُ زِنَسَادِ الْمُلُسِو لَوْ صَسَادَفَ مِنْهُنَ مَسَرْخٌ عَفَسَارا وَلَنْ مِسَرِّخٌ عَفَسَارا وَلَسِ اللَّفِي الْمُورَيْسَتَ نَسَارا (٢) وَ طُلْمَسَةً صَفَسَاةً بِنَبْسِعِ الْأُورَيْسَتَ نَسَارا (٢)

والمَرْخُ والعَفار شحر تُسْرِعُ فيه النار . ومن أمشالهم : " في كُلِّ شَجَر نارٌ واسْتَمْجَدَ المَرْخُ والعَفارُ " (٣) ، اسْتَمْجَدَ : اسْتَكْثَرَ ، يقال : أَمْجَدْتُهُ سَبًّا وَأَمْجَدْتُهُ ذَمَّا : إذا أَكْثَرْتَ من ذلك ؛ ومن أمشالهم : " أَرْخِ يَدَيْكُ واسْتَرْخِ ، إن الزناد من مَرْخ " (٤).

ويقال : رحل ذو شغب : إذا كان يَشْغَبُ على خصمه ، ضرب مَثَلاً للزمان الذي يَهُرُّ على أربابه ؛ أي يَمَسُّهُمْ بالفقر والجَدْب .

\* \* \*

وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : رَأَيْتُ فُضَيْلًا كَانَ شَيْئًا مُلَفَّفًا فَكَشَّفَهُ التَّمْحِيصُ حَتَّى بَدَا لِيَا أَأَنْتَ أَخِى مَا لَمْ تَكُنْ لِى حَاجَةً فَإِنْ عَرَضَتْ أَيْقَنْتُ أَنْ لاَ أَحَالِيَا

<sup>(</sup>١) (ولو بت تقدح إلح) الصفاة : الصخرة الملساء . (والنبع) شحر لا نار له : يريد أنه مؤتّى لـه حتى لو قدح صفاة بما لا نار له لأورى ، والعرب تقول لو اقتدح بالنبع لأورى ، تضربـه مشلا في حودة الرأي . رغبة الآمل حـ ٣ ص١٣ .

 <sup>(</sup>۲) البيتان من المتقارب ، وهما للأعشى في ديوانه ١٠٣ ، والبيت الثاني في لسان العـرب
 ٣٤٦/٨ (نبع) ، وجمهرة اللغة ص٧٦٥ ، وتاج العروس ٢٢٨/٢٢ (نبع) .

ورواية عجز الأول : "خالط منهن ..." ، ورواية الثاني :

لورمـــت في ظلمــــة قادحُـــا حصــاة بنبــع لأوريــت نـــارًا (٣) انظر أمثال ١٧٤/٢ ، وجمهرة الأمثال ٩٢/٢ ، والمستقصى ١٨٣/٢ ، وفصل المقال ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر جمهرة الأمثال ١٧٣/١ ، وبجمع الأمثال ٢٩٥/١ ، والمستقصى ١٣٩/١ .

فَلاَ زَادَ مَا يَنْنِي وِيَنْنَك بَعْدَمَا فَلَسْتَ بِرَاءِ عَيْبَ ذِي الْوُدِّ كُلَّهُ فَلَسْتَ بِرَاءِ عَيْبَ ذِي الْوُدِّ كُلَّهُ فَعَيْنُ الرِّضَا عَن كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ كَلاَنَا غَنِيٍّ عَلِيلَةً كَلاَنَا غَنِيٍّ عَلِيلَةً كَلاَنَا غَنِيٍّ عَلِيلَةً كَلاَنَا غَنِيٍّ عَلَيْلَةً كَلاَنَا غَنِيٍّ عَلَيْلَةً كَلاَنَا غَنِيٍّ عَلَيْلَةً كَلاَنَا غَنِيٍّ عَلَيْلَةً كَلاَنَا غَنِي عَلَيْلَةً كَلاَنَا غَنِي عَلَيْلَةً كَلاَنَا غَنِي عَلَيْلَةً كَلْمَانُ أَخِيلِهِ حَيَاتَا فَا

بَلُوْتُكَ فِي الْحَاجَاتِ إلا تَمَادِيَا وَلاَ بَعْضَ مَا فِيهِ إِذَا كُنتَ رَاضِيَا وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي المَسَاوِيَا وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي المَسَاوِيَا وَلَحْنُ إِذَا مُتْنَا أَشَادُ تَعَانِيَا (١)

قوله: "كان شيئًا ملففًا "، يقول: كان أمرًا مُغَطَّى.

و " التمحيص " : الاحتبارُ ، يقال : أدخلتُ الذَّهَبَ النارَ فَمَحَّصْتُهُ ؛ أي خرج عنه ما لم يكنْ منه ، وخَلَصَ الذَهبُ ، قال الله عنزَّ وحلّ : ﴿ وَلِيُمَحِّصَ اللّه اللّهِ عَنْ من ذَوبه .

وقوله :

# أَأَنْتَ أَخِي مَا لَمْ تَكُنْ لِي حَاجَةٌ

تقرير وليس باستفهام ، ولكن معناه : إني قد بلوتك تُظهرُ الإخاء فإذا بدت الحاجة لم أرَ من إحائك شيئًا . قال الله عز وحل : ﴿ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَيْنِ مِنْ دُونِ اللّه ﴾ (٣) إنما هو توبيخ وليس باستفهام، وهو عزَّ وحل العالِمُ بأنَّ عيسى عليه السلام لم يَقُلُهُ ، وقد ذكرنا التقرير الواقع بلفظ الاستفهام في موضعه من الكتاب المُقْتضب (٤) مُسْتَقْصى ، ونذكر منه جملةً في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .

وقال علميٌّ بن أبي طالب ﴿ ثَلَاثَةٌ لا يُعْرَفُونَ إِلا فِي ثَلَاثَةٍ : لا يُعْرَفُ الشُّجاعُ إِلا فِي الحَرْبِ ، ولا الحَليمُ إِلا عندَ الغَضَبِ ، ولا الصَّديقُ إِلا عند الحاجة .

<sup>(</sup>١) الأبيات من الطويل ، وهي لعبد الله بن معاوية في شعره ص٩٠، ٩٠، والبيت الأول بلا نسبة في لسان العرب ٧٠، (عص) ، والبيت الأحير للأبيرد الرياحي في الأغاني ١٢٧/١٣ ، ولعبد الله بن معاوية بن حعفر في الحماسة الشحرية ٢٥٣/١ ، وللمغيرة بن حبناء التميمي في الدرر ٥/٤٢ ، ولسان العرب ١٣٧/١ (غنا) ، ولعبد الله بن معاوية أو للأبيرد الرياحي في شرح شواهد المغني ٢٥٥٥ ، وبلا نسبة في أمالي المرتضى ٢١/١ ، وأوضح المسالك ١٣٨/٣ ، وتخليص الشواهد ص٥٥ ، وشرح الأشموني ٢١٦/١ ، ومغني اللبيب ٢٠٤/١ ، وهمع الهوامع الحموام .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ١٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر المقتضب ، ٣٠٠ - ٢٨٦/٣ .

وقال عبد الله بن معاوية أيضًا:
أنَّى يَكُونُ أخَّا أَوْ ذَا مُحَافَظَةٍ
إِذَا تَعْيَّبَ لَمْ تَسبْرَح تَظُنُ بِهِ
وقال آخر:
منأشكُو عَمْرًا ما تَرَاحَتْ مَنِيَّتِي
فَتَى غَيْرُ مَحْجُوبِ الْعِنَى عَنْ صَدِيقِهِ

رَأَى خَلَّتِي مِنْ حَيْثُ يَخْفَى مَكَانُها

مَنْ كُنْتَ فِي غَيْبِهِ مُسْتَشْعِرًا وَجَلاَ سُوءًا وَجَلاَ سُوءًا وَتَسْأَلُ عَمَّا قالَ أَوْ فَعَلاَ (١)

أَيَادِيَ لَمْ تُمْنَنْ وَإِنْ هِيَ جَلَّتِ (٢) وَلاَ هِيَ جَلَّتِ (٢) وَلاَ مُظْهِرِ الشَّكْوَى إِذَا النَّعْلُ زَلَّتِ فَكَانَتْ قَذَى عَيْنَيْهِ حَتَّى تَجَلَّتِ (٣)

(١) قال محقق (س) بعده في زيادات ر: "ذكر دعبل في أحبار الشعراء له أنّ هذا الشعر لعبد الله بن الزَّير الأسدي".

والبيتان في شعر عبد الله بن معاوية ق ١/٤٠ ، ٢ ص : ٦٨ .

(٢) (سأشكر) العرب تستعمل السين إذا أرادت تكرار الفعل وتأكيده ، ولا تريد التنفيس فيه . (لم تمنن) لم يتبعها مَنَّ . (إذا النعل زلت) يريد إذا زلت قدمه في مزالق الدهر فلا يجد مركبًا يقيه مصرع السوء ولا متكاً يعتمد عليه في نهضته ، والخلة "بالفتح" الحاجة (من حيث يخفى مكانها) يريد من حيث لا يدركها لحاظ غيره ، وقد أدمج في هذه الكلمة نزاهة نفسه وصيانة عرضه وقوله (فكانت قذي عينيه) أبرع كلمة في معنى الاهتمام بالحاجة . رغبة الآمل حـ ٣ ص ١٦ .

(٣) الأبيات من الطويل ، وهي لعبد الله بن الزَّبير الأسدي في ملحق ديوانه ص١٤٢ ، وخزانة الأدب ٢٦٥/٢ يقولها في عمرو بن عثمان بن عفان ، وكان أتاه فرأى عمرو تحت ثيابه ثوبًا رثًا فاستقرض ثمانية آلاف درهم بالربا فوجه بها إليه مع تخت ثياب فقال عبد الله : سأشكر عمرًا...َالأبيات .

انظر الأغاني ٢٢٠/١٤ ، ومعاهد التنصيـص ٣٠٣/٣ ، والحماسـة البصريـة ١٣٥/١ ، وانظـر شعر عبد الله بن الزبير ـ ما نسب له ولغيره ١٤١ ـ ١٤٢ .

وقيل هي لإبراهيم بن العباس الصولي في ابن عمه عمرو بن مسعدة بن سعيد الصولي وكان بينهما مودة فحصل لإبراهيم ضائقة فبعث له عمرو مالاً فكتب إليه إبراهيم سأشكر عمرًا...الأبيات . انظر وفيات الأعيان ٤٧٨/٣ وشعر إبراهيم في الطرائف الأدبية ١٣٠ .

وقيل هي لمحمد بن سعيد في عمرو بن سعيد بن العاص وكان محمد عنده فظهر كم قميصه مـن تحت حبّته وبه حرق فبعث إليه عمرو مالاً وأثوابًا ، وقيل هي لأبي الأسود الدؤلي .

وقيل هي لعمرو بن كميل في عمرو بن ذكوان ونظر ابن ذكوان إليه وعليه حبّة بـلا قميـص فتشفع له حتى ولي الحرب بالبصرة فأصاب في ولايته مالاً عظيمًا .[نقلاً عن محقق (س)] .

وقيل هي لأبي الأسود الدؤلي أو لمحمد بن سعيد أو لعبد الله بن الزبير في سمط اللآلي ص١٦٦٠، والبيت الأول بلا نسبة في تذكرة النحاة ص٤٧٤ ، وليس في ديوان أبي الأسود . فَتى كَانَ يُدْنِيهِ الْغِنَى مِنْ صَديقِهِ إِذَا مَا هُوَ اسْتَغْنَى وَيُبْعِدُهُ الفَقْرُ فَتَى كَانَ يُعُدُّ الْمَالُ رَبُّا وَلاَ تُرَى بِهِ جَفْوة إِنْ نَالَ مَالاً وَلاَ كِبْرُ فَتَى كَانَ يُعْطِي السَّيْفَ فِي الرَّوْعِ حَقَّهُ إِذَا تُوَّبَ الدَّاعِي وَتَشْقَى بِهِ الجُزْرُ وَهَوْنَ وَجُلِي أَنِّنِي سَوْفَ أَغْتَلِي عَلَى إِثْرِهِ يَوْمَا وَإِنْ نَقْسَ الْعُمْرُ وهَوْنَ وَجُلِي أَنِّنِي سَوْفَ أَغْتَلِي عَلَى إِثْرِهِ يَوْمًا وَإِنْ نَقْسَ الْعُمْرُ وقال أبو الحسن : بعضهم يقول : هو للأبَيْرِدِ (١) الرِّياحِيِّ ] .

\* \* \*

قال أبو العباس: وحدثني التوزي قال: حدثني محمد بن عباد بن حبيب بن المهلب - أحسبه عن أبيه - قال: لما انقضى يوم الجمل ، خرَج علي بن أبي طالب رها في ليلة ذلك اليوم ومعه قنبر وبيده شعلة من نار يتصفح القتلى حتى وقف على رجل - فقال التوزي فقلت : أهو طلحة؟ قال نعم - فلما وقف عليه قال : أعْزِزْ عَلَيَّ أبا محمد فقال التوزي فقلت معشري ، أنْ أراك مُعَفِّرًا تحت نجوم السماء وفي بطون الأودية ، شَفَيْتُ نفسي وقتلت معشري ، فل الله أشكُو عُجَري وبُجَري .

وقوله : " إلى اللَّه أشكو عُجَري وُبُجَري " يقول : ما أُسِـرُّ من أمـري . قـال الأَصمعي : وهو قولٌ سائرٌ في أمثال العرب : لَقِيَ فلانٌ فلانًا فَأَبَنَّهُ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ (٢).

\* \* \*

### وقال النمر بن تَوْلَبٍ :

<sup>(</sup>١) قال الشيخ المرصفي : " هذا غلط محض ، وذلك أنّ الأبيرد رثى أحاه بريدًا بكلمة تشبه هذه الكلمة في معناها ورويّها فظنّ من لم يدر أنّ هذه الكلمة له ، وليس كما ظنّ . على أنّ الأبيرد بن المعذر أحد بني رياح بن يربوع التميمي لم يكن له ذكر في عهد الإمام عليّ الله وإنما نسخ في أول دولة بني أمية " . رغبة الآمل ١٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر أمثال أبي عبيد ٦٠ ، وفصل المقال ٦٥ ، وجمهرة الأمثال ٤٤٨/١ ، وبحمع الأمثال ٢٣٧/١ ، والمستقصى ٩٣/١ ، واللسان (بجر ، عجر) . ولفظه : أخبرته بعجري وبجري ، ويروى: أفضيت . قال أبو عبيد : وأصل العجر العروق المتعقدة وأما البجر فهي أن تكون تلك في البطن خاصة . وقيل : العجر العروق المتعقدة في البطن ، يريد أنه يشكو إلى الله تعالى أموره كلها ما ظهر منها وما بطن . انظر اللسان .

تَدَارَكَ مَا قَبْلَ الشَّبَابِ وَبَعْدَهُ يَسُرُّ الْفَتَى طُولُ السَّلاَمَةِ وَالْبَقَـا

حَـوادِثُ أيَّام تَمُـرُ وَأَغْفُـلُ فَكَيْفَ يَرَى طُولَ السَّلامَةِ يَفْعَلُ يَرُدُّ الْفَتَى بَعْدَ اعْتِدَال وَصِحَّةٍ يَنُوءُ إِذَا رَامَ الْقِيَامَ وَيُعْمَالُ (١)

قصر البقاء ضرورة ، وللشاعر إذا اضطر أن يَقْصُرُ الممدود ، وليس له أن يَمُـدُّ المقصور ، وذلك أن الممدودَ قبل آخره ألفُّ زائدةً، فإذا احتاج حَذَفَها لأنها زائدة ، فإذا حُذَفَها رَدَّ الشيءَ إلى أصله، ولومَدَّ المقصور لكان قد زاد في الشيء ما ليس منه ، قال الشاعر ، وهو يزيد بن عمرو بن الصُّعِقِ :

فَرَغْتُهُ لِتَمْرِينَ السِّيَاطِ وَأَنْتُهُ لَوَ يُشَنُّ عَلَيْكُمْ بِالْفِنَا كُلَّ مَرْبَعِ(٢)

فقصر الفناء ، وهو ممدودٌ . وقال الطرماح :

وَأَخْرَجَ أُمُّهُ لِسَوَاسِ سَلْمَى (٣) لِمَعْفُورِ الضَّرَا ضَرِم الجَنِدِين (٤)

قوله " وأخْرَجَ " يعني رمادًا ، والأخْرَجُ : الذي في لونه سوادّ وبياضٌ ، يقال : نعامةً خرْجاءً .

وقوله " لسواس سلمي " : فإن أَجَأُ وسَلْمَي جَبَــلا طَيِّـئ ، وسواسُ سَـلْمَي : الموضع الذي بحضرة سلمى ، يقال : هذا من سُوس فلان ، ومن تُوس فلان ؟ أي من طبعه . و " أمُّهُ " يعني الشجرة التي هي أصلهُ .

وقوله " لمعفور الضَّرَا " فالضراء : ما وَارَاك من شجرِ خاصةً ، والخَمَرُ ما واراك من شيء . و" المعفور " يعني ما سقط من النار من الزُّنْد .

والغنى .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو ليزيد بن الصعق في لسان العرب ٣٤٤/٣ (قـدد) ، وتهذيب اللغة ۲۲۹/۸ ، وتاج العروس ۱٤/۹ (قدد) .وروايته :

فرغتم لتمرين السياط وكنتم يصب عليكم بالقنا كل مربع (٣)(لسواس سلمي الموضع الخ) والصواب أن سواس هنا شجر ينبت في جبل سلمي من أجود ما يتخذ منه الزناد الواحدة سوَاسة . رغبة الآمل ج٣ ص٢١ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر ، وهو للطرماح في ديوانه ص٧٢٥ ، ولسان العرب ١٠٩/٦ (سوس) ، وكتاب العين ٣٣٦/٧ . ،ورواية عجزه : " لمعفور الضبا ..." .

وقوله "ضرم الجنين " يقول : مُشْتَعِل ، والجنين ما لم يَظْهَرْ بَعْدُ ، يقال للقبر حَنَنَ ، والجنينُ الذي في بطن أمه ، والمِحَنُّ التَّرْسُ : لأنه يَسْتُرُ ، والمجنونُ : المُغطى العقل، وسُمِّي الجنُّ جنَّا لاحتفائهم ، وتُسَمَّى الدروع : الْحُنَنُ ؛ لأنها تَسْتُرُ من كان فيها . وقصر " الضراء " وهو ممدود ، ومثل هذا كثير في الشعر حدًّا (١) .

وقوله: " ينوء إذا رام القيام " ، يقول : يَنْهَ ضُ فِي تَثَاقُل ، قال الله عــزَّ وحـلَّ: ﴿ مَـا إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ ﴾ (٢)، والمعنى أن العُصْبَةً تَنُوء بالمفاتيح ،

(١) ساق علي بن حمزة في التنبيهات ١٠٨ ـ ١١١ قول أبي العباس " قبال النمر بن تولب ... ومثل هذا كثير في الشعر حدًّا" وقال :

هذا نصّ قول أبي العباس ، وإنما سقته على الولاء ، وإن كان فيه طول لأنه متّشح بـالأغلاط آخذٌ بعضها برقاب بعض ، وسنذكر ذلك شيئًا فشيئًا وندل عليه إن شاء الله .

فأول ذلك تغيير رواية الثلاثة الأبيات التي استشهد بها في قصر الممدود :

فأما بيت النمر فروايته: طول السلامة والغني

وأما رواية بيت ابن الصعق فروايته : بالقنا

وأما بيت الطرماح فالرواية فيه : لمعفور الضّنا

وهذا من فعل أبي العباس غير مستنكر ؛ لأنه ربما ركب المذهب الذي يخالف فيه أهل العربيـة واحتاج إلى نصرته فغيّر له الشعر واحتجّ به ...

وللبيتين الأولين اللذين قدمناهما وجهان ضعيفان تسلم به (كذا) روايته ، والجيد المشهور ما رويناه . فأما بيت الطرماح فلا وجه لروايته فيه ولا لما فسر من معانيه ، أما قوله : "سواس سلمي" الموضع الذي بحضرة سلمي ـ ففاسد ، إنما السواس شجر معروف يتخذ منه الزّند .

ولا معنى لما رواه من الضراء في البيت بوجه لا قريب ولا بعيد ، وقد غلط في إيراده شاهدًا على سواس ، قوله هذا من سوس فلان ومن توس فلان ، وغلط في تفسير معنى الجنين في البيت وعدل إلى غيره ، ولم يصب في تفسير المعفور ... وأراد الطرماح بالأخرج الرماد وجعل السواس أمًّا له لأن النار منه نتجت ، والسواس شجر معروف ... وأما المعفور فهو المترب لأن القادح إذا قدح وضع الزندة على الأرض ، وقد قال بعض الرواة : إن الزند ربما صلد فطرح القادح في فرض الزندة ترابًا فأورى ... وقد أنبأتك أن الرواية الضنّا ، والضنا النسل وأصليه الهمز ... فأراد أن النار ولد للزناد لأنها منه خرجت ... وأراد بالجنين الذي كان من النار مُحنّا وظهر فاضطرم في الربية لأن الضرم المشتعل والنار لا تضطرم وهي مجنة ولا تكون مجنة وهي تضطرم..."انتهى كلامه. لكن قال المرصفي : "شنع على أبي العباس في روايته هذه علي بن حمزة في كتابه " التنبيهات لكن قال المرصفي : "شنع على أبي العباس في روايته هذه علي بن حمزة في كتابه " التنبيهات على أغاليط الرواة" وزعم أن الرواية الجيدة (يسر الفتى طلو السلامة والغني) وأن الصواب في بيت ابن الصعق (يشن عليكم بالقنا) جمع قناة وهن الرساح . ولقد صدق في الثانية وكذب في الأولى وذلك أن كلمة "الغنى" أجنبية عما قصد النمر من بيان طول السلامة في البيتين والرواية الحقة رواية ديوانه "يود الفتى طول السلامة حاهدًا " رغبة الآمل (٢٠/٣) ، ٢١) .

(٢) سورة القصص : ٧٦ .

ولشرح هذا موضع آخر ، وقال آخر :

أنُوءُ ثَلاَثُ العَدَهُ نَ قِيسامِي (١)

ويُرْوَى عن رسول الله ﷺ أنه قال : "كَفَى بالسَّلامة داءً " (٢)، وقال حُمَيْدُ بن ثور الهلالي :

أَرَى بَصَوِي قَدْ رَابَنِي بَعْدَ صِحَّةٍ وَلاَ يَلْبَثُ العَصْرَانِ يَوْمٌ وَلَيْلَـةٌ وقال أبو حَيَّة النَّمَيْرِيُّ :

رون بو على المسيرب المُغَانِيَا أَجُلِ الْحَبِيبِ المُغَانِيَا إِذَا مَا تَقَاضَى المَارْءَ يَـومٌ وَلَيْلَةٌ

وقال بعض شعراء الجاهلية : كَــانَتْ قَنــاتِي لاَ تَلِـــينُ لِغَـــامِزٍ وَدَعَــوْتُ رَبِّــي بالسَّــلاَمَةِ جَــاهِدًا

وقال عنترة بن شداد:

وَحَسْبُكَ دَاءً أَنْ تَصِعَ وَتَسْلَمَا إِذَا طَلَبَ أَنْ يُدْرِكِ مَا تَيَمَّما (٣)

لَبِسْنَ الْبِلَى مِمَّا لَبِسْنَ اللَّيَالِيَا وَ لَبُسُنَ اللَّيَالِيَا ( ) تَقَاضَاهُ شَيْءٌ لاَ يَمَلُ التَّقَاضِيَا ( )

فَأَلاَنها الإِصْبَاعُ وَالإِمْسَاءُ لَا لَا مِسَاءُ لَا لَالْمِسَاءُ لَلُصِحَّنِي فَاءُ (٥)

<sup>(</sup>١) البيت لعمرو بن قميئة ، وهو ثاني سبعة أبيـات لـه في الأغـاني ١٤٦/١٨ ، وقـد قـال هـذه الأبيات عندما بلغ تسعين سنة .

<sup>(</sup>٢) الحديث "ضعيف" ، أورده السيوطي في " الجامع الصغير" ، وعزاه إلى الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ورمز له بالضعف ، قال صاحب " فيض القدير" : "وفيه عمران القطان ، قال الذهبي : ضعفه يحيى والنسائي" . وأقرهما على ذلك الشيخ الألباني فأورد الحديث في " ضعيف الجامع (ح١٧٨٤) وقال : "ضعيف" .

<sup>(</sup>٣) البيتان من الطويل ، وهما لحميد بن ثور في ديوانه ص٧ ، ٨ والبيت الثاني في إصلاح المنطق ص٩٨١ ، ورواية ص٩٩٤ ، ولسان العرب ٩٧٦/٤ (عصر) ، وبلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص٥٨١ . ورواية صدره : " ولن يلبث القصران ..." .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل وهـو وبـلا نسبة في لسـان العـرب ١٨٨/١٥ (قضـى)، وتـاج العـروس (قضى).

<sup>(</sup>٥) البيتان من الكامل ، وهما للنمر بن تولب في ملحق ديوانه ص٤٠٠ ، وللبيد بن ربيعة في نهاية الأرب ٧٠/٣ ، ولعمرو بن قميئة في ملحق ديوانه ص٢٠٤ ، وزهر الآداب ٢٢٣/١ ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص٧٠ ، وكتاب الصناعتين . ص٣٩ ط . دار الكتب العلمية .

# فَمَا أَوْهَى مِرَاسُ الْحَرْبِ رُكْنِسِي وَلكِنْ مَا تَقَادَمَ مِنْ زَمَانِي (١) ومَن أمثال العرب إذا طال عمر الرحل أن يقولوا: "لقد أكل عليه الدهر وشرب " (٢) ، إنما يريدون أنه أكل هو وشرب دهرًا طويلاً (٣) ، قال الجَعدي (٤): وشرب " أكَل الدَّهْ وُشَوِبُ وَشَوْبُ (٩)

(١) البيت من الوافر ، وهو في ديوانه ص١٤٨ ، ومراس الحرب : مقاساتها . والركن : كناية خفت منها عن القوة . يقول : يذهب مراس قوتي : أي لم أضق ذرعًا بالحرب ولكني لتقادم زماني وانتهاء سني .

(٢) انظر مجمع الأمثال ٤٢/١ والمستقصى ٢٨٣/٢.

(٣) (أنه أكل هو وشرب) فنسبة الأكل والشرب للدهر بحاز لوقوعها فيه.رغبة الآمل جـ٣ ص٥٠.

(٤) قال محقق (س) بهامش الأصل ما نصّه : " هـو النابغـة الجعـديّ . و لم يقـع كـذا في شـعره ، والصحيــح [كمـا في شـعره ص : ٩٢] :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي هذه القصيدة يقول :

وأرانــــــي طربــــــا في إثرهـــــــم قال امرؤ القيس (ديوانه ص: ٢٩٣) :

لمن الدار تعفّت مدد حقّب دار حسي بداست من بعدهم دار حسي بداست من بعدهم إذ همه أهمل قبساب وقسرى عفست الدار بهمم فسانتجعوا

فأخذه الجعدي فقال:

شرب الدهر عليهم وأكلل

طـــرب الوالـــه أو كـــالمُخْتَبَلْ

بجنوب الفرد أقسوت فسالخرِب ساكن الوحش وللدهر عُقَسب ولدهر عُقَسب ولحسم صحراء محسلال مسرب أكسل الدهر عليهم وشرب

شـــرب الدهـــر عليهـــم وأكـــــل

وما قاله صحيحٌ . وصدر البيت في الديوان :

ســــألتني عـــــن أنــــاس هلكـــــوا

وهو كما في زيادات ر : كم رأينا من أناس هلكوا .

وقوله " أكل الدهر عليهم وشرب " أي أكلهم الدهر وشربهم ، ضربه مثلاً لهم ، عن ديوان امرئ القيس .

(٥) وصدره: " سألنين بأناس هلكوا ..."

والبيت من الرمل ، وهـو للنابغـة الجعـدي في ديوانـه ص٩٢ ، ٩٨ ، والأزهيـة ٢٨٥ ، ولسان العرب ٧/١٥ (طرب) ، ٢٢/١١ (أكل) ، والمعاني الكثير ص١٢٠٨ .

والعرب تقول: نَهَارُكَ صائم، وليلك قائم؛ أي أنت قائم في هذا وصائم في ذلك، كما قال الله عزَّ وحلّ: ﴿ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ (١) والمعنى واللَّـه أعلـم: بل مَكْرُ كُم في الليل والنهار، وقال حرير:

لَقَدْ لَمْتِنَا يَا أَمْ غَيْلَانَ فِي السُّرَى ﴿ وَنِمْتِ وَمَا لَيْسَلُ الْمَطِيِّ بَنَسَائِمٍ (٢)

وقال الفرزدق :

تُبَكِّي عَلَى المَنْتُوفِ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ وَتَنْهَى عَنِ ابْنَيْ مِسْمَعِ مَنْ بَكَاهُمَا عُلَمَان شَبًا في الحُرُوبِ وَأَدْرَكَا كِرَامَ المَسَاعِي قَبْلَ وَصْلِ لِحاهُمَا (٣)

وابنا مِسْمَع كان قتلهما معاوية بن يزيد بن المهلب مع عدي بن أرطاة لما أتاه خبر قتل أبيه ، وكان ابنا مسمع ممن خالف على يزيد بن المهلب ، والمنتوف كان مَوْلى لبني قيس بن ثعلبة بن عُكابة ، وابنا مِسْمَع من بني قيس بن ثعلبة ، وكان المنتوف كالخليفة ليزيد بن المهلب ، وفي ذلك يقول حرير :

وَالْأَرْدُ قَلَّا جَعَلُوا الْمُنْتُوفَ قَائِدَهُمْ فَقَتَّلَتْهُمْ جُنُودُ اللَّهِ وَانْتُتَـفُوا(٤)

وتمام شعر الفرزدق : ولو قُصِـلاً مـنْ جـذُم بَكْـرِ بْـنِ وَالِــلِ

لَكَانَ عَلَى النَّاعِي شَديدًا بُكاهُمَا (٥)

ولفظه في الديوان :

شرب الدهر عليهم وأكسل

ولامرئ القيس في ديوانه ص٢٩٣ ، ولفظه :

عفت السدار بهسم فانتجعوا أكسل الدهسر عليهسم وشسرب

<sup>(</sup>١) سورة سبأ : ٣.٣ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهـو لجرير في ديوانه ص٩٩٣ ، وخزانة الأدب ٢٠٢/٨ ، ٢٠٢/٨ ، والكتاب ١٦٠/١ ، ولسان العـرب ٤٤٢/٢ (ربح) ، وبـلا نسبة في الأشباه والنظائر ٦٠/٨ ، والإنصاف ٢٤٣/١ ، وتخليص الشواهد ص ٤٣٩ ، والصاحبي في فقه اللغة ص٢٢٢ ، والمحتسب ١٨٤/٢ ، والمحتسب ٣٣١/٤ ، والمحتسب ٣٨/٢ ، والمحتسب ٣٨/٤ ، والمحتسب ٣٤١/٤ ، والمحتسب ٣٣١/٤ ، والمحتسب ٩٠٠٠ ، ٣٣١/٤ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٠٣/٢ . والتعازي والمراثي ص١٠٩ ط . نهضة مصر ورواية الأول مختلفة عما ذكره المبرد هنا ، وزاد بينهما بيتًا ثالثًا في التعازي .

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط وهو لجرير في ديوانه ص٢٩٣٠.

<sup>(</sup>٥) قال محقق (س): قال علي بن حمزة في التنبيهات ١١٢ . "الرواية: من غير بكر ، ولا يجوز ما روى لأنه نفي لهما عن نسبهما وجعله إياهما وشيظًا ". ورواية الديوان: ولو أصبحا من غير بكر.

وَلَوْ كَانَ حَيًّا مَالِكٌ وَابْنُ مَالِكٍ ﴿ إِذِن أُوْقَدَا نَارَيْن يَعْلُو سَنَاهُمَا

السّنا : ضوءُ النار ، وهو مقصور ، قال اللّه عـزَّ وحـلِّ : ﴿ يَكَادُ سَـنَا بَرُقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصارِ ﴾ (١) ، والسَّناءُ من الشرف ممدود ، قال حَسَّانُ :

وَإِنَّكَ خَيْرُ غُفْمانَ بْنِ عَمْسُرو وأَسْسِنَاهَا إِذَا ذُكِسِرَ السَّسِنَاءُ (٢)

و " البكاءُ " يُمَدَّ ويُقْصَرُ ، فَمَنْ مدَّ فإنما جعله كسائر الأصوات ، ولا يكون المصدر في معنى الصوت مضموم الأول إلا ممدودًا ؛ لأنه يكون على " فُعال " ، وقلما يكون المصدر على " فُعَل " ، وقد جاء في حروف نحو : الهُدَى والسُّرى ، وما أشبهه، وهو يسير ؛ فأما الممدود فنحو : العُوَاء ، والدُّعاء ، والرُّغاء ، والنُّغاء، وكذلك البُكاء، ونظيرهُ من الصحيح : الصُّراخُ والنُّباحُ ؛ ومن قَصَرَ فإنما جعَل البكاء كَالحُزْن ، وقد قال حسان فقصر ومد :

بَكَتْ عَيْنِي وَحُقَّ لَهَا بُكَاهَا ﴿ وَمَا يُغْنِي الْبُكَاءُ وَلاَ الْعَوِيلُ (٣)

وقال جرير:

قَالُوا نَصِيبَكَ مِنْ أَجْرِ فَقُلْتُ لَهُمْ كَيْفَ هَلْتُ لَهُمْ كَيْفَ هَلْدَا سَوَادَةُ يَجْلُو مُقْلَتَيْ لَحِمِ بَازٍ الْفَارُقْتُهُ حِينَ غَضَّ الدَّهْرُ مِنْ بَصَرِي وَحِير

كَيْفَ الْعَزاءُ وَقَدْ فَارَفْتُ أَشْسَالِي

بَازٍ يُصَرَّصِرُ فَوْقَ الْمَرُّقَسِبِ الْعَسَالِي وَرَحِينَ صِرْتُ كَعَظْمِ الرِّمَّةِ الْبَالِي (4)

قوله: " يجلو مقلتي لَحِم " شبه مُقلتيه بمُقلتي البازي ، ويقال: طائر لَحِمّ يريد الحر من أَحْرَار الطير وسباعها ، وهي التي تصيد الطير وتأكل اللحم ، ويقال: صائدٌ

<sup>(</sup>١) سورة النور : ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه ص: ٢٦٩ ، وفيه "وأسناهم".

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر ، وهو لحسان بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ في جمهرة اللغة ص١٠٢٧ ، وليس في ديوانه ، ولعبد الله بن رواحة في ديوانه ص٩٨ ، وتاج العروس (بكى) ، ولكعب بن مالك في ديوانه ص٢٥٢ ، ولسان العرب ٨٢/١٤ (بكا) ، ولحسان أو لكعب أو لعبد الله في شرح شواهد الشافية ص٣٦، وبملا نسبة في أدب الكاتب ص٣٠٤ ، وبحالس ثعلب ص٩٠١ ، والمنصف الشافية ص٣٠٤ ، وبمال شعلب ص٩٠١ ، والمنصف ٨٠٠٤ .

<sup>(</sup>٤) الأبيات من البسيط، وهي لجرير في ديوانه ص٥٨٤، والبيت الأول والثالث في لسان العرب ٤٠٠/٤ (صرر)، وتــاج العـروس ٣٠٣/١٢ (صـرر) مـع اختــلاف في الروايــة، وانظــر طبقــات فحول الشعراء ٤٥٧، وسمط اللآلي ٨٩٣، ٩٩٢.

لَحِمَّ من هذا . وقوله " يُصَرَّصُو " : يعني يُصَوِّتُ ، يقال : صَرَّصَرَ البازي والصَّقْرُ ، وما كان من سباع الطير ، ويقال : صَرَّصَرَ العُصْفُورُ وأحسبه مستعارًا لأن الأصل فيه أن يُستعمل في الجوارح من الطير ، قال حرير :

بَاز يُصَرُّصِو بالسَّهْبَى قَطًا جُونَا (١)

وقال آخر :

. . . . . . . . . . . . . . . . . كَمَا صَرْصَوَ الْعُصْقُورُ فِي الرُّطَبِ النَّعْدِ (٢)

وأنشدني عمارة: " باز يُصَعْصِعُ " (") وهو أصحُّ [ قال أبو الحسن: يُصَعْصِعُ وهو الصواب ، ولكن هكذا وقع في كتابه ، ويُصرَّصِرُ لا يَتَعَـدَّى ] . وقوله: كعظم الرِّمَّةِ " فهي البالية الذاهبة ، والرميم: مشتق من الرمة ، وإنما هو فَعيلٌ وفِعْلَةٌ وليس بجمع له واحدٌ .

ومما كَفَّرَتْ به الفقهاءُ الحَجَّاجَ بن يوسف قوله ، والناس يطوفون بقبر رسول الله ﷺ ومِنْبَرهِ وإن شئتَ قلتَ : يُطيفون ، قال أبو زيد : تقول العرب : طُفْتُ وَأَطَفْتُ به ، وَدُرْتُ وأدَرْتُ به ، ويقال : حَدَقَ وَأَحْدَقَ . قال الأخطل :

المُنْعِمُونَ بَنُو حَرْبٌ وَقَدْ حَدَقَتْ بِيَ الْنِيَّةُ وَاسْتَبْطَأْتُ أَنْصَارِي -: (1)

إنما يَطوفونَ بأعْوادٍ وَرِمَّةٍ .

ومن أمثال العرب : " لولا أن تُضيِّع الفتيان الذمة لخبرتها بما تحدُ الإبل في

(١) البيت من البسيط ، وهو لجرير في ديوانه ص٥٤٧ ، ولسان العرب ٢٠٠/٨ (صعع) ، ١٦٣/١٣ (دهن) ، وصدره :

كان حاديها لما أضر بها

ورواية عجزه:

نار تصعصع بالدهنا قطا جونا

وفي اللسان (صعع) ، والديوان (ص٤٤٢) ط . دار الكتب العلمية : "بازِ يصعصع" .

(٢) البيت من الطويل ، وهـو بـلا نسبة في لسـان العـرب ٤٩/٢ (شـتـتُ) ، ١٠٤/٣ (ثعـد) ، والتنبيه والإيضاح ١٦٧/١ ، وروايته :

لشينان مياً بين وبين رعاتها إذا صرصر العصفور في الرطب الثعد (٣) وهي رواية الديوان ، وهي الرواية فيما يأتي .

(٤) البيت من البسيط ، وهو للأخطل في ديوانه ص٨٤ ، وجمهرة اللغة ص١٢٦٣ ، والحماسة البصرية ١٢٦/١ ، والحماسة البصرية ١٢٠/١ ، والحماسة الشجرية ٣٨/١ ، ولسان العرب ٣٨/١٠ (حدق) ، وبلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص٥٨٣ .

الرُّمَّةِ " (١) ، يقول: لولا أن تَدَعَ الأحداث التمسك بالوفاء والرعاية للحُرْمةِ لأعلمتها أن الإِبل تتناولُ العظمَ الباليَ وهو أقل الأشياء ، فتحد له لذةً .

ومثلُ بيت جرير الأخير قول أبي الشغب يرثي ابنه شُغُّبًا :

قَدْ كَانَ شَغْبٌ لَوَ اللَّه عَمَّرَهُ عَبَّرَهُ عَبِّرَا لَّهِ عَمَّرَهُ عَبِّرَادُ بِسِهِ فِي عِزِّهَا مُضَسِرُ لَيْتَ الْجِبَالَ تَدَاعَتْ قَبِلَ مَصْرَعِهِ دَكَّا فَلَمْ يَشْقَ مِنْ أَحْجَارِهَا حَجَسِرُ لَيْتَ الْجَبَالَ تَدَاعَتْ قَوَسْتُ مِنْ كِبَرٍ بِنُسَ الْحَلِيفَانِ طُولُ الْحُزْنِ وَالْكِبَرُ (٢) فَارَقْتُ شَغْبًا وَقَدْ قَوَّسْتُ مِنْ كِبَرٍ بِنُسَ الْحَلِيفَانِ طُولُ الْحُزْنِ وَالْكِبَرُ (٢)

قوله: " قوَّست " يقول: انحَنَيْتُ كالقوس، قال امرؤُ القيس: أَرَاهُ لَّ يُحْبِبُ نَ مَـنْ قَـلٌ مَالُـهُ وَلَا مَـنْ رَأَيْـنَ الشَّـيْبَ فِيـهِ وَقَوَّسَـا (") وقال سليمان بن قَتَّة (<sup>4)</sup> يرثي الحسينَ بنَ عليِّ بنِ أبي طالب رضي اللّـه تعـالى

عنهما:

مَررُثُ عَلَى أَيْسَاتِ آل مُحَمَّدِ فَلِا يُنْعِدِ اللَّهُ الدِّيَسارَ وَأَهْلَها وَكَانُوا رَجَاءً ثُمَّ عَادُوا رَزِيَّةً وَكَانُوا رَجَاءً ثُمَّ عَادُوا رَزِيَّةً وَإِنَّ قَتِيلَ الطَّفِ (٥) مِنْ آلِ هَاشِمِ وَإِنَّ قَتِيلَ الطَّفِّ (٥) مِنْ آلِ هَاشِمِ وَعِنْدَ غَنِي قَطْرَةً مِنْ دِمَائِنَا فَقِيرَهَا إِذَا افْتَقَرَتُ قَيْسٌ جَبَرُنَا فَقِيرَهَا فَقِيرَهَا

فَلَم أَرَهَا كَعَهْدِهَا يَوْمَ حُلَّتِ وَإِنْ أَصْبَحَتْ مِنْ أَهْلِهَا قَدْ تَخَلَّتِ وَإِنْ أَصْبَحَتْ مِنْ أَهْلِهَا قَدْ تَخَلَّتِ فَقَدْ عَظُمَتْ تِلْكَ الرَّزَايَا وَجَلَّتِ أَذَلَّ رِقَابِ المُسْلِمِينَ فَذَلَّسِتِ سَنَجْزِيهِمُ يَوْمًا بِهَا حَيْثُ حَلَّتِ وَتَقْتُلُنَا قَيْسٌ إِذَا النَّعْلُ زَلَّتِ

<sup>(</sup>١) انظر المستقصى ٢٩٩/٢ نقله الزمخشري عن المبرد .

<sup>(</sup>٢) الأبيات له في ديوان الحماسة بشرح المرزوقي ١٠٤٣/٣ (بيتان) والتبريزي ٣/٥٥.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطّويل ، وهو لامرئ القيس في دّيوانه ص١٠٧ ، ولسان العرب ١٨٦/٦ (قـوس) ، وكتـاب العين ١٨٨/٥ ، ومقـاييس اللغـة ٥/٠٤ ، وتهذيب اللغـة ٢٢٣/٩ ، وأسـاس البلاغــة (قوس)، وتاج العروس ٢١٢/١٤ (قوس) .

<sup>(</sup>٤) في (غ): (ابن قنة) بفتح القاف والنون المشددة .

<sup>(ُ</sup>ه) وَالطَفُّ أَرضُ من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيه كان مقتل الحسين رضي الله تعالى عنــه. رغبة الآمل جـ ٣ ص٣٤ .

<sup>(</sup>٦) الأبيات أنشدها المبرد في التعازي والمراثي ص١٠٩ ط. نهضة مصر ، وبعضها في ديوان الحماسة بشرح المرزوقي ٢١/٢ والتبريزي ١٢/٣ . ورويت الأبيات في كلمة أبي دهبل الجمحي. انظر ديوانه ٢٠ ـ ٣٣ . ورويت لتيم بن مرة ولابن أبي الرمح الخزاعي ، انظر تخريج محقق ديوان أبي دهبل للكلمة ـ ورقمها ١٥ ـ ص١٢١ - ١٢٣ .

وسليمان بن قَتَّة : رجلٌ من بني تَيْمِ (١) بن مُرَّة بن كعب بن لؤي وكان منقطعًا إلى بني هاشم .

وقال الفرزدق يرثي ابنيه :
يفي الشّامِتينَ التَّرْبُ أَنْ كَانَ مَسَّنِي
وَمَا أَحَدُ كَانَ النّايَا وَرَاءَهُ
أَرَى كُلَّ حَيٍّ ما تَوْالُ طَلِيعَةً
يُذَكِّرُني ابْنَيَّ السِّماكانِ مَوْهِنَا
وَقَدْ رُزِئَ الأَقْوَامُ قَبْلِي بَنِيهِمُ
وَقَدْ كَانَ مَاتَ الأَقْوَامُ قَبْلِي بَنِيهِمُ
وَقَدْ كَانَ مَاتَ الأَقْوَامُ قَيْسٍ بْنَ خَالِدٍ
وَقَدْ مَاتَ بِسْطامُ بْنُ قَيْسٍ بْنَ خَالِدٍ
وَقَدْ مَاتَ بِسْطامُ بْنُ قَيْسٍ بْنَ خَالِدٍ
وَقَدْ مَاتَ خِيْرَاهُمْ فَلَمْ يُهْلِكَاهُمُ

رَزِيَّةُ شِبْلَيْ مُخْدِرٍ فِي الضَّرَاغِمِ وَلَوْ عَاشَ أَيَّامًا طِسُوالاً بِسَالِمِ عَلَيْهِ الْمَنايَا مِنْ ثَنايَا الْمُخَارِمِ عَلَيْهِ الْمَنايَا مِنْ ثَنايَا الْمُخَارِمِ عَلَيْهِ الْمَنايَا مِنْ ثَنايَا الْمُخَارِمِ الْعَوَاتِمِ إِذَا ارْتَفَعَا فَوْقَ النَّجُومِ الْعَوَاتِمِ وَإِخْوَانَهُم فَاقْنَيْ حَيَاءَ الْكَرَائِمِ وَعَمْرُو بُنُ كُلُنُومٍ شِهَابُ الْأَرَاقِمِ وَعَمْرُو بُنُ كُلُنُومٍ شِهَابُ الأَرَاقِمِ وَعَمْرُو وَقَيْسُ بُنُ عَاصِمِ وَعَمْرُو وَقَيْسُ بُنُ عَاصِمِ وَعَمْرُو مَقَيْسُ بُنُ عَاصِمِ وَمَمْرُو مَقَيْسُ بُنُ عَاصِمِ وَمَاتَ أَبُو عَمْرُو وَقَيْسُ بُنُ اللَّهَازِمِ وَمَاتَ أَبُو عَمْرُو وَقَيْسُ بُنُ اللَّهَازِمِ وَمَاتَ أَبُو عَمْرُو مَقَيْسُ بُنُ اللَّهَازِمِ عَمْرِهِ مَعْمَلِهِ كَعْسِمِ وَحَسابِمُ وَمَاتَ أَبُو عَمْرُو مَقَيْسُ بُعُ اللَّهَازِمِ عَمْرِهِ مَانَ شَيْخُ اللَّهَازِمِ وَمَاتَ أَبُو عَمْرُو مَقَيْسُ بُعُ اللَّهَازِمِ عَمْرِهِ مَعْدَى حَبْيِنُ الْمُآتِمِ وَمَاتِمُ الْمُآتِمِ مَنْ الْمُآتِمِ وَمَاتَ الْمُآتِمِ الْمُؤْتِى حَبْيِنُ الْمُآتِمِ الْمُآتِمِ الْمُآتِمِ وَلَيْسُ لَعَلَيْ الْمُآتِمِ الْمُآتِمِ الْمُآتِمِ وَمُنْ الْمُآتِمِ الْمُآتِمُ الْمُآتِمِ الْمُآتِمِ الْمُآتِمِ الْمُآتِمِ الْمُآتِمِي مَنِينُ الْمُآتِمِ الْمُآتِمِ الْمُآتِمُ الْمُآتِمِ الْمُآتِمُ الْمُآتِمُ الْمُآتِمُ الْمُآتِمُ الْمُآتِمُ الْمُآتِمِ الْمُآتِمِ الْمُآتِمُ الْمُآتِمُ الْمُآتِمُ الْمُآتِمِ الْمُآتِمُ الْمُآتِمُ الْمُآتِمُ الْمُآتِمِ الْمُآتِمُ الْمُآتِمُ الْمُآتِمِ الْمُآتِمُ الْمُآتِمُ الْمُآتِمُ الْمُآتِمُ الْمُآتِمُ الْمُآتِمُ الْمُآتِمِ الْمُآتِمُ الْمُؤْتِمُ الْمُآتِمُ الْمُآتِمُ الْمُآتِمُ الْمُلْمُ الْمُآتِمُ الْمُآتِمُ الْمُآتِمُ الْمُؤْتِمُ الْمُؤْتِمُ الْمُراتِمُ الْمُؤْتِمُ الْمُؤْتِمُ الْمُلْمُولِ الْمُؤْتِمُ الْمُو

وأنشدني التوزي عن أبي زيد " خَنِينُ المآتم ِ" بالخاء المعجمة .

قوله : " ما تــزال طُليعةً " ، يريـد : طالعِـةً ، و " النَّنايـا " جمـعُ ثَنِيَّـةٍ ، وهــي الطريق في الجبل ، من ذلك :

مَتَى أَضَعِ الْعِمَامَـةَ تَعْرِفُونِـي (٣)

(١) والذي في التعازي والمراثي أنه مولى لبني تيم .

أَنَىا ابْسنُ جَسلاً وَطَسلاً عُ الثَّنَايَسا

<sup>(</sup>۲) الأبيات من الطويل ، وهي للفرزدق في ديوانه ٢٠٦/٢ والتعازي والمراثي للمصنف (ص٩٠١، ١٠١) وفيه (وإن عاش) في البيت الثاني ، و (فأقنى) بهمزة القطع في البيت الخامس، وهي عنه فيما علقه أبو الحسن على نوادر أبي زيد ٣٦ ، والبيت الأول له في أساس البلاغة (حدر)، وديوان الأدب ٢٩٦/٢ ، والبيت الثامن في لسان العرب ٢١/٢٥٥ (لهزم) ، والبيت التاسع في اللسان ٢٦٧/٤ (حير) ، والتنبيه والإيضاح ١١٩/٢ ، ويروى : (فلم يخز رهطه ) بدلا من : (فلم يهلكاهم) .

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر ، وهو لسحيم بن وثيل في الاشتقاق ص٢٢٤ ، والأصمعيات ص١٧ ، وجمه من العلمة ٢٦٦ ، والدر ٩٩/١ ، وحزائمة الأدب ٢٥٥/١ ، ٢٥٧ ، ٢٦٦ ، والدر ٩٩/١ ، وشرح شواهد المغني ٤٩/١ ، وشرح المفصل ٣٢٣، والشعر والشعراء ٢٤٧/٢ ، والكتاب=

و" المخارم " : جمع مَخْرِمٍ ، وهو مُنْقَطَعُ أنف الجبل .

وقوله: " فوق النحوم العواتِم " ، يعني المتأخرة ، يقال: فلان يأتينا ولا يُعَتِّمُ ؛ أي لا يتأخر ، وَعَتَمَة اسم للوقت ، فلذلك سميت الصلاة بذلك الوقت ، وكال يعتَّمُ ؛ أي لا يتأخر ، وعَتَمَة اسم للوقت ، فلذلك سميت الصلاة بذلك الوقت ، وكال صلاة مضافة إلى وقتها ، تقول: صلاة الغداة ، وصلاة الظهر ، وصلاة العصر. وأما قولك " الصَّلاة الأولى " فالأولى نعت لها إذ كانت أوَّلَ ما صلي ، وقيل أوَّلَ ما أَظْهِر . وقوله : " فاقني حَياء الكرائِم " يقول : فالزَمِي ، وأصل القني إلى الله عرا وأنه هو وقول : القيل ملا : إذا اتخذ أصل مال ، وقيل في قول الله عرا وجل : ﴿ وأنه هو

تقول : اقْتَنَى فلانٌ مالاً : إذا اتخذ أصلَ مال ، وقيل في قول الله عزَّ وجُلّ : ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ (١) أي جَعَلَ لهم أصلَ مال <sup>٢٢</sup>)، وأنشد أبو عبيدة :

لَوْ كَانَ لِلدَّهْ رِعِزٌّ يَطْمَئِنُ بِهِ لَكَانَ لِلدَّهْرِ صَحْرٌ مَالَ قُنْيَانِ (٣)

و " الكَرائم " جمع كَرِيمة ، والاسم من " فعيلة " والنعت يجمعان على النَعائِلَ " ، فالاسم نحو: صحيفة وصحائف ، وسَفينة وسَفَائِنَ ، والنعت نحو: عقيلة وعَقائلَ ، وكَرِيمة وكَرَائِمَ .

وقوله "ومات أبي " ، يريد التأسيّ بالأشراف ، وأبوه غالِبُ بنُ صَعْصَعَةَ بن ناحية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مُجاشع ، وكان أبوه شريفًا وأجداده إلى حيث انتهوا ، ولكل واحد منهم قصة يطول الكتاب بذكرها . و " المُنْذران " : المُنْذِرُ بن المنذر بن ماء السماء اللخْمِيُّ يريد الابن والأب .

<sup>=</sup>٣٠٧/٣ ، والمقاصد النحوية ٢٠٧/٤ ، وبلا نسبة في الاشتقاق ص٣١٤ ، وأمالي ابن الحاجب ص٥٦/٣ ، وأوضح المسالك ٢٠٧/٤ ، وخزانة الأدب ٢٠٢/٩ ، وشرح الأشمونسي ٢٠١/٥ ، وشرح شواهد المغني ٢/٤٩٧ ، وشرح قطر الندى ص٨٦ ، وشرح المفصل ٢١٠١، ٤/٥٠ ، ولسان العرب ٢١٤/١٤ (ثنى) ، ١٥٢ (جلا) ، وما ينصرف وما لا ينصرف ص٢٠ ، ومحالس ثعلب ٢١٢/١ ، ومغني اللبيب ٢٠/١ ، والمقرب ٢٨٣/١ ، وهمع الهوامع ٢٠/١ .

<sup>(</sup>١) سورة النجم: ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر بحـاز القرآن ٢٣٨/٢ ، وتفسير غريب القرآن ٤٣٠، وتفسير القرطبي ١١٨/١٧ ـــ

وقيل : معناه : أرضى بما أعطى أي أغناه ثم أرضاه بما أعطاه ، قاله ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط ، وهو لأبي المثلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص٢٨٤ ، ولسان العـرب (٣) البيت من البسيط ، وتاج العروس (قنا) ، وللخنساء في ديوانها ص٤١٣ ، وأساس البلاغـة (قنـو) ، وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٢٥٢/١ ، والمخصص ١٠ /١٥٥ . ورواية صدره :

<sup>&</sup>quot;لو كان للدهر مال كان متلده".

وعمرو بن كلثوم التغلبي قاتل عمرو بن هند وكان أحد أشراف العرب وفتاكهم وشعرائهم . و " الأراقِمُ " : قبيلة من بني تغلب ابْنَةِ وائل ، من بني جُشَمَ بن بكر (١) . وزعم أهل العلم أنهم إنما شُمُّوا الأراقم لأن عيونهم شُبِّهَتْ بعيون الْحَيَّاتِ، والأراقم واحدها أَرْقَم ، وكانوا معروفين بهذا ، قال الفرزدق يَرُدُّ على جَرير في هجائه له وللأحطل :

## إِنَّ الْأَرَاقِمَ لَنْ يَنسالَ قَدِيمَهَا(٢) كُلْبٌ عَوَى مُتَهَيِّمُ الْأَسْنان(٣)

وجعله شهابًا لهم لنوره وبهائه وضيائه ، تقول العرب : إنما فــلانٌ نَجْــمُ أهلِـهِ، وكذلك قالت الخنساءُ :

## 

و"الأقْرعان":الأقْرَعُ بنُ حابسٍ وابنه الأقرع من بني مُجاشع بن دارم (٥)، وكان الأقرع في صدر الإسلام سيد خِنْدِف، وكان مَحَلَّهُ فيها محلَّ عُيَيْنةً بن حصن في قيسٍ:

#### "وإن صخرًا لتسأتم الهداة به"

والبيت من البسيط ، وهـو للحنساء في ديوانهـا ص٣٨٦ ، وجمهـرة اللغـة ص٩٤٨ ، وتــاج العروس ٢٩٢/١٠ (صحر) ، ومقاييس اللغة ١٠٩/٤ .

(°) قال على بن حمزة في التنبيهات ١١٣ : " ... إنما الأقرعان الأقرع وفراس ابنا حابس ، و لم يقرع الله للأقرع ابنا قط ، ولا كان فراس أقرع ، وإنما قالوا الأقرعان كما قالوا الخبيبان والحسمتان والجونان والعمران وما أشبه ذلك . وما ذكر ما حكاه أبو العباس أحد من أهل العلم ، ولا خلاف فيما قلناه عند أحد من الرواة ما خلا أبا يوسف يعقوب بن السكّيت فإنه قال في المثنى : الأقرعان الأقرع بن حابس وأحوه مرثد ، والأول هو المأخوذ به " .

قال محقق (س) : والّذي قاله علي بن حمزة هو ما قالـه أبـو عبيـدة في النقـائض ٧٨٩ ومواضـع أخرى .

وبهامش الأصل ما نصّه: " الأقرع بن حابس اسمه فراس. وقــال ابـن السكّيت: الأقرعـان: الأقرعـان: الأقرع بن حابس وأخوه مرثد ". انظر إصلاح المنطق ٤٠٢ واللسان والتاج (قرع). وقال ابـن درير لقب الأقرع لقـرع كـان في رأسـه، واسمـه فـراس، وقيـل حصـين، انظـر الاشـتقاق ٢٣٩ والخزانة ٣٩٧/٣، وتهذيب تاريخ دمشق ٨٩/٣.

<sup>(</sup>۱) قوله " من بني حشم بن بكر " يريد رهط عمرو بن كلثوم . والأراقم ستة وهم ولد بكر بــن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلـب ، وهــم : حشــم ، ومـالك ، والحــارث ، وعمــرو ، وثعلبــة ، ومعاوية . انظر النقائض ۲٦٦ ، ٣٧٣ ، وجمهرة أنساب العرب ٣٠٤ ، والاشتقاق ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٢) (لن ينال قديمها) يريد بحدها وسؤددها القديم . رغبة الأمل حـ ٣ ص ٤١ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل ، وهـو للفـرزدق في ديوانـه ٣٤٥/٢ ،و النقـائض ٨٨٨ ، وهـو لحريـر في لسان العرب ٢٠٠/١٢ (هتم) ، وتاج العروس (هتم) ، و لم أقع عليه في ديوانه .

<sup>(</sup>٤) وصدر البيت:

و"حاجب" : ابن زرارة بن عُدُس سيد بني تميم في الجاهلية غير مُدافَع .
و " عمرو أبو عمرو " يريد عمرو بن عُدُس وكان شريفًا ، وكان ابنه عمرو شريفًا ، قتل يوم جَبَلَة قتلته بنو عامر بن صعصعة ، وقتلوا لقيط بن زُرارة – وكان الذي وَلِي قَتْلَه عُمارةُ الوهاب العبسي (١)، وينسب إلى بني عامر ؛ لأن بني عبس كانوا فيهم مع قيس بن زهير ، وعمارة هذا كان يقال له دالق (٢)، وقتله شِرْحاف الضَّبِي ، ولذلك يقول الفرزدق :

وَهُنَّ بُشِرْحَافٍ تَدَارَكُنَ دَالِقًا عُمَارَةً عَبْسِ بَعْدَمَا جَنَحَ الْعَصْرُ(٣)

وزعم أبو عبيدة : أن فاطمة بنت الخُرْشُبِ الأنمارية أُرِيَتْ في منامها (٤) قائلاً يقول : أعشرة هُدَرَة أَحَبُ إليك أم ثلاثة كعشرة [ هدرة بالدال غير معجمة ، قال أبو الحسن : هم السُّقَاط من الناس ] فلم تقل شيئًا ، فعاد لها الليلة الثانية فلم تقل شيئًا ، ثم قصت ذلك على زوجها فقال : إن عاد لك الثالثة فقولي : ثلاثة كعشرة - وزوجها زياد بن عبد الله بن ناشب العبسي - فلما عاد لها قالت : ثلاثة كعشرة ، فولدتهم كلهم غاية : وَلَدَتْ رَبِيعَ الْحِفَاظِ (٥) ، وعُمارة الوهاب ، وأنس الفوارس ، وهي

<sup>(</sup>١) قال على بن حمزة في التنبيهات ١١٤ - ١١٦ عقب حكاية مقالة المبرد "وعمرو أبو عمرو ... العبسي" : "والقول بخلاف ما قال في القصتين جميعًا ، إنما المقتول يوم حبلة زيد بن عمرو أخو عمرو بن عمرو ، قاتله الحارث بن الأبرص ، ونجا عمرو على الخنثى ، وله ولها يومئذ حديث مشهور ... وأما لقيط فقد اختلف في قاتله فقالوا : شريح بن الأحوص وهو الصحيح عند من يوثق به من العلماء ... وقد قالوا جزء بن خالد بن جعفر ، وقالوا عوف بن المنتفق العقيلي . فأما عمارة فلم يذكر أحد أنه قتل لقيطًا " .

وانظر حبر يوم حبلة في النقائض ٢٥٤ ـ ٦٧٨ ، وانظر البلدان ١٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) لكثرة غاراته ، من دلق الغارة إذ شنَّها . انظر الاشتقاق ٢٧٧ واللسان (دلق) .

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه ٢٥٣/١ .

<sup>(</sup>٤) حكى حمزة بن الحسن الأصبهاني في الدرة الفاخرة ٤١١/٢ ـ ٤١٢ أن التي أريت في منامها خبيئة بنت رياح بن الأشل الغنوية ، ولدت لجعفر بـن كــلاب خــالدًا الأصبــغ وربيعــة الأحــوص ومالكًا الأخرم ويقال له الطيّان .

<sup>(</sup>٥) الذي قاله أبو عبيدة في النقائض ١٩٣ أن الربيع يدعى "الكامل" وكذا قال غيره ، انظر المحبر ٢٩٨ ، ١٨٩ ، والأغاني ١٧٩/١٧ ، وشـرح القصائد السبع الطوال ٥٠٥ ، والـدرة الفـاحرة / ٢٠٠ ، والعمـدة ١٩٧/٢ ، والعمـدة ٢/٠٠٤ ، والعمـدة ١٩٧/٢ إلا أن صـاحب العمـدة حكى أن المـبرد وغــيره يقولـون "ربيــع=

إحدى المُنحبات (١) من العرب.

وَأَسْرُوا حَاجِبًا فَذَلَكَ حَيث يقول حرير يُعَيِّرُ الفرزدق ويُعْلِمُهُ فَحْر قَيْسٍ عَلَيه : كَأَنَّكَ لَـمْ تَشْهَدْ لَقِيطًا وَحَاجِبًا وَعَمْرُو بُننَ عَمْرُو إِذْ دَعَوْا يَالَدَارِم (٢) وَكَانُكَ لَـمْ تَشْهَدِ الجَوْنَيْنِ وَالشِّعْبَ فَا الصَّفَا وَشَدَّاتِ قَيْسٍ يَوْمَ دَيْسٍ الجَماحِم (٣)

الجوْنَان : مُعَاوِيةُ وحسان ابنا الجـون (<sup>1)</sup> الكنديـان أُسـرًا في ذلـك اليـوم فَقُتِـلَ حسان ، وفودي معاوية بسبب يطول ذكره <sup>(٥)</sup> . والشَّعْبُ : شِعْبُ حَبَلَةَ .

#### وقوله: وشدات قيس يوم دير الجماجم

هذا في الإسلام ، يعني وقعة الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي بعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي بدير الجماحم (١).

(٢) قبل هذا البيت في نسخة:

تحضض يا بن القين قيسًا ليجعلوا لقومك يومًا مشل يوم الأراقم.

(٣) البيتان من الطويل ، وهما لجرير في ديوانه ص٤٢٦ .

- (٤) كذا في النقائض ٤٠٧ ، ٨٩٩ ، واللسان (جون) . وفي النقائض ٤١٠ ، ٤١٠ أنهما معاوية وعمرو ابنا الجون ، وحسان هو حسان بن عمرو بن الجون . وقيل غير ذلك ، انظر الدرة الفاخرة /٥٤٥ .
- (٥) قال على بن حمزة في التنبيهات ١١٥: "لم يعرف أبو العباس النسب ، ولو عرفه لما عكسه، وإنما المقتول معاوية ، وكان عوف بن الأحوص أسره وجز ناصيته وأعتقه على الثواب فقتله قيس بن زهير ، وكان طفيل بن مالك أسر حسان ، فطالب عوف بني عبس بإحياء معاوية أو يملك مثله ، فسألوا سلمى بن مالك ، فكلم لهم طفيلاً ، فأعطاهم حسان ، فدفعوه إلى عوف فجز ناصيته وأعتقه ، فسمّى الجزاز ، و لم يفاد به ...".

وانظر النقائض ٦٦٧ - ٦٦٨ .

(٦) انظر النقائض ٤١٢ ـ ٤١٣ ، ومعجم البلدان ٥٠٣/٢ .

<sup>=</sup>الحفاظ...". والمعروف أن قيسًا أخاهم يقال له قيس الحفاظ ، وهؤلاء الأربعة يقال لهم الكملة. وقيل لقب قيس "الجواد" وقيل "البرد" ، وقيل لأنس أنس الفوراس وقيل أنس الحفاظ ، انظر المصادر السالفة . والمعروف ما ذكرناه من أن الكملة هم الربيع الكامل وعمارة الوهاب وقيس الحفاظ وأنس الفوارس ، وبعضهم لم يعد منهم قيسًا .

<sup>(</sup>١) انظر المنحبات من النساء في المحبر ٤٥٥ ـ ٤٦٣ . وقد ولـدت فاطمـة بنـت الخرشـب سبعة فعدت العرب المنحبين منهم ثلاثة ، انظر الأغاني .

وقوله: وقد مات بسطام بن قيس بن خالد

يعني الشيباني ، وهو فارس بكر بن وائل، وابن سيدها ، وقُتل بالحُسَنِ وهـ و جَبَل (١) ، قتله عاصم بن خليفة الضبي، وكان عاصم أسلم في أيام عثمان رحمه الله ، فكان يقف ببابه فيستأذن ، فيقول : عاصم بن خليفة الضبي قاتل بسطام بن قيس بالباب .

وكان سببٌ قتله إياه أن بسطامًا [ قال أبو الحسن : الوجه عندي في بسطام ألا ينصرف لأنه أعجمي ] أغار على بني ضبَّة ، وكانَ معه حاز [ قال أبو الحسن : حاز بالزاي زاجرٌ ] يَحْزُو له ، فقال له بسطامٌ : إني سمعتُ قائلاً يقول :

الدَّلْوُ تَأْتِيَ الْغَرَبَ الْمَزَّلَةُ(٢)

فقِال الحازي فَهَلاَّ قُلْتَ :

## ثُمَّ تَعُودُ بَادِنَا مُبْتَلَّه (٣)

قال: ما قلت ؛ فاكتسح إبلهم فتنادوا واتبعوه . ونظرت أمُّ عاصم إليه ، وهو يقع حديدة له ، أي يُحَدِّدُهَا ، والْمِيقَعةُ الِطْرَقةُ ، فقالت : ما تَصْنَعُ بهذه ؟ وكان عاصم مَضْعُوفًا ، فقال : أقتل بها بسطام بن قيس ، فنهرته ، وقالت : اسْتُ أُمِّكَ أَضِيق من ذاك ! فنظر إلى فرس لعمه موثقة إلى شجرة فاعْرَوْراها ، أي ركبها عُريًا ، ثم أقبل بها الريح ، فنظر بسطام إلى الخيل قد لحقته ، فجعل يطعن الإبل في أعجازها فصاحت به بنو ضبة يا بسطام ما هذا السفه ؟ دعها ، إما لنا و إما لك ، وانحط عليه عاصم فطعنه فرمى به على الألاءة ، وهي شجرة ليست بعظيمة ، وكان بسطام نصرانيًا ، وكان مقتله بعد مَبْعثِ النبي عَلَيْ ، فأراد أحوه الرجوع إلى القوم ، فصاح به نصرانيًا ، وكان مقتله بعد مَبْعثِ النبي عَلَيْ ، فأراد أحوه الرجوع إلى القوم ، فصاح به

<sup>(</sup>١) قال محقق (س): قال علي بن حمزة في التنبيهات ١٦٦ : "هذا غلط منه مركب في تصحيف، إنما الحسن شجر سمي الحسن لحسنه بكثيب من رمل ينسب إليه فيقال نقا الحسن، ويقال ليوم قتل بسطام يوم النقا قال الفرزدق :

خالي الدي توك الفجيع برمحه يوم النقا شوقًا على بسطام وكان أبو العباس صحفيًّا ومن نقل اللغة عن الصحف صحّف ، وإنما وحده حبل رمل فقال حَبَلٌ وأسقط الرمل " .

وانظر النقائض ١٩٠، والبلدان ٢٦٠/٢.

 <sup>(</sup>٢) الغَرَب بالتحريك : الماء الذي يقطر من الدلو بين البئر والحوض فتتغير ريحه وتزلق فيه الناس ،
 والمزلّة موضع الزلل ، يريد أن الأمر يأتي على غير وجهه . عن رغبة الآمل ٤٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) البادن السمين الجسم . يريد أنها تعود وهي ضخمة مملوءة مبتلة بالماء ، كنى بذلك عن عـود الأمر إلى وجهته . عن رغبة الآمل (٤٧/٣).

بسطام : أنا حنيفٌ إنْ رجعت ، ففي ذلك يقول ابن عَنَمة الضبي، وكان في بني شيبان:

فَخَـرٌ عَلَـى الألاءَةِ (١) لَـمْ يُوَسَّـدْ كَــأَنَّ جَبِينَــهُ سَــيْفٌ صَقِيـــلُ<sup>(٢)</sup> ولما قُتل بسطام لم يبق في بكر بن وائل بيت إلا هُجِمَ ؛ أي هُدِمَ .

وقوله: ومات أبو غسان شيخ اللّهازم

يعني مالك بن مِسْمع بن شيبان بن شهاب أحد بني قيس بن ثعلبة ، وإليه تنسب الْمَسَامِعَةُ ، وكان سيد بكر بن وائل في الإسلام ، وهو الذي قال لُعبَيْدِ الله بن زياد بن ظبيان أحد بني تيم اللات بن ثعلبة ـ وكان حين حَدَث أَمْرُ مسعود بن عمرو العتكي من الأزد فلم يُعلِمهُ به ، فقال له عبيدُ الله \_ وهو أحد فُتَاكِ العرب ، وهو قاتل مصْعَبِ بن الزَّبَيْر ـ : أيكونُ مثل هذا الْحَدَث ولا تُعلِمُني به ؟ لَهَمَمْتُ أن أضرم دارك عليك نارًا ـ فقال له مالك : اسكت أبا مطر ، فوالله إنْ في كنانتي سهم أنا أوثق به مني بك ، فقال له عبيد الله : أو أنا في كِنانتِك ؟ فوالله لو قعدتُ فيها لطُلْتُها ، ولو قمتُ فيها لَحُرَقْتُها ، فقال له مالك ـ وأعجبه ما سَمِع ـ : أكثر الله في العشيرة مِثْلُك ! قوال : لقد سألت ربَّك شَطَطًا !

وفي مالك بن مسمع يقال:

# إِذَا مَا خَشِينَا مِنْ أَمِيرٍ ظُلاَمَةً دَعَوْنَا أَبَا غَسَّانَ يَوْمًا فَعَسْكَرَا (٣)

وقوله: " وقد مات خيراهم " ، تثنيةً كقولك: مات أَخْمَرَاهُمْ ، و لم يَخْرُجُ مَخْرَجَ النعتِ ، ألا ترى أنك تقول: هذا أَخْمَرُ القوم ، إذا أردت هذا الأحمر الذي هو للقوم ؛ فإذا أردت الذي يفضلهم في باب الحمرة ، قلت : هذا أَشَدُّهُمْ حمرةً، و لم تقل: هذا أحرُهم ، وكذلك " خيراهم " إنما أردت هذا خيرُهم ثم ثَنَيْت ، أي هذا الخير الذي هو فيهم .

<sup>(</sup>١) (الالاءة) جمع الألآء ، (وهي شحرة) عن أبي زيد شــحرة تشــبه الآس لاتــزال خضــراء صيفًــا وشتاءً ولها ثمرة تشبه سنبلة الذرة حسنة المنظر مرة الطعم . رغبة الآمل حــ٣ ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر ، وهو لعبـد الله بن عنمة في لسـان العـرب ٢٤/١ (ألاً) ، وتهذيب اللغة ٥٢/١٥ ، وتـاج العروس ١٣٣/١ (ألاً) ، وبـلا نسـبة في جمهـرة اللغـة ص٢٤٧ ، ١٢٠٩ ، والأصمعيات ص : ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) البيت من كلمة للعديل بن الفرخ في الأغاني ٣٤١/٢٢ ، ومعه بيت آخر ، وهو :

تسرى النساس أفواجًا إلى بساب داره إذا شاء جاءوا دار عين وحسوا وانظر النقائض ١٠٩٠، وشعر العديل في "شعراء أمويون" ٢٩٨/١.

وقوله: " عَشِيَّةً بانا " مردودٌ على قوله " حيراهم " .

وقوله : " رَهْطِ كعب وحاتم " إنما خفضتَ رهطًا لأنه بدلٌ من " هـم " الـتي أَضَفْتَ إليها الخيرين ، والتقدير : وقد مات خَيْرًا رهط كعب وحاتم ، فلم يُهْلكاهم

فأما "كُعْبٌ " فهو كعب بن مامة الإيادي ، وكان أحد أجـواد العرب وهـو الذي آثَرَ على نفسه ، وكان مسافرًا ، ورفيقه رجل من النَّمِرِ بـن قاسِطٍ فَقَـلَّ عليهمـا الماءُ فتصافناهُ \_ والتَّصافُنُ : أنْ يُطْرَحَ في الإناء حَجَرٌ ، ثم يُصب فيه من الماء ما يغمرهُ لفلا يتغابنوا ، وكذلك كل شيء وُقِفَ على كيله أو وزنه ، والأصل ما ذكرنا ــ فجعل النَّمَريُّ يشرب نصيبه ، فإذا أخذ كعبُّ نصيبه قال : اسْق أخاك النَّمَريُّ ، فَيُؤْثِرُهُ حتى جُهِدَ كعبٌ ، ورُفعتْ له أعلام الماء ، فقيل له : رِدْ كَعْبُ ، ولا وُرودَ به ، فمات عَطَّشًا ، ففي ذلك يقول أبو دُوَادٍ الإياديُّ :

أُوْفَى عَلَى المَاء كَعْبُ ثُمَّ قِيلَ لَهُ ﴿ وَدُكَعْبُ إِنَّكَ وَرَّادٌ فَمَا وَرَدَا (١)

وَتَفْرُجُ عَنْهُمُ الْكُرَبَ الشَّدَادَا وَتُغْيِي النَّاسَ وَحْشُكَ أَنْ تُصَادَا وَتَكُفِي المُمحِلُ السَّنَةَ الجَمَادَا

فَضُربَ به المثلُ <sup>(٢)</sup>، فقال جرير في كلمته التي مدح فيها عمر بن عبد العزيز: يَعُودُ الْفَضَلُ مِنْكَ عَلَى قُرَيْتِ وَقَدْ أَمَّنْتَ وَحْشَهُمُ بِرِفْقَ وَتَبْنِي الْمُحْدَ يَا عُمَرُ بُن لَيْلي

<sup>(</sup>١) قال محقق (س): تبعه في نسبة البيت إليه البكريُّ في السمط ٨٤٠ وفصل المقال ٣٥١. وقال البغدادي : " وقد أنشد المبرد في الكامل البيت الأول [يعني قوله أوفي على الماء ... البيت] لأبي دوَّاد الإيادي ، وتبعه الأعلم وابن هشام اللخمي في شرح أبيات الجمل ،و لم يصيبوا في ذلك. وكتب مغلطاي في هامش الكامل ومن خطه نقلـت : هـذا البيـت لم أره في ديـوان أبـي دواد بـن سحتى التي بخط ابن أبي طاهر . وأنشده المرزباني عن ابن حبيب عن ابن الأعرابي لأبيـه مامـة بـن عمرو ، كما أنشده يعقوب ..." شرح أبيات مغنى اللبيب ٢٥/١ .

وهو أحد ثلاثة لمامة بن عمرو أبي كعسب في المحبر ١٤٥ ، وتهذيب الألفاظ ٢٢٨ ، وأمثال الضبي ١٣٩ ، والــدرة الفــاخرة ١٣٠/١ ، وجمهــرة الأمثــال ٩٤/١ ، ومجمــع الأمثــال ١٨٣/١ ، والمستقصى ١/٥٥ .

<sup>(</sup>٢) فقيل: أحود من كعب. انظر مظان المثل في الدرة الفاحرة ١٣٠/١ ، وجمهرة الأمثال ١/٤٨، ومجمع الأمثال ١٨٣/١ ، والمستقصى ١/٤٥ .

وَتَدْعُــو اللّــة مُجْتَهِــدًا لِــيَرْضَى وَما كَغِبُ بْنُ مَامَةً وَابْنُ سُـعْدَى

وَتَذْكُ ـــ رُفِي رَعِيَّة ـــكَ الْعَــادَا بِأَجْوَدَ مِنْكَ يَـا عُمَـرُ الجَـوَادَا (١)

هذا كعب بن مامة الذي ذكرناه .

وأما ابن سُعْدَى فهو أوْسُ بن حارثة بن لأم الطائي ، وكان سيدًا مُقَدَّمًا ، فوفد هو وحاتم بن عبد الله الطائي على عمرو بن هند ، وأبوه المنذر بن المنذر بن ماء السماء فدعا أوسًا فقال له : أأنت أفضل أم حاتمٌ ؟ فقال : أبيت اللعن ! لو مَلَكَني حاتم وولدي ولُحْمَتي لَوَهَبَنْا في غَداةٍ واحدةٍ ، ثم دعا حاتمًا فقال له : أأنت أفضل أم أوسٌ ؟ فقال : أبيت اللعن ! إنما ذُكِرْتُ بأوسٍ ، ولأَحَدُ ولَدِهِ أفضلُ مني .

وكان النعمان بن المنذر دعا بحُلّة وعنده وفود العرب من كل حي فقال: احضروا في غد ، فإني مُلْبِسٌ هذه الحلة أكرمكم . فحضر القوم جميعًا إلا أوسًا ، فقيل له : لم تتخلف ؟ فقال : إن كان المراد غيري فأجمل الأشياء بي ألا أكون حاضرًا ، وإن كنتُ المراد فسأُطلب ويعرف مكاني ، فلما جلس النعمان لم ير أوسًا ، فقال : اذهبوا إلى أوس ، فقولوا له : احضر آمنًا مما خفت ، فحضر فألبس الحلة ، فحسده قوم من أهله فقالوا للحطيئة : اهجه ولك ثلثمائة ناقة ، فقال الحطيئة : كيف أهجو رجلاً لا أرى في بيتي أثاثًا ولا مالاً إلا من عنده ثم قال :

كَيْفَ الْهِجَاءُ وَمَا تَنْفَكُ صَالِحَةٌ مِنْ آلِ لأَم بِظَهْرِ الْغَيْبِ تَاْتِينِي (١)

فقال لهم بشر بن أبي خازم أحد بني أسد بن خزيمة : أنا أهجوه لكم ، فأخذ الإبل وفعل ، فأغار أوس عليها فاكتسحها وطلبه ، فجعل لا يستجير حيًّا إلا قال : قد أجرتك إلا من أوس ، وكان في هجائه إياه قد ذكر أمه ، فأتي به فدخل أوس على أمه فقال : قد أتينا ببشر الهاجي لك ولي ، فما تَريْنَ فيه ؟ قالت : أو تُطيعُني ؟ فقال : نعم، قالت : أرى أنْ تَرُدَّ عليه ماله ، وتَعْفُو عنه ، وتَحبُّوهُ ، وأفعلُ مثل ذلك ، فإنه لا يَغْسِلُ هجاءَه إلا مَدْحُهُ ، فخرج فقال : إنَّ أمي سُعْدَى التي كنتَ تهجوها قسد أمرت فيك بكذا وكذا ، فقال : لا جَرَمَ والله لا مَدَحْتُ حتى أموتَ أحدًا غَيْرَكَ ، ففيه فيك بكذا وكذا ، فقال : لا جَرَمَ والله لا مَدَحْتُ حتى أموتَ أحدًا غَيْرَكَ ، ففيه

<sup>(</sup>١) الأبيات من الوافر ، وهي لجرير في ديوانه ص١٠٥ ، باختلاف في الرواية .

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط ، وهو للحطيفة في ديوانه ص١٧٤ ، وأساس البلاغة (صلح) ، ورواية عجزه: "إذا ذكرت بظهر " .

يقول :

نِ لأَم لِيَقْضِيَ حَاجَتِي فِيمَنْ قَضَاهَا لِيَقْضِي حَاجَتِي فِيمَنْ قَضَاهَا لَبُعْدَى وَلا لَبس النَّعَالَ وَلاَ احْتَذَاهَا (١)(٢)

إلَى أَوْسِ بْسنِ حَارِثَــةَ بْسنِ لأَمْ وَمَا وَطِيءَ الشَّرَى مِثْلُ ابْنِ سُعْدَى

وأما حاتم الذي ذكره الفرزدق فهو حاتم بن عبد الله الطائي حوادُ العرب .
وقد كان الفرزدق صافن رجلاً من بني العنبر بن عمرو بن تميم إداوة في وقت فرامه العنبري وسامه أن يؤثره ، وكان الفرزدق حوادًا فلم تطب نفسُه عن نفسِه ، فقال الفرزدق :

(١) البيتان من الوافر ، وهما لبشر بـن أبـي خــازم في ديوانـه ص٢٢٢ ، وتــاج العــروس ( لأم) ، وبلا نسبة في لسان العرب ٥٣٣/١٢ (لأم) ، ورواية صدر الثاني :

#### فما وطئ الحصى مثل ابن سعدى

(٢) قال البغدادي عقب نقله كلام المبرد: "وأما ابن سعدى فهو أوس بن حارثة بن لأم الطائي ... ولا احتذاها " : "هذا ما أورده المبرد ، و لم يذكر كيف تمكّن منه أوس وقد حكاه معمر بن المثنى في شرحه [يعين في شرحه لديوان بـشر ] قال : إن بشر بن أبي خازم غزا طيعًا ثـم بـني نبهـان ، فحرح فأثقل حراحة وهو يومئذ بحمى أحد أصحابه ، وإنما كان في بني والبة ، فأسرته بنـو نبهـان فحبثوه كراهية أن يبلغ أوسًا . فسمع أوس أنه عندهم فقال : وا لله لا يكون بيني وبينهم حير أبـدًا أو يدفعوه ، ثم أعطاهم مائتي بعير وأخذه منهم، فجاء به وأوقد نارًا ليحرقه ، وقال بعض بني أسد: لم تكن نار ، ولكنه أدخله في جلد بعير حين سلخه ، ويقال جلد كبـش ، ثـم تركـه حتـى حف عليه ، فصار فيه كأنه العصفور . فبلغ ذلك سعدى بنت حصين الطائية وهي سيدة ، فخرجت إليه فقالت : ما تريد أن تصنع ؟ فقال : أحرق هذا الذي شتمنا ، فقالت : قبّح اللَّه قومًا يسوّدونك أو يقتبسون من رأيك ، واللَّه لكأنما أخذت به ، أما تعلم منزلته في قومـه ؟ خـلّ سبيله فإنه لا يغسل عنك ما صنع غيره . فحبسه عنمده وداوى حرحه وكتمه ما يريد أن يصنع به ، وقال : ابعث إلى قومك يفدونك فإني قد اشتريتك بمائتي بعير ، فأرســل بشــر إلى قومــه فهيـُــوا لــه الفداء ، وبادرهم أوس فأحسن كسوته وحمله على نجيبه الذي كان يركبه ، وســـار معــه حتــى إذا بلغ أدنى أرض غطفان جعل بشر يمدح أوسًا وأهل بيته بمكان كل قصيـدة هجـاهم بهـا قصيـدة ، فهجاهم بخمس ومدحهم بخمس . وقد قيل : إنّ بني نبهان لم تأسر بشرًا قطّ ، إنما أسره النعمان ابن جبلة بن وائل بن حلاح الكلبي ، وكان عند حبلة بنت عبيد بن لأم ، فولدت منــه عــوف بــن حبلة ، فبعث إليه أوس بن حارثة يتقرب بهذه القرابة ، فبعث ببشر إليه ، فكان من أمره ما كان. هذه حكايته وقد نقلتها من خطّه الكوفي " الخزانة ٢٦٣/ - ٢٦٤ .

فَلَمَّا تَصَافَنَّا الإِدَاوَةَ أَجْهَشَتْ فَجَاءَ بِجُلْمُ وِدٍ لَـهُ مِثْلِ رَأْسِهِ عَلَى سَاعَةٍ لَوْ أَنَّ فِي الْقَوْمِ حَاتَّا

إِلَىيَّ غُضُونُ الْعَنْـبَرِيِّ الْجُرَاضِــم لِيَشْرَبَ مَاءَ الْقَوْمِ بَيْنَ الصَّرَائِمِ عَلَى جُودِهِ ضَنَّتْ بِهِ نَفْسُ حَاتِم (١)

قوله : " أَجْهَشَتْ " فهو التُّسَرُّعُ وما تراه في فحواه من مقاربة الشيء ، يقــال أَجْهَسْ بالبكاء (٢)، و " الغُضُونُ " : التكسُّر في الجليد ، و " الجُراضم " : الأحمــرُ

وقوله ٪

### ليشرب ماء القوم بين الصرائم

فهي جمع صَريمةٍ وهي الرملة التي تنقطع من مُعْظَم الرمل ، وقوله صَريمــةٌ يريــد

مصرومة ، والصَّرْمُ : القطع ، وأنشد الأصمعي : فَبَاتَ يَقُـولُ أَصْبِحْ لَيْـلُ حَتَّـى تَجَلَّـى عَـنْ صَرِيمَتِــهِ الظَّــلاَمُ (1) يعني ثَوْرًا ،وصريمته رَمْلتُهُ التي هو فيها.وقال المفسرون في قول الله عـزَّ وجـلَّ:

#### ليسقى عليه الماء بسين الصرائسم

<sup>(</sup>١) الأبيات من الطويل ، وهي للفرزدق في ديوانه ٢٩٧/٢ ، وجمهرة اللغة ص١١٦٠ ، والبيت الأول في لسان العسرب ٩٧/١٢ (جرضهم) ، ٢٤٩/١٣ (صفين) ، وتهذيب اللغهة ٢٠٨/١٢، ٢٤٠/١١ ، ذوأساس البلاغة (صفن) ، وتاج العروس (صفن) ، وبلا نسبة في مجمـل اللغة ٣٢٩/٣ ، ومقاييس اللغة ٣٦٩/٣ ، والبيت الثناني في لسنان العرب ١٢٩/٣ (حلمـد) ، وتاج العروس ١٧/٧٥ (حلمد) ، وتهذيب اللغة ٢٥١/١١ ، ورواية عجزه :

<sup>(</sup>٢) قال المرصفي : "عبارة اللغة جهش للبكاء كمنع وسمع وأجهش استعد له واستعبر ، وجهش إليه وأجهش فزع ، وهو مع ذلك كأنه يريد وهذا هو المراد ، وإنما أسند الإجهاش إلى الغضون لأن مخايله إنما تظهر من مكاسر الجبين والعين " رغبة الآمل ٦/٣ ٥ وانظر اللسان (حهش) .

<sup>(</sup>٣) قال المرصفى : "هذا ما يقوله أبو العباس : وعبارة الليث الجراضم وكذا الجرضم كقنفذ الأكول من الغنم الواسع البطن وهو الأكول جدا ذا حسم كان أو نحيفًا ... " وانظر اللسان (جرضم) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر ، وهو لبشر بن أبى حازم في ديوانه ص٧٠٥ ، ولسان العرب ٣٣٧/١٢ (صرم) ، وتهذيب اللغة ١٨٥/١ ، ومقاييس اللغة ٣٤٥/٣ ومجمل اللغة ٢٦٨/٣ ، وأساس البلاغة (صبح) ، وتاج العروس (صرم) ، وبلا نسبة في المحصص ٢٦٢/١٣ ، وانظر أصداد الأصمعي ٤١ ، وأضداد أبي حاتم ١٠٥ ، وابن السكيت ١٩٥ . ورواية عجزه : "تكشف ...".

﴿ فَأَصِبْحَتْ كَالْصَرِيمِ ﴾ (١) قولين (٢): قال قوم: كالليل المظلم، وقال قوم: كالنهار المضيء؛ أي بيضاء لا شيء فيها، فهو من الأضداد. ويقال: لَكَ سَوادُ الأرض وبياضها؛ أي عامرها وغامرُها، فهذا ما يُحْتَجُّ به لأصحاب القول الأحير، ويحتج لأصحاب القول الأوّل في السواد بقول الله عزَّ وحلّ: ﴿ فَجَعَلَهُ غُفَاءً أَحُوى ﴾ (٣) وإنما سُمّى السوادُ سوادًا لِعِمَارتِهِ، وكل خُضْرةٍ عند العرب سَوادٌ، ويروى:

عَلَى سَاعَةٍ لَوْ أَنَّ فِي الْقَوْمِ حَاتِمًا عَلَى جُودِهِ مَا جَادَ بِالْمَاءِ حَاتِمٍ ( ُ ) جَعل " حاتِم " تبيينًا للهاء في " جوده " ، وهو الذي يسميه البصريون البدل ، أراد على جود حاتم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة القلم : ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر مجاز القـرآن ٢٦٥/٢ ، وتفسير غريب القـرآن ٤٧٩ ، وتفسير القرطبي ٢٤٢/١٨ ، والبحر ٣١٢/٨ . وقيل : الصريم رملة لا تنبت شبه جنتهم بها .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى : ٥ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهـو للفـرزدق في ديوانــه ص ٢٩٧/٢ ، ولســان العــرب ١١٥/١٢ (حتم) ، وجمهرة اللغة ص١١٦٠ ، والمخصص ١٤/١٧ . وروايته :

علـــى حالـــة لـــو أن في القــوم حاتمـــا ويروى عجزه أيضًا بلفظ :

على جوده ما جاء بالمال حاتم على جوده ضنت به نفس حاتم

قال أبو العباس: كان يقال: إذا رَغِبْتَ في المُكارِمِ فاحْتَنبِ المَحارِمَ. وكان يقال: أَنْعَمُ الناسِ عيشًا منْ عاش غيرهُ في عيشه.

وقيل في المثل السائر : مَن كان في وَطَنٍ فَلْيُوَطِّنْ غيره وطنه ، لـيَرْتَعَ في وَطَنِ غيره في غُرْيَتِه .

قال: وانتبه معاوية من رَقْدةٍ له ، فَأَنْبه عمرو بن العاص ، فقال له عمرو: ما بقي من لذتك يا أمير المؤمنين ؟ قال: عَينٌ خَرَّارَةٌ في أرض خَوَّارة ، وعينٌ ساهرةٌ لعين نائمةٍ (١) ، فما بقى من لذتك يا أبا عبد الله ؟ قال: أن أبيت مُعَرِّسًا بعَقيلةٍ من عَقائل العرب ، ثم نَبَّها وَرْدَانَ ، فقال له معاوية: ما بقي من لذتك ؟ قال: الإفضالُ على الإخوان ، فقال له معاوية: اسكت ، أنا أحق بها منك ، قال: قد أمْكَنَكَ فافْعَلْ .

ويروى أن عمرًا لما سُئل قال : أن أسْتَتِمَّ بناء مدينتي بمصر ، وأن وردان لما سُئل قال: أن ألقى كريمًا قادرًا في عقب إحسان كان مني إليه ، وأن معاوية سُئل عن الباقي من لذته فقال : مُحادَثَةُ الرجال .

ويروى عن عبد الملك أنه قال وقد سُئل عن الباقي مـن لذتـه فقـال : مُحادثـة الإخوان في الليالي القُمْرِ على الكُثْبانِ العُفْر .

وقال سليمان بن عبد الملك : قد أكلنا الطيب ، ولبسنا اللين ، وركبنا الفارِهَ ، وامتطينا العذراء ، فلم يبق من لذتي إلا صديق أطرح بيني وبينه مثونة التَّحَفُّظِ.

وقال رجل لرجل من قريش: والله ما أَمَلُّ الحديثَ، قال: إنما يُمَلُّ الْعَتيقُ. وقال المهلب بن أبي صفرة: العيشُ كله في الجليس المُمْتِع . وقال معاويةُ: الدنيا بحذافيرها الحَفْضُ والدَّعَةُ .

وقال يزيد بن المهلب : ما يسرني أني كُفيتُ أمر الدنيا كله ، قيل له : ولم

<sup>(</sup>١) عين خرارة أي حارية ، وأرض خوارة أي سهلة لينة . وعين ساهرة قال المرصفى :

<sup>&</sup>quot;هذه من كلماته ﷺ يقول: "خير المال عين ساهرة لعين نائمة" يريد عين ماء تجري ليلاً نهارًا. وَإِنَّا سماها ساهرة لقوله لعين نائمة وهذه كناية عن أن صاحبها قرير العين فارغ الفؤاد لا يهتم بشيء " رغبة الآمل ٩/٣ ٥.

أيها الأمير ؟ قال : أكرهُ عادة العَجْز .

ويروى عن بعض الصالحينَ أنه قال: لــو أنـزل اللّـه كتابًـا أنـه مُعَـذّبٌ رجـلاً واحدًا لخفت أن أكونه، أو أنـه مُعَذّبي واحدًا لرجوت أن أكونه، أو أنـه مُعَذّبي لا مَحالة ما ازددتُ إلا اجتهادًا لئلاّ أرْجعَ على نفسي بلاثمةٍ .

ويروى أن عمر بن عبد العزيز كان يدخل إليه سالمٌ مولى بني مخنزوم \_ وقالوا بل زيادٌ \_ وكان عمر أراد شراءَه وعِتْقَه ، فأعْتَقَه مَوَاليه ، وكان عمر أيسميه أحي في الله ، فكان إذا دخل وعمر في صدر مجلسه تَنحَّى عن الصَّدْر ، فيقال له في ذلك فيقول: إذا دخل عليك مَنْ لا تَرَى لك عليه فضلاً فلا تأخُذْ عليه شَرَفَ المَحْلِس .

وهم السِّراجُ ليلةً بأن يَخْمُدَ فَوثَبَ إليه رجاء بن حيوة ليُصْلِحَه ، فأقسم عليه عمر فجلس ، ثم قام عمر فأصْلَحَه ، فقال له رجاء : أتقوم يا أمير المؤمنين ؟ فقال : قمتُ وأنا عمر بن عبد العزيز ، ورجعتُ وأنا عمر بن عبد العزيز .

ورُوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " لا تَرْفَعُوني فَوْقَ قَدْري ، فتقولوا فِيّ ما قالتِ النَّصارَى في المَسِيح ، فإنَّ اللَّــه اتَّخَذَني عَبْـدًا قَبْـلَ أِن يَتَّخِذَني رسولاً " (١).

و دخل مسلمه بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في مَرْضَتِهِ التي مات فيها، فقال : ألا توصي يا أمير المؤمنين ؟ قال : فِيمَ أُوصِي ؟ فوالله إنْ لي من مال ، فقال : هذه مائة ألف فَمُرْ فيها بما أحببت ، فقال : أو تَقْبَلُ ؟ قال : نعم . قال : تُرَدُّ

<sup>(</sup>۱) الحديث بنحوه أورده الحافظ الهيثمي في " المجمع " (٢١/٩) من حديث الحسين بن على أنه قال: " أحبونا بحب الإسلام ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ترفعوني فوق حقي ، فإن الله تعالى اتخذني عبدًا قبل أن يتخذني رسولاً ". وقال: " رواه الطبراني، وإسناده حسن "، وبنحو من هذا اللفظ أخرجه أحمد في "المسند" (١٥٣/٣) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٥٨/٥) من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يأيها الناس أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلي الي أنزلني الله عز وجلً". قلت: وللحديث شاهد أخرجه البخاري في صحيحه (ح٥٤٤) من حديث عمر - رضي الله عنه \_ أنه قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مويم ، فإنما أنا عبده ، فقولوا: عبد الله ورسوله ".

على من أُخِذَتْ منه ظِلمًا ، فبكى مَسْلَمةُ ، ثم قال : يرحمك الله ، لقد أَلَنْتَ منَّا قلوبًا قاسية ، وأبقيت لنا في الصالحين ذكرًا .

وقيل لعليِّ بن الحسين بن عليِّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم : إنَّكَ مِنْ أَبَرِّ الناسِ ، ولسنا نراك تأكلُ مع أُمِّكَ في صَحْفةٍ ، فقال : أخاف أن تَسْبِق يدي إلى ما قد سَبَقَتْ عينُها إليه فأكون قد عَقَقْتُها .

وقيل لعمر بن ذر ـ حيث نُظِرَ إلى تَعَزَّيهِ عن ابنه ـ : كيف كان بِرُّهُ بـك؟ فقال: ما مشيتُ بنهـار قَـطُّ إلا مَشَى خَلْفي ، ولا بَليْـلٍ إلا مشى أمـامي ، ولا رَقِى سَطْحًا ، وأنا تحته .

\* \* \*

وقال أبو المِخَسِّ: كانتْ لي ابنةٌ تَجْلِسُ معي على المائدة فتُبْرزُ كَفَّا كأنها طَلْعَةٌ في ذِراعٍ كأنها جُمَّارةٌ (١) في لا تقع عينها على أُكُلةٍ نَفيسَةٍ إلا خَصَّتْني بها ، فَرَوَّجْتُها ، وصار يجلس معي على المائدة ابنَّ لي فيُبْرِزُ كَفَا كأنها كِرْنافةٌ ، في ذِراعٍ كأنها كَرَبةٌ (٢) ، فوالله إنْ تَسْبقُ عيني إلى لُقْمةٍ طَيَّبَةٍ إلا سَبَقَتْ يدهُ إليها .

وقال الأصمعي : قيلَ لأبي الْمِحَشِّ : أَمَا كان لك ابن ؟ فقال : الْمِحَشُّ ، ومــا كان الْمِحَشُّ ؟ كان والله أَشْدَقَ خُرْطُمانِيًّا (٣) إذا تكلم سال لُعابُهُ (٤) كأنَّما ينظر مـن قَلَيْنِ (٥) ، وكأنَّ تَرْقُونَهُ بُوَانٌ أُو خالِفةٌ ، وكأن مُشاشَ منكبيه كِرْكِرةُ (٦)جَمَــلِ ، فَقَــأَ

<sup>(</sup>١) الطلعة واحدة الطلع وهو نور النحلـة مـا دام في الكـافور ، وهـو وعـاؤه الـذي ينشـق عنـه . والجمّار : شحمة النحلة التي إذا قطعت قمة رأسها ظهرت كأنها قطعة ســنام . عـن رغبـة الآمـل ٢١/٣

<sup>(</sup>٢) في الأصل : كفا كأنها كربة في ذراع كأنها كرنافة . وبهامشه كما في المتن .

<sup>(</sup>٣) الخرطماني : قال المرصفي : "واسع الخُرْطُم وهو ما ضممت عليه الحنكين ، ويطلق على كبير الأنف وليس بمراد هنا " رغبة الآمل ٦٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) أي هو كثير الريق طيب الفم ، عن ثعلب .

<sup>(</sup>٥) القلّت : النقرة في الجبل ، وقلت العين : نقرتها . يريد غؤور عينيه وهو من الجمال ، روى أن أعرابيا سئل ما الجمال فقال : "غؤور العينين وإشراف الحاجبين ورحب الشدقين" . وانظر خبر أبي المخش في البيان والتبيين ١٢١/١ و ٢٧١/٢ ، ومجالس ثعلب ٥٤٨ .

<sup>(</sup>٦) الكركرة : زور البعير الذي إذا برك أصاب الأرض وهي ناتئة عن حسمه كالقرصة .

اللَّه عَيْنَيَّ هاتين إنْ كنتُ رأيتُ بهما أحْسَنَ منه قبله ولا بعده .

قوله: " بوان أو خالفة " ، فهما عمودان من عُمُدِ البيت ، البوانُ في مقدمه والحنالفةُ في مؤخرهِ ، والكِرْنافةُ : طَـرَفُ الكَرَبةِ العريض الـذي يتصـل بالنخلـة كأنـه كِيْفٌ .

حدثني بهذا الحديث العباس بن الفرج الرياشي عن الأصمعي ، وحدثني عمن حدثه قال : مر بنا أعرابي يَنْشُدُ ابنًا له ، فقلنا : صِفْهُ . فقال : دُنَيْنِيرٌ . قلنا : لم نَسرَهُ ، فلم نَلْبَثْ أن جاء بِجُعَلِ (١) على عُنُقِهِ ، فقلنا : لو سألت عن هذا لأرشدناك ، ما زال منذ اليوم بين أيدينا (٢).

وأنشد مُنشد \_ وأنشدني الرياشي أحد البيتين - :

نِعْمَ ضَجِيعُ الْفَتَى إِذَا بَرَدَ السَّ لَيْلُ سُحَيْرًا وَقَرْقَفَ (٣) الصَّرِدُ (٤) وَيَعْمَ طَنْجِيعُ الْفَسَوِ الْمُسَا وَيَّنَ فِي عَيْسِنِ والِسِدِ وَلَسَدُ (٥) وَيَّنَهَا اللَّسِهِ فِي الْفُسِوَادِ كَمَسا (يُّسِنَ فِسِي عَيْسِنِ والِسِدِ وَلَسَدُ (٥)

وقالت أم ثواب الهِزَّانِيَّةُ من عَنزَةَ بن أسد بن ربيعة بن نزار تعنى ابنها: رَبَّيْتُــهُ وَهْــوَ مِثْــلُ الْفَــرْخِ أَعْظَمُــهُ أُمُّ الطَّعَامِ ، تَـرَى في رِيشِـهِ زَغَبَـا(٢)(٢) حَتَّــى إِذَا آضَ كَالْفُحَّــالِ شَــــذَّبَهُ أَبَّـارُهُ وَنَفَــى عَــنْ مَتْنِـــهِ الْكَرَبَــا(٨)

<sup>(</sup>١) واحد الجعلان ، شبهه به في سواده ودمامته . عن رغبة الآمل ٦٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في عيون الأخبار ٩٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) من القرقفة وهي الرعدة . وسميت الخمرة قرقفًا لأنها ترعد شاربها . رغبة الآمل ٦٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) الصَّرد الذي آلمه البرد ، وقرقف من القرقفة وهي الرعدة . رغبة الآمل ٣ / ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) البيت من المنسرح ، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه ص٤٩١ ، وبلا نسبة في لسان العرب ٢٨٨/٩ (قفف) ، وجمهرة اللغة ص٢١٨ ، ومقاييس اللغة ٣٤٨/٣ ، ٥/٥ ، والمخصص /٧١/ ، وتمثال الأمثال ٤٤٨/٢ ، وزهر الأكم ٣٠٠/٣ ، وفصل المقال ص٢١٩ ، والمستقصى /٢٠٠ ، وأساس البلاغة ص٣٦٣ (قرف)، وتاج العروس ٢٧٨/٢٤ (قرقف) ، ٢٧٩ (قفف) ، وعيون الأخبار ٢٠٨/٣ . ويروى : (فقفقف الصرد ) .

<sup>(</sup>٦) الزغب واحدته زغبة وهي أول ما يبدو من ريش الفرخ . رغبة الآمل ٣ / ٦٣ .

<sup>(</sup>٧) أعظمه أم الطعام تريد : أعظم شيء فيه معدته ، عن المرزوقي .

<sup>(</sup>٨) الفحال: فحل النخل ، والآبار الملقّح للنخل ، والفحّال لا يؤبّر ، ولكن لما كان يؤبر به النخل ، أضاف الأبّار إلى ضميره ، على عادتهم في إضافة الشيء إلى غيره . وقد روى ابن طيفور المتوفى ٢٨٠ هـ هذا البيت بلفظ : حتى إذا آمن بالغمال شذبه .

أَنْسَا يُخَرِّقُ أَثْوَابِسِي وَيَضْرِبُنِسِي إنَّى لأَبْصِرُ فِي تَرْجِيسِلِ لِمَّتِسِهِ (١) قالَتْ لَهُ عِرْسُهُ يَوْمًا لِتُسْمِعَنِي وَلَسُوْ رَأَتنِسِيَ فِي نَسَارِ مُسَسَعَرَةٍ

أَبَعْدَ سِتِّينَ عِنْدِي تَبْتَغِي الأَدَبَا(١) وَخَسطٌ لِحْيَتِهِ فِي وَجْهِهِ عَجَبَا رِفْقًا فَالَّ لَنَا فِي أُمِّنَا أَرَبَا مِنَ الجَحِيمِ لَزَادَتْ فَوْقَهَا حَطَبَا(٣)

قولها : " أَبَّارِه " : فهو الذي يُصْلِحُهُ ، يقال : أَبَّرْتُ النخلَ ، وأَبَرْتُهُ خفيفة : إذا لَقَحْتَهُ .

ويروى أن مالك بن العجلان ، أو غيره من الأنصار ، كان يُتْحِفُ أبا جُبَيْلَةَ الملك حيث نزل بهم بتمر من نخلة لهم شريفة ، فغاب يومًا فقال أبو جُبَيْلَة : إنَّ مالكًا تَفَوَّتَ علينا في جَنَى هذه النخلة فُجدُّوها ، فجاء مالكُّ وقد جُدَّتُ ، فقال : مَنْ سعى على عَذْقِ (\*) الملك فَحَدَّهُ ؟ فأعلموه أن الملك أمر بذلك ، فجاء حتى وقف عليه ، فقال :

جَــدَدْتَ جَنَــى نَخْلَتِــي ظَالِمُــا وكــانَ الشَّمــارُ لِمَــنْ قَــدْ أَبَـــرْ فلما دخل النبيُّ ﷺ: " الشمر لمن أَبَر، إلا أَنْ يَشْتَرطَ المُشْتَري " (٥).

<sup>(</sup>١) رواية ابن طيفور :

<sup>(</sup>أمسى عندي تبتغي الأدبا والبيت الثاني : (في حده) بدل : (في وجهه) .

والبيت الثالث (مهلاً) بدل : رفقا .

والبيت الرابع :(ثم استطلعت) بـدل : (مـن الجحيـم) . وانظـر بلاغـات النسـاء لابـن طيفـور بتحقيقي ط . دار الفضيلة ص٣١١ .

<sup>(</sup>٢) الترجيل غسل الشعر ومشطه .

<sup>(</sup>٣) الأبيات في العققة والبررة (نوادر المخطوطـات ٣٦٣/٢ ــ ٣٦٤) ، وديـوان الحماسـة بشـرح المرزوقي ٧٥٦/٢ والتبريزي ١٣٤/٢ ، والحماسة البصرية ٣٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) العذق: النخلة بحملها.

<sup>(</sup>٥) الحديث بنحوه أخرجه البخاري في "البيوع" ، باب : مـن "بـاع نخـلاً قـد أبـرت ، أو أرضًا مزروعة ، أو بإجارة" (٤٦٩/٤) ، (ح٢٠٠٣، ٢٢٠٤، ٢٢٠٦) ، وأخرجه أيضًا في "المساقاة"=

والفُحَّالُ : فَحْلُ النخل ، ولا يقالُ لشيء من الفحول فُحَّالٌ غيره ، وأنشدني

يُطِفُ نَ بِفُحَ ال كَانَّ ضِبَابَ اللهُ الطُونُ المَوَالِي يَوْمَ عِيدٍ تَغَدَّتِ (١) وَضِبَابُهُ: طَلَّعُهُ.

و " آض " : عاد ورَجَع . وقولُها " شَذَّبَهُ " ، تقول : قطع عنه الكرب والعَثاكيل (٢) ، وكل مُشذَّب مقطوع ، ويقال للرجل الطويل النحيف : مُشَذَّب ، يُشَبَّهُ بالجذْع المحذوف عنه الكَرَبُ ، وأصلُ التَّشْذيب : القطع (٣) ، وقال الفرزدق: عَضَّتُ سُيُوفُ تَمِيمٍ حِينَ أَغْضَبَهَا وَأُسَ ابْنِ عَجْلَى فَأَضْحى رَأْسُهُ شَلَبًا (١)

أراد: عَضَّتْ سيوفُ تميم رأسَ ابنِ عَجْلَى حين أغضبها ، وابنُ عجلى عبد الله بن خازم السُّلمي ، وأمه عَجُّلى ، وكانت سوداء ، وهو أحد غربان العرب في الإسلام (٥).

وسئل المهلب <sup>(۱)</sup>: من أشجع الناس ؟ فقال : عَبَّــادُ بـنُ حصين ، وعُمَـرُ بـن عُبيد اللَّه بن معْمَر ، والمغيرة بن المهلب ، فقيل لـه : فـأين ابـنُ الزُّبَـيْر ، وابـن حــازم ، وعُميرُ بن الحُبابُ ؟ فقال : إنما سُعِلْتُ عن الإنس و لم أُسْأَل عن الجِنِّ .

<sup>= (</sup>ح٢٣٧٩) ، وفي " الشروط " (ح٢٧١٦) ، ومسلم في " البيوع " ، بـاب : "مـن بـاع نخلاً عليها ثمر" (ح٤٣٥) ، كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو للبطين التيمي في لسان العرب ٢٦/١٥ (ضبب) ، وتاج العروس (لبن) ، ولسويد بن الصامت في أساس البلاغة ص٢٦ (ضبب) ، وبلا نسبة في لسان العرب ٣٥٨/١ (فحل) ، وجمهرة اللغة ص٧٧ ، ص ١٣٠٠ ، ومقاييس اللغة ٣٥٨/٣ ، ومجمل اللغة ٢٧٩/٣ ، والمخصص ١١٠/١١ وديوان الأدب ٣٣٦/١ ، تهذيب اللغة ٢٧٦/١ ، وتاج العروس ٢٣٢/٤ (ضبب) .

<sup>(</sup>٢) العثاكيل: الشماريخ.

<sup>(</sup>٣) هذا أصله في الشجر ثم يحمل عليه . قال ابن فارس : "الشين والذال والباء أصل يـدل على تجريد الشيء من قشره ثم يحمل عليه ..." مقاييس اللغة ٢٥٨/٣ ، وانظر اللسان (شذب) ورغبـة الآمل ٢٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٩٠/١ . وشذبًا أي قطعًا .

<sup>(</sup>٥) وهو من الفتّاك ، انظر المحبر ٢٢١ ، ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٦) انظر المحبر ٢٢٢ باحتلاف في الرواية .

وروى شعبة عن واقد بن محمد عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: مَنْ أَرْضَى الله بإسْخاطِ الناس كفاهُ الله ما بينه وبينَ الناس ، ومَنْ أَرْضَى الناس بإسْخَاطِ الله وكلّهُ الله إلى الناس (١).

ويروى أن الحسن بن زيد لما وَلِي المدينة قال لابن هَرْمة : إني لَسْتُ كَمَنْ باع لك دِينَهُ رِجاءَ مَدْحِكَ ، أو حوف ذَمِّكَ ،قد أفادني الله عزَّ وجلّ بولادة نبيّه المَمادِحَ، وجَنَّبَني المَقابِحَ ، وإنَّ من حَقِّهِ عليَّ أَلاَّ أُغْضِيَ على تَقْصِيرٍ في حقه ، وأنا أُقْسِمُ باللّه لئن أُتِيتُ بك سَكْرانَ لأضْربَنَكَ حدًّا لِلْخَمْرِ وحَدًّا للسُّكْرِ ، ولأزيدَنَّ لموضع حُرْمَتِكَ بي ، فَلْيَكُنْ تَرْكُكَ لها لله تُعَنْ عليه ، ولا تَدَعْها للناس فَتُوكَلَ إليهم. فَنهضَ ابنُ هَرْمة وهو يقول :

نَهَانِي ابْسَنُ الرَّسُولِ عَسَنِ المُسَدَامِ وقالَ لِي اصْطَبِرْ عَنْهَا وَدَعْهَا وَكَيْسِفَ تَصَبُرِي عَنْهَا وحُبُّي أَرَى طِيبِ الحَسلالِ علي خُبْشًا

وَأَذَّ إِنَّ مِنْ الْكِسْرَامِ الْكِسْرَامِ الْكِسْرَامِ لِخَوْفِ الْأَنْسَامِ لِلْخَوْفِ الْأَنْسَامِ لَهُ خَوْفِ الْأَنْسَامِ لَهُ خَسْنَ فِي عِظْسَامِي لَهَسَا حُسْبٌ تَمَكَّسْنَ فِي عِظْسَامِي وَطِيبَ النَّفْسِ فِي خُبْثِ الْحَرَامِ (٢)

وقال الحسن لُطرف بن عبد الله بن الشّخيرِ الحَرَشِيِّ : يـا مُطرَّفُ ، عِظْ أصحابك ، فقال الحسن: يرحمُك اللَّـهُ،

<sup>(</sup>١) قد صع الحديث عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا وموقوفًا ، بنحوه ولاشك أن الرفع هو الأرجع، كما قال الشيخ الألباني، والحديث أخرجه بنحوه ابن حبان في صحيحه، وعبد بن حميد في "الحلية" (١٨٨/٨) عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا ، وقال : "غريب من حديث هشام بهذا اللفظ " . وأخرجه عبد الغني المقدسي في " التوكل " عن رجل من أهل المدينة قال : "كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أن اكتبي لي كتابًا توصيني فيه ، ولا تكثري علي " ، فكتبت عائشة - رضي الله عنها - إلى معاوية : " سلام عليك أما بعد ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ... " فذكرت نحوه " . وله شاهد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا . أخرجه الطبراني في الكبير ، وقال المنذري في " الترغيب " (٣/١٥) : " رواه الطبراني بإسناد حيد قوي " . وانظر صحيح الحامع (ح١٠١٠) ، وراجع الكلام عليه في "الصحيحة" بإسناد حيد قوي " . وانظر صحيح الحامع (ح١٠١٠) ، وراجع الكلام عليه في "الصحيحة"

۲۰٦٥ ديوان ابن هرمة ق٤١ /١ ـ ٤ ص٢٠٦٠ .

وأيُّنا يفعلُ ما يقول ؟ لَوَدَّ الشيطانُ أنه ظَفِرَ بهذه منكم ، فلم يَأْمُرْ أحدٌ بَمَعْـرُوفٍ ، و لم يَنْهَ عن مُنْكَر .

وقال مطرف بن عبد الله لابنه : يا عبد الله ، العلم أفضلُ من العَمَل والحسنة بين السيئتين ، وشر السير الحَقْحَقَةُ .

قوله: " الحسنة بين السيئتين " يقول: الحقُّ بين فعل المُقَصِّرِ والغالي. ومن كلامهم: حَيْرُ الأمور أوساطُها (١).

وقوله "وشرُّ السير الحقحقة "، هو أنْ يَسْتَفْرِغَ المسافرُ جَهْدَ ظهره، فيقطعَـهُ فيهُلِكَ ظهرهُ، ولا يَبْلُغَ حاجته ، يقال : حَقْحَقَ السيرَ إذا فعل ذلك، وقال الراجز: وَانْبَتَّ فِعْلَ السَّائِرِ الْمُحَقَّحِقِ

وحُدِّثتُ أن الحسن لَقِيَ سابق الحاج وقَد أسرع ، فجعل يُومِيءُ إليه بإصبُعِه فِعْلَ الغازلة (٢) وهو يقول : خَرْقاءُ وَحَدَتْ صوفًا ، وهذا مَثَلٌ من أمثال العرب (٣) يضربونه للرجل الأحمق الذي يجد مالاً كثيرًا فيعيثُ فيه ، وشبيه بهذا المثل قولهم : " عَبْدٌ وخُلِّى فِي يديه " .

وَيروى عن رسول الله ﷺ أنه قال : " إنَّ هذا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فيه بِرِفْقٍ، ولا تُبَغِّضْ إلى نَفْسِك عبادةَ رَبِّكَ ، فإنَّ المُنْبَتَّ لا أَرْضًا قَطَعَ ، ولا ظَهْرًا أَبْقَى " <sup>(4)</sup>.

<sup>(</sup>١) قد روي هذا الكلام بسند ضعيف إلى النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ مرفوعًا ، أحرجه البيهقي في " الكبرى "(٢٧٣/٠٣) عن عمر وقال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أمرًا بين أمرين ، وخير الأمور أوساطها "، وضعفه الحافظ البيهقي بقوله : "هذا منقطع". وأورده العجلوني في "كشف الخفاء" (٣٩١/١) بلفظ : "خيرالأمور أوسطها " وفي لفظ : "أوساطها" وقال : " قال ابن الغرس : ضعيف" . وقال في المقاصد : "رواه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد لكن بسند فيه مجهول عن على \_ رضى الله عنه \_ مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢) قولَه فعل الغازية بيان لهيئة إيمائه بإصبعه ، والعازلة تسحب الفتلة من كبة الغزل بالسبابة مع الإبهام . عن رغبة الآمل ٦٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر أمثال أبي عبيد ١٩٨ ، وجمهرة الأمثال ٥٤/٢ ، وبحمع الأمثال ٧/٥ ، والمستقصى ١٥٧/٢ ، وفصل المقال ٢٩١ ، واللسان (خلي) .

<sup>(</sup>٤) "ضعيف" ، أخرجه بنحو من هذا اللفظ وبزيادة في آخره البيهقي في " الكبرى " (١٩/٣) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ وذكره الشيخ الألباني في الضعيفة (١٤/١) وعزاه للبيهقي وقال:" وهذا سند ضعيف ، وله علتان ... " . وأورده الحافظ الهيثمي في "المجمع"-

قوله: " متين " ، المتينُ : الشديدُ ، قال اللَّـه عـزَّ وحـل : ﴿ وَأُمْلِـي لَهُـمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ (١).

وقوله: " فأوغلْ فيه برفق " ، يقول : ادخلْ فيه ، هذا أصل الوُغول ، ويقــال مشتقًا من هذا للرجل الذي يأتي شَرابَ القومِ من غير أن يُدْعَى إليه : واغــلُّ ، ومعنـاهُ أنه وَغَلَ في القوم وليس منهم ، قال امرؤُ القيس :

حَلَّتُ لِيَ الْخَمْرُ وَكُنْتُ امْرَا عَنْ شَرْبِهَا فِي شَعْلٍ شَاغِلٍ شَاغِلٍ فَالْمَا فِي شَعْلٍ شَاغِلٍ فَالْيَوْمَ أُسْقَى غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ(٢) إِثْمَا مِنَ اللّه وَلاَ وَاغِلِ (٣)(٤)

و " الْمُنْبَتُ " مثلُ الْمُحَقَّحِقِ ، واشتقاقه من الانقطاع ، يقال : انْبُتَّ فَـلَانٌ من فلان أي انقطع منه ، وبَتَّ الله ما بينهم أي قَطَعَ ، قال محمدُ بنُ نُمَيْر :

تَوَاعَدَ لِلْبَيْنِ الْحَلِيطُ لِيَنْبَتُ واللهِ وَقَالُوا لراعِي الذُّوْدِ مَوْعِدُكَ السَّبْتُ (٥)

<sup>-(</sup>٦٢/١) من حديث جابر بلفظ: "إن هذا الدين متين ، فأوغل فيه برفق ، فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى " ، وقال: "رواه البزار ، وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل ، وهو كذاب". وبهذا اللفظ أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى البزار من حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ ورمز له بالضعف ، وقال العلامة المناوي في " فيض القدير" (٤٤/٢) بعدما ذكر كلام الهيثمي: "ورواه البيهقي في السنن من طرق ، وفيه اضطراب ، روي موصولاً ومرسلاً ومرفوعًا وموقوفًا، واضطراب في الصحابي أهو جابر ـ رضي الله عنه ـ أو عائشة ـ رضي الله عنها ـ أو عمر ـ رضي الله عنه ؟ ورجح البخاري ـ رحمه الله \_ في التاريخ إرساله" . وأقرهما الشيخ الألباني فأورد الحديث في "ضعيف الجامع" (ح ٢٠٢٠) وقال : "ضعيف" . والشطر الأول في الحديث "حسن" أخرجه الإمام أحمد في "المسند" عن أنس ـ رضي الله عنه ـ والبزار والبيهقي عن حابر ـ رضي الله عنه ـ وانظر "صحيح الجامع" (ح ٢٠٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) (مستحقب) من الاستحقاب وهو في الأصل كالاحتقاب . شدّ الحقيبة من الخلق . يريد غـير حامل إثمًا .

<sup>(</sup>٣) قال علي بن حمزة في التنبيهات ١١٦: " لم يقل امرؤ القيس إلا: فاليوم أشرب . وهذا مما اشتهر به من تغييره لروايته ، وقد رواه قوم : فاليوم فاشرب . والأشهر الأول ... وروايـة سيبويه وغيره : فاليوم أشرب " . وانظر الكتـاب ٢٩٧/٢ ، والخصائص ٧٤/١ \_ ٧٥ ، والخزانـة ٣٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ق٦٦ / ٩ ، ١٠ ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٥) البيت في شعر محمد بن نمير في "شعراء أمويون ١٢٢/٣" عن الكامل .

وحُدِّثْتُ أن ابن السماك كان يقول : إذا فعلتَ الحسنةَ فافرحْ بها واستقللها ، فإنك إذا استقللتَها زدْتَ عليها ، وإذا فرحت بها عُدتَ إليها .

ويروى عن أُوَيْسِ القَرَنِيِّ أَنَّه قال : إِنَّ حقوقَ اللَّه لَم تَتْرُكُ عند مسلم درهمًا. و دخل يزيد بن عُمَرَ بن هُبَيْرَةَ على أمير المؤمنين المنصور فقال : يا أمير المؤمنين ، تَوَسَّعْ تَوَسُّعًا قُرَشِيّا ، ولا تَضِقْ ضِيقًا حِجازيًّا .

ويروى أنه دخل عليه يومًا فقال له المنصور : حدَّثنا ، فقال : يا أمير المؤمنين، إن سُلْطانَكُمْ حَديثٌ ، وإمارتكم حديدةٌ ، فأذيقوا الناسَ حلاوةَ عَدْلِها ، وجَنْبُوهُمْ مُرارةَ جَوْرِها ، فواللَّه يا أمير المؤمنين ، لقد مَحَضْتُ لك النصيحة . ثـم نهض فنهض معه سبعمائة من قيْسِ ، فأتْأَرَهُ المنصور بَصَرَهُ ثم قال : لا يَعِزُّ مُلْكٌ يكونُ فيه مِثْلُ هذا.

قوله: " مَحَّضْتُ لك النصيحة " يقول: أخلصتُ لك ، وأصلُ هذا من اللَّبَن ، والمَحْضُ منه: الخالص الذي لا يَشُوبُهُ شيءٌ ، وأنشد الأصمعي:

امْتَحَضَا وَسَقَّيَانِي ضَيْحَا وَقَادُ كَفَيْتُ صَاحِبَيَّ المَيْحَا(١)

ويقال: حَسَبٌ مَحْضٌ.

وقوله: "أتأره بصره" يقول: أَتْبَعَه بصره، وحَــدَّدَ إليه النَّظَر، وأنشد لأصمعر:

مَا زِلْتُ أَرْمُقُهُمْ وَالآلُ يَرْفَعُهُمْ حَتَّى اسْمَدَرَّ بِطَرْفِ الْعَيْنِ إِتآرِي(٢) ويُروى عن أسماء بن خارجة أنه قال: لا أُشاتِمُ رجلاً ، ولا أَرُدُّ سائلاً ، فإنَّما

(١) البيتان كما هنا في اللسان "محض" والأجود ما رواه صاحب اللسان (ضيح) عن شمر :

قد علمت يوم وردنا سيحا أني كفيتُ أخويها الميحا فامتحضا وسقياني الضيحا

والميح في الاستقاء أن ينزل الرجل إلى قرار البئر إذا قل ماؤها فيملأ الدلو بيده يميح فيها بيده ويميح أصحابه والضيح هاهنا: الماء الكدر المختلط بغيره كاللبن المخلوط بالماء وقال المرصفي في رغبة الآمل (٧٤/٣): (والضيح) اللبن الكثير الماء. يعجب من جزائهما على إحسانه بهما. "وسيح" ماةً لهم.

(٢) البيت أنشده الأصمعي في حلق الإنسان ١٨٢ للكميت وروايته: "أتبعتهم بصري والآل يرفعهم". وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة 715/7 ، 717/7 ، والمخصص 117/7 و 117/7 و 117/7 و كتاب الأفعال لأبي عثمان المعافري واسمدرّت عينه: إذا غشيها كالغشاوة من مرض أو جوع أو غير ذلك ، فلا يكاد يبصر وقال المرصفي في رغبة الآمل (70/7): (اسمدر) من سدر بصره كطرب: لم يكد يبصر . فالميم فيه زائدة .

هو كريمٌ أَسُدُّ خَلَّتُهُ ، أو لَتيم أَشْتَري عِرْضي منه .

ويُروى عن الأحنف بن قيس أنه قال : ما شاتَمْتُ رجلاً مُذْ كنتُ رجلاً ولا زَحَمَتْ رُكْبَتَايَ رُكْبَتَكِ ، وإذا لم أُصِلْ مُحْتَدِيٌّ حتى يَنْتِحَ جَبينُـهُ عَرقًا كما يَنْتِحُ الحَمِيتُ ، فوالله ما وصَلْتَهُ .

قوله: " مُحْتَدِيَّ " يريد الرحل الذي يأتيه يطلب فضله ، يقال : احْتَدَاه يَحْتَدِيه ، واعْتَفَاهُ يَعْتَفيهِ ، واعْتَرَاهُ يَعْتَريهِ ، واعْــتَرَّهُ يَعْـتَرُّه ، وَعَـراهُ يَعْروهُ : إذا قَصَــدَه يَتَعَرَّضُ لِنائِلِهِ . وأصل ذلك مأحوذٌ من " الجَدَا " مقصورٌ ، وهو المطرُ العامُّ النافعُ ، يقال: أصابتنا مَطْرةً كانت حَدًا على الأرض، فهذا الاسم، فإذا أردت المصدر قلتَ : فلان كثيرُ " الجَداء " ممدود ، كما تقول : كثير " الغّناء " عنـك ممـدود ، هـذا المصدرُ ، فإذا أردت الاسم الذي هو حلاف الفقر قلت : " الغِنَى " بكسر أوله، وقَصَرْتَ . قال خُفافُ بنُ نُدْبةَ يمدح أبا بكر الصدّيق عَلْجُهُ :

لَيْسَ لِشَيء غَيْر تَقْوَى جَداء وكُلُ شَيء عُمْرُهُ لِلْفَنِاء إِنَّ أَبِّسا بَكْسِرِ هُسِوَ الْغَيْسِتُ إِذْ لَهُ تَشْمَلِ الأَرْضَ سَحَابٌ بِمَاءُ يَجْتهِلِ الشَّدَّ بِأَرْضِ فَضَاءُ (١)

مَسنْ يَسْعَ كَسيْ يُسدُركَ أَيَّامَسهُ

وهذا من طريف الشعر لأنه ممدود ؟ فهو بالمد الذي فيـه مـن عَـروض السـريع الأولى ، وبيته في العَروض :

أَذْمَانَ سَلْمَى لا يَسِرَى مِثْلَهَا السرُ راءُونَ في شَسام وَلاَ في عِسسرَاقْ (٢)

ثم نرجع إلى تأويل قول الأحنف .

قوله : " حتى يَنْتِحَ جَبينُهُ عرقًا " ، فهو مثلُ الرَّشْح .

وحدثني (٣) أبو عثمان المازني في إسناد ذكره قال : قال رؤبة بن العجاج: حرجتُ مع أبي نريد سليمان بن عبد الملك ، فلما صرنا في الطريق أُهْدِيَ لنا جَنْبٌ من

<sup>(</sup>١) شعر خُفاف بن نُدْبةَ ق٨١ /١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ص٩٩ \_ . ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) البيت من السريع ، وهو بلا نسبة في لسان العرب ٢٤٨/١٠ (عـرق) ، ٣١٦/١٢ (شـأم) ، وتاج العروس (شام) (زمن).

<sup>(</sup>٣) انظر التعازي والمراثي ٩٨ ، وعيون الأخبار ١٦٦/٢ ، باختلاف .

لحم عليه كَرافىءُ الشَّحْم ، وخَريطةٌ من كَمْأَةٍ ، ووطب من لـبن ، فطبخنا هـذا بهـذا فما زالت ذِفْرَيايَ تَنْتَحَان منه إلى أن رَجَعْتُ .

وقوله " الحميت " ، فالحميتُ والزِّقُّ اسمان له ، وإذا زُفِّتَ أو كان مَرْبُوبًا فهو الوَطْبُ يكون للَّبَن الوَطْبُ ، وإذا لم يكن مربوبًا ولا مُزَفَّنَا فهو سِقاءٌ ونِحْيٌ ، والوَطْبُ يكون للَّبَن والسَّمْن ، والسقاء يكون للبن والماء (١) .

قالت هند بنت عتبة لأبي سفيان بن حرب لما رجع مُسْلَمًا من عند النبي عَلَيْ الله مكّة في ليلة الفَتْح ، فصاح : يا مَعْشَرَ قُرَيْش ، أَلاَ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَأَسْلِمُوا ، فَإِنَّ محمدًا قد أَتَاكُم بما لا قِبَلَ لكم به ، فأخذت هندُ رأسه ، وقالت : بئس طَليعةُ القومِ أنتَ ، والله ما خُدِشْتَ خَدْشًا ، يأهل مكّة، عليكم الحَمِيتَ الدَّسِمَ فاقْتُلُوه (٢).

وأما قول رؤبة: "كَرَافِيءُ الشحم " فيريدُ طبقات الشحم ، وأصل ذلك في السحاب إذا رَكِب بعضُهُ بعضًا ، يقال له : كِرْفِيءٌ ، والجميع الكَرَافِيءُ . [قال أبو الحسن : واحد الكَرَافِيءِ كِرْفِئةٌ ، وهاء التأنيث تذهب إذا جُمِعَتْ جمع تكسير ؛ لأنها زائدة بمنزلة اسم ضُمَّ إلى اسم ، وأحسِبُ أنَّ أبا العباس لم يَسْمَع الواحدَ من هذا

<sup>(</sup>١) قوله " وإذا زفت أو كان مربوبًا الخ " قال المرصفي : " لم يقله غير أبي العباس وعبارة اللغة النحي للسمن . فإذا جعل فيه الرّب ـ بضم الراء ـ وهو ما يطبخ من التمر يدهن به النحي لإصلاحه فذلك الحميت . وإنما سمي به لمتانته بذلك الدهان . والحميت في اللغة المتين من كل شيء . والوطب سقاء اللبن خاصة ، ولم يشترطوا أن يكون مزفتًا أو مربوبًا ، إلا أن يكون مدبوعًا . وأما الزق فاسم عام ، قال الأصمعي : الزق الذي يسوّى سقاء أو وطبًا أو حميتًا " رغبة الآمل ٧٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) ذكر القصة بتمامها الحافظ البيهقي في " دلائل النبوة " (٣٩/٥ - ٤٩) من رواية موسى بن عقبة وفيها قول هند بنت عتبة ـ رضي الله عنها ـ لزوجها أبي سفيان بن حرب ـ رضي الله عنه ـ بنحو ما أورده المصنف ـ عندما جاء مؤمنًا ، ولفظه : " ... وصاح أبو سفيان حين دخل مكة : من أغلق داره وكف يده فهو آمن ، فقالت له هند بنت عتبة ـ وهي امرأته ـ قبحك الله من طليعة قوم ، وقبح عشيرتك معك ، وأخذت بلحية أبي سفيان ، ونادت : يا آل غالب ، اقتلوا الشيخ الأحمق ، هلا قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وبلادكم ، فقال لها أبو سفيان : ويحك اسكتي ... "القصة . ورواية موسى بن عقبة ذكرها ابن عبد البر باختصار شديد في " الدرر " ، ونقل بعضها الحافظ بن كثير في تاريخه ، في مواضع متفرقة في صفة دخول مكة ، والصالحي في " السيرة الشامة ".

فقاسه، والعرب تجترىء على حذف هاء التأنيث إذا احتاجت إلى ذلك ، وليس هذا موضع حاجة إذ كانت قد استُعملت الواحدة بالهاء (1). ونظير هذا قولهم : ما في السماء كِرْفِقة، وما في السماء تُذَعْمِلَة وَقُذَعْمِيلة ، و ما في السماء طِحْرِبَة وطِحْرِمة ، وما في السماء قِرْطَعْبَة ، وما في السماء عَنْهُورَة ، وهي القطعة من السحاب العظيمة كالجبل وما أشبهه ] .

\* \* \*

عكر كما لبح النزول الأركب

لا رأى نعمان حال بكرفى،

<sup>(</sup>١) قال عليّ بن حمزة في التنبيهات ١٧٤ ـ ١٧٥ :

<sup>&</sup>quot;هذا الذي أنكره الأخفش غير منكر ، ولكنه سمع قول الشاعر :

ككرفئة الغيث ذات الصبير

فرد على أبي العباس الكرفىء ، وقال : أحسبه قاسه ، وليس الأمر كذلك ، ولكنه مسموع من العرب كرفىء وكرفئة بالتذكير والتأنيث ، وقد أصاب أبو العباس ، والشاهد له قول ساعدة بن جؤية الهذلي :

قال أبو العباس: قال حَسَّانُ بنُ ثابت يهجو مُسافِعَ بنَ عياض التيمي من تيم بن مرة بن كعب بن لؤي رهط أبي بكر الصديق رهيه :

أَوْ عَبْدِ شَدَّ مُس أَوَ اصْحَابِ اللَّوَا الصِّيدِ لِلَّهِ دَرُّكَ لَهِ مَ هَهُ مُسهُ بِتَهْدِيدِي لَه مُّ تُصْبِحِ الْيوْمَ نِكْسَا ثَسانِيَ الجِيدِ أَوْ مِنْ يَنِي جُمَحَ الْيسضِ النَّسَاجِيدِ أَوْ مِنْ يَنِي خَلَفِ الْمُحَنْسِ الْبَالَاعِيدِ قَرْ مِنْ يَنِي خَلَفِ الْمُحَنْسِ الْجَلاَعِيدِ قَبْسلَ الْقِسلَافِ بِقَسولِ كسالْجَلاَعِيدِ حَسَّى يُغَيِّزِي فِي الرَّمْسِ مَلْحُودِي وَطَلَحَة بُن عُيَدِ اللَّه فِو الْجُسودِي يَظَلُ مِنْهَا صَحِيحُ الْقَومِ كَالْمُودِي(١) أَوْ كُنْتَ مِنْ هَاشِمِ أَوْ مِنْ بَنِي أَسَدِ أَوْ مِنْ بَنِي أَسَدِ أَوْ مِنْ بَنِي أَسَدِ أَوْ مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ أَوْ رَهْطِ مُطَّلِب أَوْ فِي الذُّوْابَةِ مِنْ قَوْمٍ ذَوِي حَسَب أَوْ فِي الذُّوْابَةِ مِنْ قَوْمٍ ذَوِي حَسَب أَوْ فِي السَّرَارَةِ مِنْ تَيْمٍ رَضِيتُ بِهِم أَوْ فِي السَّرَارَةِ مِنْ تَيْمٍ رَضِيتُ بِهِم يَا السَّرَارَةِ مِنْ تَيْمٍ رَضِيتُ بِهِم لَوْ فِي السَّرَارَةِ مِنْ تَيْمٍ رَضِيتُ بِهِم لَوْ فِي السَّرَارَةِ مِنْ تَيْمٍ رَضِيتُ بِهِم لَوْ لَا الرَّسُولُ فَإِنِي لَسْتُ عَاصِيتُ لَلْ الرَّسُولُ فَإِنِي لَسْتُ عَاصِيتُ لَلْ وَصَاحِبُ الْغَارِ إِنِّي سَوْفَ أَحْفَظُهُ وَصَاحِبُ الْغَارِ إِنِّي سَوْفَ أَحْفَظُهُ لَا لَا سَلْ اللَّهُ الرَّاسُولُ فَإِنِّي لَسَنْعَاءَ فَاضِحَةً وَصَيتُ لَا اللَّهُ الرَّاسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَارِ إِنِّي سَوْفَ أَحْفَظُهُ لَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَالَةُ اللَّهُ الل

قوله: "لو كنت من هاشم " يريد هاشم بن عبد مناف بن قُصَيِّ بن كِلابِ ابن مُرَّةً بن كعب بن لؤيِّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، والنضر أبو قريش ، ومن كان من بني كنانة لم يلده النضر فليس بقرشي . و " بنو أسد " ابن عبد العزى بن قُصي . و " أصحاب اللواء " بنو عبد الدار بن قصي ، و اللواء ممدود إذا أردت به لواء الأمير ، ولكنه احتاج إليه فقصره ، وقد بينا حواز ذلك ، فأما اللّوى من الرمل فمقصور ، قال امرؤ القيس : بسِقْطِ اللّوك بَيْنَ الدَّحُولِ وَحَوْمَل (٢)

<sup>(</sup>١) الأبيات من البسيط ، وهي في ديوانه ص٦٢ ، ٦٣ (ط دار ابن خلدون) .

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ، وهو في ديوانه ٨ ، والأزهية ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، و جمهرة اللغة ٢٥٥ ، والجنى الداني ٦٣ ، ٦٤ ، وخزانة الأدب ٣٣٢/١ ، ٣٣٢/١ ، والدرر ٢/١٦ ، وسر صناعة الإعراب ٢/١٠ ، وشرح شواهد المغني ٢٤٦١ ، والكتاب الإعراب ٢٠١/٢ ، وشرح شواهد المغني ٢٣١١ ، والكتاب ع/٢٠٥ ، ولكتاب عرب ٢٠٥ ، ولمان العرب ١٥٠ / ٤٢٨ (آ) ، وبحالس تعلب ص١٢٧ ، وهمع الهوامع ٢/٢٩، وتاج العروس (قوا) ، وبلا نسبة في الإنصاف ٢/٦٥٢ ، وأوضح المسالك ٣٥٩ ، وجمهرة اللغة ٥٥٠ ، والدرر ٢/٢٦) ، ورصف المباني ٣٥٣ ، وشرح الأشموني ٢/٧١) ، وشرح شافية =

كذا يرويه الأصمعي وهذه أصح الروايات.

وقوله : " أو من بني نوفل " فهو نوفل بن عبد مناف بن قصي . و" المُطَّلِبُ " الذي ذكره هو ابن عبد مناف بن قصي .

وقوله: "لم تُصْبِح اليوم نِكْسًا "، فالنّكْسُ: الدَّنِيءُ الْقَصِّرُ. ويقول بعضُهم : إن أصل ذلك في السهام، وذلك أن السهم إذا ارتدع أو نالته آفة نُكِسَ في الكنانة ليُعْرف من غيره، قال الحطيئة:

قُدْ نَاضَلُوكَ فَأَبْدَوْا مِنْ كِنَانِتِهِمْ مَجْدًا تَلِيدًا وَنَبْلاً غَنْوَ أَنْكَاسِ(١)

قوله : " محدًا تليدًا " قالوا : نُواصي الفرسان الذين كان يُمَنُّ عليهم .

وقوله: " ثانِيَ الجيدِ " قد مرّ تفسيره في قول اللّه عزَّ وحــلّ : ﴿ ثَــانِيَ عِطْفِــهِ لِيُضِلَّ عن سَبيلِ اللّهِ ﴾ (٢٠).

وقوله : " أو من بسني زُهْرَةَ " فهو زهرة بن كِلابِ بن مُرَّةَ . ويُرْوَى أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : " خُلِقْتُ من خير حَيَّيْنِ مِنْ هاشِمٍ وزُهْرَةَ " (٣) . و " بنو حُمَـح " ابن عمرو بن هُصَيْصِ بن كعب بن لؤي .

وقوله: " المناحيد " مَفاعيلُ من النَّجُّدة ، والواحد مِنْحادٌ ، وإنما يقال ذلك في

ويروى البيت : قـد ناضلونـا فسـلوا مـن كنـانتهم

مجددا تليدا وعزا غير أنكساس

(٢) سورة الحج : ٩ .

(٣) قد ورد الحديث بلفظ: "ما ولدتني بغي قط، قد خرجت من صلب أبي آدم، ولم تزل تنازعني الأمم كابرًا عن كابر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب: هاشم وزهرة ". عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعًا، أخرجه ابن عساكر في تاريخه، وذكره الشيخ الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ في " الإرواء" (٣٣٤/٦). وقال: "قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًّا، سهل بن عمار هذا قال الذهبي: "متهم، كذبه الحاكم". وأحمد بن محمد بن شعيب إن كان هو أبا سهل السحزي فقد اتهمه الذهبي برواية حديث كذب، وإن كان غيره فلا أعرفه".

<sup>=</sup> ابن الحاجب ٣١٦/٢ ، وشرح قطر الندى ٨٠ ، والصاحبي في فقه اللغة ١١٠ ، ومغني اللبيب المار ٢٠١٠ ، والمنصف ٢٠٤/١ ، وهمع الهوامع ١٣١/٢ ، ولسان العرب ٢٠٩/٥ (قوا). (١) البيت من البسيط ، وهـو للحطيئة في ديوانـه ١٠٩ ، ولسـان العـرب ٢٤٢/٦ (نكـس) ، وتهذيب اللغة ٢٣/١ ، وتاج العروس ٢٨/١٦ (نكس) ، وأساس البلاغة (نكس) .

تكثير الفعل ، كما تقول : رَجلٌ مِطْعانٌ بالرُّمْحِ ومِطْعامٌ للطعام . وقوله :

أو في السرارة من تَيْمِ رضيتُ بهم

يقول: في الصَّميم منهم والمَوْضِعِ المَرْضِيِّ، وأصل ذلك في التَّرْبـةِ، تقـول العرب: إذا غَرَسْتَ فاغْرِسْ في سَرارةِ الوادي، ويقال: فلانٌ في سِــرٌ قومـه، والسُّـرَّةُ مثلُ ذلك، قال القرشي:

هَلاَّ سَائُلْتِ عَنِ ٱلَّذِينَ تَبَطَّحُوا كَسرَمَ الْبِطَاحِ وَخَسِيْرَ سُسرَّةِ وَادِ وَعَنِ الَّذِينَ أَبُواْ فَلَسمْ يُسْتَكُرَهُوا أَنْ يَنْزِلُوا الْوَلَجَاتِ مِسنْ أَجْيَادِ (١) يُخْسِبِرُكِ أَهْسِلُ الْعِلْسِمِ أَنَّ بُيُوتَنَسا مِنْهَا بِخَسْرِ مَضَارِبِ الأَوْتَسادِ (٢)

وقوله: "أو من بني خَلَفِ الخُضْرِ "، فإنه حَذَفَ التنوين لالتقاء الساكنين، وهي وليس بالوجه، وإنما يحذف من الحرف لالتقاء الساكنين حروف المد واللين، وهي الألف، والياء المكسورُ ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها، نحو قولك: هذا قَفَا الرجلِ، وقاضي البلد، ويَغْزُو القومُ، فأما التنوين فجاز هذا فيه لأنه نونٌ في اللفظ، والنون تُدْغَمُ في الياء والواو، وتزاد كما تزاد حروف المد واللين، ويُبْدَلُ بعضها من بعض، فتقول: رأيتُ زيدا، فَتُبْدِلُ الألفَ من التنوين، وتقول في النسب إلى صَنْعاءَ وبَهْراءَ: صَنعانِيٌّ وبَهْرانيٌّ، فَتُبْدِلُ النونَ من ألف التأنيث، وهذه جملة وتفسيرها كثير، فلذلك حذف، ومثل هذا من الشعر:

عَمْرُو الَّذِي هَشَمَ السُّرِيدَ لِقَوْمِهِ ورِجالُ مَكَّةَ مُسْنِتُونَ عِجَافُ (٣)

<sup>(</sup>١) تبطحوا: سكنوا بطاح مكة ، والولجات جمع وَلَجَة وهي كهف أو موضع تستتر فيه المارة من نحو مطر ، يريد بها الأمكنة الغامضة ، وأجياد موضع بمكة يلي الصفا . عن رغبة الآمل ٨٥/٣ ، وانظر معجم البلدان (أجياد) ١٠٤/١ .

<sup>(</sup>٢) الأبيات من الكامل ، وهي بلا نسبة في أساس البلاغة ص٢٤ (بطح) .

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل ، وهو لمطرود بن كعب الخزاعي في الاشتقاق ١٣ ، وأمالي المرتضى ٢٦٩/٢ ، ومعجم الشعراء ٢٠٠ ، ولعبد الله بن الزبعري في أمالي المرتضى ٢٦٩/٢، ولسان العرب ٤٧/٢ (سنت) ، ٢١١/١٢ (هشم)، وتاج العروس (هشم) والمقاصد النحوية ٤/٠٤، وسر وبلا نسبة في الإنصاف ٢٦٣/٢ ، وخزانة الأدب ٢٦٧/١١ ، ورصف المباني ٣٥٨ ، وسرصناعة الإعراب ٥٣٥/٢ ، وشرح شواهد الإيضاح ٢٨٩ ، وشرح المفصل ٣٦٧/٩ ، والمقتضب

وقال آخر :

حُمَيْ لُهُ السَّالِي أَمَ لِجُ دَارُهُ أَخُو الخَمْرِ ذُو الشَّيْبَةِ الأَصْلَعُ (١)

وقرأ بعض القراء: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ اللّهُ الصَّمَدُ ﴾ (٢)، وسمعتُ عمارة بن عقيل يقرأ: ﴿ وَلاَ اللّيْلُ سَابِقُ النّهَارَ ﴾ (٣)، فقلتُ : ما تريد ؟ فقال : سابقُ النهارَ . وقوله : " أَوَ اصحابُ اللّوا " فإنما خفف الهمزة ، وتُخففُ إذا كان قبلها ساكن ، فتطرح حركتها على الساكن وتحذف ، كقولك: مَنَ ابُوكَ ، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ اللَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَ فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضَ ﴾ (٤).

و " خَلَفٌ " الذي ذكره من بني جُمَّخ بن عمرو بن هُصَيْصِ بن كعب بن لُؤي .

وقوله: " الخضر الجلاعيــد " ، يقـال فيـه قـولان : أحدهما أنـه يريـد سـوادَ جُلُودهم كما قال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب :

وَأَنَا الْأَخْضَ رُ مَ لَى نَعْرِ فُنِدِي الْخَضْرُ الْجِلْدَةِ فِي بَيْتِ الْعَرَبُ (٥)

=٣١٢/٢ ، ٣١٦ ، والمنصف ٢٣١/٢ ، ونوادر أبي زيد ١٦٧ .

<sup>(</sup>١) البيت من المتقارب ، وهو لحميد الأبحي في معجم ما استعجم ١٩١/١ ، ولابن عـم حميـد في العقـد الفريـد ٣٧٦/٦ ، وبـلا نسبة في الإنصـاف ٦٦٤/٢ ، وحزانـة الأدب ٣٧٦/١١ ، وسـر صناعة الإعراب ٥٣٥/٢ ، والمقتضب ٣١٣/٢ ، ونوادر أبي زيد ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص: ١ - ٢ . قال أبو حيان: "وقرأ أبان بن عثمان . وزيد بن علي ، ونصر بن عاصم ، وابن سيرين ، والحسن ، وابن أبي إسحاق ، وأبو السمال ، وأبو عمرو في رواية يونس ومحبوب والأصمعي واللؤلؤي وعبيد وهارون عنه: أَحَدُ اللَّه ، بحذف التنوين ..." البحر ٥٢٨/٨ . وقرأها أبو عمرو أيضًا بتنوين الدال وهي قراءة باقي السبعة ، وقرأها ﴿ احد الله الوقف فإذا وصل نوّن . انظر السبعة لابن مجاهد ٧٠١ .

<sup>(</sup>٣) سورة يس : ٤٠ . وحكى أبو حيان في البحر ٣٣٨/٧ كلام المبرد .

و لم يختلفوا في هذا الحرف فكلهم قرأه ﴿سَابِقُ النَّهَارِ﴾ سابق بغير تنوين والنهار بالجر .

<sup>(</sup>٤) سورة النمل : ٢٥ . قرأ أبيّ وعيسى ﴿الْحَبُّ بنقَل حركة الهمزة إلى الباء وحذف الهمـزة ، وقرأ الجمهور ﴿الْحَبُّ، بسكون الباء ، والهمزة ، انظر البحر ٢٩/٧ .

<sup>(</sup>٥) البيت من الرمل ، وهو لعتبة بن أبي لهب في لسان العرب ٢٤٥/٤ ، ٢٤٦ (خضر) ، وللفضل بن العباس اللهبي في التنبيه والإيضاح ١١٧/٢ ، وسمط الـلآلي ٧٠١ ، والفاخر ٥٣، والمؤتلف والمختلف ٣٥ ، وتهذيب اللغة ١٠٦/٧ ، وأساس البلاغة ١١٣ (خضر) ، وتاج العروس ١١٧٩/١ ، وأساس البلاغة ١٩٥/٢ ، ولا نسبة في مقاييس اللغة ١٩٥/٢ ،

فهذا هو القول الأول. وقال آخرون: شَبَّههم في جُودهم بالبُحور.
وقوله: " الجلاعيد " ، يريد الشِّدادَ الصِّلابَ ، واحدُهم جَلْعَدٌ ، وزاد الياء للحاجة ، وهذا جمع يجيء كثيرًا ، وذلك أنه موضعٌ تَلْزَمُه الكسرةُ ، فَتُشْبَعُ فتصير ياءً ، يقال في خاتم: خواتيمُ ، وفي دانِق: دَوانيقُ ، وفي طَابَق: طَوابيقُ ، قال الفرزدق: تَنْفِي يَدَاهَا الحَصَى في كُلِّ هَاجِرَةٍ فَي الدَّرَاهِيم تَنْقَادُ الصَّيَارِيفِ (١) (٢)

وقوله: "قبل القذاف " يريد المُقاذَفَة ، وهذه تكون من اثنين فما فوقهما نحو: المقاتلة والمُشاتمة ، فباب " فاعَلْتُ " إنما هو للاثنين فصاعدًا ، نحو: قاتَلْتُ وضارَبْتُ ، وقد تكون الألف زائدة في " فاعَلْتُ " فتُبْنَى للواحد ، كما زيدت الهمزة أولاً في " أَفْعَلْتُ " ، فتكون للواحد ، نحو: عاقَبْتُ اللّص ، وعافاه الله ، وطارَقْتُ نَعلِي .

وقوله : " وصاحب الغار " ، يعني أبا بَكْرٍ رَفِيْتُه ، لمصاحبته النبيَّ ﷺ في الغار، وهذا مشهور لا يحتاج إلى تفسير .

و " طلحة بن عبيد الله " نسبه إلى الجود لأنه كان من أجود قريش . وحدثني التوزي قال : كان يقال لطلحة بـن عبيـد الله : طَلْحـهُ الطَّلَحـاتِ ، وطَلْحَـهُ الْخَـيْرِ ، وطَلْحَـهُ الْخَـيْرِ ، وطَلْحَـهُ الْخَـيْرِ ،

<sup>-</sup>وبحمل اللغة ١٩٨/٢ ، وتهذيب اللغة ١٠٣/٧ .

<sup>(</sup>١) (نفي الدراهيم) كذلك رواه سيبويه جمعًا لدرهم بزيادة الياء ، والتنّقادُ تمييز الدراهم وإخـراج الزائف منها يريد أن ناقته ترمي يداهـــا الحصــى وتبعده . مثل الصياريف ترمى الزائف وتبعده . رغبة الآمل ٣ /٨٨

<sup>(</sup>۲) البيت من البسيط، وهو للفرزدق في الإنصاف ٢٧/١، وخزانة الأدب ٢٢٤/٤، ٢٢١، وسر صناعة الإعراب ٢٥/١، وشرح التصريح ٢٧/١، والكتاب ٢٨/١، وتاج العروس (درهم)، ولسان العرب ١٩٠٩ (صرف)، والمقاصد النحوية ٣/١٢٥، ولم أقع عليه في ديوانه، وبلا نسبة في أسرار العربية ٤٥، والأشباه والنظائر ٢٩/٢، وأوضح المسالك ٤/٣٣، وتخليص الشواهد ١٦، وجمهرة اللغة ٤٤١، ورصف المعاني ١١، ٤٤١، وسر صناعة الإعراب ٢٩/٢، وشرح الأشموني ٣٣٧/٢، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٤٧٧، وشرح ابن عقيل ٢١، ١٤، وشرح قطر الندى ٢٦٨، ولسان العرب ٢٨٣/١ (قطرب)، ٢٩٥/٢ (سحج)، ٣٣٨/١ (نقد)، و المقتضب ٢٥٨/٢ (ناهمة في التصريف ٢٠٥/١).

وذكر التوزي عن الأصمعي أنه باع ضيعة له بخمسة عشر ألف درهم ، فقسمها في الأطباق (١) . وفي بعض الحديث أنه مَنَعَهُ أن يَخْرُجَ إلى المسجد أن لُفَّقَ لـه بين ثَوْبَيْن .

وحدثني العُتي في إسناد ذكره قال: دعا طلحة بن عبيد الله أبا بكر وعمر وعمر وعثمان رحمة الله عليهم ، فأبطأ عنه الغلام بشيء أراده ، فقال طلحة : يا غلام ، فقال الغلام : لبيك ! فقال طلحة : لا لَبيك ! فقال أبو بكر : ما يَسُرُّني أنّي قُلْتُها ، وأنَّ لي الدنيا ، وقال عمر : ما يَسُرُّني أني قُلْتُها وأنَّ لي نصف الدنيا ، وقال عثمان : ما يَسُرُّني أني قُلْتُها وأنَّ لي نصف الدنيا ، وقال عثمان : ما يَسُرُّني أنّي قُلْتُها وأنَّ لي حُمْر النَّعَم ، قال : وصَمَت عليها أبو محمد ، فلما خرجوا من عنده باع ضَيْعَة بخمسة عشر ألف دِرْهَم فتصدَّق بثَمنِها .

وقوله : يَظَلُّ مِنْهَا صَحِيحُ ٱلْقَوْمُ كَالْمُودي

فالمودي في هذا الموضع: الهالكُ، وللمودي مُوضعٌ آخر يكون فيه القويَّ الجادَّ، حدثني بذلك التوزي في كتاب الأضداد، وأنشدني: مُودُونَ يَحْمُونَ السَّبيلَ السَّابلاَ (٢)

\* \* \*

وقال رجلٌ من العرب : خَلِيلَيٌّ عُوجَا بَسارَكَ اللَّـهُ فِيكُمَا فَـذَاكَ الْفَتَى كُـلُّ الْفَتَى كَان بَيْنَـهُ إذَا نَـازَعَ الْقـومُ الأَحَـادِيثَ لَمْ يَكُـنْ

عَلَى قَبْرِ أُهْبَان سَقَتْهُ الرَّوَاعِدُ وَبَيْنَ الْمُزَجِّى نَفْنَفَ مُتَبَاعِدُ عَيَّا وَلاَ عِبْنًا عَلَى مَنْ يُقَاعِدُ

قوله: "على قَبْرِ أُهْبان "، فهذا اسم عَلمٌ كزيد وعمرو، واشتقاقه من وَهَبَ يَهَبُ، وهَمَزَ الواوَ لانضمامهًا، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا الرَّسُلُ أُقَتَتُ ﴾ (") فهو "فُعِلَتْ " من الوَقْتِ ، وقد مضى تفسير همز الواو إذا انضمت، وهو لا ينصرف في المعرفة وينصرف في الشعر حائزٌ؛ لأن أصله المعرفة وينصرف في الشعر حائزٌ؛ لأن أصله

<sup>(</sup>١) الأطباق : الجماعات من الناس . وقيل : السحون .

<sup>(</sup>٢) لرؤبة ، ديوانه ق٥٥ / ٤٠ ص:١٢٢ وروايته :

مؤدين يحمون السبيل السابلا

<sup>(</sup>٣) سورة المرسلات: ١١.

كان الصرف فلما احتيج إليه رُدَّ إلى أصله ، فهذا قول البصريين . وزعم قوم أن كل شيء لا ينصرف فصرفه في الشعر جائز إلا " أفْعَلَ " الذي معه " منك " ، نحو : أفْضَل منك ، وأكْرَم منك . وزعم الخليل ـ وعليه أصحابه ـ أن هذا إذا كانت معه " منك " بمنزلة أحْمَر ؛ لأنه إنما كَمَلَ نَعْتًا بـ " منك " ، وأحْمَر لا يحتاج إليها ، فهو مع "منك" بمنزلة أحْمَر وحْدَه ، قال : والدليل على أن " منك " ليست بمانِعَتِه مِن الصرف أنه إذا زال عن بناء " أفْعَلَ " انْصرف ، نحو قولك : مررت بخير منك وشر منك ، فلو كانت " منك " هي المانعة لَمنعَت هاهنا فهذا قول بَيِّن جِدًّا .

وقوله " الْمَزَجَّى " ، فهو الضّعيف ، يقال َ: زَجَّى فــلان حــاجيّى ؛ أي : خَـفَّ عليه تَعْجيلُها ، والْمُزْجاةُ من البضائع : اليسيرةُ الخفيفة المَحْمَلِ . و " النَّفْنَفُ " وجمعه النَّفانِفُ : كُلُّ ما كان بين شيئين عالِ ومنخفضٍ ، قال ذو الرمة :

وقوله : " ولا عِبْنًا عَلَى من يقاعِدُ " فِالْعِبْءُ : النَّقْلُ ، يقال : حَمَل عِبْنًا ثَقِيلًا ، ووَكَّدَهُ بقوله " ثقيلًا " ولو لم يقله لم يَحْتَجُ إليه .

وقال آخر يذكر ابنه :

لَعَالَ اللَّهَالِي تُسؤدِّي يَزِيهَا إِذَا ما المَسَارِحُ كَانَتْ جَليها فَصَارَ أَبًا لِي وَصِرْتُ الوَليها (٢) ألاً يَا سُمَيَّةُ شُبِي الْوَقُودَا فَنَفْسِي فِدارُكَ مِنْ غَائِب كَفَانِي الَّذِي كُنْتُ أَسْعَى لَـهُ

ترى قرطها من حرة الليث مشرقًا على هلك في نفنف يتطوح وانظر لسان العرب ٩/٩٣٩ (نفنف) ، ١/١٠ (هلك) ، وكتاب العين ٣٧٨/٣ ، وانظر لسان العرب ٣٣٩/٩ (نفنف) ، ٣٢١/٤ (هلك) ، وتاج العروس ٤٣١/٢٤ (نفنف) ، وتاج العروس ٤٣١/٢٤ (نفنف) ، واساس البلاغة ص٢٨٦ (طوح) ، ص٨٤٨ (نفنف) ، ص٢٨٦ (هلك) . (٢) الأبيات عن المرد في ذيل الأمالي والنوادر ٢٢١ بلانسبة ، وهي لأعشى سُلَيْم في الوحشيات ١٤٥ ، والثاني والثالث باختلاف في الرواية لأعشى سُلَيْم في العققة والبررة (نوادر المخطوطات ٢٩٥/٣) ، وعيون الأخبار ٩٤/٣ ، وذكر الآمدي في المؤتلف والمختلف ١٧ أن المحاط أنشدهما لأعشى طرود (ولعله أعشى سليم نفسه) وأن ثعلبًا أنشدهما لمسعر بن كِدام، وأنه رآهما في شعر عبد القيس لرحل مجهول ، ولم يرهما في أشعار سليم .

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص١٢٠٢ ، والبيت بتمامه : ترى قرطها في واضح الليث مشرفا على هلك في نفنف يسترجح ويروى أيضًا بلفظ :

قوله: " شُبِّي " يقال: شَبَبْتُ النارَ والحربَ : إذا أَوْقَدْتَهما ، يقال : شَبَّ يَشُبُّ شَبًّا ، قال الأَعْشَى :

تُشَـبُ لِمَقْرُورَيْسُنِ يَصْطَلِيَانِهَا وَبَاتَ عَلَى النَّارِ النَّدَى والْمُحَلَّقُ (١)

وقوله : إذا ما المسارح كانت جليدا

فالمسارح: الطَّرُقُ التي يَسْرَحون فيها ، واحدها مَسْرَحٌ ، والجليد يقع من السماء ، وهو نَدى فيه جمود ، فتبيض له الأرض ، وهو دون الثلج ، يقال له : الجليد والضَّريبُ ، والسَّقيطُ والصقيع .

وقالوا في قوله :

رِجْلا عُقَابٍ يَوْمَ دَجْنِ تُضْرَبُ

أي يصيبها الضّريبُ .

وقوله: "وصرتُ الوَليدَ " فالوليد: الصغير، وجمعه: وِلْدانٌ، وهـو في القرآن. ونظير وليدٍ ووِلْدان: ظَليمٌ وظِلْمانٌ، وقَضِيبٌ وقِضْبانٌ. وبابُ " فعيل " الأكثرُ " فُعلان" : " فِعْلانٌ " ، نحـو: الأكثرُ " فُعالٍ " : " فِعْلانٌ " ، نحـو: عِقْبان ، وخِرْبان ، وغِرْبان (٢).

وقولهم (٣): " أَمْرٌ لا يُنَادى وَليدُهُ " يقال فيه قولان متقاربان ، فأحدهما : أنه لا يُدْعَى له الصِّغارُ ، والوجهُ الآخر لأصحاب المعاني ، يقولون:ليس فيه وليدٌ فيُدْعَــى، ونظير ذلك قول النابعة الجَعْدِيِّ :

سَـــبَقْتُ صِيَــاحَ فَرَارِ بِجِهـا وَصَــوْتَ نَوَاقِيـسَ لَـمْ تُضْـرَبِ

أي: ليست ثَمَّ ، ولكن هذا من أوقاتها . وقالت أختُ طرفة بن العبد:
عَدَذْنَـا لَـهُ سِـتًا وَعِشْـرِينَ حِجَّـةً فَلَمَّا تَوَقّاهَا اسْتَوَى سَيِّدًا ضَخْمًـا

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهنو للأعشى في ديوانه ٢٧٥ ، والأغاني ١١١/٩ ، وخزانة الأدب ٧٤/١ ، وخزانة الأدب ٧ ١٤٤/ ، وجلا ١ ٢٥٠ ، وشرح شواهد المغني ٣٠٣/١ ، ولسان العرب ١٤/٠ (حلق) ، وبلا نسبة في خزانة الأدب ١١٩/٩ ، وشرح شواهد المغني ١٦/١ ، ومغني اللبيب ١١٩/١ ، ١٤٣٠ . (٢) في نسخة : وباب فعال فعلان يقال : عقاب وعقبان . وانظر تكسير فعيل وفعال في المقتضب ٢٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) في المثل ، انظر أمثال أبي عبيد ٣٤٢ ، وفصل المقال ٤٧١ ، والفاخر ١٢ ، وجمهرة الأمثـال ٤٠١/ ، ومجمع الأمثال ٣٩٠/٢ ، والمستقصى ٣٦١/١ .

# فُجعْنَا بِهِ لَمَّا رَجَوْنَا إِيَابَهُ عَلَى خَيْرِ حَالٍ لاَ وَلِيدًا وَلاَ قَحْمَا

الوليد: ما ذكرنا. والقحم: الرجل المتناهي سِنا، ويقال ذلك في البعير؛ قَحْمٌ وَقَحْرٌ وَمُقْلَحِمٌ ، ويقال للبعير خاصة: " قُحارِيَةٌ " بوزن قُرَاسِيَة ، وأنشد الأصمعي:

رَأَيْنَ قَحْمًا شَابَ وَاقْلَحَمَّا طَالَ عَلَيْهِ الدَّهْرُ فَاسْلَهُمَّا

الْمُسْلَهُمُّ : الضامر . وقال آخر لابنه :

وَمِنْ عَجَبٍ أَنْ بِتَ مُسْتَشْعِرَ النَّرَى (١) وَبِسَتُ بِمَا زَوَّ دُتَنِسِي مُتَمَّعَا وَمِنْ عَجَبٍ أَنْ بِمَا زَوَّ دُتَنِسِي مُتَمَّعَا وَلَوْ أَنْنِي انْصَفْتُكَ الْـوُدُّ لَـمْ أَبِتْ خِلاَفَكَ حَتَّى نَنْطُوِي فِي السَّرَى مَعَا

وقال إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن يرثي أحاه محمدًا:

أَبَا الْمَنازِلِ، يَا عُبْرَ الْفَوَارِسِ مَنْ يُفْجَعْ بِمِثْلِكَ فِي الدُّنْيَا فَقَدْ فُجِعَا اللَّنْيَا فَقَدْ فُجِعَا اللَّهِ يَعَلَّمُ أَنِّي لَكُوْفِ لَهُمْ فَزَعَا لَلَّهُ يَعَلَّمُ أَنِّي لَكُمْ فَزَعَا لَكُمْ يَقْتُلُوكَ وَلَمْ أُسْلِمْ أَخِي لَهُمْ خَتَى نَعِيشَ جَمِيعًا أَوْ نَمُوتَ مَعَا (٢)

قوله: " يا عُبْرَ الفوارس " يصفه بالقوة منهم وعليهم كما يقال: ناقة عُبْرُ الهَواجِرِ وعُبْرُ السُّرى .

### وقوله : أو آنس القلب من خوف لهم فزعًا

يقول : أَحَسَّ ، وأصل الإيناس في العين ، يقال : آنَسْتُ شخصًا ؛ أي أبصرته من بُعْدٍ ، وفي كتاب الله عزَّ وحلَّ : ﴿ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ﴾ (٣) وقال مُتَمِّمُ مُنْ بُعْدٍ ، وفي كتاب الله عزَّ وحلَّ : ﴿ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ﴾ (٣) وقال مُتَمِّمُ مُنْ بُعْدٍ ، وفي كتاب الله عزَّ وحلَّ : ﴿ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ﴾ (٣)

وقَالُوا أَتَبْكِي كُلَّ قَسِبْرٍ رَأَيْتَهُ لِمَيْتٍ ثَوَى بَيْنَ اللَّوَى فالدَّكَادِكِ فَقُلْتُ لَهُمْ اللَّوَى فالدَّكَادِكِ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ الأَسَى يَبْغَثُ البُكا ذَرُونِي فَهِذَا كُلُّهُ قَبْرُ مالِكِ(1)

<sup>(</sup>١) (مستشعر الثرى) لابسًا له كالشِّعار ، وهو ما يلي الجسد من الثياب .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في الفاضل ٦٣ ، والتعازي والمراثي ٦١ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) البيتان له في التعـازي والمراثـي ٨٨ ، وديـوان الحماسـة بشـرح المرزوقـي ٧٩٧/٢ والتـبريزي ١٤٨/٢ ، والخماسة البصرية ٢١٠/١ ، وأمالي القالي ١/٢ ، وانظر سمط اللآلي ٦٢٥ .=

الأَسَى : الحُزْنُ ، وقد مرّ تفسيره .

وقال عليُّ بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رحمه الله تعالى :

أَسِي الْعَبَّسَاسُ قَسَرُمُ بَنِسِي قُصَسِيًّ وَأَخْسُوالِي الْلُسُوكُ بَنُسُو وَلِيعَسَهُ هُمُ مَنَعُوا ذِمَارِي يَوْمَ جَاءَتْ كَتَسَائِبُ مُسْسَرُفٍ وَبَنُسُو اللَّكِيعَـهُ أَرَادَ بِسِيَ الَّتِسِي لا عِسزٌ فِيهَسا فَحَسَالَتْ دُونَسَهُ أَيْسَدٍ مَنِيعَسَهُ أَرَادَ بِسِيَ الَّتِسِي لا عِسزٌ فِيهَسا

قُوله: " بنو وليعة " فهم أحواله من كِنْدَةَ ، وأُمهُ زُرْعَةُ بنتُ مِشْرَحِ الكنديــة، ثم إحْدَى بنى وَليعةَ .

وقوله: "كتائبُ مُسْرِفِ "، يعني مُسْلِمَ بن عُقْبَةَ الْمُرِّيَّ صاحبَ الحَرَّةِ ، وأهل الحجاز يُسمونه مُسْرِفًا ، وكان أراد أهْلَ المدينة جميعًا على أن يبايعوا يزيد بن معاوية على أن كل واحد منهم عَبْدٌ قِنَّ له إلا عليَّ بنَ الحُسَيْنِ ، فقال حُصَيْنُ بن نُمَيْر السَّكُونِيُّ من كِنْدَة : ولا يُبايعُ ابْنُ أختنا عليُّ بن عبدِ الله إلا على ما يُبايعُ عليه عليه علي بن عبدِ الله إلا على ما يُبايعُ عليه علي بن عبد الله إلا على ما يُبايعُ علي بن عبد الله أخرب بيننا ، فأعْفِيَ علي بن عبد الله ، وقبلَ منه ما أراد ، فقال هذا الشعر لذلك .

وقوله: "بنو اللكيعه "فهي الليمة ، ويقال في النداء للّيم : يا لُكُعُ ، وللأنثى يا لَكَاع لأنه موضع معرفة ، كما يقال : يا فُسَقُ ويا خُبَثُ ، فإنْ لم تُرِدْ أن تَعْدِلَهُ عن جهَتِه قلت للرجل : يا أَلْكُعُ ، وللأنثى : يا لكعاءُ ، وهذا موضعٌ لا تقع فيه النكرةُ ، وقد جاء في الحديث و الأصل ما ذكرت لك : \_ " لا تقوم الساعةُ حتى يَليَ أَهُورَ الناسِ لُكُعُ بنُ لُكُع " (1) ، فهذا كناية عن اللئيم ابن اللئيم ، وهذا بمنزلة "عُمَر" ينصرف في النكرة ، ولا ينصرف في المعرفة . و " لكاع " يُبْنَى على الكسر، وسنشرح باب " فعال " للمؤنث على وُجوهه الأربعة عند أول ما يَجْرِي من ذكره إن شاء الله . وقد اضْطُرٌ الحُطَيْئةُ فَذَكَرَ لَكاع في غير النّداء ، فقال يَهْجو امرأته :

<sup>=</sup>وقال الأسود الغندجاني رادًا على أبي عبد الله النمري نسبة الأبيات لمتمّم: "توهم أبو عبد الله أنه ليس في العرب سوى متمم ومالك ابني نويرة ممّن أبّن أخاه ورثاه وليس هذا الشعر لمتمم بن نويرة بل هو لابن جذّل الطّعانِ الفراسي من بني كنانة يرثي أخاه مالكًا \_ وأنشد عشرة أبيات " انظر شرح ديوان الحماسة للتبريزي . وفي رواية الأبيات اختلاف .

<sup>(</sup>۱) الحديث "صحيح"، أخرجه أحمد في " المسند"، (۳۸۹/۵)، والترمذي في " الفتن" (۲۳۱۹)، بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع". كلاهما من حديث حذيفة ـ رضي الله عنه ـ وانظر "صحيح الترمذي" (ح۱۷۹۹)، وصحيح الجامع (ح۲۳۱).

# أُطَوِّفُ مَا أُطَوِّفُ ثُمَّ آوِي إلَى بَيْتِ قَعِيدَتُه لَكَاعِ (١)

" قَعيدةُ " البيتِ : رَبَّهُ البيت ، وإنما قيل قعيدةٌ لقعودها وملازمتها ، ويقال للفرس " قُعْدةٌ " من هذا ، وهو الذي يَرْتبطه صاحبُهُ فلا يُفارقه ، قال الجُعْفِيُّ :

لَكِنْ قِعِيدَةً بَيْتِنَا مَجْفُ وَقَ بَادٍ جَنَاجِنُ صَدْرِهَا وَلَهَا غِنَدَنَ اللَّهُ عَنْدَى (٢)

الجَناجِنُ : ما يظهر عند الهُزالِ من أطراف ضُلوع الصدر واحدها جِنْجِن .

وقال هشامٌ أخو ذي الرمة :

عَـزَاءً وَجَفْـنُ الْعَيْـنِ مَــلآنُ مُــتْرَعُ وَلكِنَّ نَكْءَ (٣) الْقَرْحِ بِالْقَرْحِ أَوْجَـعُ (١)

تَعَزَّيْتُ عَنْ أَوْفَى بِغَيْلَلَانَ بَعْدَهُ وَلَمْ تُنْسِنِي أَوْفَى الْمُصِيبَاتُ بَعْدَهُ

غَيْلانُ : هو ذو الرمة ، وكان هشام من عقلاء الرجال .

حدثني العباس بن الفرج في إسناد ذكره يعزوه إلى رجل أراد سفرًا فقال: قال لي هشام بن عقبة: إن لكل رفقة كلبًا يَشْركُهُمْ في فضلة الزاد ويَهِـرُّ دونهـم، فإن قدرت ألا تكون كلب الرفقة فافعل، وإياك وتأخير الصلاة عن وقتها ، فإنك مُصليها لا محالة ، فصلها وهي تُقْبَلُ منك .

#### أجوِّل ما أجوِّل ثم آوي

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر ، وهو للحطيئة في ملحق ديوانه ص١٥٦ ، وجمهرة اللغة ص٢٦٢ ، وخزانة الأدب ٢٠٤/٤ ، ٥٠٥ ، والدرر ٢٥٤/١ ، وشرح التصريح ١٨٠/٢ ، وشرح المفصل ٧/٤ ، والمقاصد النحوية ٢٧٣/١ ، ٤٧٣ ، ولأبي الغريب النصري في لسان العرب (لكع) ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤٥/٤ ، والدرر ٣٩/٣ ، وشرح شذور الذهب ص١٢٠ ، وشرح ابن عقيل ص٧٦ ، والمقتضب ٢٣٨/٤ ، وهمع الهوامع ٨٢/١ ، ويروى صدره :

<sup>(</sup>٢) البيت في الأصمعيات ق٤٤/٤ ص:١٤١ ، والوحشيات ٤٤ ، وسمط الـ لآلي ٩٤ . وسيأتي البيت مع آخر .

<sup>(</sup>٣) (نكء القرح) مصدر نكأ القَرْحة ينكؤُها : قشرها قبل أن تبرأ .

<sup>(</sup>٤) البيتان من الطويل وهما في ديوان الحماسة بشرح المرزوقـي ٧٩٣/٢ ، والتـبريزي ١٤٧/٢ ، وعيون الأخبار ٦٧/٣ .

ونسب لأخيه مسعود في الأغاني ١٨/ ٨ ، وطبقات فحول الشعراء ٥٦٦ ، والشـعر والشـعراء ٥٢٨ ، والشـعر والشـعراء ٥٨٧ ، وهو قول أكثر العلماء فيما قال البكري في سمط اللآلي ٥٨٥ ، ٥٨٧ ، والبيت الثاني بلا نسبة في جمهرة اللغة ص٥٠١ ، وأساس البلاغة (نكأ) .

وقال حسان بن ثابت:

تَقُولُ شَعْثَاءُ: لَوْ صَحَوْتَ عَنِ الْـ أَهُوى حَدِيثَ النَّدْمَانِ فِي فَلَـقِ الصِـ لَهُ أَخْدِشُ الْخَـدشُ بِـالْجَلِيسِ وَلاَ لَا أَخْدِشُ الْخَـدشُ بِـالْجَلِيسِ وَلاَ يَا أَبَى لِـى السَّـيْفُ واللَّسَـانُ وَقَـوْ

كَأْسِ لأَصْبَحْتَ مُتْوِيَ الْعَدَدِ بَسِحِ وَصَوْتَ الْمُسَامِرِ الْغَسرِدِ يَخْشَى نَديمي إذا انْتَشَسَيْتُ يَدِي مُ لَمْ يُضَامُوا كَلِبْدَةِ الأَمسَدِ (١)

"لِبْدَةُ الأسد": ما يتطارق من شعره بين كتفيه، ويقال: أسد ذو لبدة وذو لبدٍ. وحدثني عُمارة قال : وحدثني عُمارة قال :

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَوْمٍ زَيَّنُوا حَسَبِي وَإِنْ مَرِضْتُ فَهُمْ أَهْلِسِي وَعُوادِي لَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَوْمِ زَيَّنُوا حَسَبِي وَالْ مَرِضْتُ فَهُمْ أَهْلِسِي وَعُوادِي لَوْ خِفْتُ لَيْتُ الْعَابَةِ الْعَسادِي لِوَ خِفْتُ لَيْتُ الْعَابَةِ الْعَسادِي إِنْ تَجْرِ طَيْرٌ بِالْمُرْ فِيسِهِ عَافِيَةٌ أَوْ بِالرَّحِيلِ فَقَدْ أَحْسَنْتُمُ زَادِي (٢)

وقال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المُنذر بن حَرَامٍ ، وهو يُهاجِي عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية :

فَهُ مِنْ مُنَعُ وَ وَرِيدَكَ مِنْ وِ دَاجِ هَوَى فِي مُظْلِمِ الْغَمَرَاتِ دَاجِي (٣) يُشَجِّجُ رَأْسَهُ بِالْفِهْرِ وَاجِي (٤) (٩)

فكتب معاويةُ إلى مروان أن يؤدبهما وكانا تقاذفا ، فضـربَ عبـد الرحمـن بـن

فَأَمَّا قُولُكَ الْخُلَفَاءُ مِنْا

وَلَوْلا هُمْ لَكُنْتَ كَخُـوتِ بَحْـرِ

وَكُنْسَتَ أَذَلٌ مِسَنْ وَيُسِدِ بِقَسَاعِ

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانـه ق٣٩ /٨ ، ١٠،٩ ، (والبيـت الرابـع يـأبى لي ... ورد في إحــدى نســخ الديوان ) ص ١٥٠ . وانظر الأغاني ١٦٨/١٧ ، ١٧٠ . وثمة اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ق٥٩ / ١، ٢، ٣، حد ٢/٨٠٨.

<sup>(</sup>٣) (وداجي) الوداج كالوَدْج مصدر ودجه كوعده. قطع ودَجَه أراد قطع وريده. رغبة الأمل ١٠٧/٣.

<sup>(</sup>٤) (يشحج رأسه) الشج في الأصل ضرب رأس الإنسان فيحرح ويُشق . استعمل في رأس الوتــد بحازًا (والفهر) حجر يملأ الكف أو هو الحجر مطلقًا والجمع أفهــارٌ وفهــور (واحــي) أصلــه واحــيٌّ بالهمز فحوله إلى ياء الوصل من الوجْء وهو الدق والضرب . رغبة الآمل ٣ / ١٠٨ .

<sup>(</sup>٥) وفي بعض النسخ بعده :

كسأن عيونهم قطع الزجساج

حسان ثمانين ، وضرب أخاه عشرين ، فقيل لعبد الرحمن بن حسان : قد أمكنك في مروانَ ما تريد ، فأشد بذكره ، وارفعه إلى معاوية ، فقال : إذًا والله لا أفعلُ وقد حدَّني كما يُحَدُّ الرحالُ الأحرارُ ، وجَعَل أخاه كنصف عبد ، فأوْجَعهُ بهذا القول .

ويروى أن عبد الرحمن بن حسان لسعة زنبورٌ فجاء أباه يبكي ، فقال له : مالكَ ؟ فقال : لسعني طائرٌ كأنَّه مُلْتَفِّ فِي بُرْدَيْ حِبَرَةٍ . قال : قلتَ والله الشعرَ .

ويروى أن مُعَلِّمُه عاقب صِبْيانًا على ذنب وأراده بالعقوبة ، فقال :

اللَّه يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ مُنْتَبِدًا فِي ذَارِ حَسَّانَ أَصْطَادُ الْيَعَاسِيبَا

وأعرقُ قوم كانوا في الشعر آلُ حَسَّان فإنهُم يَعْتَدُّون ستةً في نَسَق كلُّه م شاعرٌ، وهم سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، وبعد هؤلاء في الوقت آل أبي حفصة ، فإنهم أهلِ بيت كلهم شاعرٌ ، يتوارثونه كابرًا عن كابر.

ويروى أن ابنة ابن الرِّقاع وَقَفَ بباب أبيها قــومٌ يسألون عنـهُ ، فقــالت : مــا تريدون إليه ؟ فقالوا : حئنا لنُهاجيَهُ . فقالتْ وهي صبية :

تَجَمَّعُتُ مُ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ وَوَجْهَةٍ عَلَى وَاحِدٍ لاَ زِلْتُمُ قِرْنَ وَاحِدِ (١) تَجَمَّعُتُ مُ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ وَوَجْهَةٍ

فهذه بلغت بطبعها على صغرها مبلغ الأعشى في قُلْب هذا المعنى حيث يقول لِهَوْذَةَ بن على في :

يَرَى جَمْعٌ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ قُصْرَةً وَيَعْدُو عَلَى جَمْعِ الثَّلَاثِينَ وَاحِدًا (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو لابنة عــدي بـن الرقـاع في الشــعر والشـعراء ٦٢٢ ، وذيـل الأمــالي ٧٠/٣ ، والأغاني ٣٥٤/٩ ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ١٠٢٩ ، والمعاني الكبير صـ٨٤٥ . ويروى البيت :

تجمعته من كهل أوب وحساضر على واحمد لازلته قسرن واحمد (٢) ديوانه ق ١٠٢ ص : ١٠٣ باختلاف في الرواية . وسيأتي البيت .

قال أبو العباس : قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ضَلَّىٰ اللهُ عَلَّمُوا أَوْلاَدَكُم العَوْمَ والرِّمايَةَ ، ومُرُوهُمْ فَلْيَثِبوا على الخيل وَثْبًا ، ورَوُّوهُم ما يَحْمُلُ من الشَّعْرِ .

وفي حديث آخر : وَخَيْرُ الْحُلُق للمرأة المِغْزَلُ .

ويُرُوى عن الشعبي أنه قال: قال عبد الله بن العباس: قال لي أبي: يا بُنَسيّ، إنّى أَرَى أميرَ المؤمنين قَدِ احْتَصَّكَ دون مَنْ ترى من المهاجرين والأنصار، فاحْفَظ عني ثلاثًا: لا يُحَرّبُنَّ عليكَ كَذِبًا، ولا تَغْتَبْ عنده مسلمًا، ولا تُفْشِينَ له سِرًّا. قال: فقلتُ: يَا أَبَةٍ، كُلُّ واحدةٍ منها خيرٌ من ألف. فقال: كُلُّ واحدة منها خيرٌ من عشرة آلاف.

#### \* \* \*

وحدثني العباس بن الفرج في إسناد ذكره قال : نُظِرَ إلى عمرو بن العاص على بَعْلَةٍ قد شَمِطَ وَجُهُها هَرَمًا ، فقيل له : أَتَرْكَبُ هذه وأنت على أكْـرَمِ نـاخِرةٍ بمصر ؟ فقال : لا مَلَلَ عندي لدابَّتي ما حَمَلَتْ رِجُلي ولا لامرأتي ما أَحْسَنَتْ عِشْرتي ، ولا لصديقي ما حَفِظَ سِرِّي ، إن المَلَلَ من كَوَاذب الأَخلاق .

قوله: "على أكرم ناخرة " يريد الخيلَ ، يقال للواحد: ناخرٌ ، وقيل: ناخِرَةٌ يراد جماعة ، كما تقول: رجل بَغَّالٌ وحَمَّارٌ ، والجماعة: البَغَّالةُ والحَمَّارةُ ، وكذلك تقول: أتتني عُصْبَةٌ نَبيلةٌ ، وقبيلة شَرِيفةٌ ، والواحد نَبيل وشريف.

وشاور معاوية عَمْرًا في أمر عبد الله بن هاشم بن عتبة بن مالك ، وكان هاشم بن عتبة بن مالك ، وكان هاشمُ بنُ عتبة أحدَ فرسان على ظليه فأتي بابنهِ مُعاوية فشاور عَمْرًا فيه ، فقال : أرى أنْ تقتله ، فقال لـه معاوية : إنّي لم أرَ في العَفْو إلا خَيْرًا ، فمضى عَمْرو مُغْضَبًا ، وكتب إليه :

أَمَرْتُكَ أَمْرًا حازِمًا فَعَصَيْتَنِي أَيْسَ أَبُسُوهُ يَسَا مُعَاوِيَسَةَ الَّلَّذِي فَقَتَّلَنَا حَتَّى جَرَى مِسَنْ دِمَائِنَا

وَكَانَ مِنَ التَّوْفِيقِ قَتْلُ ابْنِ هَاشِمِ أَعَانَ عَلِيَّا يَـوْمَ حَـزٌ الْغَلاَصِـمِ(١) بِصِفِّـينَ أَمْشَالُ الْبُحُـورِ الْحَضَـارِمِ

<sup>(</sup>١) (الغلاصم) جمع الغلصمة وهي رأس الحلقوم .

وَهَــذَا ابْنُــهُ وَالمَـرْءُ يُشْـبِهُ عِيصَــهُ

فبعث معاوية بأبياته إلى عبد الله بن هاشم ، فكتب إليه عبد الله :

مُعَاوِيَ إِنَّ الْمَرْءَ عَمْرًا أَبَتْ لَهُ يَرَى لَكَ قَتْلِي يَا بْنَ هِنْدٍ، وَإِنَّمَا عَلَى لَكَ قَتْلِي يَا بْنَ هِنْدٍ، وَإِنَّمَا عَلَى أَنَّهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَقْتُلُونَ أَسِيرَهُمْ فَإِنَّ تَعْفُ عَنْ ذِي قَرَابَةٍ فَإِنَّ تَعْفُ عَنْ ذِي قَرَابَةٍ

اسم ، فكتب إليه عبد الله . صَغِينَةُ خِبُ (٢) غِشُهَا غَيْرُ نَائمِ يَرَى ما يَرَى عَمْرٌو مُلُوكُ الأَعَاجمِ إذَا كان مِنْهُ بَيْعَاةٌ لِلْمُسَالِمِ وَإِنْ تَرَ قَتْلِي تَسْتَحِلُ مَحارِمِي(٣)

وَيُوشِكُ أَنْ تُلْقَى بِهِ جِـدٌ نَادِم (١)

فصفح عنه .

وقال عمرو لعائشة رحمها الله: لوَدِدْتُ أَنكَ كُنْتِ قُتِلْتِ يومَ الجَمَلِ! فقالت: وَلِمَ لاَ أَبا لَكَ؟ قال: كُنْتِ تَمُوتِينَ بأَجَلِكِ وتَدْخُلِينَ الجنة ، ونَجْعَلُكِ أكبرَ التشنيع على عْلَيٍّ .

وحدثني العباس بن الفرج الرياشي في إسناد ذكره آخره ابن عباس قال: دخلت على عمرو بن العاص وقد احتضر فدخل عليه عبد الله بن عمرو فقال له: يا عبد الله ، حُدُّ ذلك الصندوق ، فقال : لا حاجة لي فيه ، فقال : إنه مملوء مالاً ، قال: لا حاجة لي فيه ، فقال : إنه مملوء مالاً ، قال: لا حاجة لي فيه ، فقال عمرو : ليته مملوء بعراً ! قال : فقلت : يا أبا عبد الله، إنك كنت تقول : أشتهي أن أرى عاقلاً يموت حتى أسأله كيف يَجدُ ؟ فكيف بحدُك؟ قال: كنت تقول : أشتهي أن أرى عاقلاً يموت حتى أسأله كيف يَجدُ ؟ فكيف بحدُك؟ قال: أجدُ السماء كأنها مُطبَقة على الأرض ، وأنا بينهما ، وأراني كأنما أتنفس من خرن إبروة ، ثم قال : اللهم أمرث فعصينا، ونهيت فركبنا ، فلا برية فأعتذر ولا قوي فأنتصر ، ولكن لا إله إلا الله ، ثلاثًا، ثم فاظ

وقد روينا هذا الخبر من غير ناحية الرياشي أتمَّ من هذا ، ولكن اقتصرنا على هذا لثقة إسناده .

قوله: " من خُرْتِ إبرة " ، يعني من ثقب إبرة ،يقال للدليل: حرِّيت وزعم الأصمعي أنه أريد به أنه يَهْتدي لمثل خُرْتِ الإبرة .

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات في وقعة صفين ٣٤٩ ، ومروج الذهب ١٩/٣ . باختلاف في الرواية .

<sup>(</sup>٢) (حب) "بكسر الخاء وفتحها" الخداع الخبيث المنكر.

<sup>(</sup>٣) انظر الأبيات في الإحالة السابقة ، باختلاف في الرواية .

وقوله : " فاظ " أي مات ، يقال : فاظَ ، وفـاد ، وفَطَسَ ، وفـازَ ، وفَوَّزَ ، كُلُّ ذلك في معنى الموت ، ولا يقال : فاض بالضاد إلا للإناء ، قال رؤبة :

لاَ يَدْفِنُونَ مِنْهُمُ مَنْ فَاظَا أَمَا رَأَيْتَ الَمَيْتَ حِينَ فَوْظِهِ

وقال ابنُ جريج :

ومن قال ذلك للنفس قال : فاضَتْ نَفْسُهُ تَشْبيهًا بالإناء .

وحدثني أبو عثمان المازني أحسبه عن أبسي زيد قبال : كلُّ العرب يقولون: فاظت نفسه إلا بَني ضَبَّةَ فإنهم يقولون : فاضَتْ نفسهُ ، وإنما الكلامُ الصحيح فباظ ، بالظاء ، إذا مات .

وفي الحديث أن امِرأة سَلاَمٍ بن أبي الحُقَيْقِ قالت : فاظ ، وإله يَهودَ .

\* \* \*

وحدثني مسعود بن بشر قال : قال زياد : الإمْرةُ تُذْهِبُ الحَفيظة ، وقد كانت من قوم إليَّ هَناتٌ جعلتُها تحت قَدَمي ، ودَبْرَ أُذُني ، فَلو بلغني أن أحدكم قد أحذه السِّلُّ مَن بُغْضِي ما هَتَكُتُ له سِتْرًا،ولا كَشَفْتُ له قِناعًا ، حتى يُبْديَ لي عن صَفْحته، فإذا فعل لم أناظِرْهُ .

وسمع زيادٌ رجلاً يَسُبُّ الزمانَ فقال : لو كان يدري ما الزمانُ لَضَرَبْتُ عُنُقَهُ ، إِنَّ الزمانَ هو السلطانُ .

وفي عَهْدِ أَرْدَشير : وقد قال الأولسون مِنَّا : عَـدْلُ السُّلْطانِ أَنْفَـعُ لِلرعيـة مـن خِصْبِ الزمان .

وقال المهلب بن أبي صفرة لبنيه : إذا وَليتُمْ فَلِينُوا للمُحْسِن واشْتَدوا على الدُيب ، فإن الناس للسُّلْطان أهْيَبُ منهم للقرآن .

وقال عثمانُ بنُ عفَّانَ عَلَيْهِ : إن اللَّه لَيزَعُ بالسُّلْطان ما لا يَزَعُ بالقرآن .

قوله: " يَزَعُ " أي يَكُفُّ ، يقال : وَزَعَ يَزَعُ : إذا كَف ، وكان أصله يَزعُ مثل يَعِدُ ، فذهبت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة وأُتبعَتْ حروفُ المضارعة الياءَ لئلا يختلف البابُ ، وهي الهمزة ، والنون ، والتاء ، والياء ، نحو : أعِدُ ، ونعِدُ ، وتعِدُ ، ويَعِدُ ولكن انفتحت في " يَزَعُ " من أجل العين ؛ لأن حروف الحلق إذا كُنَّ في موضع عَيْن الفعل أو لامِهِ فُتِحْنَ في الفعل الذي ماضيه فَعَلَ ، وإن وقعت الواوُ مما هي فيه فاء في " يَفْعَلُ " المفتوحة العين في الأصل صَحَّ الفعلُ ، نحو : " وَحِلَ يَوْحَلُ ، وَوَجلَ يَوْجَلُ ، وَجَولُ عَدْ المفتوحة : يا حَلُ ويا جَلُ ويَوْجلُ ويَوْجلُ ، وكلُّ هذا كراهية للواو بعد ويجوزُ في هذه المفتوحة : يا حَلُ ويا جَلُ ويَوْجلُ ويَوْجلُ ، وكلُّ هذا كراهية للواو بعد

الياء . تقول : وزَعْتُهُ : كففتُه ، وأوزعتهُ : حملته على ركوب الشيء وهيأتهُ له ، وهــو من اللّه عزَّ وحلّ توفيقٌ ، ويقال : أوزعكَ اللّه شكره، أي وفَقك اللّه لذلك .

وقال الحسنُ مرةً : ما حاجةُ هؤلاء السلاطين إلى الشُّرَطِ ؟ فلما وَلِـي القضاءَ كَثُرَ علِيه الناس فقال : لا بُدَّ للناس من وَزَعَةٍ .

\* \* \*

وخطب الحجاج بن يوسف ذات مرة في يوم جمعة ، فلما تُوَسَّط كلامه سمع تكبيرًا عاليًا من ناحية السوق فقطع خطبته التي كان فيها ثم قال : يأهل العراق ، ويأهل الشقاق والنفاق وسيىء الأخلاق ، يا بني اللَّكِيعة وعبيد العصا وأولاد الإماء ، إني لأسمع تكبيرًا ما يراد به الله ، إنما يراد به الشيطان ، وإن مثلي ومَثَلُكُمْ قول الهمداني :

وَكُنْتُ إِذَا قَوْمٌ رَمَوْنِي رَمَيْتُهُمُ فَهَلْ أَنَا فِي ذَا يَالَ هَمْدَانَ ظَالِمُ مَتَى تَجْمَعِ الْقَلْبَ الذَّكِيَّ وَصَارِمًا وَأَنْفًا حَمِيًّا تَجْتَنِبُكَ الْمَظَالِمُ (١)

قوله : " يأهل الشقاق " ، فالمشاقّةُ المُعاداة ، وأصله أن يَرْكَبَ ما يَشُقُّ عليه ، ويُركَبَ منه مثل ذلك .

و" النفاق " : أن يُسِرَّ خلافَ ما يُبْدي ، هذا أصله ، وإنما أُخِذَ من النافقاء ، وهو أحد أبواب ححرةِ اليَرْبوع ، وذلك أنه أخفاها ، فإنما يَظْهَرُ من غيره ولحُحْرِهِ أربعةُ أبواب : النافقاءُ والراهطاءُ والدامَّاءُ والسابياءُ وكلَّها ممدودة ، ويقال للسابياء : القاصعاءُ ، وإنما قيل له : السابياء ؛ لأنه لا يُنْفِذُهُ فَيْبقى بينه وبين إنفاذه هَنَّة من الأرض رقيقة ، وأُخِذَ من سابياء الولد ، وهي الجلدةُ التي يخرج فيها الولد من بطن أمه . قال الأخْطَلُ يَضْرِبُ ذلك مَثلًا ليَرْبوع بن حَنْظَلَةَ لأنه سُمِّي باليَربوع :

تُسَدُّ القاصِعاءُ (٢) عليه حَتَّى يُنفِّقَ أُو يَمُوتَ بها هُزالا (٣)

<sup>(</sup>١) البيتان في الأغاني ٢١/١٨١.

<sup>(</sup>٢) (تسد القاصعاء عليك) وقبله:

وما السيربوع محتضنًا يديه بمغن عن بين الخَضَفى قبالا والقبال "بكسر القاف" زمام النعل الذي يكون بين الأصبع الوسطى والتي تليها . (حتى تنفق) يريد حتى تخرجه من نافقائه . رغبة الآمل ١٢٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ق٦/١١جـ ١٣٤/١ وروايته :

نسلة القاصعاء عليه حسى ينفسق أو يمسوت بهسا هسزالا

والعرب تزعم أنه ليس من ضَبِّ إلا وفي حصره عقرب ، فهو لايأكل ولمد العقرب ، وهي لا تضربه ، فهي مُسالمة له ، وهو مُسالمٌ لها ، وأنشد :

وأَخْدَعُ من ضَبِّ إذا خاف حارِشًا أَعَـدٌ له عِنْـدَ الذُّنابـة عَقْربـا(١)

وقوله: " بنو اللكيعة " يريد اللئيمة ، وقد مر تفسير هذا في موضعه . قال ابن

قيس الرُّقيَّاتِ يذكر قتل مُصعبِ بن الزبير:

كِن (٢) والمُصيبة والفَجيعة في السَّم يَعْدُهُ أَهْدُلُ الوَقيعة في وأَمْكَنَت مِنْدَهُ رَبيعة في وأَمْكَنَت مِنْدَهُ رَبيعة عُ وَكُنَت سِلَمعة مُطيعَة مُطيعَة مُطيعَة مُطيعَة السَّلِقة يَدوم الطَّف شِيعة أهدلُ العِدراق بَنْدو اللَّكِيعة ضَب لا يُعَرِّجُ بالمُضيعَة (٣) (٤)

إِن الرَّزِيِّةَ يَصُومُ مَسْ وَمُ مَسْ الْحِسْ الْحَرْ الْحِسْ الْحَرْ الْحِسْ الْحَرْ الْحِسْ الْحَرْ الْحَ

العبد يضرب بالعصا والحرر تكفيه الملامدة

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل نسخ الجاحظ في الحيوان ٥٣/٦ لأبي الوحيه العكلي ، باختلاف في روايته، وهو بلا نسبة في الدرة الفاخرة ١٩/١، وتاج العروس ٢٠ /٤٨٨ (خدع)، ورواية صدره: وأخدع من ضب إذا جاء حارش

<sup>(</sup>٢) مسكن : موضع قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجاثليق به كانت الوقعة بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير . انظر معجم البلدان (مسكن) ١٢٧/٥ والأبيات فيه . (٣) (لوحد تموه حين يُدُلِجُ لا يُعَرِّس بالمَضِيعة) والتعريس النزول في آخر الليل والتعريج بالمكان الإقامة فيه . والمضيعة المكان يضيع فيه من نزل به من الضياع . وهو الاطراح والهوان . رغبة الآمل ١٢٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) الأبيات من مجزوء الكامل ، وهي في ديوانه ـ الزيــادات :١٨٤ ــ ١٨٥ ، والبيـت الأول بـلا نسبة في لسان العرب ٢١٨/١٣ (سكن) .

<sup>(</sup>٥) البيت من مجزوء الكامل ، وهو ليزيد بين مفرغ في ديوانه ٢١٥ ، ولسان العرب ٦٦/١٥ (عصا) ، وتاج العروس (عصا) ، وروايته :

# وقال جرير يهجو التَّيْمَ : أَلاَ إِنَّمَــا تَيْـــمُّ لعَمْــرو ومــــالِكِ

عَبيدُ العَصالِم يَرْجُ عِنْقًا قَطينُها(١)

\* \* \*

وحطب الناسَ عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بالمربد عند ظهور أمر الحجاج عليه ، فقال : أيها الناس ، إنه لم يبق من عدوكم إلا كما يبقى من ذنب الوَزَغَةِ تَضْرِبُ به يمينًا وشمالاً فلا تَلْبَثُ أن تموت ، فسمعه رجل من بني قُشَيْر بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة فقال : قبح الله هذا ، يأمرُ أصحابَه بقِلَة الاحتراس من عدوهم ، ويَعِدُهم الغُرور .

\* \* \*

وروت الرواة أن الحجاج لما أخذ رأس ابن الأشعث وَجَّه به إلى عبد الملك بن مروان مع عِرار بن عمرو بن شأس الأسدي ، وكان أسود دميمًا ، فلما ورد به عليه جعل عبد الملك لا يسأل عن شيء من أمر الوقيعة إلا أنبأه به عِرارٌ في أصح لفظ ، وأشبع قول ، وأوجز اختصار ، فشفاه من الخبر ومَلاً أُذُنَهُ صوابًا ، وعبد الملك لا يعرفه ، وقد اقتحمته عينه حيث رآه ، فقال متمثلاً :

أَرَادَتْ عِسرَارًا بِسالْهَوَانِ وَمَسن يُسرِدْ لَعَمْسرِي عِسرَارًا بِسالْهَوَانِ فَقَسدْ ظَلَهُمْ وَإِنَّ عِسرَارًا إِنْ يَكُسنْ غَسِيْرَ وَاحْسِسِ فَإِنِّي أُحِبُ الْجَوْنَ ذَا المُنْكِبِ الْعَمَهُ (٢)

فقال له عرار : أتعرفني يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا . قــال : فأنــا واللّـه عِــرارٌ ! فزاده في سُرُورِهِ ، وأضعف له الجائزَةَ .

\* \* \*

وكتب صاحبُ اليمن إلى عبد الملك في وقت محاربته ابن الأشعثَ : إنى قد وحهتُ إلى أمير المؤمنين بجارية اشتريتها بمالٍ عظيم و لم يُرَ مِثْلُها ، فلما دُخل بها عليه

<sup>(</sup>١) ديوانه ق٤٥١ /١ حد ٣/٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) البيتان لعمرو بن شأس أبي عرار في شعره ق۱۳/۸ ، ۱۶ ص۷۰ وانظر ص۱۰۱ - ۱۰۲ منه وتخريجهما فيه .

رأى وجهًا جميلاً ، وخلْقًا نبيلاً ، فألقى إليها قضيبًا كان في يده فنكستْ لتأخذه فـرأى منها جسمًا بَهَرَهُ ، فلما هم بها أعلمه الآذنُ أن رسول الحجاج بالباب، فأذن له ونَحَّى الجارية ، فأعطاه كتابًا من عبد الرحمن فيه سطورٌ أربعةً :

> سَائِلْ مُجَاوِرَ جَـرْمِ هَـلْ جَنَيْتُ لَهَـا وِهَلْ سَمَوْتُ بِجَرَّارِ لَـهُ لَجَـبٌ وَهَـلْ تَرَكْتُ نِسَاءَ الْحَيِّ ضَاحِيَــةً

خَلَعَ الْمُلُوكَ وَسِارَ تَحْتَ لِوَالِهِ

قال : فكتب إليه عبد الملك كتابًا ، وجعل في طيه جوابًا لابن الأشعث : مَا بَالُ مَنْ أَسْعَى لأَجْـبُرَ عَظْمَـهُ أَظُنُّ خُطُوبَ الدَّهْرِ بَيْنِي وَبَيْنَهُــمْ وَإِنِّسَى وَإِيَّاهُمْ كَمَنْ نَبِّهُ الْقَطَا أَنَاةً وَحِلْمُ وَانْتِظَارًا بهم غَدًا

حَرْبُ الْزَيِّ لُ بَيْنَ الْجِيرَةِ الْخُلُ طِ جَمِّ الصُّواهِل بَيْنَ الْجَمِّ والْفُـرُطِ فِي سَاحَةِ الدَّارِ يَسْــتَوْقِدْنَ بِــالْغُبُطِ<sup>(١)</sup>

شَجَرُ الْعُسرَى وَعَراعِسرُ الْأَقْسَوَام (٢)

حِفَاظًا وَيَسْوي مِن سَفَاهَتِهِ كَسْري سَتَحْمِلُهُمْ مِنِّي عَلَى مَرْكَبٍ وَعْـر وَلَوْ لَمْ تُنبُّهُ بَاتَتِ الطَّيْرُ لا تَسْسري فَمَا أَنَا بِالْوَانِي وَلاَ الضَّرَعِ الْغُمْـر (٣)

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط ، وهو لوعلة الجرمي في لسان العرب ٢٩٤/٧ (خلط) ، ٣٦٩/٧ (فرط) ، وتاج العروس ٢٦٠/١٩ (خلط) ، ٢٩٥(فرط) ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ٦١٠ ، وأساس البلاغة (قوع) . وروايته :

سائل مجاور جرم هـل خبيت لهـم حربا تفسرق بـين الجـيرة الخُلُـطِ (٢) البيت من الكامل ، وهو للمهلهل في ديوانه ١٨٠ ، ولسان العرب ٩/٤ ٥٥ (عرر)، ٤٦/١٥ (عرا) ، وتهذيب اللغة ١٠٣/١ ، ١٠٩/٣ ، وتاج العروس ١٢/١٣ (عرر) ، (عرا) ، ومقاييس اللغة ٤/٣٧ ، ٢٩٥ ، وجمهرة اللغة ١٩٧ ، ٧٧٥ ، ١٢١٣ ، وكتاب العين ١٥/٢ ، والمخصص ١٧٧/١٥ ، ١٦٤/٢ ، وللبيد في أساس البلاغة (عرى) ، وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) تروى الأبيات للحارث بن وعلة الجرمي ولأبيـه ولكنانـة بـن عبـد يـاليل الثقفـي ، وللأحـرد الثقفي، ولابن الذئبة الثقفي ، ولعامر بن المجنون الجرمي . انظر الأغاني ٢١٦/٢٢ ، والوحشيات ١٦٧ ،والحماسة البصرية ٦٢/١ ، والشجرية ٢٦٤ ، والشعر والشعراء ٧٣٤ ، وبحالس ثعلب ١٤٤ ، والمؤتلف والمحتلف ١٩٦ ، وسمط اللآلي ٧٥٠ وتخرجها ثمة .

ويُنْشَدُ : (بالفاني) ، ثم بات يُقلِّب كف الجارية ويقول : ما أَفَدْتُ فَائدةً أحب إليَّ منك ، فتقول : فما بالكَ يا أمير المؤمنين ، وما يمنعك ؟ فقال : ما قالـه الأخطل لأنى إنْ خرجتُ منه كنتُ أَلاَّمَ العَرَبِ :

فما إليك سبيل أو يحكم الله بيني وبين عدو الرحمن ابن الأشعث . فلم يقربهــا حتى قُتِلَ عبدُ الرحمن .

قوله: " فرأى منها حسمًا بهره " ، يقال: بهر الليلُ: إذا سدَّ الأُفُــقَ بظلمته وبهر القمر: إذا ملأ الأرض ببهائه ، ومن ثــمَّ قيـل للقمر: البـاهر. أنشــدني المــازني لرجل من بني الحارث بن كعب:

وَالْقَمَ رِ الْبَاهِرِ السَّمَاءَ لَقَدُ ذُرْنَا هِللَا بِجَحْفَلِ لِجِبِ وَالْقَمَ رَ الْكُمَاءَ لَقَدُمُ قَدَّمُ وَأَخَرُ وَأَرْحِبِي وَهَبِي (٢) تَسْمَعُ زَجْرَ الْكُمَاةِ بَيْنهُمُ قَدَّمُ وَأَخَرُ وَأَرْحِبِي وَهَبِي (٢) مِنْ كُلِّ هُدًاءَةٍ كعالية السر مسح أَمُسون وَشَيْظُم سَلِبِ مِنْ كُلِّ هُدَاءَةٍ كعالية السر وعلى الغَنويُّ يصف كيف تُزجَرُ الخيلُ فجمعهُ في بيت واحد:

وَقِيل اقْدُمِي واقْدُمْ وَأَخَّرْ وَأَخَّرِي وَهَا وَهَا وَهَلا واضْرَحْ وَقَادِعُهَا هَبِي<sup>(٣)</sup> ومن زجر الخيل أيضًا هِقَبْ وهِقَطْ ، وأنشدني المازنيُّ :

لَــا سَــمِعتُ زِجرهــم هِقَــطْ عَلِمْــتُ أَن فارسَــا مُنحَــطْ وقوله: " بين الجَمِّ والفُرُط"، هما موضعان بأعيانهما (4).

<sup>(</sup>١) ديوان الأخطل ق٤٩/١٤ حد ١٧٢/١ . وفيه : عن النساء .

<sup>(</sup>٢) أرحبي : توسعي وتنحي . وهبي : أقبلي . انظر المخصص ١٨٢/٦ .

وقال المرصفي في رغبة الآمل (أرحبي) "بكسر الحاء" من أرحبت الشيء إذا وسعته يريد: توسعي وتباعدي (وهبي) "بفتح الهاء" ويقال هاب "بكسر الباء" وكلاهما زحر للحيل بمعنى أقدمي وأقبلي (وهداءة) هي الفرس الضامر ذكر أو أنثى وعالية الرمح سنانه أو هي نصف القناة الذي يلي السنان. شبه الفرس بها في الضمور أو استقامة الطول و (الأمون) الوثيقة الخُلق التي يؤمن عثارها. و (الشيظم) الشديد من الخيل. رغبة الآمل ٣ / ١٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو لطفيل الغنوي في ديوانه ٣١ ، وكتاب الجيم ١١٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) الفُرُطُ طرف عارض اليمامة حيث انقطع في رمل الجزء ، عن أبي زياد . انظر معجم البلدان (فرط) ٢٥٢/٤ .

### وقوله : في ساحة الدار يَسْتَوْقِدْنَ بالغُبُطِ

يقال فيه قولان متقاربان: أحدهما أنهن قد يَئِسْنَ من الرحيل فَجَعلَنْ مَرَاكِبَهُنَّ حَطَبًا ، هذا قول الأصمعي ، وقال غيره: بل قد مَنَعَهُنَّ الحوفُ من الاحتطاب. والغَبِيطُ من مَرَاكب النساء وكذلك الحِدْجُ ، قال امْرُؤُ القَيْس:

تَقُولُ وَقَدْ مَالَ الْغَبِيطُ بِنَا مَعًا عَقَرْتَ بَعِيرِي يا امْرَأَ الْقَيْسِ فانْزِلِ(١)

فأعلمك أن الغبيط لها . والمحاملُ إنما أول من اتخذها الحجاج ، ففي ذلك يقول الراجز :

أَوَّلُ عَبْدِ عَمِدً لَا لَحَدامِلا الْحَدامُ لا أَخْذَاهُ رَبِّي عَاجِلاً وَآجِلاً وَآجِلاً (٢)

وقوله: شحر العُرى، فالعُرى: نبت بعينه إن ضُمَّ العَيْنُ، والعَراءُ ممدود: وَحْهُ الأرض، قال الله عزَّ وحل ﴿ لَنُبِلَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴾ (٣)، وقال الهُذَلي: فَعْسَتُ رِجْلًا لاَ أَخَسَافُ عِثَارَهَا ﴿ وَنَبَدْتُ بِسَالْبَلَدِ الْعَسَرَاءِ ثِيَسَابِي (٤) وهذا التفسير والإنشاد عن أبي عبيدة (٥).

خلع الملسوك وسسار تحست لوائسه شجر العُرَى . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال: وقالوا: العُرى جمع عروة وهـو الشـحر الـذي يلحـاً إليـه المـال في السـنة فيعصمـه مـن الجدب، وقال ابن الأعرابي: العقدة والعروة من الشحر ما يكفي المــال سـنة، وروى الأثـرم عـن أبي الجرّاح:العروة من الشحر ما لا يسقط ورقه في الشـتاء مثــل الأراك والســدر وجمـع العُـرى،=

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو لامرئ القيس في ديوانه ۱۱ ، وتهذيب اللغة ۲۱۸/۱ ، ومقاييس اللغة ۹۱/۶ ، ومقاييس اللغة ۹۱/۶ ، وكتـاب العـين ۱۰۰/۱ ، وكتـاب العـين ۱۰۰/۱ ، وبلا نسبة في لسان العرب ۹٤/۶ (عقر) .

<sup>(</sup>٢) الرحز بلا نسبة في جمهرة اللغة ص٥٦٧ ، وتاج العروس (حمـل) ، ص٣٥٩ ، وروايـة البيـت الأول : "أول من اتخذ المحاملا" ، وهو في لسان العـرب ١٧٨/١١ (حمـل) ، بـاللفظ الـذي ذكـره المصنف .

<sup>(</sup>٣) سورة القلم ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) البيت في لسان العرب ٢٩٢١/٤ (عرا) .

<sup>(</sup>٥) في مجاز القرآن ٢/٩٧ ، ٢٦٦ . وقال على بن حمزة في التنبيهات ١٢٠ ـ ٢٢١ :

<sup>&</sup>quot; قد ردّ هذا أيضًا عليه الناس قبلنا ، فممن ردّ الأحفش فقال : لم يرو أحد العَرا بالفتح إلا أبو العباس وحده ، وإنما الرواية العُرَى . وقد صدق الأحفش وليس لقول المبرد وحدّ ، وتفسيره أفسد من تغييره . لأن العراء لا نبت به بله الشحر ، والمحفوظ عن أبي عبيدة وغيره :

# وقوله : دون النساء ولو باتَتْ بأطهار

معناه أنه يجتنبُها في طُهْرها ، وهو الوقت الذي يستقيم له غِشْيانُها فيه ، وأهل الحجاز يَرَوْنَ " الإِقْراءَ " الطُّهْرَ ، وأهل العراق يَرَوْنه الحَيْضَ ، وأهـلُ المدينـة يجعلـون عِدَد النساء الأطهارَ (١) ، ويَحْتَجُّونَ بقول الأعْشَى :

وَفِي كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ غَزُووَ تَشُدُّ لأَقْصَاهَا عَزِيمَ عَزَائِكَا مُورِّثَةٍ مَالاً وَفِي الحَدِيِّ رِفْعَةً لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا(٢)

وقوله: "ولو باتت بأطهار "، ف " لو "أصلُها في الكلام أن تَدُلَّ على وقوع الشيء لوقوع غيره، تقول: لو جئتني لأعْطَيْتُكَ، ولو كان زيدٌ هناك لضربته، شم تتسع فتصير في معنى " إنْ " الواقعة للجزاء، تقول: أنت لا تُكْرِمُنِي ولو أكْرَمْتُك، تريد: وإنْ أكرمتُك، قال الله عزَّ وجلّ: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنَ لَنَا وَلَوْ كُنَّا وَلَوْ كُنَّا وَلَوْ كُنَّا وَلَوْ عَامِ وَلَا يُوْمَا أَنْتَ بِمُوْمِنْ مَلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو صَادِقِينَ ﴾ (أ) فأما قوله عزَّ وجلّ: ﴿ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو الْتَدَى بِهِ ﴿ فَإِن تأويله عند أهل اللغة: لا يُقْبَلُ أَنْ يَتَبَرَّرَ بِهِ وهو مقيمٌ على الكفر ولا يُقْبَلُ إنْ افتدى به ، ف " لو " في معنى " إنْ ".

وإنما مَنَعَ " لَوْ " أن تكونَ من حروف المُحازاة فَتَحْزِمَ كما تَحْزِمُ " إِنْ " أَنَّ حروفَ الْجازاة إنما تقع لما لم يقعْ ، ويصير الماضي معها في معنى المستقبل ، تقول : إن جئتني أعطيتك ، وإن قعدت عني زُرتُك ، فهذا لم يقعْ ، وإنْ كان لفظه لفظ الماضي؛

<sup>-</sup>وقال غيره: العروة الشحر الذي يعوّل الناس عليه إذا انقطع الكلاً.

وقد اختلف الرواة في رواية عجز البيت . فروى أبو عمرو الشيباني وغيره : وعُراعر الأقوام بالضم ، وعامة الرواة على الفتح ، فمن ضم أراد الواحد ، ومن فتح أراد الجمع . وهذا الحرف من الحروف التي واحدها مضموم وجمعها مفتوح ..." . وذكر حروفًا هي : قُماقم وقَماقم ، وقُناقن ، وخُلاحل وحُلاحل ، وعُحارم وعَحارم ، وسُلاسل وسَلاسل ، وعُراعر وعُراعر ، وجُوالق وجَوالق .

<sup>(</sup>٢)البيت من الطويل، وهو للأعشى في ديوانه ١٤١، ولسان العرب ١٢٤/٥ (غزا).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف : ١٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : ٩١ .

لِمَا أَحْدَثَتُهُ فيه " إِنْ " وكذا : مَتَى أَتيْتُك ؛ و" لَوْ " تقع في معنى الماضي، تقول: لو جئتني أمْسِ لطافئيتَنِي ، فلذلك خَرَجتْ من حروف الجَزاء .

فإذا دخلت معها " لا " صار معناها أن الفعل يمتنع لوجود غيره ، فهذا خلاف ذلك المعنى ، ولا تقع إلا على الأسماء ، ويقع الخبر محذوفًا لأنه لا يقع فيها الاسم إلا وخبره مدلولٌ عليه ، فاستُغْنِيَ عن ذكره لذلك تقول : لولا عَبْدُ الله لضربتُكَ ، والمعنى بهذا المكان من قرابتك ، أو صداقتك ، أو نحو ذلك ؛ فهذا معناها في هذا الموضع . ولها موضع آخر تكون فيه على غير هذا المعنى ، وهي " لَوْلاً " التي تقع في معنى " هَلاً " للتحضيض ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿لَوْلاً إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ تقع في معنى " هَلاً " للتحضيض ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿لَوْلاً إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المُرْبَانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ ﴾ (١) ، أي هَلاً ، وقال تعالى : ﴿لَوْلاً يَنْهَاهُمُ الرَّبُانِيُونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ ﴾ (١) فهذه لا يليها إلا الفعال لأنها للأمر والتحضيض مُظْهَرًا أو مُضْمَرًا ، كما قال :

تَعُدُّونَ عَقْرَ النِّيَــِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ بَنِي ضَوْطَرَى لَوْلاَ الْكَمِيَّ الْمُقَنَّعَا(١٠)

أي : هَلاَّ تَعُدُّونَ الكَمِيَّ المقنعا . و " لَوْلاً " الأولى لا يليها إلا الاسم على ما ذكرت لك ولا بُدَّ في حوابها من الـلام أو معنى الـلام ، تقـول : لـولا زَيْـدٌ فعلـت ، والمعنى لَفَعَلْتُ ، وزعم سيبويه أن زيدًا من حَديث لولا ، واللاَم والفعلَ حديثٌ مُعَلَّـقٌ

<sup>(</sup>١) سورة النور : ١٢ .

<sup>(</sup>٢) سؤرة المائدة : ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو لجرير في ديوانه ٩٠٧ ، وتخليص الشواهد ٤٣١ ، وجواهر الأدب ٣٩٤ ، وخزانة الأدب ٢٥٠ ، ٥٠ ، ٢٠ ، والخصائص ٢٥/٤ ، والسدر ٢٤٠/٢ ، وشرح شواهد المغني ٢٩٢ ، وشرح المفصل ٢٤٠/٢ ، وشرح المفصل ٢٤٤/٨ ، ١٤٤/٨ ، ٣٨/٢ ، وشرح المفصل ٤٧٠/١ ، وللفرزدق والمقاصد النحوية ٤/٥/٤ ، ولسان العرب ٤/٠/٤ (إمّالا) ، وتاج العروس (لو) ، وللفرزدق في الأزهية ١٦٠٨ ، ولسان العرب ٤٩٨/٤ (ضطر) ، ولجرير أو للأشهب بن رميلة في شرح المفصل ١٠٤٨ ، وبلا نسبة في الأزهية ١٠٠٠ ، والأشباه والنظائر ١/٠٤٠ ، والجنى الداني ٢٠٦ ، وخزانة الأدب ٢١/٥٤١ ، ورصف المباني ٣٩٢ ، وشرح الأشموني ٣/١٢ ، وشرح ابن عقيل وخزانة الأدب ٢١/٥٤١ ، ورصف المباني ٢٩٣ ، وشرح الأشموني ٣/١٠ ، وشرح عمدة الحافظ ٢٢١ ، وشرح المفصل ٢/٠١ ، والصاحبي في فقه اللغة ١٦٤ ،

بحديث لولا ، وتأويله أنه للشرط الذي وجب من أجلها وامتنع لحال الاسم بعدها . و " لَو " لا يليها إلا الفعل مضمرًا أو مظهرًا ؛ لأنها تُشاركُ حروف الحزاء في ابتداء الفعل وجوابه ، تقول : لو جئتني لأعطيتك ؛ فهذا ظهورُ الفعل ، وإضماره قوله عزَّ وجلّ : ﴿ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي ﴾ (١) والمعنى والله أعلم : لو تملكون أنتم ؛ فهذا الذي رَفَعَ " أنتم " ولما أضْمِرَ ظهر بعده ما يُفَسِّرُهُ ، ومشلُ ذلك " لَوْ ذَاتُ سِوَار لَطَمَنْنِي " (٢) أراد : لَوْ لطمتني ذاتُ سوارٍ ، ومثله :

وَلَو غَيْرُ أُخُوالِكِي أَرَادُوا نَقِيصَتِكِ عَجَعَلْتُ لَهُمْ فَوْقَ الْعَرَانِينِ مِيسَمَا(١)

وكذلك قول جرير:

لَوْ غَلْيْرَكُمْ عَلِقَ الزُّبَيْرُ بِحَبْلِهِ أَدَّى الْجِوَارَ إِلَى بَنِي الْعَوَّامِ (4)

فنصبَ بفعل مضمر يُفَسِّرُهُ ما بعده لأنها للفعل ، وهـو في التمثيل : لـو عَلِـقَ الزبيرُ غيرَكُمْ ؛ وكذلـك كـلُّ شـيء للفعـل نحـو : الاستفهام (٥)، والأمـر ، والنهـي ،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) من أمثالهُم ، انظر أمثال أبي عبيد ٢٦٨ ، وفصل المقــال ٣٨١ ، وجمهـرة الأمثــال ١٩٣/٢ ، وبحمع الأمثال ١٧٤/٢ ، والمستقصى ٢٩٧/٢ . وأورده كما هنــا في المقتضب ٧٧/٣ وأورده في الفاضل ٤٢ "لو غير ذات سوار لطمني" .

وقال في المقتضب : والصحيح من روايتهم : لو غـير ذات سوار لطمتـني ، وفيـه خـبر لحـاتم ، وقال في الفاضل : أي لطمني رحل ... وحدثني المازني قال : سمعت العرب تقول : لــو غـير ذات سوار لطمني ويقول النحويون : لطمتني .

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه ق ٩/١ ص : ٢٩ . والأصمعيات ق ٩/١ ص : ٢٤٥ ، والخزانة ٢١٥/٤ ، والمقتضب ٧٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الكامل ، وهو لجرير في ديوانه ٩٩٢ ، وخزانــة الأدب ٤٣٢/٥ ، ٤٣٤ ، والــدرر ٥/٨٥ ، وشرح شواهد المغني ٢٥٧/٢ ، وبلا نسبة في اللامات ١٢٨ ، ومغني اللبيــب ٢٦٨/١ ، والمقتضب ٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٥) قال في المقتضب ٧٥/٢: "وجميع حروف الاستفهام غير ألف الاستفهام لا يصلح فيهن إذا اجتمع اسم وفعل إلا تقدير الفعل إلا أن يضطر شاعر". وانظر كتاب سيبويه ٥٢/٥١/٥، ٥٥ وقال في الموضع الأخير: "واعلم أنه إذا اجتمع بعد حرف الاستفهام نحو هل وكيف ومن اسم وفعل كان الفعل بأن يلي حرف الاستفهام أولى لأنها عندهم في الأصل من الحروف التي يذكر بعدها الفعل ... ".

وحروف الفعل نحو : إذا (1)وسوف ، وهذا مشروح في الكتاب المُقُتضب (1)على حقيقة الشرح .

وأما قوله: " وعَراعِرُ الأقوام " ، فمعناه رءوسُ الأقوام ، الواحد عُرْعُرَةً، وعُرْعُرَةً كُلِّ شيء أعلاه ؛ ومن ذلك كتاب يزيد بن المهلب إلى الحجاج بن يوسف: وإنَّ العَدُوَّ نزل بعُرْعُرَةِ الجبل ، ونَزَلْنَا بالحَضيض : فقال الحجاج : ليس هذا من كلام يزيد ، فَمَنْ هناكَ ؟ قيل : يحيى بن يعمَرَ ، فكتب إلى يزيد أن يشخصهُ إليه .

#### \* \* \*

وزعم التّوزِي قال : قال الحجاج ليحيى بن يعمر يومًا : أتسمعُني ألحنُ ؟ قال : الأمير أفصح من ذلك ، قال : فأعاد عليه القول وأقْسَمَ . فقال : نعم ، تجعل أنَّ مكان إنَّ ، فقال له : ارْحَلْ عني ولا تُجاورْني .

قال أبو العباس: هذا على أن يزيد لم تُؤخذ عليه زلة في لفظ إلا واحدة ، فإنه قال على المنبر - وذكر عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب - فقال: هذه الضبعة العرجاء. فاعتدَّتْ عليه لحنًا ، لأن الأنشى إنما يقال لها: الضبعُ ، ويقال للذكر: الضبعانُ ، فإذا حُمِع قيل: ضَبُعان ، وإنما جمع على التأنيث دون التذكير، والباب على خلاف ذلك ، لأن التأنيث لا زيادة فيه ، وفي التذكير زيادة الألف والباب على خلاف ذلك ، لأن التأنيث:أن يكون زائدًا على بناء التذكير لأنه منه والنون، فَثُنِي على الأصل ، وأصلُ التأنيث:أن يكون زائدًا على بناء التذكير لأنه منه يخرُجُ، مثل قائم وقائمة وكريم وكريمة ، فمن حيث قُلْتَ للذكر والأنشى في التثينة : كريمان، على حذف الزيادة قلت : ضَبُعان ، وتقول : له ابنان ، إذا أردت : له ابن والبند ، ولا تقول : في الدار رجلان إذا أردت رجلاً وامرأة ، إلا على قول من قال للأنثى رَجُلة ، فقد جاء ذلك قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) قال في المقتضب ١٧٧/٣ : "وإذا لا يقع بعدها إلا الفعل" . وانظر المقتضب ٧٦/٢ \_ ٧٧. وأجاز سيبويه رفع ما بعد إذا على الابتداء إذا كان الخبر جملة فعلية ، قال ٤/١ : "والرفع بعدهما [حيث وإذا] حائز لأنك قد تبتدئ الأسماء بعدهما فتقول : احلس حيث عبد الله حالس ، واحلس إذا عبد الله حلس ..." .

وانظر اعتراض المبرد على سيبويه في ذلك في حاشية الشيخ عضيمة على المقتضب ٧٧-٧٦/٢. (٢) المقتضب ٧٦/٣ ـ ٧٨ .

كُلُّ جَارٍ ظَلَّ مُغْتَبِطُّا غَدْرَ جِدَانِي بَنِي جَبَلَهُ خَرَّقُسُوا جَيْسِبَ فَتَسَاتِهِمُ لَمْ يُبَالُوا حُرْمَـةَ الرَّجُلَهُ (١)

ولا يقال للناقة والجَملِ: جَمَلان ، ولا يقال للبقرة والشور: ثـوران ، لاختلاف الاسمين ، إنما يكون ذلك فيما ذكرنا إلا في قول من قال للأنثى ثـورة ، قـال الشاعر:

جَزَى اللّه فِيهَا الأَعْورَيْنِ مَلاَمَةً وَعَبْدَةَ ثَفْرَ النَّوْرةِ الْمَتضاجِمِ (١) . [ قال أبو الحسن: المتضاحم: المُتَسِعُ ] (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البيت من المديد ، وهو بلا نسبة في لسان العرب ٢٦٦/١١ (رجل) ، وتاج العروس (رجل). ويروى : (معتبطًا) ، (غير حبراني) .

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ، وهو للأخطل في ديوانه ٤٨٠ ، ولسان العرب ١٠٦/٤ (ثفر) ، ١١١ (ثور) ، ٣٦١/١ (ضحم) ، وتهذيب اللغة ٥٠/١٧ ، وبحمل اللغة ٣٦١/١ ، وتاج العروس ١٠ /٣٢٥ (ثغر) ، ٣٣٨ (ثور) ، (ضحم) ، وديوان الأدب ٢٠٦/١ ، ٢٧٢/٢ ، وكتاب الجيم ٢/٩١ ، والمخصص ٢١/٢١ ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ٢٢١ ، ومقايس اللغة ٢/١٨١ . ورواية البيت :

جـزى الله فيهـا الأعوريــن ملامــة وفــروة ثـــفر النـــورة المتضــاجم (٣) قال المرصفي : "وقال أهل اللغة : المتضاحم المــائل المعـوجّ الفــم مـن الضحـم مصــدر ضحــم كطرب فهو أضحم : اعوجّ فمه ومال شدقه وكذا شفته أو ذقنه " رغبة الآمل ١٤٤/٣ .

قال أبو العباس: قال الراعي: ومُرْسِلٍ ورَسُولٍ غَسِيْرٍ مُتَّهُمِ وَمُرْسِلٍ ورَسُولٍ غَسِيْرٍ مُتَّهُمِ مِنَا طَاوَعْتُهُ بَعْدَ ما طَال النَّجِيُّ بِنَا مَسا زَالَ يَفْتَحُ أَبُوابُسا ويُغْلِقُهُسا حَتَّى أَضَاءَ سِسرَاجٌ دُونَهُ بَقَرَّ هَا نُعْمَهِا لَيْلَةً حَتَّى تَخَوَّنَهَا لَيْلَةً حَتَّى تَخَوَّنَهَا لَمُ الدَّعْوَةَ الأُولَى فَأَسْمَعَنى لَمَا ذَعَا الدَّعْوَةَ الأُولَى فَأَسْمَعَنى

وَحاجه غَيْرِ مُزْجه مِنَ الْحَساجِ وَظَسَنَّ أَنِّسِي عَلَيْسهِ غَسِيْرُ مُنْعَساجِ دُونِسِي وَأَفْسَعُ بَابُسا بَعْسدَ إِرْتساجِ حُمْسرُ الأَنسامِل عِينٌ طَرْفُهَا سَساجِ دَاعٍ دَعَا فِي فُرُوعِ الصُّبْعِ شَسحًاج أَخَذْتُ بُرْدَيَّ وَاسْتَمْرَرْتُ أَذْرَاجي (1)

## قوله :وحاجة غير مزجاة من الحاج

المُزْجاةُ: اليسيرة الخفيفة المحمل ، قال الله عزَّ وحلّ : ﴿ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ ﴾ (٢) والحاج جمعُ حاجةٍ ، وتقديره : فَعَلَةٌ وفَعَلَّ ، كما تقولَ هامَّةً وهامٌ وساعةً وساعةً وساعةً وساعةً وساعةً

وَكُنَّا كَلَّا خُرِيقِ أَصَابَ غَابُسا فَيَخْبُو سَاعَةً وَيَشُب سَاعَا (٣)

فإذا أردت أدنى العدد قلت: ساعات. فأما قولهم في جمع حاجة "حوائع " فليس من كلام العرب على كثرته على ألسنة المُولَّدين ولا قياسَ له (٤)، ويقال: في قلبي منك حَوْجاءُ: أي حاجةً ، ولو جُمِعَ على هذا لكان الجمع حَوَاجِ يا فتى ،

<sup>(</sup>۱) الأبيات من البسيط ، وهــي لــلراعي النمـيري في ديوانـه ص٢٨ ــ ٢٩ . بـاختلاف يســير في الرواية، والبيت الأول بلا نسبة في لسان العرب ١٤ /٣٥٥ (زحما) ، وتهذيب اللغة ١٥٥/١ . (٢) سورة يوسف : ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص: ٣٩.

<sup>(</sup>٤) قال علي بن حمزة في التنبيهات ١٢٣ : "هو في هذا القول متبع للأصمعي ، لأن الأصمعي وقال : خرجت الحواج على القياس فردها ، وقد غلطا معًا ، على أنّ الأصمعي رجع عن هذا القول فيما حكى عنه ابن أخيه والرياشي وذكر أنه قال هي جمع حائحة ، وقال أبو عمرو : في نفسي منه حاجة وحائحة وحوجاء والجمع حاجات وحوائج وحاج وحِوَج ...".

وانظر المحصص ٢٢٢/١٢ ، واللسان (حوج) .

وأصله حَوَاجِيٌّ يا فتى ، ولكنْ مثلُ هذا يُخَفَّفُ ، كما تقول في صحرَاء : صحَارٍ يـا فتى ، وأصله صَحاريُّ .

# وقوله : طاعوتهُ بعدَ ما طالَ النّجيُّ بنا

يريد المناجاة ، فأخرجه على (فعيل) ونظيره من المصادر : الصَّهيلُ ، والنَّهيتُ ، والشَّحيجُ ، ويقال : شَبَّ الفرسُ شَبيبًا ؛ ولذلك كان النَّجيُّ يقع على الواحد والجماعة نَعْتًا ، كما تقول : امرأة عَدلٌ ورجلْ عَدلٌ وقومٌ عَدلٌ ، لأنه مصدر ، قال الله عزَّ وجلّ : ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًا ﴾ (١) أي : مُناجيًا ، وقال للجماعة : ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْا سُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجيًا ﴾ (١) أي مُتناجين .

وقوله : " مُنْعاج " أي : منعطف ، يقال : عُجْتُ عليه : أي عَرَّجْتُ عليه ، وعِجْتُ الله أَعِيج : أي عَوَّلْتُ عليه .

وقوله : " بعد إرْتاج " : أي بعد إغْلاق ، يقال : أَرْتَجْتُ البابَ إِرْتَاجًا ، أي: أَغْلَقْتُهُ إِغْلَاقًا ، ويقال لِغَلَق الباب : الرِّتَاجُ ، ويقَّال للرجل إذا امتنع عليه الكلام: أُرْتِجَ عليه .

## وقوله : حتى أضاء سِراجٌ دونه بَقُرٌ

يعني نساء ، والعربُ تَكْني عن المرأة بالبقرة والنعجة ، قـال الله عـزَّ وحـلّ : ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ﴾ (٣)، وقال الأعشى :

ُ فَرَمَيْتَ عُفِّلُهَ عَيْنِهِ عَنْ شَاتِهِ ﴿ فَأَصَبْتُ حَبَّةَ قَلْبِهَا وَطِحَالَهَا الْ

وقوله: " عِينٌ " إنما هو جمع " عَيْناءَ " وهي الواسعة العَيْسِ ، وتقديره فُعْلٌ ، ولكن كُسِرَت العينُ لتَصِحَّ الياءُ ، ونحو ذلك : بَيْضاءُ وبيضٌ ، وتقديره حَمْراءُ وحُمْرٌ ، ولو كان من ذوات الواو لكان مضمومًا على أصل الباب ، لأنه لا إخْلال فيه تقول : سوْداءُ وسُودٌ ، وعَوْراءُ وعُورٌ .

<sup>(</sup>١) سورة مريم : ٥٢ .

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف : ۸۰ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص : ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الكامل ، وهو للأعشى في ديوانه ص ٧٧ ، ولسان العرب ٢٩٤/١ (حبب) ، 1./10 (شوه) ، وكتاب العين 1./10 ، بلا نسبة في تهذيب اللغة 1./10 ، وتاج العروس 1./10 (حبب) ، وأساس البلاغة (حبب) .

وقوله: "طرفها ساج " و لم يقل أطرافُها " لأن تقديرها تقدير المصدر مِنْ طَرَفًا ، قال الله عزَّ وحلّ : ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ (١) لأن السمع في الأصل مصدر ، قال حرير :

إِنَّ الْغُيُونَ الَّتِي فِي طَرْفِهَا مَـرَضٌ ۚ قَتَلْنَـا ثُـمَّ لَـمْ يُحْيِـينَ قَتْلاَنَـا (٢)

وقوله : " ساج " أي ساكن ، قال الله عزَّ وحلّ : ﴿ وَ الضَّحَـَى وَاللَّيْـلِ إِذَا سَجَا ﴾ (٣) ، وقال حرير :

وَلَقَدُ رَمَيْنَكَ يَـوْمَ رُحْنَ بَـأَعْيُنٍ يَقْتُلُنَ مِنْ خَلَلِ السُّتُورِ سَـوَاجِ (٤) وقال الراحز:

يَا حَبَّذَا القَمْرَاءُ وَاللَّيْلُ السَّاجُ وَطُولُ قُ مِثْلُ مُلاءِ النَّسَّاجُ (٥)

وقوله: "حتى تَحُوَّنها "أي تَنَقَّصها (<sup>٦)</sup>يقال: تَحَوَّنني السَفَرُ: أي تَنَقَّصني و" اللهُوَذُّنُ .

وقوله: " شحَّاج " ، إنما هـو استعارة في شـدة الصـوت ، وأصلـه للبغـل ، والعربُ تستعير من بَعْضِ لبَعْضِ ، قال العجاج ينعتُ حمارًا :

كَــَأَنَّ فِسِي فِيسِهِ إِذَا مَسا شَسِحَجَا عُمودًا دُوَيْسَ اللَّهَـواتِ مُولَجــا(٧)

وقال جرير :

إِنَّ الْغُرِابَ بَمَا كُرِهْتَ لَمُولَعٌ

بَنُـوَى الأَحِبَّـةِ دَائِـمُ التَّشْـحاج (^)

(١) سورة البقرة : ٧ .

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط ، وهـو لجريـر في ديوانـه ص١٦٣ ، وشـرح شــواهد المغــني ٧١٢/٢ ، والمقاصد النحوية ٣٦٤/٣ ، والمقتضب ١٧٣/٢ ، وبلا نسبة في شرح المفصل ٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى : ١ - ٢ .

<sup>(</sup>٤) البيئت من الوافر وهو لجرير في ديوانه ص٦٩ . ورواية عجزه "ينظرن من ..." .

<sup>(</sup>٥) الرجز للحارثي في لسان العرب ٣٧١/١٤ (سجا) ، وبلا نسبة في المخصص ٢٦/٩ ، ٢٦/٥ ، والخصائص ١١٥/٢ ، وشرح المفصل ١٤٩/١ ، ١٤١، وتهذيب اللغة ١٤٠/١١ ، وتاج العروس ٣٤/١٣ (قمر) ، (سجا) ، وجمهرة اللغة ص٤٧٦ ، ٧٩١ ، ومقاييس اللغة ١٣٧/٣ ، وأساس البلاغة (سجو) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : يقول تنقصها .

<sup>(</sup>٧) الرجز للعجاج في ديوانه ٧/٢٥ \_ ٥٥ ، والمخصص ٢٣٤/١٣ .

<sup>(</sup>٨) البيت من الوافر وهو في ديوانه ص ٦٩.

وقوله: "واسْتَمْرَرْتُ أَدْراجي ": أي فرجعتُ من حيث جئت، تقول العرب: رجع فلان أدراجه، ورجع في حافرته، ورجع عوده على بدئه، وإن شئت رفعتَ فقلت: رجع عودُهُ على بَدْئِهِ، أما الرفع فعلى قولك: رجع وعَوْدُهُ على بدئه؛ أي وهذه حاله ، والنصبُ على وجهين: أحدهما: أن يكون مفعولاً كقولك: رَدَّ عَلَى بدئه، والوجه الآخر: أنْ يكونَ حالاً في قول سيبويه (١) لأن معناه: رجع عودُهُ على بدئه، وأوضِعَ هذا في موضعه كما تقول: كَلَّمْتُهُ فاهُ إلى فِيَّ: أي مشافهة، وبايعته يَدًا بيدٍ: أي نَقْدًا، ويجوز أن تقول: فُوهُ إلى فِيَّ: أي وهذه حاله ، ومن نصب فمعناه: في هذه الحالة، فإما بايعته يدًا بيدْ، فلا يكون فيه إلا النصب، لأنك لست تريد بايعته ويدٌ بيدٍ كما كنت تريد في الأول، وإنما تريد النقد، ولا تُبالي أقريبًا كان أم بعيدًا (١).

\* \* \*

وقال أعرابي:

شَكُوْتُ فَقَالَتْ: كُلُّ هذَا تَبَرُّمُا فَلَمَا كَتَمْتُ الْحُبُّ قَالَتْ لَشَدَّ مَا وَأَذْنُسُو فَتُقْصِينِي فَابُعُدُ طَالِبُا فَشَكُوايَ تُوْذِيهَا وَصَبْرِي يَسُووُهَا فَشَكُوايَ تُوْذِيهَا وَصَبْرِي يَسُووُهَا فَيَا قَوْم هَلْ مِنْ حِيلَةٍ تَعْرِفُونَهَا فَيَا قَوْم هَلْ مِنْ حِيلَةٍ تَعْرِفُونَهَا

بِحُبِّي أَرَاحَ اللَّه قَلْبَكَ مِنْ حُبِّي صَبَرْتَ وَمَا هذَا بِفِعْلِ شَجِي الْقَلْبِ رِضَاهَا فَتَعْتَدُ التَّبَاعُدَ مِنْ ذَنْبِي وَتَنْفِرُ مِنْ ذَنْبِي وَتَنْفِرُ مِنْ قُرْبِي أَشِيرُوا بِهَا وَاسْتَوْجُبُوا الشُّكْرَ مِنْ رَبِّي (أَلَي

قوله: "كلُّ هذا تَبَرُّمًا " ، مردود على كلامه ، كأنها تقول له : أشكوتني

<sup>=</sup> وقال المرصفي معلقًا على قول المبرد "وأصله للبغل": "كذا يقول أبو العباس وجعله استعارة فيما سواه ، وليس كما قال ، بل هـو حقيقة أيضًا في الحمار والبغل ، حتى إنّ بعضهم جعل الشحاج صفة غالبة للحمار" رغبة الآمل ١٤٩/٣ .

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ١٩٦/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر المقتضب ٢٣٦/٣ ـ ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ : "ذكر ابن الجرّاح أنها لمحمد بن عليّ الضبي شاعر ذي اليمينين طاهر بسن الحسين " والأبيات بلا نسبة في الشعر والشعراء ٨٤١ ، والحماسة البصرية ١٧٢/٢ .

كل هذا تبرمًا ، ولو رفعَ (كُلًّا) لكان حيدًا ، يكون (كلُّ هذا) ابتداءً وتَبَرُّمٌ خبرهَ .

و " شجي " مخفف الياء ، ومن شددها فقد أخطأ ، والمثل : " وَيُلُّ للشَّجِي مِن الْحَلِيِّ مثقلة (٢) . وقياسه أنك إذا قلت: من الْحَلِيِّ مثقلة (٢) . وقياسه أنك إذا قلت فَعِلَ يَفْعِلُ فَعَلاً ، فالاسم منه على فَعِل نحو : فَرِقَ يَفْرَقُ فَرَقًا فهو فَرِقٌ ، وحَذِرَ يَحْذَرُ وَحَذَرًا فهو حَذِرٌ ، وبَطِرَ يَبْطُرُ بَطَرًا ، فهو بَطِرٌ ، فعلى هذا شَجِي يَشْجِي شَجِي ، فهو شَج يا فتى ، كما تقول : هَوِيَ يَهُوى هَوى فهو هَوِ يا فتى .

وقوله: فيا قوم هل من حيلة تعرفُونها

موضع " تَعرفونها " خَفْضٌ لأنه نعت للحيلة وليس بجواب ، ولو كان هاهنا شرط: بوجوب جوابًا لانجزم ، تقول: ائتني بدابة أركبُها ، أي بدابة مركوبة ، فإذا أردت معنى فإنك إن أتيتني بدابة ركبتها قلت: أركبُها ، لأنه جواب الأمر ، كما أن الأول جواب الاستفهام ، وفي القرآن: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَ الِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِيهِمْ الأول جواب الاستفهام ، وفي القرآن: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَ الِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِيهِمْ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) انظر أمثال أبي عبيد ۲۸۰ ، وفصل المقال ۳۹۰ ، والفاخر ۲٤۸ ، وجمهرة الأمثال ۳۳۸/۲ ، وجمهرة الأمثال ۳۳۸/۲ ، والمستقصى ۳۳۸/۲ ، والمستقصى ۳۳۸/۲ ، والمستقصى بتشديد الياء من الشجى وتخفيفها .

<sup>(</sup>٢) قال ابن السيد في الاقتضاب ١٧٩ : "قد أكثر اللغويون من إنكار التشديد في هذه اللفظة [الشجى] وذلك عجيب منهم لأنه لا خلاف بينهم أنه يقال : شجوت الرجل أشجوه إذا أحزنته ، وشجي يشجي يشجى شجًا [في المطبوع : شجيًا] إذا حزن ، فإذا قيل : شج بالتخفيف كان اسم فاعل من شجى يشجى فهو شج كقول عمي يعمى فهو عم ، وإذا قيل : شجي بالتشديد كان اسم المفعول من شجوته أشجوه فهو مشجو وشجي كقولك : مقتول وقتيل ومجروح وحريح ..." . وانظر اللسان (شجا) وفيه وجوه أخرى في توجيه هذه اللفظة .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : ١١٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف : ٨٣ ، وسورة المعارج : ٤٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام : ٩١ . وكان في النسخ "فذرهم " .

فإنما هو فَذَرْهُمْ في هذه الحال لأنهم كانوا يَلْعَبون،وكذلك :﴿وَلاَ تَمْنُنْ تَسْـتَكُثِرُ﴾(١) إنما هو ولا تَمْنُنْ مُسْتَكْثِرًا ؛ فمعنى ذا : هل من حيلة معروفةٍ عندكم .

وقال أعرابي ـ أنشدنيه أبو العالية : أَلاَ تَسْأَلُ المَكِّيَّ ذَا الْعِلْمِ مَا الَّذِي

يَحِلُ مِنَ التَّقْبِينِ فِي رَمَضَانِ فَقَالَ لِسَى الْكُسِيُّ أُمَّا لِزَوْجَةٍ فَسَسِبْعٌ وَأُمَّا خُلَّةٍ فَفَمان

قوله : " خُلَّةٍ " يريـد : ذات خُلَّةٍ ، ويكـون سَـمَّاها بـالمصدر ، كمـا قـالت الخنساء:

فإنما هي إقبال وإدبارُ (٢)

ويجوز أن تكون نَعَتْتُها بالمصدر لكثرته منها ، ويجوز أن يكون أرادت : ذاتُ إِقْبَالَ وَإِدْبَارَ ، فَحَذَفَتَ الْمُضَافَ وَأَقَامَتَ الْمُضَافَ إِلَيْهُ مُقَامَهُ ، كَمَا قَالَ عَزَّ وحلَّ : ﴿ وَلَكِنَّ الْبُرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾ (٣) فجائزٌ أن يكون بـرُّ : مَنْ آمَنَ بِاللَّه ، وجـائزٌ أن يكونَ : لكنَّ ذَا البر مَنْ آمَنَ باللَّه ، والمعنى يؤول إلى شيء واحد .

وفي هذا الشعر عيبٌ وهو الذي يسميه النحويون العَطْـفَ على عـامِلَيْن (٢٠) ،

### ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت

والبيت من البسيط، وهو للخنساء في ديوانهـا ص٣٨٣، والأشباه والنظـائر ١٩٨/١، وخزانة الأدب ٣٤/١ ، ٣٤/٢ ، وشرح أبيات سيبويه ٢٨٢/١ ، والشعر والشعراء ٣٥٤/١ ، والكتاب ٣٣٧/١ ، ولسان العرب ٣٠٥/٧ (رهـط) ، ٣٨/١١ (قبـل) ، ٤١٠/١٤ (سـوا) ، والمقتضب ٢٠٥/٤ ، والمنصف ١٩٧/١ ، وبـلا نسبة في الأشباه والنظـائر ٣٨٧/٢ ، ٦٨/٤ ، وشرح الأشموني ٢١٣/١ ، وشرح المفصل ١١٥/١ ، والمحتسب ٤٣/٢ .

<sup>(</sup>١) سورة المدثر : ٦ .

<sup>(</sup>٢) وصدره:

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) وبعضهم يسميه: "العطف على معمولي عاملين" وهذه التسمية أوضح وأدق، قال ابن هشام في مغنى اللبيب ، ٦٣٢ : "وقولهم "على عاملين" فيه تجوّز" .

وقال ابن يعيش في شرح المفصل ٢٧/٣: "...مـا زيـدٌ بقـائـم ولا قـاعدٍ عـمـرّو: تخفـض قـاعدًا بالعطف على قائم المخفوض بالباء وترفع عمرًا بالعطف على اسم ما فهما عاملان الباء وما ...". وقد اختلفت عبارة المبرد نفسه في هذا ، فهو يقول هنـا عقـب بيـت أبـي داود الآتـي : أكـلُّ=

وذلك أنه عطف خُلةً على اللام الخافضة لزوجة ، وعطف ثمانيًا على سبع ، ويلزم من قال هذا أن يقول : مَرَّ عبدُ اللّه بزيدٍ وعمروٌ حالدٍ (١) ففيه هذا القبح ، وقد قرأ بعض القرَّاء \_ وليس بجائز عندنا \_ ﴿ وَاخْتِلاَفِ اللّيْلِ وَالنّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِنْ رَزْقَ فَأَخْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٍ ﴾ (١) فجعل آيات في موضع نصب وحفضها لتاء الجميع فحملها على " إنَّ " وعَطَفها بالواو ، وعطف اختلافًا على " في " ولا أرى ذا في القرآن جائزًا ؛ لأنه ليس بموضع ضرورة ، وأنشد سيبويه لعدي بن زيد :

أَكُلُ الْمُسْرِي تَحْسَبِينَ الْمُسرَأَ وَنَسَارٍ تَوَقَّدُ بِسَاللَيْلِ نَسَارًا (٣)

=امرئ . البيت : "فعطف على امرئ وعلى المنصوب الأول " وهما معمولان لا عاملان ، ويقول عقب البيت نفسه : "فعطف على كلّ وعلى الفعل" وهذا عاملان .

(١) قال ابن هشام في المغني ٦٣٢ : "وأما معمولاً عاملين ، فإن لم يكن أحدهما جارًا فقال ابن مالك : هو ممتنع إجماعًا نحو : كان آكلاً طعامَك عمرو وممرك بكر ، وليس كذلك بل نقل الفارسي الجواز مطلقًا عن جماعة ، وقيل : إن منهم الأخفش ، وإن كان أحدهما جارًا فإن كان الجارُ مؤخرًا نحو : زيد في الدار والحجرةِ عمرو ، أو وعمرو الحجرة فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعًا وليس كذلك ، بل هو جائز عند من ذكرنا ، وإن كان الجار مقدمًا نحو : في الدار زيد والحجرةِ عمرو فالمشهور عن سيبويه المنع ، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام ، وعن الأخفس الإجازة ، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام ، وعن الأخفس الإجازة ، وبه قال المبرد وابن المتاع عمرة فقالوا : إن ولي المخفوض وعمرو الحجرة " الهاطف كالمثال جاز ؛ لأنه كذا سمع ؛ ولأن فيه تعادل المتعاطفات وإلا امتنع نحو : في الدار زيد وعمرو الحجرة " اه .

وانظر كلام الأعلم بهامش الكتاب ٣٢/١ ، وانظر شرح المفصل لابن يعيش ٢٧/٣ ـ ٢٨ . (٢) سورة الجاثية : ٥ . وآيات بكسر التاء قراءة حمزة والكسائي من السبعة وقرأها الباقون بالرفع. انظر السبعة لابن مجاهد ٥٩٤ ، والنشر ٣٧١/٢ ، والبحر ٤٣/٨ ـ ٤٣ ، ومجمع البيان المحلد ٥١/٧ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٨٩٠ ، وتفسير القرطبي ٢١/٧١ ، والكشف المكي ١٦٧/٢ ، ومشكل إعراب القرآن ٢٩٣/٢ ووقع في بعض النسخ بعد قوله عزَّ وحلَّ ﴿بعد موتها﴾ : ﴿وبث فيها من دابة ، بهامش الأصل ، فالتبست عليهم بالآية ١٦٤ من سورة البقرة وصواب التلاوة كما أثبت ، وهو ما في متن الأصل .

(٣) البيت من المتقارب ، وهو لأبي دؤاد في ديوانه ص٣٥٣ ، والأصمعيات ص١٩١ ، وأمالي ابن الحاجب ١٩١٠ ، ٢٩٧ ، وخزانة الأدب ٥٩٢٩ ، ٥٩٢ ، والدرر ٥٩٢٩ ، وشرح التصريح ٢٦/٢ ، وشرح شواهد الإيضاح ص٢٩٩ ، وشرح شواهد المغني ٢٠٠٠ ، وشرح عمدة الحافظ ص٠٠٠ ، وشرح المفصل ٢٦٦٣ ، والكتاب ٢٦/١ ، والمقاصد النحوية ٤٤٥/٣ ، والإنصاف ولعدي بن زيد في ملحق ديوانه ص٩٩١ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٤٩/٨ ، والإنصاف ولعدي بن زيد في المسالك ١٩٧٣، ووجزانة الأدب ٤١٧/٤ ، ١٨٠/٧، ورصف المباني=

فعطف على امرئ ، وعلى المنصوب الأول [قال أبو الحسن: وفيه عيبً آخر: أن (أمًّا) ليستُ من العطف في شيء ، وقد أحرى (خُلَّةُ) بعدها مجراها بعد حروف العطف حملاً على المعنى فكأنه قال: لزوجة كذا ، ولخُلَّة كذا ] .

وقوله " أمَّا لزوجة " فهذه مفتوحة ، وهي التي تحتاج إلى خَبَر ، ومعناها ـــ إذا قُلْتَ : أمَّا زيدٌ فمنطلقٌ : مَهْمَا يَكُنْ من شيء فزيد مُنْطَلِقٌ ، وكذلـك ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ الْيَتِيمَ .

وتُكْسرُ إذا كانت في معنى " أو " ويلزمها التكرير ، تقول : ضربتُ إمّا زيدًا وإمّا عَمْرًا ، معناه : ضربتُ زيدًا أو عمرًا ، وكذلك ﴿ إِمّا شَاكِرًا وَإِمّا كَفُورًا ﴾ (٢) وكذلك ﴿ إِمّا الْعَذَابَ وَإِمّا السّاعَةَ ﴾ (٣) و ﴿ إِمّا أَنْ تَعَـذّب وَإِمّا أَنْ تَتَخِذَ فِيهِمْ وَكذلك ﴿ إِمّا الْعَذَابَ وَإِمّا السّاعَة ﴾ (٣) و ﴿ إِمّا أَنْ تَعَـذّب وَإِمّا أَنْ تَتَخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴾ (٤) ، وإنما كررْتَها لأنك إذا قلت : ضربتُ زيدًا أو عمرًا ، أو قلت : اضرب زيدًا أو عمرًا فقد ابتدأت بذكر الأول ، وليس عند السامع أنك تُرِيدُ غير الأول ، ثم حمت بالشك ، أو بالتحيير ؛ وإذا قلت : ضربتُ إمّا زيدًا وإما عمرًا ، واضرب إمّا زيدًا وإمّا عمرًا ، واضرب إمّا قلت : ضربتُ إمّا نقد وضَعْتَ كلامك بالابتداء على التحيير ، أو على الشك ؛ وإذا قلت : ضربتُ إِمّا زيدًا وإمّا عمرًا فالأولى وَقَعَتْ لِبنيةِ الكلام عليها ، والثانية للعطف لأنك تَعْدِلُ بين الثاني والأول ، فإنما تُكْسَرُ في هذا الموضع .

وزعم سيبويه أنها " إِنْ " ضُمَّتْ إليها " ما " فإن اضطر شاعر فحذف " مـا " حاز له ذلك لأنه الأصل ، وأنشد (٥) في مصداق ذلك :

لَقَدْ كَذَبَتْكَ نَفْسُكَ فَاكْذِبَنْهَا فَإِنْ جَزَعًا وَإِنْ إِجْمَالَ صَبْرِ (٢)

<sup>=</sup>ص٣٤٨ ، وشرح الأشموني ٢٧٥/٢ ، وشرح ابن عقيــل ص٣٩٩ ، وشـرح المفصـل ٧٩/٣ ، وحد ٢٥٠/١ ، والمقـرب ٢٣٧/١ ، ومغــني اللبيب ٢٩٠/١ ، والمقـرب ٢٣٧/١ ، وهمـع الهوامع ٥٢/٢ .

<sup>(</sup>١) سورة الضحى : ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف: ٨٦.

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ١٣٥/١ ، ٤٧١ و ٢٧/٢ . وانظر المقتضب ٢٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) البيت من الوافر ، وهو لدريد بن الصمة في ديوانه  $0 \times 0$  ، والأزهية  $0 \times 0$  ، وحزانة الأدب  $0 \times 0$  ،  $0 \times 0$  ،

ويجوز في غير هذا الموضع أن تَقَع " إِمَّا " مكسورةً ، ولكن " ما " لا تكون لازمة ، ولكن تكون زائدة في " إِنْ " التي هي للجزاء ، كما تزاد في سائر الكلام نحو: النّن تَكُنْ أكُنْ ، وأيْنَما تَكُنْ أكُنْ ، وكذلك : مَتى تَأْتِني آتِك ، ومتّى ما تَـأْتِني آتِك ، وتقول : إِنْ تَأْتِني آتِك ، وَإِمَّا تَأْتِنِي آتِك ، تُدْغِمُ النون في الميم لاجتماعهما في الغُنّة ، وسنذكر الإدغام في موضع نُفْردُهُ به إن شاء الله تعالى ، كما قال :

فَإِمَّا تَرَيْنِي لَا أُغَمِّضُ سَاعة مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ أَنْ أَكِبِ فَأَنْعَسَا فَإِمَّا رُبَّ مَكْرُوبٍ كَرَرْتُ وَرَاءه وَطَاعَنْتُ عَنْهُ الخَيْلَ حَتَّى تَنَفَّسَا(١)

وفي القرآن : ﴿ فَإِمَّا تَوَينَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ وَحْمَةٍ مِنْ رَبُّكَ تَوْجُوهَا ﴾ (٣) ، فأنت في زيادة " ما " بالخيار في جميع حروف الجزاء ، إلا في حرفين ؛ فإنّ " ما " لا بُدَّ منها لِعِلَّةِ نذكرها إذا أفردنا بابًا للجزاء إن شاء الله ، والحرفان : " حَيْثُما " تَكُنْ أَكُنْ ، كما قال الشاعر :

حَيْثُمَا تَسْتَقِمْ يُقَدُّرْ لَكَ اللَّهُ لَهُ عَاحًا في غسابِرِ الأَزْمَسانِ (٤)

والحرف الثاني: " إذْ ما " كما قال العباسُ بن مرداس: إذْ ما أَتَيْتَ عَلَى الرَّسُولِ فَقُلْ لَـهُ حَقَّا عَلَيْكَ إِذًا اطْمَأَنَّ الْمَجْلِسُ (٥) لِذْ ما أَتَيْتَ عَلَى الرَّسُولِ فَقُلْ لَـهُ حَقَّا عَلَيْكَ إِذًا اطْمَأَنَّ الْمَجْلِسُ (٥) لا يكون الجزاء في " حيث " و " إذ " إلاَّ بـ " ما " .

<sup>=</sup> والمقاصد النحوية ١٤٨/٤ ، وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص١٠٩ ، والجنبى الداني ص٢١٢، والحميد ١٠٢٥ ، وطرات المداني ص٢١٢ ، ومسل ٥٣٤ ، وخزانة الأدب ١٠١٨ ، ٩٣ ، ٩٣ ، ورصف المباني ص١٠٢ ، وهسرت المفصل ١٢٩٨ ، وما ينصرف وما لا ينصرف ص١٢٩ ، والمقتضب ٢٨/٣ ، وهمع الهوامع ١٣٥/٢ .

<sup>(</sup>۱) البيتان من الطويل ، وهما لامرئ القيس في ديوانه ص١٠٥ ـ ١٠٦ ، والبيت الأول بلا نسبة رصف المباني ص١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم : ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في تذكرة النحاة ص٧٣٦ ، وخزانة الأدب ٢٠/٧ ، وشرح الأشموني ٥١٠/٣ ، وشرح الأشموني ٥١٠/٣ ، وشرح الذهب ص٣٩٥ ، وشرح البن عقيل ص٥٨٣ ، وشرح ابن عقيل ص٥٨٣ ، وشرح عمدة الحافظ ص٥٣٥ ، وشرح قطر الندى ص٨٩ ، ومغني اللبيب ١٣٣/١ ، والمقاصد النحوية ٤٢٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص: ٧٧ . وهو في الكتاب ٤٣٢/١ ، والمقتضب ٤٧/٢ ، والخزانة ٦٣٦/٣ .

وأنشدني أبو العالية :

سَلِ المُفْتِيَ المُكِّيُّ هَـلُ فِي تَـزَاوُرٍ

فَقَالَ : مَعَاذ اللَّه أَن يُذْهِبَ التَّقَى

وأنشدني غيره :

وَمَا هَجَرَتْكِ النَّفْسُ يا مِّيُّ أَنَّهِــا وَلَكِنَّهُمْ يــا أَمْلَـحَ النَّــاس أُولِعُــوا

وَنَظْرَةِ مُشْدَاقِ الْفُدَوَادِ جُنَاحُ تَلاَصُدَةُ مُشْدَاقُ الْفُدَوَادِ جُنَاحُ (١) تَلاَصُدَقُ أَكْبَادٍ بِهِدنَّ جِرَاحُ (١)

قَلَتْ لَى وَلاَ أَنْ قَلَ مِنْ لِى نَصِيبُهِ الْ مِنْ لِى نَصِيبُهِ اللَّهِ مِنْ لَى نَصِيبُهِ الْأَنْ مِنْ لَكُ مَلِيبُهَ الْأَنْ

" أَنّها " في موضع نصب ، وكان التقدير : لأنها ، فلما حذفت اللام وصل الفعل فَعَمِلَ ، تقول : حئتك أنّك تُحِبُّ الخير ، فمعناه : لأنك ، وكذلك أتيتُك أن تأمُر لي بشيء : أي لأن : وتقديره في النصب أنَّ " أن " الخفيفة والفعل مصدر نحو : أريد أن تقوم يافتي ، أي قيامَك ، و " أنَّ " الثقيلة واسمُها وحبرُها مصدر ، تقول : بلغني أنّك منطلق ، أي انطلاقًك ؛ فإذا قلت : حئتُك أنّك تريد الخير ، فمعناه : إرادَتك الخير، أي: مجيئي لأنّك تريدُ الخير إرادةً يا فتى ، كما قال الشاعر :

وَأَغْفِرُ عَوْرَاءَ الْكُرِيسِمِ ادِّحْدَارَهُ وَأُعْرِضُ عَنْ ذُمِّ اللَّئِيسِمِ تَكُرُّمُ الْأَيْسِمِ تَكُرُّمُ اللَّا

(١) قال أبو نعيم في الحلية : (١٥٠/٩) :

حدثنا الحسين بن سعيد بن جعفر ثنا أبو زرارة الحراني قال : سمعت الربيع بن سليمان يقـول : كنت عند الشافعي إذ جاءه رجلٌ برقعة فقرأها ووقّع فيها ، فمضى الرجل وتبعته إلى باب المسجد فقلت ؛ والله لا تفوتني فتيا الشافعي فأخذت الرقعة من يده فوجدت فيها :

سلِ العالم المكي هل في تسزاور وضمّة مشتاق الفؤاد جناحُ فإذا قد وقع الشافعيّ :

فقلت: معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جسراح

قال الربيع فأنكرت على الشافعي أن يفتي الحدث بمثل هذا ، فقال لي : يا أبا محمد ، هذا رجلً هاشمي قد عرّس في هذا الشهر \_ يعني شهر رمضان \_ وهو حدث السن فسأل : هل عليه جناح أن يقبّل أو يضمّ من غير وطء ، فأفتيته بهذه الفتيا . قال : فبعثت للشاب فسألته عن حاله ، فذكر لي أنه مثلما قال الشافعيّ قال ً : فما رأيت فراسة أحسن منها " .

(٢) للمحنون : انظر ديوانه ص٦٨ ، وتخريجهما فيه . وفي روايتهما اختلاف يسير ، ورويــا كمـا أنشدهما المبرد إلا أن الرواية " يا ليل" مكان " يا ميّ " .

(٣) البيت من الطويل ، وهو لحاتم الطائي في ديوانه ص٢٢٤ ، وخزانة الأدب ١٢٢/٣ ، ١٢٣ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، وشرح أبيات سيبويه ٤٥/١ ، وشرح شواهد المغني ٩٥٢/٢ ، وشرح المفصل ٤٤/٠ ، والكتاب ٣٩٨/١ ، ولمقاصد النحوية=

# قوله : وَأَغْفِرُ عَوْرَاءَ الْكَرِيمِ ادْخارَهُ

أي أدَّخره ادِّخارًا ، وأضافه إليه ، كما تقول : ادِّخــارًا لـه ، وكذلـك قولـه " تكرمًا " إنما أراد : لِلتَّكرُّم ، فأخرجه مخرج أتكرم تَكرُّمًا (١).

وأنشدني أبو العالية :

ما زِلْتُ أَبْغِي الْحَيِّ أَتْبَعُ ظِلَّهُمْ قَالَتْ : وَعَيْشِ أَبِي وَأَكْبَرِ إِخْوَتِي قَالَتْ : وَعَيْشِ أَبِي وَأَكْبَرِ إِخْوَتِي فَخَرَجْتُ خِيفَةَ قَوْلَهَا فَتَبَسَّمَتْ فَخَرَجْتُ فِيفَةً قَوْلَهَا فَتَبَسَّمَتْ فَلَيْمُستُ فَاهِا آخِلْ القُرُونِها

حسى دُفِعْتُ إِلَى رَبِيبَةِ هَوْدَجِ الْأَنَّهُ لَ الْحَدِيَّ إِنْ لَدِمْ تَخْسرُجِ فَعَلِمْتُ أَنَّ يَمِينَهَا لَدمْ تَحْسرَج شُوْبَ النَّزِيفِ بِبَوْدِ مِاءِ الْحَشْرَجِ(٢)

=٧٥/٣ ، ونوادر أبي زيد ص١١٠ ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص١٨٧ ، وخزانة الأدب ٧٥/٣ ، وخزانة الأدب ١١٥/٣ ، وشرح ابن عقيل ص٢٩٦ ، والكتاب ١٢٦/٣ ، ولسان العرب ٢٤/٧ (خصص) ، والمقتضب ٣٤٨/٢ . ورواية عجزه :

### واصفح عن شتم اللئيم تكرمسا

(١) قال البغدادي عقب إنشاده بيت حاتم: " ... قال الأعلم: نصب الادحار والتكرّم على المفعول له ولا يجوز مثل هذا حتى يكون المصدر من معنى الفعل المذكور قبله فيضارع المصدر المؤكد لفعله كقولك: قصدتك ابتغاء الخير ... انتهى . لكن المبرد أحرجهما من هذا الباب وجعلهما من باب المفعول المطلق ، قال في الكامل: قوله: ادخاره أي: أدخره ادخارًا وأضافه إليه... "الخزانة ١٩١/١ ؟ .

قلت: ظاهر عبارة المبرد قد توهم بأنه جعلهما من باب المفعول المطلق ، إلا أنّ تدبّر كلامه يدفع ما يوهمه ظاهره ، فانتصاب ادخاره وتكرمًا عنده على المصدر المفسّر لما قبله ، يشهد لهذا قوله : إنما أراد للتكرم" فلما طرح اللام عمل فيه الفعل ، وقولُه في المقتضب : " ... تقول : جئتك ابتغاء الخير فتنصب والمعنى معنى اللام ، وكذلك قال الشاعر : "وأغفر عوراء ... البيت . فإذا قلت : جئتك أنك تحبّ المعروف فالمعنى معنى اللام ... " وأما قوله : فأحرجه مخرج أتكرم تكرمًا فهو يريد أنه نصب على المصدر لكن المعنى معنى اللام ، أي هو مصدر مفسّر لما قبله وهمو المفعول له .

(٢) الأبيات من الكامل ، وهي لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص٨٤ ، ولسان العرب ٢٣٧/٢ (حشرج) ، ولجميل بن معمر في ملحق ديوانه ص٢٣٤ ، ٢٣٥ ، والأغاني ١٨٤/١ ، والبداية والنهاية ٤٧/٩ ، وتهذيب تاريخ دمشق ٤٠٦/٣ ، والحماسة البصرية ٤٧/٣ ، وتهذيب تاريخ دمشق ٣٢١ ، والخسع والشعراء ص٨٤٨ ، والمقاصد النحوية=

وزاد فيه الجاحظ عمرو بن بَحْر : وتَناوَلَتْ رَأْسِي لِتَعْرِفَ مَسَّهُ بِمُخَضَّبِ الأَطْرَافِ غَيْرِ مُشَنَّج (١)(١)

تقول العرب : هَوْدَجٌ ، وبنو سعد بن زيد مناة ومَنْ وَلِيَهُمْ يقولون : فَوْدَجٌ . وقوله : فعلمت أن يمينها لم تَحْرَج

يقول: لم تَضِقُ عليها ، يقال: حَرِجَ يَحْرَج: إذا دَحل في مَضيق ، والحَرَجَةُ: الشَّجرُ المَلتَفَّ الْمَتَضَايَقُ ما بينه ، قال الله عزَّ وجلّ : ﴿فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ﴾ (٣) وقال: ﴿ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرِجًا ﴾ (٤) وقرأوا ﴿ حَرَجًا ﴾ ، فمن قال " حَرِجًا " وقرأوا ﴿ حَرَجًا ﴾ ، فمن قال " حَرِجًا " أراد التوكيد للضيق ، كأنه قال: ضَيِّقُ شديدُ الضيّق ، ومن قال " حَرِجًا " جعله مصدرًا مثل قولك: ضييًّق ضيقًا .

وقوله : " ببرد ماء الحُشْرَج " ، فهو الماء الجاري على الحجارة .

\* \* \*

وقال قيس بن معاذ أحد بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعـة ــ

<sup>=</sup>٣/٠٨٠، والبيت الثاني في عيون الأخبار ٩٢/٤، والبيت الثالث في مرآة الجنان ١٦٩/١، ووفيات الأعيان ١٣٠/٤، والبيت الرابع في جمهرة اللغة ص١١٣٣، والدرر ١٣٠/٤، ولسان العرب ١٣٠/٤ (لثم)، ولعبيد بن أوس الطائي في الحماسة البصرية ١١٤/١، ولجميل أو لعمر أو لعبيد في شرح شواهد المغني ص٣٢، والمقاصد النحوية ٣٧٩/٣، وبلا نسبة في الاشتقاق ص٩٩١، وإصلاح المنطق ص٨٠٠، والجنسي الداني ص٤٤، وجواهر الأدب ص٨٤، ومغني اللبيب ص٥١، وهمع الهوامع ٢٠/٥، ولسان العرب ٣٢٧/٩ (نوف)، وكتاب العين العرب ٣٢٧/٧. ويروى صدر البيت الثاني بلفظ "قالت: وعيش أبي وحرمة إحوتي ".

<sup>(</sup>١) (غير مشنج) من التشنُّج وهو تقبض الأصابع وكذا الجلد وغيره . رغبة الآمل ١٦١/٣ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل ، وهو لجميل بثينة في ملحق ديوانه ص٢٣٥ ، ولسان العرب ٣٠٩/٢ (شنج) ، والأغاني ١١٤/١ ، والبداية والنهاية ٤٤/٩ ، والجماسة البصرية ١١٤/٢ ، والحيوان ١٨٣/٦ ، وتاج العروس ٢٧/٦ (شنج) ، ولعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص٨٤ ، وشرح شواهد المغني ٢٨١/١ ، وعيون الأخبار ٩٢/٤ ، ومرآة الجنان ١٦٩/١ ، والمقاصد النحوية ٢٨٠/٢ ، ووفيات الأعيان ٢٨٠/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : ٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : ١٢٥ . وحرجًا \_ بكسر الراء \_ قراءة نافع وأبي بكر عن عاصم من السبعة .

وهو الجحنون <sup>(١)</sup> وحدثني عبد الصمد بن المُعذلِ قال : سمعتُ الأصمعي يُثْبِتُــه ويقــول : لم يكن مجنونًا ، إنما كانت له لُوثَةٌ كلُوثة أبى حية :

وَلَهُمْ أَرَ لَيْلَى بَعْدَ مَوْقِهِ سَاعَةٍ وَيُهُمْ أَرَ لَيْلَى بَعْدَ مَوْقِهِ سَاعَةٍ وَيُبْدِي الحَصَا مِنْهَا إَذَا قَذَفَتْ بِهِ فَأَصْبَحْتُ مِنْ لَيْلَى الْغَدَاةَ كَسَاظِرٍ فَأَصْبَحْتُ مِنْ لَيْلَى الْغَدَاةَ كَسَاظِرٍ الْأَرْبُ يسا أُمَّ مسالِكِ اللهَ إنَّمسا غَسادَرْتِ يسا أُمَّ مسالِكِ

بِبَطْنِ مِنى تَرْمِي جِمَارَ الْحَصَّبِ مَنَ الْبُرُدِ أَطْرَافَ الْبَنانِ الْحَضَّبِ مَعَ الصُّبْحِ فِي أَعْقَابِ نَجْمٍ مُغَرِّبِ<sup>(٢)</sup> صَدى أَيْنَمَا تَذْهَبْ بِهِ الرِّيحُ يَذْهَبِ<sup>(٣)</sup>

هذا البيت من أعجب ما قيل في النحافة ، ومما يُستطرف في هـذا البـاب قـول عمر ابن أبي ربيعة :

رَأَتْ رَجُلاً أَمَّا إِذَا الشَّمْسُ عَارَضَتْ أَخَا سَهُ مَا رَضَتْ أَخَا سَهُ مَا رَضَ تَقَاذَفَتْ قَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُلِقُلِمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّامُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّ

ومن هذا الباب قول القائل: فَأَصْبَحْتُ فِي أَقْصَى الْبُيُـوتِ يَعُدْنَنِي يَعُدُنْ مَرِيضًا هُنَّ هَيَّجْـنَ مَـا بِـهِ

فَيَضْحَى وَأَمَّا بِالْعَشِيِّ فَيَخْصَرُ بِهِ فَلَوَاتٌ فَهْوَ أَشْعَثُ أَغْبَرُ سُوَى مَا نَفَى عَنْهُ الرِّدَاءُ المُحَبَّرُ<sup>(1)</sup>

بَقِيَّةً ما أَبْقَيْنَ نَصْلاً يَمانِيُا أَلاَ إِنَّمَا بَعْضُ الْعَوَائِدِ دَائِيَا

وفي هذا الباب أشياء كثيرة تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى ، ومن الإفراط فيه قوله :

<sup>(</sup>١) اختلف في اسم المحنون واسم أبيه على أقوال : انظر الأغاني ١/٢ ، وسمط اللآلي ٣٥٠.

 <sup>(</sup>٢) (في أعقاب نجم مغرب) جَعَل لانحطاط ذلك النحم مسافات كلُّ واحدة عقب الأخرى . شبه
 حاله مع ليلى وهي نازحة مجال الناظر إلى ذلك النحم البعيد المنال . رغبة الآمل ١٦٢/٣.

<sup>(</sup>٣) الأبيات من الطويل ، وهي لمجنون ليلي في الأغاني ٢٠/٢ ، ٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) الأبيات من الطويل ، وهي لعمر بن أبي ربيعة في الأغاني ٨٨/١ ، ٩١ ، ٩٨/٩ ، ولعمر في ديوانه ص٩٤ ، والأزهية ١٤٨ ، وخزانة الأدب ٣١٥/٥ ، ٣٢١ ، ٣٦٧/١١ ، ٣٦٨ ، ٣٦٧/٠ وللدر ٥/١٠ ، والأزهية ١٤٨ ، وخزانة الأدب ٢٨٤/١ ، ومغني اللبيب ٥٥/١ ، والدرر ٥/١٠ ، وشرح شواهد المغني ١٧٤ ، والمحتسب ٢٨٤/١ ، ومغني اللبيب ٥٥/١ ، ورصف والممتع في التصريف ٢٠٥/١ ، وبلا نسبة في تذكرة النحاة ١٢٠ ، والجنبي الداني ٧٧٥، ورصف المباني ٩٩ ، وشرح الأشمونسي ٣٠٨/٢ ، ولسان العرب ١٤ / ٤٧٧ (ضحا) ، وهمع الهوامع ١٧/٢ .

فَلَوْ أَنَّ مَا أَبْقَيْتِ مِنِّي مُعَلِّقٌ بِعُودِ ثُمَامٍ مَا تَاوَّدَ عُودُها(') الثَّمام نبت ضعيفٌ واحدته ثُمامةٌ ، وهذا متحاوز ، كقول القائل : ويَمْنَعُهَا مِنْ أَن تَطِيرَ زِمامُها

وأحسنُ الشعرِ ما قارب فيه القائل إذا شبه ، وأحسنُ منه ما أصاب به الحقيقة ونبه فيه بفطنته على ما يخفى على غيره ، وساقه برصف ٍ قوي واختصار قريب ، قـال قيس بن معاذ :

> وأخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الجُلُـوسِ لَعَلَّنِي وَإِنَّي لأَسْتَغْشِي وَمَـا بِيَ نَعْسَـةٌ

وفي هذا الشعر :

اشوقًا وَلَمَّ تَمْضِ لِلِّي غَيْرُ لَيْلَةٍ رُويْدَ الْهَوَى حَتَّى يَغِبُّ لَيَالِيّا

هذا من أحسن الكلام وأوضحه معنى .

ويُستحسن لذي الرمة قوله في مثل هذا المعني :

أُحِبُ الْكَانَ الْقَفْرَ مِنْ أَجْلِ أَنْنِي ﴿ بِهِ أَتَغَنَّى بِاسْمِهَا غَيْرَ مُعْجَمِ (٣)

وأنشدني ابن عائشة لبعض القُرشيين:

أُحَدِّثُ عَنْكِ النَّفْسَ فِي السِّرِّ خَالِيا

لَعَلَّ خَيسالاً مِنْسكِ يَلْقَسى خَيَالِيَسا(٢)

وَقَفُوا فَلاَثَ مِنسَى بِمَنْزِلِ غِبْطَةً مُتَجَسَاوِرِينَ بِغَسِيْرِ دَارِ إِقَامَسَةً مُتَجَسَاوِرِينَ بِغَسِيْرِ دَارِ إِقَامَسَةً وَلَهُ نَّ بِسَالْبَيْتِ الْعَتِيسَق لُبَانَسَةً لَكُونَ وَلَهُ نَّ طَعَائِنَسَا وَكُمَا نَهُنَ وَقَدْ صَدَرُنْ لَوَاغِبًا وَكَمَا نَهُنَ وَقَدْ صَدَرُنْ لَوَاغِبًا وَكَمَا نَهُنَ وَقَدْ صَدَرُنْ لَوَاغِبًا

<sup>(</sup>۱) البيّت من الطويل ، وهو لابن الدمينة في سميط الـلآلي ۱۸۱ ، وبـلا نسبة في خزانـة الأدب ٣٦٩/١، ورصف المباني ٢٩٠، وشرح الأشموني ٣٠٣/٣، ولسان العرب ١٢ /٨١ (ثمم) .

<sup>(</sup>٢) ديوان المحنون ق٥٣٥ /٧ ، ٨ ، ١٠ ص١٤ وانظر ص ٢٩٤ ، ٢٩٦ من الديوان أيضًا.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ق١٣/٣٨ حـ ١١٧٢/٢ . وسيأتي البيت .

<sup>(</sup>٤) الأبيات من الكامل ، وهي لعروة بن أذينة في الأغاني ١٨ /٣٤٠ ويروى البيت الأول بلفظ : " لبثوا " بدل " وقفوا " .

" اللاغِبُ " : المُعْيِي ، قال الله عزَّ وحلّ : ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴾ (١) .
و " المُرَكَّمُ " : الذي : بعضه على بعض ، والمرأة تُشَبَّهُ ببيضة النعامة كما
تُشَبَّهُ بالدُّرَّة ، قال الله عز وجل : ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ (٢) والمكنون : المَصُونُ ،
والمُكَنُّ : المَسْتور ؟ يقال : أكْننْتُ السِّرَّ ، قال الله عزَّ وجلّ : ﴿ أَوْ أَكْنَنْتُ مْ فِي أَنْ فُسِكُمْ ﴾ (٣) .

وقال أبو دهبل ـ وأكثر الناس يرويه لعبد الرحمن بن حسان ـ : وَهْــيَ زَهْــرَاءُ مِثْــلُ لُؤْلُـــؤَةِ الْغَـــو اصِ مِيزَتْ مِنْ جَوْهَـــرٍ مَكْنُــونِ<sup>(٤)</sup>

وقال ابن الرقيات :

واضِحٌ لَوْنُهَا كَبَيْضَةِ أُدْحِي لَهَا في النّسَاءِ خَلْقٌ عَمِيهُ (٥)

العميمُ: التام ، والأدحي : موضع بيض النعامة خاصة ، وشعر عبـد الرحمـن هذا شعر مأثور مشهور عنه .

#### \* \* \*

وروى بعض الرواة أن أبا دهبل الجُمحي كان تقيًا وكان جميلاً ، فقفل من الغزو ذات مرة فمر بدمشق فدعته امرأة إلى أن يقرأ لها كتابًا ، وقالت : إن صاحبته في هذا القصر ، وهي تحب أن تسمع ما فيه ، فلما دخلت به برزت له امرأة جميلة ، وقالت له : إنما احتلت لك بالكتاب حتى أدخلتك : فقال لها : أما الحرام فلا سبيل إليه ، قالت : فلست تُرادُ حرامًا ، فتزوجته وأقام عندها دهرًا حتى نُعِي بالمدينة ، ففي ذلك يقول وقد استأذنها لِيُلِمَّ بأهله ، ثم يعود ، فحاء وقد اقتُسِمَ ميراثه ، فلما هَمَّ بالعود إليها نُعيت له ؛ فهذا ما روي من هذا الوجه ، والذي كأنه إجماعً أنه لعبد الرحمن بن حسان ، وهو في بنت معاوية :

<sup>(</sup>١) سورة ق : ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات : ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الخفيف ، وهو لأبي دهبـل الجمحي في ديوانه ص٦٩ ، ولسـان العـرب ٢٤٢/٤ ( (خصر) ، ٢٢ / ٢٢٤ (سنن) .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص :١٩٣ عن هذا الكتاب (الكامل) .

عِنْدَ أصْلِ القَناةِ مِنْ جَيْرُون (١)

بِ وَإِنْ كُنْتُ خَارِجُ ا فَيَمِينِ يَ فَصَرِ الطُنُونِ فَا مَنْ أَهْلِي مُرَجَّمَ الْ الطُنُونِ فَلَا الطُنُونِ مِيزَتْ مِنْ جَوْهِ مِ مَكْنُونِ فِي مَرْمَو مَكْنُونِ فِي سَنَاءِ مِسْنُونِ فَي مَرْمَو مَسْنُونِ مَسْنُونِ مَرْمَو مَسْنُونِ وَمِسَلَاءً لَهَا عَلَى الْكَانُونِ وَمِسَلَاءً لَهَا عَلَى الْكَانُونِ عَنْدَ بَوْدِ الشِّتَاء في قَيْطُون (٣) عِنْدَ بَوْدِ الشِّتَاء في قَيْطُون (٣) عِنْدَ بَوْدِ الشِّتَاء في قَيْطُون (٣)

" المسنون " : المصبوبُ على استواء (٤) ، و " المَرَاجِلُ " : ثياب من ثياب اليمن قال العجاجُ :

<sup>(</sup>١) (القناة) اسم لآبار تحفر في الأرض متتابعة يخرق بعضها إلى بعض حتى يظهر ماؤها على وجه الأرض كالنهر . (حيرون) دمشق أو بابها ويقال إنها حصن بدمشق بناه رجل من الجبابرة يقال له جيرون .

<sup>(</sup>٢) (واليلنجوج) العود يتبخر به وهو اليلنجج واليلنجوجي و (الند) طيب يتبخر بـه وعـن أبـي عمرو أنه العنبر (صلاء) "بالكسر ممدودًا فإن فتحت الصاد قصرته " وكلاهما اسم للوقود .

عمرو اله العبير (طارع) بالمحسر معاودا فإن طاعت المصدي في ديوانه ص ٦٨ – ٧٠ ، ولسان العرب الأبيات من الخفيف ، وهي لأبي دهبـل الجمحي في ديوانه ص ٦٨ – ٧٠ ، ولسان العرب ٢٤٢/٤ (سنن) ، وكذا الخامس ، والسادس في التنبيه والإيضاح ٢/٥٥١ ، ولعبد الرحمن بن حسان في أساس البلاغة (خصر) ، وتهذيب اللغة ١٢٧/٧ ، وتاج العروس (سنن) ، وجمهرة اللغة ص ٥٨٦ ، وكتاب العين ١٨٣/٤ ، وتاج العروس ١١٧٤/١ (خصر) ، ومقاييس اللغة ١٨٩/٢ ، والسابع بلا نسبة في مقاييس اللغة ٣٠٠٠٣ ، والثامن لعبد الرحمن بن حسان في لسان العرب ١٣ / ٣٤٥ (قطن) ، وتاج العروس (قطن) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حمزة في التنبيهات ١٢٤:

<sup>&</sup>quot;هذا سهو إنما يصبُّ ما كان مائعًا ، والمرمر حجارة . فمتى رأى حجارة مائعة ؟ وقال المفسرون في قوله تعالى : ﴿مِنْ حَماً مَسْنُونَ ﴾ أي متغير ، وقال الزجاج : إنما أخذ من أنه على سنة الطريق ؛ لأنه إنما يتغير إذا قام بغير ماء جار ، وإنما المسنون في قول عبد الرحمن المصقولُ المجلوّ، يقال : سنّه بالمسنّ يسنّه سنّا إذا أمرّه على المسنّ أو أمرّ المسنّ عليه فهو سنين ومسنون".

بِشيَةٍ كَشِيَةِ الْمُمَرْجَلِ(١)

و " القيطون " : البيتُ في جوف بيت .

وقال آخر :

وَأَبْصَرْتُ سُعْدَى بَيْنَ ثَوْبَى مَرَاجِلِ وَأَثْوَابِ عَصْبٍ مِنْ مُهَلْهَلَةِ اليَمَنْ (٢)

ويروى أن يزيد بن معاوية قال لمعاوية : أما سمعت قول عبد الرحمن بن حسان في ابنتك : قال : وما الذي قال ؟ قال :

وَهْمِيَ زَهْمُ رَاءُ مِشْلُ لُؤُلُوَ الْغَمُو وَاصِ مِيزَتْ مِنْ جَوْهُمِ مَكْنُونِ قال معاوية: صدق، فقال يزيد: وقال:

وإِذَا مَا نَسَبْتَهَا لَـمْ تَجِدْهَا فَي سَـنَاءِ مِـنَ الْكَـارِمِ دُون

قال معاوية : صدق ، فقال يزيد : إنه قال :

ثم خَاصَرْتُها إِلَى القُبَّةِ الخَضْ صَرَاءِ تَمْشِسِي فِي مَرْمَسِ مَسْنُونِ

قال معاوية : كَذُبَ .

[ قال أبو الحسن: وحدثنا غيره وزعم أن الشعر لأبي دهبل ، وقال: فلما قال يزيد لمعاوية ما قال دعا معاوية بأبي دهبل فقال: ما يمنعك من التشبيب بأختها فليست بدونها ؟ فقال: لا أُشَبِّبُ والله يا أمير المؤمنين بواحدة منهما. فوصله وأحسن إليه ].

### قسد أقفرت غير الظليم الأصعل

ولسان العرب ٢٢٢/١ (مرحل) ، وشرح شافية ابن الحاجب ٣٣٧/٢ ، وشرح شافية ابن الحاجب ٣٣٧/٢ ، وشرح شواهد الشافية ص٢٨٥ ، والكتاب ٣١١/٤ ، وتاج العروس (مرحل) ، وبلا نسبة في لسان العرب ٢٧٤/١١ (رحل) ، والممتع في التصريف ٢٤٨/١ ، والمخصص ٢٧٤/١ .

(۲) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في لسان العرب ٣٠١/٦ (خيش) ، ٦٢٢/١١ (مرحــل) ، وتهذيب اللغـــة ٧٩٩/١٧ ، وكتـــاب العــين ٢٠٨/٦ ، وتـــاج العــروس ١٩٩/١٧ (خيش) . وروايته

وأبحرت سلمي بسين بسودى مراجسل

وأخيياش . . . . . . . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>١) الرحز للعجاج في ديوانه ٢٢١/١ ، ومعه :

قال أبو العباس: حدثني مسعود بن بشر، قال:حدثني محمد بن حرب، قال: أتى عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب رسول الله على فكساه حُلَّةً وأَقْعَدَهُ إلى جانبه، ثم قال: "إنَّه ابنُ أمِّي، وكان أبوه يَرْحَمُني" (١).

#### \* \* \*

قال: وأنشدني مسعود قال: أنشدني طاهر بن علي بن سليمان، قال: أنشدني منصور بن المهدي لرجل من بني ضبة بن أدِّ بقوله لبني تميم بن مُرَّ بن أُدِّ: أَبَسني تَمِيم إِنَّسني أنا عَمُّكُم لا تُحْرَمُ نَ نَصيحة الأعْمام إِنَّسني أنا عَمُّكُم سَبَبُ الفَناءِ قَطيعة الأرْحام إِنَّسي أَرَى سَبَبَ الفَناءِ وإنَّما سَبَبُ الفَناءِ قَطيعة الأرْحام فَتَدَارَكُوا بِابي وَأُمَّى أَنْهُ أَرْحَام مُكُمْ برواج عِ الأحْللم

ويروى أنه لما أتى عبد الله بن الزبير خبر قتل مصعب بن الزبير خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: إنه أتانا خبر قتل المصعب فسررنا به، واكتأبنا له، فأما السرور فلما قُدر له من الشهادة، وحيز له من الثواب، وأما الكآبة فلوعة يجدها الحميم عند فراق حميمه، وإنا والله ما نموت حَبَحًا كَمِيتةِ آل أبي العاص، إنما نموت والله قتلاً بالرماح، وقعصًا تحت ظلال السيوف ، فإن يَهْلِكِ المصعبُ فإن في آل الزبير منه خلفًا.

قُوله : " حَبَحًا " ، يقال حَبِجَ بطنهُ : إذا انتفخ ، وكذلك حبط بطنه .

و " المُقْعَصُ " : المقتولُ . واللَّوْعَةُ : الحُرْقةُ ، يقال : لاع يَـلاَعُ لَوْعـةً يـا فتى فهو لائِعٌ ، ويقال : لاع يا فتى على القلب ، وأنشد أبو زيد :
ولا فَـــرِحِ بخـــيرٍ إِنْ أتـــاهُ ولا جَـزعٍ مـن الحَدَثـانِ لاعــي(٢)

<sup>(</sup>١) نقل الحافظ بن حجر في الإصابة ٦٨/٤ ط . الكتب العلمية هذا الخبر عن المبرد في هذا الكتاب (الكامل) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر ، وهو لمرداس بن حصين في لسان العرب ٣٢٨/٨ (لـوع) ، وتـاج العـروس ١٧٥/٢٢ (لوع) .

قال : وحدثني مسعود في إسناد ذكره ، قال : قال زياد لحاجبه : يا عجلان، إني وَلَيْتُك هذا الباب ، وعزلتك عن أربعة ، عزلتك عن هذا المنادي إذا دعا للصلاة فلا سبيل لك عليه ، وعن طارق الليل فَشَرُّ ما جاء به ولو جاء بخير ما كُنْتُ من حاجته ، وعن رسول صاحب التَّغْرِ فإنَّ إبْطاء ساعةٍ يُفْسِدُ تدبيرَ سنةٍ ، وعن هذا الطباخ إذا فرَغ من طعامه .

قال : وحدثني مسعود قال : قال زياد : يُعْجبُني من الرحل إذا سيم خُطَّة الضَّيْمِ أن يقول : " لا " بمِلْء فيه ، وإذا أتى نادي قوم عَلِمَ أَيْنَ ينبغي لمثله أن يجلس فحلس ، وإذا ركب دابة حملها على ما تُحِبُّ ولم يَبْعَثْها على ما تَكْرَه .

#### \* \* \*

وكتب إلى جعفر بن يحيى: إن صاحب الطريق قد اشْتَطَّ فيما يطلب من الأموال ، فَوَقَّعَ جَعْفَرَّ : هذا رجل مُنْقَطِعٌ عن السلطان وبين ذُوْبانِ العَرَبِ بحيثُ العَدَدُ والعُدَّةُ ، والقلوب القاسية والأنوف الحمية ، فَلْيُمْدَدْ من المال بما يَسْتَصْلِحُ بـه مـن معه ليدفع به عدوه ، فإن نفقات الحروب يُسْتَظْهَرُ لها ، ولا يُسْتَظْهَرُ عليها .

وَأَكْثَرَ الناسُ شَكِيَّةَ عامل فوقع إليه في قصتهم : يـا هـذا ، قـد كَثُرَ شـاكوك، فإمَّا عَدَلْتَ ، وإما اعْتَزَلتَ .

وزعم الجاحظ قال: قال ثُمامةُ بن أَشْرَسَ النُميري: ما رأيت رجـلاً أبلـغ مـن جعفر بن يحيى (والمأمون) (١).

وقال مُوَيْسُ بن عمران (٢): ما رأيت رجلاً أبلغ من يحيى بن خالد ، وأيوب بن جعفر .

وقال جعفر بن يحيى لكُتَّابِهِ (٣): إن قدرتم أن تكون كُتُبُكم كُلُّها توقيعاتٍ (٤) فافعلوا .

<sup>(</sup>۱) انظر البيان والتبيين ۱۱۵/۱ . و لم يذكر ثمامة المأمون ، وعبارة الجاحظ : وكان ثمامة يقول : لم أر أنطق من حعفر بن يحيى بن حالد . وكان سهل بن هارون يقول : لم أر أنطق من المؤمنين . أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) انظر البيان والتبيين ١١٥/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر البيان والتبيين ١/٥/١ وفيه : "قال ثمامة : سمعت جعفر بن يحيى يقول لكتابه إلح".

<sup>(</sup>٤) قال الأزهري: توقيع الكاتب في الكتاب المكتوب أن يجمل بين تضاعيف سطوره مقاصد الحاجة ويحذف الفضول. انظر اللسان (وقع).

وقال رسول اللّـه ﷺ: " لو تَكَاشَفْتُم ما تَدَافَنْتُم " (¹)، يقول: لو عَلِـمَ بعضُكم سرية بعض لاستثقل تشييعه ودفنه .

وقال عليه الصلاة والسلام: "اجْتَنِبُوا القُعُودَ على الطُرُقاتِ ، إلاَّ أن تَضْمَنُوا أَرْبُعًا: رَدَّ السَّلامِ ، وغَضَّ الأَبْصَارِ ، وإرْشَادَ الضَّالِ ، وعَوْنَ الضعيف" (٢).

وقالت هنَّد بنت عتبة : إنما َ النساء أغلالٌ ، فليخترِ الرجلُ غلاًّ ليده .

وذَكرتْ هنْد بنتُ الْمَهَلَّبِ بن أبي صُفرةَ النساء فقالت : ما زُيِّنَّ بشيء كأدبٍ بارع تحته لُبُّ ظاهر .

وقالت هند بنت المهلب بن أبي صفرة : إذا رأيتم النعم مُسْتَدِرَّةً فبادروا بالشُّكْر قبل حلول الزوال .

وقال رسول الله علي : " افْصِلُوا بينَ حَدِيثِكُم بالاسْتِغْفَار " .

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : قيدوا النعم بالشكر ، وقيدوا العلم بالكتاب (٣) . وقال على بن أبي طالب رضوان الله عليه : العَجَبُ لمن يَهْلِكُ والنحاة

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق على صحته بلفظ: "إياكم والجلوس في الطرقات ، قالوا: يا رسول الله ، ما لنا من بدّ من مجالسنا نتحدث فيها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه ، قالوا: وما حقه ؟ قال: غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " .أخرجه البخاري في " المظالم " ، باب : "أفنية الدور والجلوس فيها ، والجلوس على الصعدات" (٥/١٣٤) ، (ح٥٢٤) ، وفي "الاستئذان " (ح٩٢٢) ومسلم في " اللباس والزينة " ، باب : " النهي عن الجلوس في الطرقات ، وإعطاء الطريق حقه (ح١٢١٢)، كلاهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٣) أثر عمر هذا أورد نحوه العجلوني في "كشف الخفاء " (١٠٤/٢) ، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا والبيهقي عن عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ أنه قال : " قيدوا نعم الله بالشكر لله عز وجل ، وشكر الله ترك معصيته " . وأما قوله : "وقيدوا العلم بالكتاب" فقد أخرجه بنحوه الحاكم في " مستدركه " (١٠٦/١) مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ ، ولفظه: " قيدوا العلم ، قلت: وما تقييده ؟ قال : كتابته " . وضعفه الذهبي بقوله: " قلت : ابن المؤمل ضعيف " ، وبهذا اللفظ أورده الحافظ الهيثمي في " المحمع الذهبي بقوله: " قلت : رواه الطبراني في الكبير و الأوسط، وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن معين =

معه ، فقيل : ما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : الاستغفار .

وقال الخليل بن أحمد : كُنْ على مُدارسةِ ما في قلبك أحرص منك على حفظ ما في كُتُبك .

وقال الخليل بن أحمد : اجعل ما في كتبك رأس مال وما في صدرك للنفقة. وقيل لنصر بن سيار : إن فلانًا لا يكتبُ ، فقال : تُلك الزَّمانةُ (١) الخَفِيَّةُ .

وقال نصر بن سيار : لولا أن عمر بن هبيرة كان بدويًا ما ضبط أعمال العراق ، وهو لا يكتب .

وفادى رسولُ الله ﷺ مَنْ رأى فِداءهُ من أُسَرَاء بَدْر ، فَمَنْ لم يكن له فِداء أَمَرَهُ أَن يُعَلَّمَ عشرةً من المسلمين الكتابة ، فَفَشَتِ الكتابة بالمدينة

ومن أمثال العرب: " حَيْرُ العِلْم ما حُوضِرَ به " (٢). يقول: ما حُفِظَ فكان للمذاكرة .

=وابن حبان ، وقال ابن سعد : ثقة قليل الحديث ، وقال الإمام أحمد : أحاديثه مناكير". وأخرجه الحاكم أيضًا من وجه آخر موقوفًا على عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ وأنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ ولفظه : "قيدوا العلم بالكتاب" ، وأورده أيضًا الهيئمي في "المجمع" (١٥٢/١) موقوفًا على أنس ، وقال : " رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح" . وذكره العجلوني في "كشف الخفاء" (١٩/١) عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ مرفوعًا ، بلفظ : " قيدوا العلم بالكتابة " ، وعزاه إلى الطبراني وأبي نعيم وغيرهما ، وعند العسكري عن أنس مرفوعًا: " ما قيد العلم بمثل الكتابة " .

ثم قال ـ أي العسكري ـ : "ما أحسبه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من قول أنس ــ رضي الله عنه ـ ، فقد روى عبد الله بن المثنى عن ثمامة أنه قال : كان أنس يقول لبنيه : " يا بسني قيدوا العلم بالكتابة " ، فهذا علة الحديث" .

وقال الشيخ الألباني: "وجملة القول أن جميع هذه الطرق معلولة ، مرفوعها وموقوفها" ثم قال: ولا شك عندي أن الحديث صحيح بمجموع هذه الطرق ، على ما سبق بيانه ، وإعلاله بالوقف من بعض الوجوه في الطريق الأولى عن أنس ـ رضي الله عنه ـ كما حروا عليه ـ ليس كما ينبغي ... ". انظر "صحيح الجامع" (ح٤٣٤٤) وقال: "صحيح" . وراجع "الصحيحة" فقد أورد في تحقيقه كلامًا هامًّا (ح٢٠٢٦) .

<sup>(</sup>١) الزمانة : الآفة والعاهة .

<sup>(</sup>۲) انظر أمثال أبــي عبيـــد ۱۰۱ ، وجمهــرة الأمثــال ٤١٣/١ ، ومجمــع الأمثــال ٢٤١/١ ، والمستقصى ٧٨/٢ . ويروى خير الفقه ما حاضرت به .

وقال رسول الله ﷺ : " لا تَزَالُ أُمَّتي صاحًا أَمْرُها ما لم تَــرَ الفَـيْءَ مَغْنَمًـا ، والصدقةَ مَغْرَمًا " (١).

وقال علي بن أبي طالب ظَلَيْهُ : يأتي على الناس زمانٌ لا يُقَرَّبُ فيه إلا الماحِلُ ، ولا يُظَرَّفُ فيه إلا الفاحرُ ، ولا يُضَعَّفُ فيه إلاَ المُنصِفُ ، يتخذون الفيء مغنمًا ، والصدقة مغرمًا ، وصلة الرحم مَنَّا ، والعبادة استطالة على الناس ، فعند ذلك يكون سلطان النساء ، ومشاورة الإماء ، وإمارة الصبيان .

\* \* \*

ويُرُوى عن محمد بن المُنتَشِرِ بن الأحدع الهمداني ، قال : دَفَعَ إليَّ الحجاجُ أَزَاذَ مَرْدَ بن الِهربذِ وأمرني أن أستخرج منه وأغلظ عليه ، فلما انطلقت به قال لي : يا محمد ، إن لك شرفًا ودينًا ، وإني لا أُعْطِي على الْقَسرِ شيئًا فاسْتَأْدني (٢) وارفُق بي ، قال : ففعلت ، فَأَدَّى إليَّ في أسبوع خمسمائة ألفٍ ؛ قال : فبلغ ذلك الحجاجَ فأغضبه ، وانتزعه من يدي ، ودفعه إلى رجل كان يتولى له العذاب ، فدق يديه ورجليه ، و لم يعطهم شيئًا .

قال محمد بن المُنتَشِر : فإنَّي لأمُرُّ في السوق إذا صائحٌ بي : يا محمد ، فالتفت فإذا به مُعَرَّضًا على حمار مدقوق اليدين والرجلين ، فخفتُ الحجاج إن أتيته وتذممت

<sup>(</sup>١) لم أقيف عليه بهذا اللفظ ، وهـو بمعنـاه في الـترمذي كتـاب : " الفـتن " (ح٢٣٠٧) ، (٢/٤٥٤/ تحفة الأحوذي) من حديث علي بلفظ : "إذا فعلت أمتي خمسة عشرة خصّلة حـّل بهـا البلاء . قيل : وما هي يا رسـول الله ؟ قـال : إذا كـان المغنـم دولاً ، والأمانـة مغنمًا ، والزكـاة مغرمًا ... " .

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث على إلا من هذا الوحه ، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث ، وضعفه من قبل حفظه " .

وهو في الترمذي أيضًا (ح٢٣٠٨) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه ﷺ : " إذا اتخذ الفيء دولاً ، والأمانة مغنمًا ، والزكاة مغرمًا ... " .

وحديث أبي هريرة في "المشكاة" للحطيب التبريزي (ح٠٥٠) . وضعفه الشيخ الألباني في تخريجه لأحاديث المشكاة .

<sup>(</sup>٢) استفعال من الأداء ، أي سلني الأداء .

منه فملت إليه فقال لي : إنك وكيت مني ما وكي هؤلاء فأحْسنَت ، وإنهم صنعوا بي ما ترى ولم أعطهم شيئًا ، وهاهنا خمسُمائة ألف عند فلان ، فخذها فهي لك ؛ قال فقلت : ما كنت لآخُذ منك على معروفي أحرًا ، ولا لأرزأك على هذه الحال شيئًا، قال : فأمًّا إذ أبيت فاسمع أُحَدِّنْك : حدَّني بعض أهل دينك عن نبيك على الله قال أنه قال الذا رضي الله عن قوم أمْطَرَهُمُ المطر في وَقْتِه ، وجَعَل المال في سُمحائهم ، واهنا عليهم خيارهم ، وإذا سَخِط عليهم اسْتَعْمَل عليهم شِرارهم ، وجعل المال عند بُخَلائِهم ، وأمطرهم المطر في غير حِينهِ " (١).

قال: فانصرفت ، فما وضعت ثوبي حتى أتاني رسول الحجاج فأمرني بالمصير إليه ، فألفيته جالسًا على فُرُشِهِ والسيفُ مُنتَضىً في يده ، فقال لي : اذْنُ لا أبالك فقلت : ما بي إلى الدُنُوِّ من حاجة ، وفي يد الأمير ما أرى فأضْحَك الله سِنّه ، وأغْمَدَ عنّي سيفه ، فقال لي : اجلس ، ماكان من حديث الخبيث ؟ فقلت له : أيها الأمير ، والله ما غَشَشْتُك منذ استنصحتني ، ولا كَذَبْتُك منذ استخبرتني ، ولا خُنتُك منذ ائتمنتني ، ثم حدثته الحديث ، فلما صرت إلى ذكر الرجل الذي المال عنده أعرض عني بوجهه ، وأومأ إليّ بيده ، وقال : لا تُسَمّهِ ، ثم قال : إنَّ للخبيث نفسًا ، وقد سَمِعَ الأحاديث .

ويقال: كان الحجاج إذا استغرب ضحكًا والى بين الاستغفار، وكان إذا صعد المنبر تلفع بمطرفه، ثم تكلم رويدًا فلا يكاد يُسْمِعُ ثم يَتَزَيَّد في الكلام، حتى يُخْرِجَ يَدَه مِن مِطْرَفِهِ، ويَزْجُرُ الزَّجْرَةَ فَيُفْزِعُ بها أَقْصَى مَنْ في المسجد، وكان يُطْعِمُ

<sup>(</sup>١) لم أحده بهذا اللفظ ، وإنما يروى في معناه : "كما تكونون ، كذلك يؤمّر عليكم" . وفي لفظ آخر : "كما تكونوا يولى عليكم" . وهو ضعيف ، أخرجه الديلمي في " مسند الفردوس " عن أبي بكرة فله ، والبيهقي في " الشعب " عن أبي إسحاق السبيعي مرسلاً ، وفيه يحيى بن هشام وهو في عداد من يضع . وقال العجلوني في "كشف الخفاء" (١٢٦/٢) : " قال في الأصل : رواه الحاكم ومن طريقه الديلمي عن أبي بكرة مرفوعًا ، وأخرجه البيهقي بلفظ : "يؤمر عليكم" بدون شك ، وبحذف أبي بكرة فهو منقطع ، وأخرجه ابن جميع في " معجمه " والقضاعي عن ابي بكرة بلفظ : "يولى عليكم" بدون شك ، وفي سنده مجاهيل" ثم ساق في معناه روايات عدة، فراجعها إن شئت . وانظر ضعيف الجامع (ح ٤٢٨٠) ، وقال : "ضعيف"، وراجع "الضعيفة"

في كلِّ يوم على ألف مائدة على كلِّ مائدةٍ ثريدٌ وجَنْبٌ من شواء وسمكةٌ طرية، ويطاف به في محفَّةٍ على تلك الموائد ليتفقد أمورَ الناس، وعلى كل مائدة عشرةٌ، ثم يقول: يأهلَ الشأم، اكسروا الخبز لئلا يعاد عليكم، وكان له ساقيان أحدهما يسقي الماءَ والعسلَ، والآحر يسقى اللبنَ.

ويروى (١) أن لَيْلَى الأخيلية قدمت عليه فأنشدته :

إذا ورَدَ الْحَجَّاجُ أرضًا مَريضة تَتَبَعَ أَقْصَى دائِها فشَفاها شَفاها من الدَّاء العُقَامِ الذي بها غُلاَمٌ إذا هَزَّ القَبَاةَ ثَناها (٢)

فقال: لا تقولي: غلامٌ، قولي: هُمَامٌ؛ ثم قال لها: أيُّ نِسائي أَحَبُّ إليك أَنْ زَلَكِ عندها الليلة؟ قالت: ومَنْ نِسَاؤُكَ أَيُّها الأمير؟ قال: أمُّ الجُلاس بنت سعيد بن العاصي الأموية، وهند بنت أسماء بن خارجة الفزارية، وهند بنت المُهلب بن أبي صُفْرةَ العتكية، فقالت: القَيْسِيَّةُ أحبُّ إليَّ. فلما كان الغَدُ دخلت عليه فقال: يا غلام أعطها خمسمائة، فقالت: أيُّها الأميرُ، اجعلْها أَدْمًا، فقال قائلٌ: إنما أمر لك بشاء، قالت : الأميرُ أكْرَمُ من ذلك، فجعلها إبلاً إناثًا استحياءً، وإنما كان أمر لها بشاء أولاً. والأَدْمُ: البيضُ من الإبل وهي أكْرَمُها.

ويروى عن بعض الفقهاء قال: دعاني الحجاج فسألني عن الفريضة المُخمَّسة وهي أمُّ وأخت وجدٌ ، فقال لي: ما قال فيها الصِّدِيقُ رحمه الله ؟ قلت : أعْطَى الأمَّ الثلث والجدَّ ما بقي ؛ لأنه كان يراه أبًا ، قال : فما قال فيها أميرُ المؤمنين ؟ \_ يعني عثمان رحمه الله \_ قلت : جعل المال بينهم أثلاثًا ، قال : فما قال فيها ابن مسعود ؟ قال : قلت : أعْطَى الأخت النصف والأمَّ ثلث ما بقي والجدَّ الثلثين ، لأنه كان لا يفضلُ أمَّا على جَد ، قال : فما قال فيها زيد بن ثابت ؟ قال : قلت : أعْطَى الأمَّ الثلث وجعل ما بقي بين الأخت والجدَّ للذَّكرِ مثلُ حظ الأَنشَيْنِ ؛ لأنه كان يجعلُ الجدَّ الثلث وجعل ما بقي بين الأخت والجدَّ للذَّكرِ مثلُ حظ الأَنشَيْنِ ؛ لأنه كان يجعلُ الجدَّ كأحد الإخوة إلى الثلاث ، قال : فَزَمَّ بأنفه ثم قال : فما قال فيها أبو تُراب ؟ قال : قلت : أعْطَى الأمَّ الثلث والأخت النصف والجدَّ السدس ، قال : فأطرق ساعةً ثم رفع

<sup>(</sup>۱) روى المرزباني هذا الخبر عن محمد بن أبي الأزهر عن المبرد ، انظر أشعار النساء ٢١ ـ ٦٣. (٢) البيتان من الطويل ، وهما لليلى الأخيلية في ديوانها ص٢١١ ، والبيت الأول في أساس البلاغة (مرض) ، ورواية صدره : " إذا بلغ ..." ، والثاني في لسان العرب ٤٥٢/١١ (عضل) ، ٤١٣/١٢ (عقم) ، وتاج العروس (عضل) ، (عقم) .

رأسه فقال : فإنَّه المَرْءُ يُرْغَبُ عن قوله (١).

وجلس الحجاجُ يومًا يأكلُ ومعه جماعةٌ على المائدة منهم محمد بن عُمَيْرِ بن عُطارِدِ بن حاجبِ بن زُرارة ، وحَجّارُ بن أبجر بن جابر العجلي ، فأقبل في وسط من الطعام على محمد بن عُمير بن عطارد فقال : يما محمد ، أيدعوك قُتيبَّةُ بنُ مُسْلِم إلى نُصْرتي يوم رُسْتُقْباذَ فتقولَ : هذا أمرٌ لا ناقة لي فيه ولا جمل ؟ لا جَعَلَ الله لك فيه ناقة ولا جملاً ، يا حَرَسِيُّ ، خُذْ بيده وحَرِّدْ سيفك فاضربْ عُنُقَهُ ، فنظر إلى حَجَّار فهو يَتَبسَّمُ ، فدخلته العَصَبيَّةُ ، وكان مكانُ حَجَّار من رَبيعة كمكان محمد بن عُمَيْرُ من مُضَرَ ، وأتى الخَبَازُ بفُرْنِيَّةٍ (٢) فقال : اجْعَلْهَا مماً يلي محمدًا فإنَّ اللَّبنَ يُعْجِبُهُ ، يا حَرَسِيُّ ، شِمْ سيفك وأنصَرفْ .

وكان محمد شريفًا ، وله يقول الشاعر:

#### عَلِمَ الْقبائلُ من مَعَدَّ وغَيْرِهَا أَنَّ الْجَوادَ محمدُ بن عُطَارِدِ (٣)

وذُكِرَتْ بنو دارم يومًا بحضرة عبد الملك ، فقالوا : قومٌ لهم حظ ، فقال عبد الملك : أتقولون ذلك وقد مضى منهم لقيط بن زُرارة ولا عَقِبَ له ، ومضى القعقاع بن مَعْبِدِ بن زُرارة ولا عقب له ، ومضى محمد بن عمير بن عطارد ولا عقب له ، والله لا تنسى العربُ هؤلاء الثلاثة أبدًا .

قوله: "شيمُ سيفك" ، اغْمِدْهُ ، ويقال: شِمْتُ السيفَ: إذا سَلَلْتَهُ وهو من الأصداد، ويقال: شِمْتُ البرقَ إذا نظرتَ من أيِّ ناحية يأتي ، قال الأعشى: فقلتُ للشَّرْبِ في دُرْنا وقَدْ ثَمِلُوا فَ شِيمُوا وكَيْفَ يَشيمُ الشاربُ النَّمِلُ<sup>())</sup>

وقال الفرزدق:

 <sup>(</sup>١) قال الشيخ المرصفي : "كذب الحجّاج. وإنما حمله على ذلك بغضه لأمير المؤمنين عليّ رضى الله عنه ، ومذهبه في الجدّ هو الحقّ " . رغبة الآمل ١٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) الفرنيّة : خبزة مضمومة الجوانب إلى الوسط يسلّك بعضها في بعض ثـم تـروّى لبنّـا وسمنّـا وسمنّـا . انظر اللسان (فرن) .

 <sup>(</sup>٣) البيت من الكامل ، وهو بلا نسبة في الإنصاف ٢/٥٠٥ ، وشرح أبيات سيبويه ٣٢٦/٢ ،
 والكتاب ٣/٠٥٣ .

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط ، وهو للأعشى في ديوانه ص ١٠٧ ، ولسان العرب ٩٢/١١ (غمل)  $1.5 \, \mathrm{C}$  (درن) ، وجمهرة اللغة ص ٦٤٠ ، ومقايس اللغة  $1.5 \, \mathrm{C}$  ،  $1.5 \, \mathrm{$ 

### بأيدي رِجَالٍ لم يَشِيموا سُيوفَهُمْ ولم تَكْثُرِ القَتْلَى بها حينَ سُلَّتِ (١)

وهذا البيت طريفٌ عند أصحاب المعاني ، وتأويله لم يُشيموا : لم يُغْمِـدُوا ، " ولم تَكْثُر القَتْلي " ، أي : لم يغمدوا سيوفَهم إلا وقد كَثْرَتِ القتلي حين سُلَّتْ .

وحدثني الحسن بن رجاء قال: قَدِمَ علينا على بن جبلة إلى عسكر الحسن بن سهل ، والمأمون هناك بانيًا على خديجة بنت الحسن بن سهل المعروفة ببوران ، فقال الحسن: ونحن إذ ذاك نُجري على نَيْفٍ وسبعين ألف ملاح ، وكان الحسن بن سهل يسهر مع المأمون ، وكان المأمون يتصبح فيجلس الحسن للناس إلى وقت انتباهه فلما ورد علي قلت : قد تركى شُغْلَ الأمير ، قال : إذن لا أضيع معك ، قلت : أحل ؛ فدخلت على الحسن بن سهل في وقت ظهوره فأعلمته مكانه ، فقال : ألا ترى ما غن فيه ؟ قلت : لَسْتَ بمشغول عن الأمر له ، فقال : يُعْطَى عشرةَ الآف درهم إلى أن نغرغ له ، فأعلمت ذلك على بن حبلة ، فقال في كلمة له :

أَعْطَيْتَ فِي يَا وَلِيَّ الْحَوْقُ مُبْتَدِئًا عَطِيَّةً كَافَأَتْ مَدْحَتِي وَلَمْ تَرَنِي الْمُطَيِّةُ كَافَأَتْ مَدْحَتِي وَلَمْ تَرَنِي ما شِمْتُ بَرْقَكَ حتى نِلْتُ رَيِّقَةً كَأَنَّمَا كُنْتَ بِالْجَدُوى تُبَادِرُنِي

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه ص١٣٩ (طبعة الصاوي) ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١٢٧ ، وشرح شواهد المغني ص٧٧٨ ، ولسان العرب ٣٣٠/١٢ (شيم) ، وبلا نسبة في الإنصاف ص٢٦٧ ، وتذكرة النحاة ص٢٢٠ ، وشرح المفصل ٢٧/٢ ، ومغني اللبيب ص٣٦٠ ، ولسان العرب ٢٣٥/٤ (حزر) .

قال أبو العباس: قال المفضل بن المهلب بن أبي صفرة:

على كلِّ ماضي الشُّفْرَتَيْن قَضِيبِ وما خَيْرُ عَيْش بَعْدَ قَتْل مُحَمَّدٍ وَبَعْدَ يَزيدَ والحَرُونِ حَبيب فليس لِمَجْدِ صالح بكسوب لِرَهْطِكَ ما حَنَّتْ رَوَائِكُمْ نِيسبِ(١)

هــل الجُــودُ إلاّ أن نَجــودَ بـــأنْفُسِ ومَنْ هَرَّ أطرافَ القَنَا خَشْيَةَ الــرَّدَى ومَـاْ هِـىَ إلاَّ رَقْــدَةً تُــورثُ العُلَــي

قوله : ومن هر أطراف القنا خشية الردى

يقول : من كُره ؛ قال عَنترَةً بن شداد :

حَلَفْتُ لهم والخيلُ تَرْدِي بنا مَعًا نفارقُهُمْ حسى يَهرُوا العَواليا عَـواليَ زُرْقًا من رِمـاح رُدَيْنَـةٍ هَرِيـرَ الكِـلابِ يَتَقِـينَ الأَفاعِيـا(٢)

و " الردى " : الهلاك ، وأكثر ما يُستعملُ في الموت ، يقال : رَدِيَ يَرْدَى ردىً ، قال اللَّه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴾ (٣) وهو " تَفَعَّلَ " من الردى في أحد التفسيرين ، وقيل : إذا تردى في النار : أي إذا سقط فيها .

وقوله " الحَرُون " فإن حبيب بن المهلب كان ربما انهزم عنه أصحابه فلا يَريــمُ مكانه ، فكان يُلَقُّبُ الحَرونَ .

وقوله : وما هيَ إلا رقدةٌ تورثُ العلى

فهذا مأخوذ من قول أحيه يزيد بن المهلب ، وذلك أنه قال في يوم العَقر ،

<sup>(</sup>١) الأبيات من الطويل ، وهي للمفضل بن المهلب بن أبي صفرة في لسان العرب (هرر) ، والتنبيه والإيضاح (٢٢٧/٢) ، وتاج العروس (هرر) .

<sup>(</sup>٢) البيتان من الطويل ، وهما لعنترة بن شداد في ديوانه(ص١٥٨ ، ١٥٩ / دار الكتب العلمية) ، ولسان العرب (هرر) ، والتكملة لـلزبيدي (هـرر) ، وبـلا نسبة في أسـاس البلاغـة (هـرر) بلفـظ المبرد.

وعجز البيت الأول في الديوان : (نزايلهم) .

وعجزه في اللـسان والتكملة: (نزايلكم).

<sup>(</sup>٣) سورة الليل : ١١ .

وهو اليوم الذي قُتِلَ فيه : قَاتَلَ اللّهُ ابن الأشعث ، ما كان عليه لو غَمَّض عينيه ساعةً للموت ، و لم يكن قتيل نفسه ، وذلك أن ابن الأشعث قام في الليل ، وهو في سطح للبول ، فزعموا أنه ردَّى نفسه ، وغير أهل هذا القول يقولون : بـل سقط منه بسنة النوم .

وقوله: " تورث العلى لرهطك " ، فالمعنى تورث العلى رهطك ، وهذه اللام تزاد في المفعول على معنى زيادتها في الإضافة ، تقول : هذا ضارب زيد وضارب له ، وفي ضارب لزيد لأنها لا تُغيِّرُ معنى الإضافة إذا قلت : هذا ضارب زيد وضارب له ، وفي القرآن : ﴿ وأُعرِث لأن أكُونَ أوّل المُسْلِمِينَ ﴾ (١) ، وكذلك : ﴿ إِنْ كُنتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبَرُونَ ﴾ (٢) ، وكذلك : ﴿ إِنْ كُنتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبَرُونَ ﴾ (٢) . ويقول النحويون في قوله تعالى : ﴿ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِف لَكُمْ اللّهِ بَعْضُ اللّذِي تَسْتَعْجُلُونَ ﴾ (٣) : إنما هو رَدِفكُمْ (٤) . و " النّيب " جمع " ناب " وهي المُسِنَّة من الإبل ، وتقديرها " فعل " ساكنة ، وأُبدِلَتْ من الضمة كسرة لتصح الياء ، كما قلت في " أبيض " : " بيض " ، وإنما هو مثل أحمر وحُمْر ، وكذلك أشْيَبُ كما قلت في " أبيض " : " بيض " ، وإنما هو مثل أحمر وحُمْر ، وكذلك أشْيَبُ وأنب ، ونيب إذا جاء على فعل وفعل تقدير أسَدٍ وأسَّدٍ ، ووَثَن ووثن ووثن وناب تقديرها فعَلْ ، وإنما انقلبت الياء الفًا فسكنت ، وإنما تنقلب إذا كانت قبلها فتحة وكانت في موضع حركة . والرَّوائم قد مضى تفسيرها .

\* \* \*

وأنشدني الزيادي قال : أنشدني أبو زيد : قال : نَظَرَ شيخٌ مـن الأعـراب إلى امرأته تتصنع وهي عحوز ، فقال :

وقد لُحِبَ الجَنْبانِ واحْدَوْدَبَ الظَّهْرُ<sup>(٥)</sup> وهَـلُ يُصْلِحُ العَطَّارُ ما أفْسَـدَ الدَّهْـرُ

(١) سورة الزمر : ١٢ .

عجــوزٌ تُرَجِّـــي أن تكـــون فَتِيَّـــةَ

تَــدُسُ إلى العَطّـار سِــلْعة أهْلِهـا

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف : ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل: ٧٢.

<sup>(</sup>٤) انظر المقتضب ٣٧/٢ ونسب هـذا القـول هنـاك لبعـض المفسـرين . وقيـل : ردف لكـم دنـا لكم ، انظر تفسير غريب القرآن ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في لسان العرب (لحب) ، وجمهرة اللغة ص٢٨٤ ، وتــاج العروس (لحب) ، و لم أحد الذي بعده .

[ قال أبو الحسن : وزادني غير أبي العباس في شعر هذا الأعرابي :

وما غَرَّني إلا خِضابٌ بِكَفُّها ﴿ وَكُحْلُ بِعَيْنَيْهَا وَأَثْوَابُهَا الصَّفْرُ ﴿ اللهِ الْمُسَافِرُ ﴿ اللهِ الْحَاقِ (١) بِلَيْلَةٍ ﴿ فَكَانَ مُحَاقًا كُلّه ذَلَكَ الشَّهُرُ (١)

قال: فقالت له امرأته:

أَلَمْ تَسْرَ أَنَّ النسابَ تُحْلَسُ عُلْبَدةً وَيُتْرَكُ ثِلْبٌ لا ضِرابٌ ولا ظَهْرُ

قال: ثم استغاثت بالنساء، وطلب الرجال، فإذا هم خُلوف، فاجتمع النساء عليه فَضَرَبْنُهُ .

وقوله : " قد لُجِبَ الجنبان " يقول : قَلَّ لحمُها ، يقال : بعيرٌ مَلْحوبٌ وقد لُجِبَ مثل عُرقَ .

وقوله : تَدُسُّ إلى العطار سلعة أهلها

يريد السَّوِيقَ والدَّقيقَ ، وما أَشْبَهُ ذلك ، وكلُّ عَرْضٍ (٣) فــالعربُ تقــول لـه : سِلْعةٌ ؛ أنشدني عمارة بن عقيل شعرًا يمدح به خالد بن يزيد بن مَزْيَــدٍ الشـيباني ويــذم تميم بن حزيمة بن خازم النهشلي :

أَأْتُسُرُكُ إِنْ قَلَّسَتْ ذَرَاهِمُ خَالِدٍ زِيَارَتَسِهُ إِنِّسَى إِذًا لَلَيْسِمُ وَقَدْ يُسْلِعُ الْمَرْءُ اللَّيْسِمُ اصْطِنَاعَهُ وَيَعْتَلُّ نَقْدُ الْمَسرْءِ وَهْو كَرِيسمُ فَتَى وَاسِطٌ فِي ابْنَيْ نِوَارٍ فِي الْحُطُوبِ عَمِيسمُ فَتَى وَاسِطٌ فِي ابْنَيْ نِوَارٍ فِي الْحُطُوبِ عَمِيسمُ فَلَيْتَ بِبُرْدَيْهِ لَنَسا كَانْ خَالِدٌ وَكَانَ لِبَكُو فِي السَّرَاءِ تَمِيسمُ فَلَيْتَ بِبُرْدَيْهِ لَنَسا كَانْ خَالِدٌ وَكَانَ لِبَكُو فِي السَّرَاءِ تَمِيسمُ فَيُصبِّحَ فِينَسا سَسابِقُ مُتَمَهِّلٌ أَغَدُ وَفِي بَكُو أَفِي بَكُو أَغَمُ بَهِيسمُ (\*)

را) (قبل المحاق) المحاق "مثل الميم" آخر الشهر أو ثلاث ليال من أخره أو أن يستسرّ القمر ليلتين فلا يُرَى غدوة ولا عشية . رغبة الآمل ١٨٥/٣ .

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ، وهـو لجران العود في ديوانه ص٤٨ ، وتـاج العروس (بنـى) ، ولسـان العرب (بنـى) ، ولسـان العرب (محق) ، وتاج العروس (محق) ، و لم أحد ما قبله .

وأوله: بنيت بها ...

<sup>(</sup>٣) العرض : المتاع وكلّ شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنها عين . اللسان (عرض).

<sup>(</sup>٤) الأبيات من الطويل ، وهي لعمارة بن عقيل في الأغاني (٢٤ /٢١٢ / دار الكتب العلمية ) بدون البيت الذي أوله : فتى واسط ... .

مع اختلاف في بعض الألفاظ وترتيب الأبيات .

#### قوله : وقد يُسلع المرءُ اللئيمُ اصطناعَه

أي تكثر سلعته لاصطناعه .

وقوله : " أغم بهيم " فالغمم : كثرةُ شعر الوجه والقفا ، قال هدبة بن حشرم العذرى :

فَلاَ أَنْكِحِي إِنْ فَرُقَ الدُّهْرُ بَيْنَا الْعَصْرُ الْفَفَا وَالْوَجْهِ لَيْسَ بِأَنْزَعَا (١)

والعربُ تكره الغمم . و " البهيمُ " : الذي لا يخلط لونه غيره من أي لون

#### وقولها : ألم تر أن الناب تحلب علبة

تقول : فيها منفعة على حالٍ ، والعلبة : إناء لهم من حلود يحلبـون فيـه ، مـن ذلك قوله :

اَسَمْ تَتَلَقَّعْ بِفَضْلِ مِنْزَرِهَا وَعُدُّ وَلَمْ تُغَدَّ دَعْدُ بِالْعُلَبِ(٢) ومن أمثال العرب: "قد تُحْلَبُ الضَّجُورُ الْعُلْبَةَ " (٣)، يضربون ذلك للرحل

(۱) البيت من الطويل ، وهو لهدبة بن خشرم في ديوانه ص ١٠٥ ، ولسان العرب (بلتع)، و(نزع) ، (غمم) ، وتهذيب اللغة ١٦٠/٢ ، ١٦ /١١٩ ، وجمهرة اللغة ص ١٦٠ ، وتاج العروس (بلتع) ، (غمم) ، والأغاني (٢١ /٢٧٢) وبلا نسبة في كتاب العين ٢٥١/٤ ، ومقاييس اللغة ٢٧٨/٤ ، وأساس البلاغة (غمم)

وللبيت رواية أخرى منسوبة لهدية بن خشرم في تـاج العـروس (بلتـع) ، وليسـت في ديوانه ، وهي :

أكيبد مبطان الضحى غير أروعا إذا القوم هشوا للفعال تقنعا أغم القفا والوجه ليسس بأنزعا فلا تنكّحي إن فرق الدهر بينسا ضروبا بلحييه على عظم زوره كليلاً سوى ما كان من حد ضرسه

(۲) البيت من المنسرح ، وهو لجرير في ملحق ديوانه ص١٠٢١ ، ولسان العرب (دعد) ، ورافع)، ولعبيد الله بن قيس الرقيات في ملحق ديوانه ص١٧٨ ، وبلا نسبة في أدب الكاتب ص٢٨٢ ، وأمالي ابن الحاجب ص٣٩٥ ، والخصائص ٣١/٣ ، وشرح الكتاب ص٢٨٢ ، وشرح الأشموني ٢٧/٢ ، وشرح قطر الندى ص٣١٨ ، وشرح المفصل ٢٠٠/١ ، والكتاب ٢٤١/٣ ، وما ينصرف وما لا ينصرف ص٥٠ ، والمنصف ٢٧/٢ .

وروايته : " في العلب " بدلاً من : " بالعلب " .

(٣) انظر أمثال أبي عبيد ٣١١ ، وفصل المقــال ٤٣٤ ، وجمهـرة الأمثــال ٨/٢ ، ومجمــع الأمثــال ٤٣٠/١ ، والمستقصى ٤٠٧/١ ، واللسان (ضحر) . ويروى : إن الضحور قد تحلب العلبة .

البحيل الذي لا يزال يُنال منه الشيءُ القليلُ ، والضَّحُور : الناقةُ السيئة الخُلُق ، إنما تُحْلَبُ حين تطلع عليها الشمس فتطيبُ نفسها . " والثُّلْبُ " الذي قد انتهى في السنِّ من الإبل .

\* \* \*

وقال الحر: لَمْ أَرَ مِشْلَ الْفَقْسِ أَوْضَعَ لِلْفَتَى وَلَمْ أَرَ عِسْزًا لامْسِرِئ كَعَشِسيرَةٍ وَلَمْ أَرَ مِسْ عُدْمٍ أَضَرَّ عَلَى الْمُرِئ وقال آخر:

لَعَمْسِرِي لَقَسَوْمُ اللَّهِ خَسَيْرٌ بَقِيَّةً مِنَ الْجَانِبَ الأَقْصَى وإنْ كَانَ ذَا غِنَى إذا كُنْتَ فِي قَوْم عِدَى لَسْتَ مِنْهُمُ

يْرٌ بَقِيَّةً عَلَيْهِ وَإِنْ عَالَوْا بِهِ كُلَّ مَرْكَبِ نَهُ ذَا غِنَى جَزِيلٍ وَلَمْ يُخْبِرْكَ مِثْلُ مُجَرِّبِ مَا الْمَ مِنْهُمُ فَكُلْ مَا عُلِفْتَ مِنْ خَبِيثٍ وَطَيِّبِ(١) مَا الْمَ مِنْ مَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم

"العِدَى" "الغرباءُ في هذا الموضع،ويقال للأعداء:عِدىً،والعُداةُ الأعداء لا غير. [ قال أبو الحسن : هذا الشعر الثاني الذي ذكره أبـو العبـاس لرحـلٍ مـن بـــين أسد يعاتب قومه ، أنشدنيه ثعلب وغيره ، وأوله :

شربت كدير الماء بالصَّفُو فيكم وأَطْعِمْت لحم الضَّيْم آكل غَشَه ثم يلي هذا:

إذا كنتَ في قَوْمٍ عدًى لستَ منهم

تَبَدَّلْتُ من دُودانَ قَسْرًا وأرضها فإنْ تَلْتَبِسْ كَفِّي بـدُودان لا أَرمْ لعمري إلخ].

ولاقيْتُ مَوْلَى بعدكم غييرَ مُعْتِبِ

وَكُمْ أَرَ مِثْلَ الْمَسالِ أَرْفَعَ لِسلرَّذْل

وَلَمْ أَرَ ذُلاًّ مِثْلَ نَأْي عَسنِ الأَصْـلِ

إذَا عَاشَ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ عَدَمِ الْعَقْلِ

فَكُلْ ما طعمـتَ من خبيـث وطيّـب

فما ظفَرتْ كفّي ولا طاب مَشْرَبي لأنْ كنتُ ذا ذنب وإن غيرَ مُذْنِب

<sup>(</sup>۱) الأبيات من الطويل ، وهو للحماسي في أساس البلاغة (علف) ، وبلا نسبة في مجمع الأمثال (١٠/١٥) ، ومجمل اللغة (٤٥٧/٣) ، والمحصص (٤٥/١٦) ، (٨٢/١٥) ، وتهذيب اللغة (١٠/٣) ، وتنسب أيضًا لخالد بن نضلة الأسدي ولزرافة بن سبيع الأسدي ولدودان بن سعد بن عبد الرحمن بن حسان .

وقال أعرابي من باهِلَة : سَأُعْمِلُ نَصَّ الْعِيسِ حَتَّى يَكُفَّنِي فَلَلْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ يُرَى لَهَا

مَتَى يَتَكَلَّمْ يُلْغَ حُكْمُ كَلاَمِهِ كَأَنَّ الْغِنَى فِي أَهْلِهِ بُــوركَ الْغِنَــى

غِنَى الْمَالِ يَوْمُّا أَوْ غِنَى الْحَدَثَانِ عَلَى الْمَرْءَ ذِي الْعَلْيَاءِ مَسُّ هَـوَانِ وَإِنْ لَـمْ يَقُلُ قَالُوا عَدِيهُ بَيَان بغَـيْرِ لِسَانِ نَاطِقِ بِلسَانِ (١)

ونظير هذا الشعر ما حُدِّثنا به في أمر حارثة بن بدر الغُدَانِيِّ ، فإنا حُدَثنا عن حارثة بن بدر ، وكان رجل بني تميم في وقته ، وكان قد غلب على زياد ، وكان الشراب قد غلب عليه ، فقيل لزياد : إن هذا قد غلب عليك وهو مُسْتَهْتَرٌ بالشراب ، فقال زياد : كيف باطراح رجل هو يُسايرُني منذُ دخلتُ العراق لم يصْكُكُ رِكَابيً وكاباهُ ، ولا تَقَدَّمَني فنظرتُ إلى قفاه ، ولا تأخرَ عني فلويتُ عنقي إليه ، ولا أَخَذَ علي الشمس في شتاء قطٌ ، ولا الروحَ في صيف قطٌ ، ولا سألته عن علم إلا ظننت أنه لم يُحْسِنْ غيره .

فلما مات زياد حفاه عبيد الله ، فقال له حارثة : أيها الأمير ، ما هذا الجفاء مع معرفتك بالحال عند أبي المغيرة ؟ فقال له عبيد الله : إنَّ أبا المغيرة كان قد بَرَع بُرُوعًا لا يَلْحَقُه معه عَيْبٌ ، وأنا حَدَثٌ وإنَّما أُنْسَبُ إلى من يَغْلِبُ علي ، وأنت رحل تُدِيمُ الشَّرابَ ، فمتى قَرَّبتُكَ فظهرت وائحة الشَّراب منك لم آمن أن يُظن بي ، فدع النبيذ وكُنْ أول داخل علي وآخر خارج عني ؛ فقال له حارثة : أنا لا أدعه لمن يملك ضري ونفعي ، أفأدعه للحال عندك ؟ قال : اختر من عملي ما شئت ، قال : توليني "رامَ هُرْمُزَ" ، فإنها أرض عذاة (٢) و "سُرَّق أن فإن بها شرابًا وصِفَ لي ، فولاه إياهما، فلما خرج شيعه الناسُ ، فقال أنسُ بنُ أبي أُنيْس :

أَحَارَ إِبْنَ بَدْرِ قَدْ وَلِيتَ إِمَارَةً ﴿ فَكُنْ جُرَذًا (٣) فِيها تَخُونُ وَتَسْرِقُ

<sup>(</sup>١) الأبيات من الطويل ، وهي لأعرابي من باهلة في البيان والتبيين ٢٣٤/١ ، وعيــون الأحبــار ، وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٢٧٦/٥ ، وأساس البلاغة (منى) .

وفي أساس البلاغة : " أو منى الحدثان " بدلاً من " أو غني الحدثان " .

 <sup>(</sup>٢) بهامش بعض النسخ ما نصّه: "قال الخليل: العذاة الأرض الطيبة والتربة الكريمة النبت ،
 والنسبة إليها عَذُوي ".

<sup>(</sup>٣) (حرذ) هو الذكر من الفأر أو هو الكبير منه والجمع جُرذان . رغبة الآمل ١٩١/٣ .

وَلاَ تَحْقِرَنْ يَـا حَـار شَــيْئًا وَجَدْتَــهُ وَبَساهِ تَمِيمُسا بِسالْغِنَى إِنَّ لِلْغِنَسِي فَإِنَّ جَمِيعَ النَّاسِ إمَّا مُكَـذَّبُّ يَقُولُ وَلا يَعْلَمُونَهِ اللهِ وَلا يَعْلَمُونَهِ ا

فَحَظُّكَ مِنْ مُلْكِ الْعِرَاقَيْنِ سُرَّقُ لِسَانًا بِهِ الْمَرْءُ الْهَيُوبَةُ يَنْطِسَقُ يَقُولُ بمَا يَهُوك وَإِمَّا مُصَدَّقُ وَلَوْ قِيلَ هَاتُوا حَقَقُوا لَـمْ يُحَقَّقُوا(١)

> صَلَّى الإلسةُ عَلَى قَسبُر وَطَهُـرَهُ زَفَّتْ إِلَيْهِ قُرَيْسَ نَعْسَ سَيِّدها أَبَسَا الْمُغِسِيرَةِ وَالدُّنْيَسَا مُفَجِّعَسَةٌ قَدْ كَانَ عِنْدَكَ بِسَلَعْرُوفِ مَعْرِفَـةً وَكُنْتَ تُغْشَى وَتُغْطِى المالَ مِنْ سَعَةٍ النَّاسُ بَعْدَكَ قَدْ خَفَّتْ حُلُومُهُم

ورثى حارثة بن بدر زيادًا ، وكان زيادٌ مات بالكوفة ، ودُفِنَ بالثُّويَّةِ فقال : عِنْدَ الثُّويُّةِ يَسْفِي فَوْقَدَهُ المورُ فَشَمَّ كُـلُ التُّقَـى وَالْـبرِّ مَقْبُـورُ وَإِنَّ مَنْ غَرَّتِ الدُّنيَا لَمَغْرُورُ وَكَانَ عِنْدَكَ لِلنَّكْرَاء تَنْكِيرُ إِنْ كَانَ بَيْتُكَ أَضْحَى وَهْوَ مَهْجُورُ كَأَنَّمَا نَفَخَت فِيهَا الْأَعَاصِيرُ (٢)

(١) الأبيات من الطويل ، وتنسب إلى أنس بن أبي أنيس و أنس بن زنيم ، وهما سواء ، فالأول نسبته إلى أبيه والثاني نسبته إلى حده . وهو صحابي انظـر الإصابـة ٦٩/١ ، ٤٦ ، واسمـه : أنـس ابن أبي أنيس بن زنيم .

والأبيات في ديوانه ص١١٤ ، ولسان العرب (سـرق) ، والمقـاصد النحويــة ٢٩٦/٤ ، والــدرر ٥٤/٣ ، وتاج العروس (سرق) ، وأساس البلاغة (هيب) ، وينسب لأبي الأسود الدؤلي في أمــالي المرتضى ٣٨٤/١ ، وديوانه ص١٧٧ ، ومعجم البلدان ٣١٤/٣ (سُرَق) ، والأغماني ٢١٦/٨ ، وينسب لابن أبي إياس الديلي في أمالي المرتضى ٣٨٤/١ . وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٤٤/٦ ، وشرح الأشموني ٤٦٩/٢ ، وهمع الهوامع ١٨٣/١ .

(٢) الأبيات من البسيط ، و لم أحدها إلا في الأغاني ٤٠٧/٨ لحارثة بن بدر يرثي زيادًا لكن مع اختلاف في بعض الألفاظ ، والأبيات في الأغاني على النحو التالي :

إن الرزيسة في قسير عنزلسة أدت إليه قريسش نعسش سيدها أبسا المغسيرة والدنيسا مغسيرة قىد كان عنسدك للمعسروف معرفسة وكنت تؤتى فتعطى الخير عن سعة ولا تلسين إذا عوسسوت مقتسرًا

تجري عليها بظهر الكوفة المور ففيه ضافي الندى والحزم مقبور وإن مـــن غُـــرٌ بالدنيــــا لمغــــرور وكسان عنسدك للنكراء تنكسير فاليوم بابك دون الهجر مهجور وكل أمسرك منا يُوسسرت ميسسور. ونظيرُ هذا قول مُهَلَّهل يرثي أخاه كُلَيْبًا ، وكان كليبٌ إذا جلس لم يُرْفَعْ بحضرته صوت ، ولم يَسْتَبُّ بفنائه اثنان ؛ قال مهلهل :

ذَهَبَ الْخِيَارُ مِنَ المَعَاشِرِ كُلِّهِمْ وَاسْتَبَّ بَعْدَكَ يَا كُلَيْبُ الْمَجْلِسُ وَتَقَاوَلُوا فِي أَمْدِ كُلُ عَظِيمةٍ لَوْ كُنْتَ حاضِر أَمْرِهِمْ لَمْ يَنْبِسُوا

قول حارثة : " الثُّويَّةُ " ، فهي بناحية الكوفة (١)، ومن قال " الثُّويَّة " : فهـو تصغير النُّويَّةِ ، وكلُّ ياء اتصلت بها ياء أحرى فوقعت معتلة طرفًا في التصغير فوليتها ياءُ التصغير (٢) فهي محذوفة ، وذلك قولك في عطاء : " عُطَيٌّ ، وكـان الأصـل عُطَيِّيّ كما تقول في سحاب " سُحِّيِّبٌ " ، ولكنها تحذف لاعتلالها ، واجتماع ياءين معها، وتقول في تصغير أحْوَى " أُحَيُّ " في قول مـن قـال في أسـود " أُسَيِّدٌ " ، وهـو الوجـه الجيد ، لأن الياء الساكنة إذا كانت بعدها واو متحركة قلبتها ، كقولك: " أيام"، والاصل: "أيُّوامٌ "، وكذلك " سيد " والأصلُ " سَيْودٌ "، ومن قال في تصغير أسود: أُسَيُّودٌ \_ وهو حائز وليس كالأول ـ قال في تصغير أحْوَى أُحَيْــو يــا فتــى ، فتثبــتُ اليــاءُ لأنه ليس فيها ما يمنعها من احتماع الياآت ، ومن قال : أُسَيُّودٌ " فإنما أظهر الواو لأنها كانت في التكبير متحركةً ، ولا تقول في " عِجوز " إلا " عُجَيِّزٌ " لأنها ســـاكنةً، وإنمــا يجوزُ هذا على بُعْدِ إذا كانت الواوُ في موضع العين من الفعل أو ملحقة بالعين نحو: واو حدُّول ، وإنما استجازوا إظهارَها في التصغير للتشبيه بالجمع لأن مــا حــاوز الثلاثــة فتصغيره علَّى مثال جمعه ، ألا تراهم يقولون في الجمع : أساوِدُ وحَــدَاولُ ، فهـذا على التشبيه بهذا ، فإن كانت الواو في موضع اللام كانت منقلبة على كل حال ، تقول في غَزُوةٍ " غُزَيَّةً " وفي عُرُوةٍ " عُرِّيَّةً ، فهذا شرح صالح في هذا الموضع ، وهــو مُسْتقصَّى في الكتاب المقتضب<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان (الثوية) ٨٧/٢ وحكى الوجهين في ضبطها .

 <sup>(</sup>٢) قوله " فوليتها ياء التصغير " يريد فتقدّمت ياء التصغير الياء الأولى . وفي عبارت هنا اضطراب.

وعبارته في المقتضب ٢٤٦/٢ أجود وأحكم وأصح ، قال : " ... إذا احتمعت ثلاث ياءات في بناء التصغير حذفت الياء المعتلة لاحتماع الياءات" وعبارة سيبويه ١٣٢/٢ : "واعلم أنه إذا كان بعد ياء التصغير ياءان حذفت التي هي آخر الحروف ويصير الحرف على مثال فُعَيْل ويجري على وجوه العربية وذلك قولك في عطاء عُطَيِّ ..." .

<sup>(</sup>٣) انظر المقتضب ٢٤٣/٢ ـ ٢٤٨ .

وقوله: " يسفي فوقه المور " ، فمعناه أن الريح تَسْفيه ، وجعل الفعـل للمُـور وهو التراب ، وتقول : سَقاكَ ا لله الغَيْثَ ، ثم يجوز أن تجعل الفعــلَ للغيـث ، فتقـول : سَقاك الغيثُ يا فتى ، وقال علقمة بن عبدة :

## سَـقَاكِ يَمَـانِ ذُو حَبِيٍّ وعَـارِضٌ تَـرُوحُ بِـهِ جُنْـحَ الْعَشِيِّ جَنُـوبُ

وقوله : زفت إليه قريش نعش سيدها

يقال: زَفَفْتُ السرير ، وزَفَفْتُ العَروسَ ، وحدثني أبو عثمان المازني قال: حدثني الزيادي قال: سمعتُ قومًا من العرب يقولون: أَزْفَفْتُ العروسَ وهي لغة . وقوله: " نَعْشَ سيدها " يريد موضعه من النسب لأنه نسبه إلى أبي سفيان ، وكان رئيس قريش قبل مبعثِ النبي عَلَيْ ، وله يقول رسولُ الله عَلَيْ : " كُلُّ الصَّيْدِ في جَوْفِ الفَرَأ " (١) . وكان عُمَرُ بنُ الخطاب عَلَيْهُ يَفْرُشُ فِرَاشًا في بيته في وقت خلافته فلا يجلسُ عليه إلا العَبَّاسُ بنُ عبد المطلبِ وأبو سفيان بنُ حَرْبٍ ، ويقول : هذا عَمَّ رسول الله عَلَيْ وهذا شيخ قريش . وكان حَرْبُ بنُ أُميَّة رئيس قريس يوم الفِحَار ، فكان آلُ حَرْبِ إذا ركبوا في قومهم من بني أُميَّة قُدِّمُوا في المواكب ، وأخليت لهم صُدور المجالس ، إلا رهط عثمان عليه ، فإن التقديم لهم في الإسلام بعثمان . وكان أبو سفيان صاحب العير يوم بدر ، وصاحب الجيش يومَ أُحُد ، وفي يوم الحندق ، وإليه سفيان صاحب العير يوم فتح مكة ، وجعل له رسول الله عَلَيْ أنه من دخل داره فهو آمن ، في حديث مشهور .

وقوله : كَأَنْجَا نَفَخَتْ فيها الأعاصير

هذا مثلٌ ، وإنما يريدُ خِفَّةَ الحُلُوم . و " الإعْصارُ " فَيَمَا ذَكُر أَبُو عَبَيْدَة (٢):

<sup>(</sup>١) أورده العجلوني في "كشف الخفاء" (١٢١/٢) ط. زاهد القدسي ، وقسال : "رواه الرامهرمزي في الأمثال عن نصر بن عاصم الليثي قبال : أذن رسول الله على للم لقي لقريش وأخر أبا سفيان ثم أذن له فقال : ما كدت أن تأذن لي حتى كدت أن تأذن لحجارة الجلهمتين قبلي فقال : وما أنت وذاك يا أبا سفيان ؟ إنما أنت كما قال الأول ، وذَكَرَه .

وسنده حيّد لكنّه مرسلٌ ، ونحوه عند العسكري وقال : في حوف أو حنب ، قال في "المقاصد" : وقد أفردت فيه حزءًا فيه نفائس .

وانظر غريب الحديث لأبي عبيد ٢٢٥/٢ ، والفائق ٢٢٣/١ ، والنهاية ٢٩٠/١ و ٢٢٢/١ ، وانظر غريب الحديث لأبي عبيد ٣٥٠) وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٢١١ ، وجمهرة الأمثال ٢/ ١٦٢ ، وأمثال أبي عبيد ٣٥٠) وبحمع الأمثال ٢/ ١٣٦ ، والمستقصى ٢٢٤/٢ ، والحيوان ٢٥٣٥١ ، ورسائل الجاحظ ٢٢٣/٢، ونثر الدر ٢/٥٠١ ، والمحتنى ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) في مجاز القرآن ٨٢/١ . وانظر تفسير غريب القرآن ٩٧ .

ريح تَهُبُّ بشدة فيما بين السماء والأرض ، ومن أمثال العرب : " إن كُنْتَ ريحًا فقـد لاقيت إعصارًا " (١)، يُضَرِبُ للرجل يكون جلدًا فيصادف من هو أجلد منه . قال الله عزَّ وحلَّ : " ﴿ فَأَصَابَهَا إعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ﴾ (٢).

وقول رُسول الله عِلَيُّ : " كُلُّ الصَّيْدِ في جَوْفِ الفَوَا " (") ، يعني الحمار الوحشيُّ . وذلك أن أجل شيء يصيده الصائدُ الحمارُ الوحشيُّ ، فإذا ظفر به ، فكأنــه قد ظفر بجُملة الصَّيْد ، والعربُ تختلفُ فيه : فبعضهم يَهْمِزُهُ فيقول : هذا فَرأَ كما ترى وهو الأكثر ، وبعضهم لا يهمزه ، ومن أمثالهم : " أَنْكَحْنا الفَرا فَسَنَرى"( ُ ) : أي زَوَّجْنَا مَنْ لا خير فيه فسنعلم كيف العاقبة ، وجمعه في القولين جميعًا فراءٌ كما تـرى ، ونظيره : حَمَلٌ وجمالٌ ، وجبلٌ وجبالٌ ، قال الشاعر :

بِضَيْرْبِ كَــآذَانِ الْفِــرَاءِ فُضُولُــهُ وَطَعْنِ كَإِيزَاغِ الْمَحَاضِ تَبُورُهَــا (٥)

" الإيزاعُ " : دَفْعُ الناقة ببولها ، يقال : أوزغَتْ به إيزاغًا ، وأزغلَتْ به إِزْغَالاً ، وذلك حين تَلْقَحُ ، فعند ذلك يقال لها : خَلِفَةٌ ، وللجميع : المَحاضُ ، وقـد مرَّ هذا ، و " البور " : أن تُعْرَضَ على الفحل ليُعْلَمَ أحاملٌ هي أم حائلٌ ؟ .

وقال ضابيءُ بن الحارث البُرْجُمِيُّ :

فَ إِنِّي وَقَيَّ ارًا بِهَا لَغَريب وَلِلْقَلْبِ مِنْ مَحْشَاتِهِنَّ وَجِيبُ

مَـنْ يَـكُ أَمْسَـى بِالْمَدِينَـةِ رَحْلُــهُ وَمَا عَاجِلاَتُ الطَّيْرِ تُدْنِي مِنَ الْفَتَى ﴿ نَجَاحًـا وَلاَ عَــنْ رَيْثِهــنَّ يَخيــبُ وَرُبٌّ أُمُسِور لاَ تَضِــــيرُكَ ضَــــيْرَةً

<sup>(</sup>١) انظر جمهرة الأمثال ٣١/١ ، ومجمع الأمثال ٣٠/١ ، والمستقصى ٣٧٣/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٤) انظر جمهرة الأمثال ١/١٥٥ ، ومجمع الأمثال ٣٣٥/٢ ، والمستقصى ١/٠٠٠ والفرأ مهموز، وأما قولهم : أنكحنا الفرا فسنرى " فإنما هـو على التخفيف البـدلي موافقـة لسنرى لأنـه مثـل والأمثال موضوعة على الوقف فلما سكنت الهمزة أبدلت ألفًا لانفتاح ما قبلها " انظر اللسان

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل ، وهو لمالك بن زغبة في لسان العــرب (فـرأ) و (بــور) و(وزغ) ، والتنبيــه والإيضاح ٢٤/١ ، وتاج العروس (فرأ) و(بـور) (وزغ) ، وأسـاس البلاغـة (فـرأ) وبـلا نسـبة في مقاييس اللغة (٣١٧/١) ، وتهذيب اللغة ١٦٤/٨ ، ٢٦٦، ٢٤٠/١٥ ، والمخصص ٢٦٦، ٤٦/٨ ، و ١٤٤/ ، و كتاب العين ٤٣٤/٤ ، ١٤٤/ ١٥ .

#### وَلاَ خَـيْرَ فِيمَـنْ لاَ يُوَطَـنُ نَفْسَــهُ عَلَى نَائِبَاتِ الدَّهْرِ حِينَ تَنْــوبُ(١)

قوله: فإنى وقيارًا بها لغريب

أراد فإني لغريب بها وقيارًا ، ولو رفع لكان جيدًا ، تقول : إن زيدًا منطلق وعمرًا وعمرو ، فمن قال : عَمرًا فإنما ردَّهُ على زيد . ومن قال : عَمرًا فله وجهان من الإعراب : أحدهما جيد ، والآخر جائز : فأما الجيد فأن تحمل عمرًا على الموضع ؛ لأنك إذا قلت :إن زيدًا منطلق فمعناه : زيد منطلق ، فرددته على الموضع ، ومثل هذا ، لأنك إذا قلت :إن زيدًا منطلق فمعناه : ويد منطلق ، فردته على الموضع ، ومثل هذا ، لست بقائم ولا قاعدًا ، والباء زائدة ؛ لأن المعنى لست قائمًا ولا قاعدًا ، ويقرأ على وجهين ﴿ أَنَّ الله بريء مِن الْمُشْوكِينَ وَرَسُولُه ﴾ (٢) ، ﴿ وَرَسُولُه ﴾ . والوجه الآخر: أن يكون معطوفًا على المضمر المرفوع إنما يَحْسُنُ العطف عليه إذا أكدته ، كما قال الله تعالى : ﴿ فَاذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ﴾ (٣) و﴿ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّة ﴾ (٤) . علامة ، أو في الاسم الذي يجري بحرى الفعل ، نحو : إن زيدًا ذَهَبَ وإن زيدًا ذَاهِبٌ علامة له ، أو تكونَ له علامة يتغير لها الفعل ، نحو : إن زيدًا ذَهَبَ وإن زيدًا ذَاهِبٌ سَكَّنْتَ الباء التي هي لامُ الفعل من أحل الضمير ؛ لأن الفعل والفاعل لا ينفكُ أحدهما من صاحبه فهما كالشيء الواحد ؛ ولكن المنصوب يجوز العطف عليه ويَحْسُن بلا من صاحبه فهما كالشيء الواحد ؛ ولكن المنصوب يجوز العطف عليه ويَحْسُن بلا من صاحبه فهما كالشيء الواحد ؛ ولكن المنصوب يجوز العطف عليه ويَحْسُن بلا من صاحبه فهما كالشيء الواحد ؛ ولكن المنصوب يجوز العطف عليه ويَحْسُن بلا من صاحبه فهما كالشيء الواحد ؛ ولكن المنصوب يجوز العطف عليه ويَحْسُن بلا من صاحبه فهما كالشيء الواحد ؛ ولكن المنصوب يجوز العطف عليه ويَحْسُن بلا من صاحبه فهما كالشيء الواحد ؛ ولكن المنصوب عليه ويَحْسُن بلا من صاحبه فهما كالشيء الواحد و ولكن المنصوب عليه ويَحْسُن بلا على المنعل والفعل ويقائل ويقل وي ويحْسُن بلا من صاحبة فهما كالشيء الواحد و ولكن المنصوب عليه ويَحْسُن بلا من صاحبة فهما كالشيء ويكون كان الفعل قد يقع ولا مفعول فيه ، نحو : ضَرَاحُلُ ويكون المنافع ويكون في ويكون ويكون المنافع ويكون المنافع ويكون المنافع ويكون في ويكون ويكون المنافع ويك

<sup>(</sup>۱) من الطويل ، وهو لضابئ بن الحارث البرجمي في الأصمعيات ص١٨٤ ، والإنصاف ص٩٥ ، وتخليص الشواهد ص٣٨٥ ، وخزانة الأدب ٣٢٦/١ ، ٣٢٦/١ ، والدرر ٢١٨٢/١ ، وشرح أبيات سيبويه ٢٩٩١ ، وشرح التصريح ٢٢٨١ ، وشرح شواهد المغني ص٢٩٨ ، وشرح المفصل ٨٦/٨ ، والشعر والشعراء ص٨٥٨ ، والكتاب ٢٥٥١ ، ولسان العرب (قير) ، ومعاهد التنصيص ١٨٦/١ ، والمقاصد النحوية ٣٢٨/٢ ، ونوادر أبي زيد ص٢٠ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١٨٣١ ، وأوضح المسالك ٢٨٨١ ، ورصف المباني ٢٦٧ ، وسر صناعة الإعراب ص٣٧٢ ، وشرح الأشموني ١٤٤/١ ، ومجالس ثعلب ص٣١٦ ، ٥٩٨ ، وهمع الهوامع ١٤٤/١ . ويروى نهاية البيت الثاني : ريثهن نحيب .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة :٣ . وبرفع ﴿ورسوله﴾ قرأ الجمهور . وبالنصب قرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وزيد بن على ، البحر ٦/٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٣٥.

فأما قول الله عزَّ وحلَّ: ﴿ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا ﴾(١)، فإنما يَحْسُنُ بغير توكيد لأنَّ " لا " صارت عوضًا ، والشاعر إذا احتاج أحراه بلا توكيد لاحتمال الشعر ما لا يَحْسُنُ فِي الكلام ، قال عمر بن أبي ربيعة :

وقال جرير :

وَرَجِا الْأُخَيْطِلُ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَأَبٌ لَـهُ لِيَنَالاً (٣) وهذا كثير (٤).

فأما النعتُ إذا قلت : إن زيدًا يقومُ العاقل فأنت مخيرٌ : إن شئت قلت العاقل فجعلته نعتًا لزيد ، أو نصبته على المدح وهو بإضمار " أعني " ، وإن شئت رفعت على أن تُبْدِلَهُ من المضمر في الفعل ، وإن شئت كان على قطع وابتداء ، كأنك قلت : إن زيدًا قام ، فقيل : مَنْ هو؟ فقلت : العاقل ، كما قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ ﴾ (٥) أي : هو النارُ ، والآية تُقْرَأ على وجهين على ما فَسَّرْنَا : ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَمُ الْغُيُوبِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ١٤٨ . وانظر ما سيأتي من كلامه في عطف المظهر المرفوع على المضمر بالتوكيد وبغيره .

<sup>(</sup>۲) البيت من الخفيف ، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه ص٤٩٨ ، وشرح أبيات سيبويه ٢٠١/٢ ، وشرح عمدة الحافظ ص٢٥٨ ، وشرح المفصل ٧٦/٣ ، واللمع ص١٨٤ ، والمقاصد النحوية ٢٦٦/٢ ، وبلا نسبة في الإنصاف ٢٩٩٢ ، والخصائص ٣٨٦/٢ ، وشرح الأشموني ٤٢٩/٢ ، وشرح ابن عقيل ص٥٠١ ، والكتاب ٣٧٩/٢ .

ويروى : كنعاج الفلا ...

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل ، وهو لجرير في شرح ديوانه ص٣٤٠ ، والدرر ٤٩/٦ ، وشرح التصريح ١٥١/٢ ، والمقـاصد النحويـة ١٦٠/٤ ، وبـلا نسـبة في الإنصـاف ٤٧٦/٢ ، وأوضـح المســالك ٣٩٠/٣ ، وشرح الأشموني ٤٢٩/٢ ، والمقرب ٢٣٤/١ ، وهمع الهوامع ١٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر لما قاله في العطف المقتضب ٣/ ٢١٠ و ١١١/٤ ـ ١١٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحج : ٧٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ :٤٨ . ﴿وعلام الغيوب﴾ بالرفع هي قراءة الجمهور . وبالنصب قــرأ عيســـى وابــن أبي إسحاق وزيد بن علي وابن أبي عبلة وأبو حيوة وحرب عن طلحة . البحر ٢٩٢/٧ .

وانظَر لما قاله في حواز رفع النعت ونصبه فيما بعد الخبر في المقتضب ١١٣/٤ ـ ١١٤ .

نَحَاحُــا.....

يقول : إذا لم تَعْجَل له طيْرٌ سانحةٌ فليس ذلك بمبعد حيرًا عنه ، ولا إذا أبطأت حاب ، فعاجلَها لا يأتيه بخير ، وآجلها لا يدفعه عنـه ، إنمـا لـه مـا قُـدِّرَ لـه ، والعـرب تزجرُ على السانح وتتبرك به ، وتكره البارح وتتشاءم بــه ، والسـانح مــا أراك مياســرهُ فأمكن الصائد ، والبارحُ : ما أراك ميامنه فلم يُمْكِنِ الصائدَ إلا أن يتحـرف لـه ، وقـد قال الشاع:

إلاَّ كَواذِبَ مِمَّا يُخْسِرُ الفَالُ مُضَلَّلُونَ وَدُونَ الْغَيْبِ أَقْفَ الْأُلْ) لاَ يَعْلَمُ المَوْءُ مَا يُصَبُّحُهُ والفَاْلُ وَالزَّجْرُ وَالْكُهَّانُ كُلُّهُمُ

(١) قال علىّ بن حمزة في التنبيهات عقب حكايته قول المبرد "والعرب تزجر ... إلا أن يتحرف له: "قول أبي العباس جمعٌ وليس الأمر كذلك ، العرب مختلفون في ذلك ، فأهل نجـد يتيمنـون بالسانح ويتشاءمون بالبارح . قال النابغة وهو نجدي :

زعـــم البـــوارح أنّ رحلتنـــا غــــدًا

وقال ذو الرمة وهو نجدي :

خليلي لا لاقيتما ما حَييتما وقال الأعشى وهو نجدي:

ما تعيف اليوم في الركسب السرُّوَحُ ويخالفهم أهل الحجاز فيتشاءمون بالسانح ويتيمنون بالبارح ، قال زهير وهو حجازي :

فلما أن تحمّ ل آلُ ليلسي جوت سُنُحًا فقلت لها: أجيزي

وقال أبو ذؤيب وهو حجازي:

زجرت لها طير السنيح فإن تُصِبُ وقال كثير وهو حجازي:

أقسول إذا مسرّت علسيّ مخيلسةً ولما اختلفوا هذا الاختلاف قال الكميت: ولا السانحات البارحات عشية

فحاء بالسانح والبارح معًا ، وأحذ بالقولين ؛ ومع هـذا تشاؤمهم بالسانح أكثر على ألسنة الجماعة ، وربما أخذ النجدي منهم بقول أهل العالية ...

وبذاك خبرنا الغراب الأسود

من الطير إلا السانحات وأسبعدا

من غراب البين أو تيسس نَسزَحْ

جـــرت بيـــني وبينهـــم الظبــــاءُ نَـوًى مشـمولة فمتي اللقاء

هواك الذي تهوى يصبك اجتنابها

ســوانحها تجـــري ولا أســـتثيرها

أمر سليم القرن أم مر أعضب

وقوله :

### وَرُبِّ أُمُّ وِ لاَ تَضِيرُكَ ضَيْرَةً وَلِلْقَلْبِ مِنْ مَخْشَاتِهِنَّ وَجِيب

فإن العرب تقول: ضاره يضيره ضيرة ، ولا ضير عليه ، وضر في يضر في مور عليه ، وضر العرب تقول: أصابه ضر معنى ، والضر مصدر ، والضر السم ، وقد يكون الضر من المرض والضر عامًا ، وهذا معنى حَسَن ؛ وقد قال أحد المحدثين، وهو إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية:

وَقَدْ يَهْلِكُ الإِنْسَانُ مِنْ بَابِ أَمْنِهِ وَيَنْجُو بِإِذْنِ اللهِ مِنْ حَيْثُ يَحْلُرُ

وقـال اَ للهُ عـزَّ وحـلَّ ﴿فَعَسَى أَنْ تَكُرَهُـوا شَــيْنًا وَيَجْعَــلَ اللهُ فِيــهِ خَــيْرًا كَفِيرًا﴾ (١).

وقال رحل لمعاوية : وا لله لقد بايعتُك وأنا كاره ، فقال معاوية : قد جعل اللهُ في الكُرهِ خيرًا كثيرًا .

وقوله :

وَلاَ خَلْوْرَ فِيمَـنْ لاَ يُوطِّـنُ نَفْسَــهُ عَلَى نَائِبَــاتِ الدَّهْــرِ حِــينَ تُنْــوبُ

نظيره قول كثير :

أَقُولُ لَهَا : يَسا عَزَّ كُلُّ مُصِيَسةٍ

إِذَا وُطِّنَتْ يَوْمًا لَهَا النَّفْسُ ذَلَّتِ (٢)

=والسنيح الذي يأتي من قبل شمالك ذاهبًا نحو يمينك ، والبارح بخلافه ، فمن يتيمن بالسارح يتيمن به لأنه ولاّه ميامنه ، ومن تشاءم به فلأنه جاء من يساره .

وقد اختلف عن بعض العرب أيضًا في كيفية مرور السانح والبارح ، فقالوا ما قدّمنا ذكره وهـو الأشهر ، وقد روى بعض الثقات أن أهل نجد يقولون : السانح ما ولآك ميامنه ، والبارح ما ولاك مياسره ، وأنّهم إنما تبركوا بالسانح لذلك وأنّ أهـل الحجاز يقولون : السانح ما ولآك مياسره والبارح ما ولآك ميامنه ..." اهـ .

قول ابن حمزة " ومع هذا تشاؤمهم بالسانح أكثر على لغة الجماعة " خلاف مـا قـال القـالي في أماليه ٢٤٠/٢ قال : " وأكثر العرب تتبرك بالسانح وتتشاءم بالبارح " وهــو كمـا حكـم المـبرد . وانظر اللسان (سنح) وسمط اللآلي ٨٦٦ وتعليق العلامة الميمني رحمه اللّه في التنبيهات ١٢٥ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٩.

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ، وهو لكثير عزة في ديوانه ص٩٧ ، ولسان العرب (وطن) ، وكتاب العين (٢٥٥/٧) ، وتهذيب اللغة (٢٨/١٤) ، والأغاني (٣٨/٩) ، وأمالي القالي (١٠٨/٢) ،وتزيـين=

وكان عبد الملك بن مروان يقول : لو كان قبال هذا البيت في صفة الحرب لكان أشعر الناس .

وحكي عن بعض الصالحين (١) أن ابنًا له مات فلم يُر به حزعٌ ، فقيل لـه في ذلك قال : هذا أمر كُنَّا نتوقعهُ ، فلما وقع لم نُنكره .

\* \* \*

الأسواق (۱۲۱/۱) ، وتاج العروس (وطن) ويروى : قلت لها ...
 (۱) هو علي بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم .

قال أبو العباس: وجه علي بن أبي طالب في حرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية رحمه الله يأخذه بالبيعة له ، فقال له: إن حولي من ترى من أصحاب رسول الله على من المهاجرين والأنصار ، ولكني اخترتك لقول رسول الله على فيك : " خَيْرُ ذي يَمَن " (١) ائت معاوية فخذه بالبيعة ، فقال جرير : والله يا أمير المؤمنين ما أدخرك من نصرتي شيئًا ، وما أطمع لك في معاوية ، فقال على في : إنما قصدي حُجَّة أقيمها عليه .

فلما أتاه حريرٌ دافعه معاوية ، فقال له حرير : إن المُنافق لا يُصلي حتى لا يجد من الصلاة بُدًّا ، ولا أحْسبُكَ تُبايعُ حتى لا تجد من البيعة بُدًّا ! فقال له معاوية : إنها ليست ْ بَخَدْعَةِ الصَّبِيِّ عن اللَّبنِ (٢) إنَّه أمْرٌ له ما بعده ، فأبلِعْنِي ريقي ، فناظرَ عَمْرًا فطالتِ المناظرةُ بينهما ، وألحَّ عليه حرير ، فقال له معاوية : ألقاك بالفصل في أول بجلس إن شاء الله تعالى ، ثم كتب لعمرو بمصر طُعْمَةً ، وكتب عليه : ولا يَنقُضُ شَرُطً طاعةً ، فقال له عمرو : يا غلامُ ، اكتب ْ : ولا تَنقُضُ طاعةً شَرْطًا . فلما اجتمع له أمره رفع عقيرته يُنشد (٣) لِيُسْمِعَ جَريرًا :

تَطَاوَلَ لَيْلِي وَاعْتَرَنْنِي وَسَاوِسِي لآتٍ أَتَى بِالتُرَّهَاتِ الْبَسَابِسِ (') أَتَانِي جَرِيدٌ وَالْحَوَادِثُ جَمَّةٌ بِتِلْكَ الَّتِي فِيهَا اجْتِدَاعُ الْعَاطِسِ أَكَابِدُهُ وَالسَّيْفُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَلَيْتَ لأَثْوابِ الدَّنِي بَلاَبِسِ أَكَابِدُهُ وَالسَّيْفُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَلَيْتَ لأَثْوابِ الدَّنِي بَلاَبِسِ أَكَابِدُهُ وَالسَّيْفُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَلَيْتَ لأَثْوابِ الدَّنِي بَلاَبِسِ إِن الشَّامُ أَعْطَتْ طَاعَةً يَمَنِيَّةً وَاصَفَهَا أَشْيَاحُهَا فِي المَجَالِسِ وَلَا اللَّيْفَةُ وَالْ يَفْعَلُوا أَصْدِمْ عَلِيّا بِجَبْهَةٍ تَفُت عَلَيْهِ كُل رَطْبٍ وَيَسابِسِ فَالْ يَفْعَلُوا أَصْدِمْ عَلِيّا بِجَبْهَةٍ تَفُت عَلَيْهِ كُل رَطْبٍ وَيَسابِسِ

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) قوله "خدعة الصبي عن اللبن " ورد في كلمة على رضي الله عنه إلى معاوية ، وأما عبـارة معاوية فهي : " إنها ليست بخلسة " انظر وقعة صفين ٢٩ ، ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) في وقعة صفين ٣٣ : لما حنّ معاوية الليلُ واغتمّ وعنده أهل بيته قال : تطاول ...الأبيات .

<sup>(</sup>٤) الترهات: الأباطيل. والبسابس جمع بسبس وهو القفر الواسع ، يريد اتساع الأباطيل. عن رغبة الآمل ٢١١/٣ .

#### وَإِنِّي لأَرْجُو خَيْرَ مَا نَالَ نَائِلٌ وَمَا أَنَا مِنْ مُلْكِ الْعِرَاقِ بآيسِ(١)

وكتب إلى علي ﴿ الله على الله الرحمن الرحمن الرحيم ، من معاوية بن صحر إلى على بن أبي طالب .

أما بعد: فلعمري ، لو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت بريء من دم عثمان كنت كأبي بَكْر وعُمر وعثمان في ، ولكنك أغريت بعثمان المهاجرين ، وخذلت عنه الأنصار ، فأطاعك الجاهل وقوي بك الضعيف ، وقد أبى أهل الشام إلا قتالك حتى تدفع إليهم قتلة عثمان ، فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين ، ولعمري ما حُجتك علي كحجتك على طلحة والزبير ؛ لأنهما بايعاك و لم أبايعك ، وما حجتك على أهل البصرة لأن أهل البصرة ؛ أطاعوك و لم يطعك أهل الشأم . وأما شرفك في الإسلام ، وقرابتك من رسول الله على وموضعك من قريش فلست أدفعه . ثم كتب إليه في آخر الكتاب بشعر كعب بن جُعيل (٢)، وهو:

وأحسن الروايتين : يَفُضُّ الشؤونا ، وفي آخـر هـذا الشـعر ذم لعلـيِّ بـن أبـي طالب ﷺ أمْسَكْنا عنه .

قوله: "ولكِنَّكَ أغْرَيْت بعثمان المهاجرين "، فهو من الإغراء وهو التحضيض عليه، يقال: أغْرَيْتُهُ به، وآسدتُهُ عليه، وآسدتُ الكلبَ على الصيد أوسِدُهُ إيسادًا، ومن قال: أشْليْتُ الكلبَ في معنى أغْرَيْتُ فقد أخطأ، إنما أشْلَيْتُهُ:

<sup>(</sup>١) الأبيات من الطويل ، والأول لمعاوية في أساس البلاغة (تره) .

<sup>(</sup>۲) انظر وقعة صفين ٥٦ ـ ٥٧ .

دعوتُهُ إِليَّ ، وآسَدْتُه : أغْرَيْتُهُ .

وقول ابن جُعَيْلِ: وأهْلَ العراق لهم كارهينا محمولٌ علَى "أرى "، ومن قال: وأهل العراق لهم كارهونا

فالرفع من وجهين : أحدهما قطعٌ وابتداءٌ ، ثم عطف جملة على جملة بالواو ، لم يحمله على " أرى " ، ولكن كقولك : كان زيدٌ منطلقًا وعمرو منطلق الساعة ، خبَرْتَ بخبر بعد خبر ، والوجه الآخر : أن تكون الواو وما بعدها حالاً ، فيكون معناها " إذ " ، كما تقول : رأيتُ زيدًا قائمًا وعمرو منطلق ، تريد : إذْ عمرو منطلق ؛ وهذه الآية تُحْمَلُ على هذا المعنى ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ (١) ، والمعنى والله أعلىم : إذ طائفة في هذه الحال ، وكذلك قراءة من قرآ : ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ (١) ، أي والبَحْرُ هذه حالُه ، ومن قرأ ﴿ والبَحْرَ ﴾ (١) فعلى " أنَّ ".

#### وقوله : ودِنَّاهُمُ مثل ما يقرضونا

يقول: حزيناهم، وقال المفسرون في قوله عزَّ وحلَّ: ﴿مَالِكِ يَوْمُ اللِّينِ ﴾ (٤) ، قالوا: يومُ الجزاء والحساب (٥) ، ومن أمثال العرب: "كما تدينُ تدان " (٦) ، وأنشد أبو عبيدة:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) قرأه بالنصب أبو عمرو من السبعة وقرأه الباقون بـالرفع . انظر السبعة لابن محـاهد ٥١٣ ، ووحجة القراءات ٥٦٨ ، والنشر ٣٤٧/٢ ، وانظر البحر ١٨٩/٧ - ١٩١٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة : ٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر مجاز القرآن ٢٣/١ ، وتفسير غريب القرآن ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) وقد روى مرفوعًا إلى النبي الله النبي الله النبي الله وهو ضعيف ، أورده العجلوني في "كشف الخفاء " (١٢٦/٢) ، وقال : " رواه أبو نعيم والديلمي عن ابن عمر رفعه في حديث بلفظ : "البر لا يبلى، والذنب لاينسى، والديان لا يموت ، فكن كما شئت فكما تدين تدان" وأورده ابن عدي أيضًا في الكامل ، وفي سنده ضعف ، وقال في اللآلئ : "رواه البيهقي في كتاب الزهد ، والأسماء=

#### وَاعْلَمْ وَأَيْقِنْ أَنَّ مُلْكَكَ زَائِسِلٌ وَاعْلَمْ بِأَنَّ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ (١)

وللدين مواضعُ منها ما ذكرنا ، ومنها الطاعةُ ، ودينُ الإسلام من ذلك ، يقال : فلانُ في دين فلان : أي في طاعته ، ويقال : كانت مكَّةُ بلدًا لَقَاحًا : أي لم تَكُنْ في دين مَلِكٍ ؛ وقال زهيرٌ :

لَئِنْ حَلَلْتَ بِجَوُّ فِي بَنِي أَسَدٍ فِي دِينِ عَمْرِو وحالَتْ بَيْنَنَا فَدَكُ (٢)

فهذا يريد: في طاعة عَمْرِو بن هند ؛ والدينُ : العادةُ ؛ يقال ما زال هذا ديـني ودَاْبي ودَيْدَنِي و وَيْدَنِي و إِجْرِيَّايَ ، قال الْمُثَقِّبُ العَبْدِيُّ :

-والصفات عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ... "وساق نحوه ، ثم قال في اللآلئ: "هذا مرسل" .ووصله الإمام أحمد في "الزهد"،لكن جعله من قول أبي الدرداء ـ رضي الله عنه \_، ولابن أبي عاصم في السنة بسند فيه وضاع عن أنس ـ رضي الله عنه \_ في حديث أنه قال: يا موسى ، كما تدين تدان . وفي التنزيل: ﴿ من يعمل سوءًا يجز به ﴾ . وانظر "ضعيف الجامع" (ح٤٢٧٩) ، وقال: "ضعيف" .

(۱) البيت من الكامل ،وهو لخويلد بن نوفل الكلابي في لسان العرب ۹۲/۱، ۹۲/۱ (ديـن)، وتاج العروس (دين) ، وليزيد بن الصعق الكلابي في جمهرة اللغة ص۸۸۸ ، وبلا نسبة في تهذيب اللغة ١٦٩/١، ، ومجمل اللغة ١٠٥٥/١، ورواية صدره :

#### إنسك ميست ومحاسسب

(۲) البيت من البسيط، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص١٨٣، ولسان العـرب ٢٠٣/٠ (كول)، وبلا (فدك)، ٢٤٧/١٤ (خوو)، وجمهرة الأمثال ١١٦/١، وتاج العـروس (فـدك)، (خوو)، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص٦٨٨، وروايته:

#### لئن حللت بخوفي بني أسل في دين عمرو وحالت دوننا فلدك

(٣) البيتان من الوافر ، وهما للمثقب العبدي في ديوانه ص١٩٥ - ١٩٨ ، وفيه " يقيني مكان "تقيني " ، وكذلك الرواية في شرح اختيارات المفضل ص١٢٦٣ ، والبيت الأول في لسان العرب ٢٥١ (درأ) ، ١٦٩/١٣ (دين) ، ٤٥٠ (وضن) ، وتهذيب اللغة ١٥٩/١٤ ، وتاج العروس ٢٢١/١ (درأ) ، (دين) ، (وضن) ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص١٨٦ ، ١٦٦٨ ، ١٢٦٦ ، ومقايس اللغة ٢٧٣/٢ ، والمخصص ١٥٥/١٧ ، وديوان الأدب ٣٢٧/٣ ، والبيت الثاني في لسان العرب ١٦٣/١ (حلل) ، وتهذيب اللغة ٣٢٦/٣ ، ورواية عجزه : " ... ولا تقين " ...

وقال الكُمَيْتُ بنُ زَيْدٍ:

وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَخْلَبُ وا (١) عَلَى وَأَخْلَبُ وا (١)

وقوله : فقلنا : رضينا ابن هند رضينا

يعني معاويةَ بن أبي سُفْيانَ ، وأمَّهُ هِنْد بنتُ عُتْبةَ بنِ رَبيعةَ بنِ عَبْدِ شَـمْس بـنِ عبدِ مَناف .

وقوله : "أن تَدينوا له " ، أي أن تطيعوه وتَدْخلوا في دينه : أي في طاعته . وقوله : ومن دون ذلك خوْطُ القتاد

فهذا مَشَلٌ (٢) من أمثال العرب ، والقَتَادُ : شُجَيْرَةٌ شاكةٌ غليظةُ أصولِ الشَّوْكِ ، فلذلك يُضْرِبُ حَرْطُهُ مَثَلًا في الأمر الشديد ؛ لأنه غايةُ الجَهْدِ .

ومن قال "يَفَضُّ الشؤونا" ف "يَفُضُّ" يُفَرِقُ ، تقول : فَضضَتُ عليه المالَ ، والسنونُ واحدها شَأْنٌ ، وهي مَوَاصِلُ قبَائل الرأس ، وذلك أنَّ الرأس أربعُ قبَائلَ ، أي قطعٌ مَشْعوبٌ بعضُها إلى بعض ، فَموْضِعُ شَعْبِها يقال له : الشُّؤُون واحدها شأنٌ ، وزعم الأصمعيُّ قال : يقال إنَّ مَحاريَ الدموع منها ، فلذلك يقال : استَهلت شُؤُونُه (٢٠) ، وأنشد قولَ أوْس بن حَجَر :

لَّا تَحْزُنينِكِ بِكَالْفِرَاقَ فَكِانِنِي لا تَسْتَهِلُ مِنَ الْفِرَاقَ شُـؤُونِي (''

ومن قال : "يُقِرُّ العيونا" ، ففيه قولان : أحدهما للأصمعي ، وكان يقول : لا

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو للكميت في شرح هاشميات الكميت ص٥٥ ، ولسان العرب ٢٧٢/١ (حلب) ، وتاج العروس (١٧٧/٢) (حلب) ، (حرى) ، وبلا نسبة في لسان العرب ١٤٢/١٤ (حرا) ، ورواية صدره : " على تلك ..." .

<sup>(</sup>٢) انظر مجمع الأمثال ٢٦٥/١ ، والمستقصى ٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) عبارة الأصمعي كما في خلق الإنسان له (الكنز اللغوي ١٦٧): "وفي الجمحمة القبائل وهي أربعٌ، وهي قطَعُه المشعوبُ بعضُها إلى بعض الواحدة قبيلة ... ومَواصِلُ القبائل الشؤون الواحد شأنٌ ... ويقال إن الدمع يخرج من الشؤون ومن ثمّ يقال:استهلت شؤونه ، قال أوس بـن ححر: لا تحزنيني ... البيت " . اهـ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الكامل ، وهـو لأوس بـن حجـر في ديوانـه ص١٢٩ ، ولسـان العـرب ٢٠٢/١٦ (هـلل) ، وبلا نسبة في تهذيب اللغة ٤١٦/١٦ ، والمخصـص ٥٧/١ ، ولسـان العـرب ٢٣١/١٣ (شأن) ، وتاج العروس (شأن) .

يجوزُ غيرهُ ، يقال : قَرَّتْ عينُه وأقرَّها اللهُ ، وقال : إنما هو بَرَدَتْ مِنَ القُرِّ ، وهو خلافُ قولهم : سَخِنَتْ عينهُ وأسخنَها الله ؛ وغيره يقول : قَرَّتْ : هَدَأَتْ ، وأقرَّها الله : أهْدَأُها الله ، وهذا قولٌ حسنٌ جميل ، والأولُ أغربُ وأطْرَفُ .

فكتب إليه أميرُ المؤمنين علي بنُ أبي طالب رضي الله عنه حواب هذه الرسالة (١): بسم الله الرحمن الرحيم من علي بن أبي طالب إلى مُعاوية بنِ صَحْر ، أما بعد : فإنه أتاني منك كتابُ امْرئ ليس له بَصَر يَهديه ، ولا قائد يُرشِدُه ، دعاه الهوى فأجابه ، وقادَه فاتبعه ؛ زَعَمْت أنّك إنما أفسدَ عليك بَيْعَتي خطيئي في عثمان ، ولَعَمْري ما كنتُ إلا رجلاً من المهاجرين أوْرَدْتُ كما أوردوا ، وأصْدَرْتُ، كما أصْدروا ، وما كان الله لِيَحْمَعَهُم على ضلال ، ولا لِيَصْربَهُم بالعمى . وبعد ؛ فما أنت وعثمان ؟ إنما أنت رجل من بني أميَّة ، وبنو عثمان أولى مُطالبة دَمِه ، فإنْ زعمت أنّك أقوى على ذلك فادْخُل فيما دَحَل فيه السُلمُون ، ثم حاكم القوم إلي . وأما تَمْييزُكَ بينك وين طَلْحَة والزُبيْر وبين أهل الشأم وأهل البَصْرة فلعَمْري ما الأمْر فيما هناك إلا سَواء ، لأنها بَيْعة شاملة ، لا يُسْتثنى فيها الخيارُ ولا يُسْتأنفُ فيها النّظرُ، وأما شَرق في الإسلام ، وقرابي من رسول الله عليه الخيارُ ولا يُسْتأنفُ فيها النّظرُ، وأما شَرق في الإسلام ، وقرابي من رسول الله عليه الخيار ولا يُسْتأنفُ فيها النّطَه ، فلعمري لو استطعت الإسلام ، وقرابي من رسول الله عليه المناه ، وموضعي من قُريْش ، فلعمري لو استطعت ونعة لدفعته .

ثم دعا النَّحاشِيَّ أحدَ بني الحارث بنِ كعبِ فقال له: إنَّ ابنَ جُعَيْلٍ شاعرُ أهلِ الشام، وأنتَ شاعرُ أهلِ العراق، فأجبِ الرَّحلَ، فقال: يا أمير المؤمنين، أسْمِعْني قوله، قال: إذًا أُسْمِعَكَ شِعْرَ شِاعِرٍ ؛ فقال النحاشيُّ يجيبه:

دَعَنْ يَا مُعَاوِيَ مَا لَنْ يَكُونَا " فَقَدْ حَقَّقَ اللهُ مَا تَحْذَرُونَا أَتَا اللهُ مَا تَحْذَرُونَا أَتَاكُمْ عَلِينَ بِاللهِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ فَمَا تَصْنَعُونَا أَتَاكُمْ عَلِينَ بِالْهِلِ الْعِيرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ فَمَا تَصْنَعُونَا وَبِعَدِ هذا نُمْسِك عنه .

قوله :"ليس له بَصَرٌ يهديه" ، فمعناه يقوده ، والهادي : هو الذي يَتَقَدَّمُ فَيَدُلُ، والحادي يتأخَّرُ فَيَسُوق ، والعُنْقُ يُسمَّى الهاديَ لتَقَدُّمِهِ ، قال الأعشى :

إِذَا كَانَ هَادي الْفَتَسَى فِي الْبِالْ ﴿ وَمَلَدُ الْقَنَاةِ أَطَاعَ الْأَمِيرَا (٢)

يصف أنه قد عمِي فإنما تُهْديه العصا ، ألا تراه يقول :

<sup>(</sup>١) انظر وقعة صفين ٥٧ ـ ٥٨ ، وهي أتم مما روى المبرد .

<sup>(</sup>۲) البيت من المتقارب ، وهو للأعشى في ديوانه ص١٤٥ ، ولسان العرب ٣٥٧/٣ (قصد) ، ٣١/٤ (أمر) ، ٣٥٧/١٥ (هدى) ، والمحتسب ٢٩٠١ ، ٢٩٠ .

وخَالَ السُّهُولَةَ وَغَثَا وَعُرا اللهُ اللهُ

وَهَابَ الْعَشَارَ إِذَا مَا مَشَى وقال القُطَامِيُّ: إنَّي وَإِنْ كَانَ قَوْمِي لَيْسَ بَيْنَهُمُ وقال أيضًا:

قَرَّبْنَ يَقْصُرْنَ مِنْ بُزْل مُحَيَّسَةٍ (١)

وَمِنْ عِرَابٍ بَعِيدَاتٍ مِسنَ الحَسادِي

وقوله : "ولا قائدٌ يُرْشِدُهُ " قد أبان به الأولَ .

وقوله: "دعاه الهوى" ، فالهوى من هَوِيتُ مقصور ، وتقديره "فَعَلّ" ، فانقلبت الياءُ الفًا ، فلذلك كان مقصورًا ، وإنما كان كذلك لأنّك تقول : هَويَ يَهْوَى ، كما تقول : هَو فَرق كما ترى ، وكان المصدر على "فَعَلّ بَمنزلة الفَرق والحَذَر والبَطر ؛ لأن الوزن واحد في الفعل واسم الفاعل ، فأما "الهَواءُ " من الجَوِّ فَممدودٌ ، يَدُلُكَ على ذلك جمعه إذا قلت : "أهوية " ؛ لأن " أفعِلةً " إنما تكونُ جمع "فعال" و "فعول" و "فعول" و "فعيل " ، كما تقول : قَذَال وأقذلة ، وحمارٌ وأحمِرة ، فَهَواءٌ كذلك ، والمقصور جمعه "أهواءً" فاعلم ؛ لأنه على وحل " وجمع "فعل ": "فعال" ، كما تقول : قَذَال " فعل "وجمع "فعل ": "فعال" ، وقولهم: هذا هواء يا فتى في صفة الرحل إنما هو ذمّ، وحلى الله عز وحل : ﴿ وَالْفِيدَةُ هُمْ هُواءٌ هُواءٌ هُمْ وَاللهُ ، وقال زُهَيْر : يقول: لا قلْبَ له،قال الله عز وحل : ﴿ وَأَفْيِدَتُهُمْ هَوَاءٌ هُواءٌ أي خالية ، وقال زُهَيْر : يقول: لا قلْبَ له،قال الله عز وحل : ﴿ وَأَفْيِدَتُهُمْ هَوَاءٌ هُواءٌ أي خالية ، وقال زُهَيْر : يقول: لا قلْبَ الله عز وحل الله عز وحل الله عز وحل الله عز وحل الله عن الظّلْمَان جُوهُ حُوهُ هَواءُ أَوْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ الله عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ الظّلْمَان جُوهُ حُوهُ أَهُ هَواءُ (") أي خالية ، وقال زُهَيْر : كَانَ اللهُ عَنْ الظّلْمَان جُوهُ حُوهُ هُوهُ هُوهُ اللهُ اللهُ عَنْ الظّلْمَان جُوهُ مُوهُ هُوهُ هُوهُ اللهُ اللهُ عَنْ الظّلْمَان جُوهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَاعْلُوهُ اللهُ اللهُ عَنْ الطّلْمَان جُوهُ الله الله عَنْ المُؤْهُ اللهُ اللهُ عَنْ الطّلْمُان جُوهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الطّلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ الطّلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

الرَّحْـلَ مِنهَـا فَـوْقَ صَغَـلِ مِـنَ الظَّلَمَـانِ جَوْجَــؤُهُ هَــواءُ ۗ وهذا من هَواء الجَوِّ ؛ قال الهُذَلِيُّ :

عَلَى مَا فِي وِعَالِكِ كَالْخَيَالِ (١)

هَــواءٌ مِشْـلُ بَعْلِــكِ مُسْــتَمِيتٌ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ق۲/۲ ص: ۱۰.

<sup>(</sup>٢) في الديوان : ألمعن يقصرن من بخت مخيّسة .

<sup>(</sup>٣) سورة محمد : ١٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم : ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) البيت من الوافر ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص٦٣ ، ولحمان العرب ٢٤/١ (أوأ) ، ٥ البيت من الوافر ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص٦٤/٣ ، ١٢٠/ ، ومحمل اللغمة ٣٧٠/١٥ ، وعجمل اللغمة ٤٥٥/٤ ، وتاج العروس ١٣٤/١ (أوأ) ، (هوى) .

<sup>(</sup>٦) هو حبيب الأعلم . والبيت من كلمة له في ديوان الهذليين ٨٣/٢ .

وكلُّ واو مكسورةٍ وقَعتْ أُوّلاً فهمزُها جائز ، يُنْشَدُ : "على ما في إعــائِكَ" ، ويقال : وسادَةٌ وإسادَةٌ ، ووشاحٌ وإشاحٌ .

وَأَمَا قُولُه : " فَمَا أَنَتَ وَعَثَمَانُ " ، فَالرَفْعُ فِيهِ الوَجِهِ لأَنَّهِ عَطَفَ اسَمًا ظَاهِرًا على اسم مُضْمَر مُنْفُصِل ، وأجراه مجراه ، وليس هاهنـا فعـلٌ فيحمـل علـى المفعـول ، فكأنه قال : فما أنت وما عثمانُ ؛ هذا تقديره في العربية ، ومعناه لستَ منه في شيء. وهذا الشعر يُنشد كما أصفُ لك :

وَأَنْتَ الْمُرُوِّ مِن أهل نَجْدِ وأهلُنا تَهامٍ فما النَّجْدِيُّ وَالْتَعَوِّر (١)

تُكَلِّفُنِسي سَوِيقَ الْكُورُمِ جَرِمٌ وَمَا جَرُمٌ وما ذاكَ السَّوِيقُ (٢)

فإن كان الأول مضمرًا متصلاً كان النصب لِعَلاً يُحمل ظاهرٌ على مضمر ، تقول : مالك وزيدًا ، وذلك أنه أضمر الفعل ، فكأنه قال في التقدير : ومُلابَستُك زيدًا ، وفي النحو تقديره : مع زيد ، وإنما صَلَحَ الإضمارُ ؛ لأنَّ المعنى عليه إذا قلت : ما لك وزيدًا ، فإنما تنهاه عن مُلابسته ، إذ لم يجُزُ " وزيدٍ " وأضمرت لأن حروف الاستفهام للأفعال ، فلو كان الفعل ظاهرًا لكان على غير إضمار ، نحو قولك : ما زلتُ وعبد الله ، ولكنه أراد :ما زلتُ وعبد الله ، فكان المفعولُ مخفوضًا بالباء ، فلما زال ما يخفضهُ وصلَ الفعلُ إليه فنصبه ، كما قال تعالى : ﴿ واحْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾ (") فالواو في معنى فنصبه ، كما قال تعالى : ﴿ واحْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾ (") فالواو في معنى فنصبه ، كما قال تعالى : ﴿ واحْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾ (الله هذا الشعر : فقلى هذا يُنشَدُ هذا الشعر :

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو لجميل بثنية في ديوانه ص٨٩ ، وخزانة الأدب ١٤٤/٣ ، والكتباب ٢٩٩/ ، والكتباب ٢٩٩/ ، ولجميـل ٢٩٩/ ، ولجميـل أ٢٩٩/ ، ولجميـل أو لعمر في شرح شواهد المغني ٣٤/٩ ، وبلا نسبة في شرح أبيات سيبويه ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>۲) البيت من الوافر،وهو لزياد الأعجم في ديوانه ص٨٦، وشرح أبيات سيبويه ٣٠٧/١، والمسعر والشعراء ١٧٠/١ (سوق)، والحلل ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر،، وهـو لمسكين الدارمي في ديوانـه ص٦٦، وشــرح المفصــل ٢/٠٥، والكتاب ٣٠٨/١، وبــلا نسبة في خزانـة الأدب ١٤٢/٣، ورصـف المبــاني ص٤٢٢، وشــرح الأشموني ٢٢٣/١.

ولو قلت : ما شأنك وزيدًا لاحتير النصبُ لأنَّ زيدًا لا يلتبسُ بالشأن ، لأن المعطوف على الشيء في مِثْلِ حاله ، ولو قلت : ما شأنك وشأنُ زيد لرفعت ؛ لأن الشأن يعطف على الشأن ، وهذه الآية تُفَسَّرُ على وجهين من الإعراب : أحدهما هذا ، وهو الأجود فيها ، وهو قوله عزَّ وجلَّ ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ (١) فالمعنى والله أعلم : مَعَ شركائكم ، لأنك تقول جمعتُ قومي ، وأجمعت أمري ويجوز أن يكون لمَّا أَذْخَلَ الشركاءَ مع الأمر حمله على مِثْلِ لفظه ؛ لأن المعنى يرجعُ إلى شيء واحد ، فيكون كقوله :

يَا لَيْتَ زَوْجَكِ قَدْ غَدَا مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحَا الْمُ

وقال آخر:

#### شَرَّابُ أَلْبَسان وَتَمْسِ وَأَقِسطْ (٣)

وهذا بيِّنُّ .

ويروى أن عبد الله بن يزيد بن معاوية أتى أخاه خالدًا ، فقال : يا أخي ، لقد هَمَمْتُ اليوم أن أَفْتِكَ بالوليد بن عبد الملك ، فقال له خالد : بئس والله ما هَمَمْتَ به في ابن أمير المؤمنين، ووَلِيِّ عهدِ المسلمين ! فقال : إنَّ خيلي مَرَّتْ به فعبث بها وأصغرني ، فقال له خالد : أنا أكفيك . فدخل خالدٌ على عبد الملك والوليد عنده ، فقال : يا أمير المؤمنين ، الوليدُ ابنُ أمير المؤمنين ، ووليُّ عهد المسلمين ، مرتْ به خيل ابن عمه عبد الله بن يزيد فعبث بها وأصْغَرَه ، وعبدُ الملكِ مُطْرِق ، فرفع رأسه،فقال:

<sup>(</sup>١) سورة يونس: ٧١ وسيكرر الكلام عليها.

<sup>(</sup>۲) البيت من مجزوء الكامل ، وفي بعض النسخ هو عبد الله بن الزبعرى ، وانظر شعره ص٣٣ ، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ١٠٨/٢ ، ١٠٨/٦ ، وأمالي المرتضى ٥٤/١ ، والإنصاف ٢٦٢/٢ ، وخزانة الأدب ٢٣١/٢ ، ٣٢١/٣ ، ١٤٢/٩ ، والخصائص ٢٨١/٢ ، وشرح شواهد الإيضاح ص١٨٢ ، وشرح المفصل ٢/٠٥ ، ولسان العرب ٢٢٢/١ (رغب) ، ٢٨٧/٢ (رجج) ، ٣٩٧/٢ (مسح) ، ٣٦٧/٣ (قلد) ، ٤٢/٨ (جدع) ، ٥٧/٨ (جمع) ، ٥١/٩٥٠ (هدى) ، والمقتضب ٢/١٥ .

<sup>(</sup>٣) الرجز بلا نسبة في الإنصاف ٦١٣/٢ ، ولسان العرب ٢٨٧/٢ (زحج) ، ٤٠٢/١١ ( (طفل) ، والمقتضب ٥١/٢ .

﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ (١) فقال خالد : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَلَمَّوْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ (٢) ، فقال عبد الملك : أَنِي عبد الله تُكلِّمني ؟ والله لقد دخل على فما أقام لِسَانَهُ لَحْنًا! فقال له خالد : أَفَعَلَى الوليد تُعَوِّلُ؟ فقال عبد الملك: إن كان الْوليد يُلْحَنُ فإن أَخاه سليمان ، فقال خالد : وإن كان عبد الله يلحن فإن أخاه سليمان ، فقال خالد : وإن كان عبد الله يلحن فإن أخاه خالد ، فوا لله ما تُعَد في العير ولا في النّفير، أخاه خالد : اسْمَعْ يا أمير المؤمنين ، ثم أقبل عليه فقال : وَيْحَكَ فَمَنِ العِيرُ والنّفِير ، ولكن غَيْرِي ؟ حَدِّي أبو سُفْيَان صاحبُ العير ، وحَدِّي عتبة بن ربيعة صاحبُ النفير ، ولكن غَيْرِي ؟ حَدِّي أبو سُفْيَان صاحبُ العير ، وحَدِّي عتبة بن ربيعة صاحبُ النفير ، ولكن فقلت : غُنْيْمَات ، وحُبَيْلاَت ، والطائف ، ورحم الله عثمان لقلنا صدقت !

أما قوله: " في العير " فهي عير قريش التي أقبل بها أبو سفيان من الشأم فنه له النها رسول الله على وَلَدُبَ إليها المسلمين ، وقال: " لَعَلَّ الله يُنفَّلُكُموهَا "(٣) ؛ فكانت وَقْعَةُ بَدْر ، وساحَلَ أبو سفيانَ بالعير ، فكانت الغنيمة ببدر ، كمة قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ الله إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوكَةِ تَكُونُ لَكُم ﴾ (٤) أي غَيْرَ الحَرْبِ ؛ فلما ظَفِرَ رسولُ الله على باهل بدر ، قال العباس على : إنما وعَدَكُمُ الله إلى العير ، فقال العباس على : إنما وعَدَكُمُ الله إلى العير ، فقال العباس على : إنما وعَدَكُمُ الله إلى العير ، فقال العباس على الله العرف .

وأما " النفير " فَمَنْ نَفَرَ من قريش ليَدْفَعَ عن العير فجاءوا فكانت وقعةُ بـــدر ، وكان شيخ القوم عُتْبَةُ بن ربيعة بن عبد شُمسٍ ، وهو جَدُّ خالدٍ من قِبَــلِ جَدَّتِـهِ هِنْــدُّ أُمِّ معاوية بنتِ عُتْبةَ ، ومن أمثال العرب :

لَسْتَ فِي الْعِيرِ يَوْمَ يَحْدُونَ بِالْعِيبِ صِرِ وَلَا فِي النَّفْيِرِ يَــوْمَ النَّفِيرِ وَلَا فِي النَّفِيرِ وَلَا لَشَرِّ وَلَا يُحْفَلُ بِـه : ثم اتَّسَعَ هذا المَثلُ حتى صار يقال لِمَنْ لَا يَصْلُحُ لِخيرٍ وَلَا لَشَرِّ وَلَا يُحْفَلُ بِـه :

<sup>&</sup>quot; لا في العِير ، ولا في النَّفِير " (\*) .

<sup>(</sup>١) سورة النمل : ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : ١٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر السيرة النبوية ٢٥٨/٢ ، ومغازي الواقدي ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال : ٧.

<sup>(</sup>٥) انظر الفاحر ١٧٧ ، وجمهرة الأمثال ٣٩٩/٢ ، ومجمع الأمثال ٢٢١/٢ ، والمستقصى ٢٦٤/٢.

وقوله: "غنيمات، وحبيلات" يعني أن رسول الله ﷺ لما أَطْرَدَ الحَكَمَ ابـنَ أبي العاصي بنِ أُميَّة، وهو حدُّ عبدِ الملك بن مَرْوَانَ لَجَــاً إلى الطائف، فكان يَرْعَى غُنَيْمَاتٍ ويأوي إلى حُبَيْلَةٍ، وهي الكَرْمة.

وقوله: "رحم الله عثمان "أي لرَدِّهِ إِيَّاهُ. وقولنا "أطرده": أي جعله طَريدًا، وطَرَدَهُ، نَحَّاهُ: كما تقول حَمِدْتُهُ: أي شكرته، وَأَحْمَدْتُهُ: أي صادفتُه محمودًا، وكان عثمان رحمه الله استأذن رسول الله عَلَيْ في رَدِّهِ متى أَفْضَى الأمرُ إليه، رَوى ذلك الفقهاءُ.

\* \* \*

#### باب [ رجل من بني أسد بن خزيمة يمدح يحيى بن حيّان ] <sup>(١)</sup>

قال أبو العباس: قال رجلٌ من بني أسدِ بن خُزيمةَ يمدح يحيى بن حيَّان أخا النَّخَع بن عَمْرِو بن عُلَةَ بن جلدِ بن مَذْحِج (٢)، وهو مالكُ :

الاَّ جَعَلَ الله اليَمِانِينَ كُلُّهُم فَ فِدَى لِفَتَى الْفِتْيَانَ يَحيَى بُنِ حَيَّانِ وَلَوْ جَعَلَ الله اليَمِانِينَ كُلُّهُم فَ لَقُلْتُ وَالفًا مِن مَعَدٌ بِسِ عَدْنَانَ وَلَكُنَ وَالفًا مِن مَعَدٌ بِسِ عَدْنَانَ وَلَكَ وَالفًا مِن مَعَدٌ بِسِ عَدْنَانَ وَلَكَ فُسِي بَابِنَاءِ قَحْطَانِ وَلَكَنَ نَفْسِي بأبِنَاءِ قَحْطَانِ وَلَكَنَ نَفْسِي بأبِنَاءِ قَحْطَانِ

وحدثني شيخٌ من الأزد (٣) ثقة عن رجل منهم أنه كان يطوف بالبيت ، وهــو يدعو لأبيه ، فقيل له : ألا تدعو لأمِّك ؟ فقال : إنها تَمِيميَّةٌ .

وسُمِعَ رجلٌ يطوفُ بالبيت ، وهو يدعو لأمِّهِ ، ولا يذكرُ أباه فعوتِبَ فقال : هذه ضعيفةٌ ، وأبي رجل يحتالُ لنفسه .

وحدثني المازنيُّ عمن حدَّثه قال :رأيتُ رحلاً يطوف بالبيت ، وأُمُّهُ على عُنُقه، وهو يقول :

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٢) انظر جمهرة أنساب العرب ٤٧٦ ، والاستقاق ٣٩٧ ، واللباب (المذحجي) ١٨٦/٣ وفي اللسان (ذحج) : "وأذحجت المرأة على ولدها : أقامت . ومذحج : والنخعي) ٣٠٤/٣ وفي اللسان (ذحج) : "وأذحجت على ابنيها طبّئ ومالك هذين فلم مالك وطبّئ ، سميا بذلك لأن أمّهما لما هلك بعلها أذحجت على ابنيها طبّئ ومالك هذين فلم تتزوج بعد أدد . روى الأزهري عن ابن الأعرابي قال: ولد أدد بن زيد بن مرة بسن يشحب مرّة والأشعر ، وأمهما دلّة بنت ذي منحشان الحميري فهلكت فخلف على أختها مدلّة فولدت مالكًاوطيئًا واسمه جلهمة شم هلك أدد فلم تتزوج مدلة ، وأقامت على ولديها مالك وطبّئ مذحجًا ثم صار اسمًا للقبيلة ، قال بن سيده : والأول أعرف " اه .

قال المرصفي : (النحع) "بفتح النون والخاء" لقب تلقّب به يوم انتجع عن قومه وبَعُد عن أرضهم فنزل "الدَّئِينَة" وهي منزل لبني سُليم واسمه حسر بن عمرو . رغبة الآمل (٢/٤) . (٣) وهذا من التعصب المفرط .

# أَخْمِلُ أُمِّي وهِي الْحَمَّالَة تُرْضِعُني السَدِّرَةَ والعُلالَة (١) ولا يُجسازَى وَالسَّدِّ فَعالَسَة

قوله: "الدّرة "فهو اسم ما يَـدُرُّ من ثَدْيَيْها، ابتداءً كان أو غير ذلك و "العُلالَةُ" لا تكونُ إلا بَعْدُ، يقال: عَلَّهُ يَعُلَّهُ، ويَعِلَّه عَلاً، والاسم العُلالَةُ. وكلُّ شيء كان على "فَعَلْتُ " من المدغم فمضارعه إذا كان متعدّيًا إلى مفعول يكون على "يَفْعُلُ " نحو: رَدَّهُ يَرُدُه، وشَحَّهُ يَشُجُّهُ، وفَرَّهُ يَفُرُّهُ ؛ فإذا قلت : فَرَّ يَفِرُ فإنما ذلك لأنه غير مُتَعَدِّ إلى مفعول، ولكن تقول: فَرَرْتُ الدابة أفرُّها، وجاء فعَلَ يَفْعِلُ من المتعدي في ثلاثة أحرف (٢) يقال: عَلَّهُ يَعُلُهُ ويَعِلَّهُ، وهَرَّهُ يَهُرُّه، ويَهِرَّهُ : إذا كرهه، ويقال: أحرَّهُ بُحِبُّهُ، وجاء حَبَّهُ يَحِبُّهُ، ولا يكون فيه يَفْعُلُ، قال الشاعر:

لَعَمْسُوكَ إِنْنِي وَطِلَابَ مِصْسِرٍ لَكَالْمُؤْدَادِ عَمَا حَبَّ بُعْسَدًا (١)

وقال آخر :

وأُقْسِمُ لـولا تَمْــرُهُ مــا حَبَبْتُــةُ وكَان عِياضٌ منه أَدْنَى ومُشْرِقُ (4)

وقرأ أبو رجاء (٥) العطاردي ﴿ فَاتَّبَعُونِي يَحَبَّكُمُ الله ﴾ (٦) فَفَعَلَ في هـذا شيئين : أحدهما أنّه جاء به من " حَبَبْتُ " ، وَالآخر أنّه أَدْغَمَ في موضع الجـزم ، وهـو

<sup>(</sup>١) الرحز بلا نسبة في لسان العرب ٤٦٩/١١ (علل) ، وتــاج العــروس (علــل) ، وكتــاب العـين ٨٨/١ .

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ المرصفي : "يزاد عليه بثّ الخير يبُثه ويبثه ، وننّه يُنتُه ويَنِتُه : أفشاه ، ونمَّ الحديث يَنتُه ويَنِمُه : أذاعه للإفساد ، وبتَّ الحبل يبُته ويبتّه قطعه قطعًا مستأصلاً ، وشدّه يَشُـدُه : أوثقه، وشجّ رأسه يشُحّه ويَشِحُه :كسره وشجّ الخمرة يشُحّها ويشِحّها إذا مزحها " رغبة الآمل ٣/٤.

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر ، وهو لبعض بني مازن في المخصص ٢١٥/١٤ .

<sup>(</sup>٤) البيت في لسان العرب ٧٤٣/٢ (حبب) لعيلان بن شجاع النهشلي ، وقبله : أحب أبا مروان من أجل تحره واعلم أن الجار بالجار أرفق ورواية عجزه :

<sup>(</sup>٥) (أبو رجاء) اسمه عمران بن عبد الله أو ابن ملحان "بكسر فسكون" من بني عطار بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم . كان من كبار التابعين . رغبة الآمل ٤/٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : ٣١ . وفي البحر ٤٣١/٢ أن أبها رجماء قرأ "يَحْبِبْكُم " وقال : وذكر الزمخشري أنه قرئ "يَحْبِبْكُم " بفتح الياء والإدغام . وقراءة الجمهور "يُحْبِبْكُم" . وانظر الكشاف ٤٣٤/١ .

مذهب تَمِيم وقَيْس وأسَدٍ. وجَماعة من العرب (١) يقولون: رُدُّ يا فتى يُدْغِمونَ ويُحَرِّكُونَ الدال النانية لالتقاء الساكنين فيُتبعُونَ الضَّمَّة الضمة ، ومنهم من يفتح لالتقاء الساكنين ، فيقول: رُدَّ يا فتى ؛ لأنَّ الفتح أخفُّ الحركات ، ومنهم من يقول: رُدِّ يا فتى فَيَكْسِرُ ؛ لأنَّ حقَّ التقاء الساكنين الكَسْرُ ، فإذا كان الفعل مكسورًا ففيه وجهان: تقول: فِرِّ يا فتى للإتباع وللأصلِ في التقاء الساكنين ، وتَفتَّحُ لأنَّ الفتح أخفُّ الحركات ، وإذا كان مفتوحًا فالفتح للإتباع ، ولأنه أخفُّ الحركات ، وإذا كان مفتوحًا فالفتح للإتباع ، ولأنه أخفُّ الحركات ، والكسر على أصل التقاء الساكنين ، نحو: عَضَّ يا فتى وعَضِّ يا فتى ، فإذا لَقِيَتُهُ ألفً ولامً فالأجودُ الكَسْرُ من أجل ما بعده ، وهي لام المعرفة ، نحو:

ومنهم من يُجْريه مُجْرَى الأول فتقع لام المعرفة بعد انقضاء الحركة في الأول فيقول : ( هو جرير )

ذُمَّ الْمَنْسَازِلَ بَعْسَدُ مَنْزِلَــة الّلـــوَى وَالْعَيْشَ بَعْدَ أُولئـك الأقــوام(٣) (٤).

(١) (جماعة من العرب) قال المرصفي : كأن أبا العباس لم يدر أن هؤلاء هم بنو تميم ومن تبعهم. ولقد أساء فيما صنع .وذلك أنه خص اختلافهم بالفعل المضموم الفاء . ثم ذكر وجهين في " مكسور الفاء وفتحها" ولم يبين أن كل واحد منهما لغة لجماعة من بني تميم وكان من اللازم أن يذكره . وخلاصة القول أن بني تميم ومن تبعهم ذهبوا في المدغم المحزوم مذاهب . فمنهم من يُتبعه لفاء الفعل فيقول مُدُّ "بالضم" وعض " بالفتح" وعِزِّ "بالكسر" ومنهم من يفتحه في الجميع لخفة الفتح . ومنهم من يكسره في الجميع على أصل التخلص من الساكنين . إذا علمت هذا فلك في نحو خَص وعِز وجهان . رغبة الآمل ٤/٤،٥ .

(۲)

#### فسلا كعبسا بلغست ولا كلابسا

والبيت من الوافر ، وهو لجرير في ديوانه ص ٨٢١ ، وجمهرة اللغة ص ١٠٩٦ ، وخزانة الأدب ١٤٢/٣ ، والدرر ٣٢٢/٦ ، وشرح المفصل ١٢٨/٩ ، ولسان العرب ١٤٢/٣ ، وشرح المفصل ١٢٨/٩ ، ولسان العرب ٣٠٦/٩ ، وشرح (حدد) ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤١١/٤ ، وخزانة الأدب ٣٠٦/٦ ، والكتاب ٣٠٦/٣ ، والمقتضب الأشموني ٨٩٧/٣ ، وشرح شافية ابن الحاجب ص ٢٤٤ ، والكتاب ٥٣٣/٣ ، والمقتضب ١٨٥/١ .

(٣) في بعض النسخ (أولئك الأيام) .

(٤) البيت من الكامل ، وهو لجرير في ديوانه ٩٩٠ ( وفيه " الأقوام " مكان "الأيام" ) ، وتخليص الشواهد ١٢٨/ ، وضرح شواهد الشافية الشواهد ١٢٨/ ، وضرح المفصل ١٢٨/ ، ولمان العرب ٤٣٧/٥ (أولى)، والمقاصد النحوية ٤٠٨/١ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١٣٤/١ ، وشرح الأشموني ١٣٢/ ، وشرح ابن عقيل ٧٧،=

وإن كان (١) من شأنه أن يُتْبعَ أو يَكْسِرَ فعل ذلك ؛ ومما جاء في القـرآن على هذه اللغة قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَنْ يُشَاقِّ الله فإنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (٧).

وأما أهلُ الحجاز فيُحْرونه على القياس الأصلي ، فيقولون : ارْدُدْ واغْضُضْ ، ويقولون : افرِرْ من زيد واعْضَضْ ، لَما سكن الثاني ظهر التضعيفُ لأنه لا يلتقي ساكنان ، وكل ذلك من قولهم وقول التميميين قياسٌ مُطَّرِدٌ بَيِّنٌ ، وقد شرحناه في الكتاب المُقْتَضَبِ (٣) على حقيقة الشرح .

\* \* \*

وقال الآخر :

إِذَا ضَيَّقُ تَ أَمْرًا ضَاقَ جَلًا فَلاَ تَهْلِكُ لِشَيْءٍ فَاتَ يَأْسَا (أ) فَلاَ تَهْلِكُ لِشَيْءٍ فَاتَ يَأْسَا (أ) سأصبرُ عن رَفيقي (أ) إِنْ جَفاني فَالْ المَدرْءَ يَجْزَعُ في خَلاَء

وَإِنْ هَوَّنْتَ مِا قَدْ عَرْ هانا فَكُمْ أَمْرِ تَصَعَّبَ ثِم لانا على كُلِّ الأَذَى إلا الهَوانا وَإِنْ حَضَرَ الجماعةَ أَنْ يُهانا (١) (٧)

وقال آخر أُحْسِبُهُ من لُصوص بني سَعْد [ قال أبو الحسن هو عُبَيْدُ بـنُ أَيـُّوبَ العنبريُّ (^^) وأنشدني هذا الشعر ثعلب ] .

<sup>-</sup>والمقتضب ١٨٥/١ .

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ :" ومن كان " .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر : ٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر المقتضب ١٨٤/١ ـ ١٨٥ ، وانظر الكتاب ١٥٨/٢ ـ ١٦١ .

 <sup>(</sup>٤) قال محقق (س) : في ر : "بأسًا" وذكر رايت أنه بالباء في النسخ التي تحت يديه ورأى أن تكون "يأسًا" كما أثبت من الأصل وج وهـ وف وظ .

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ : (من صديقي) و في (س) : (من رفيقي) وما أثبتناه من (غ) .

 <sup>(</sup>٦) قال محقق (س): بهامش ج: فإنّ الحرّ . وفيها: وإن صحب الجماعة . وبهامشها ما نصّـ ه:
 يجزع أن يهان في خلاء وفي جماعة .

<sup>(</sup>٧) الأبيات غير الثاني عن المبرد في معجم الشعراء ٧٥ لعمير بن جعيـل التغلبي . وصـواب اسمـه كما في المؤتلف والمحتلف ٨٣ "عَمِيرَةُ بن جُعَل" ، وانظر تحقيق اسمه في تعليــق محققي المفضليــات ٢٥٧ ، ومحقق الشعر والشعراء ٦٤٩ .

<sup>(</sup>٨) العنبري : نسبة إلى العنبر بن عمرو .

(١) أزايله: أفارقه.

(٢) (فإني وتركي الإنس) قال المرصفي : من كلمة عثرت عليهـا في مجموعـة تنسب إلى الثعـاليي وها هي بروايته لتعلم ما صنع أبو العباس من تقديم بعض الأبيات وتبديل بعض الكلمات وإن نقصت روايتها بيتين رواهما أبو العباس وسأنبهك عليهما:

كان لم أقد سبحانك الله فتية على عَلَسِيًّاتِ كِان هُويَهِا وفسارقتهم والدهسر مَوقِسفَ فَرقسة واصبحت مشل السهم في قعر جَعْبة وأصبحت ترمين العداعن جماعه فمنهم عدو لي مَحال مُكاشح وعاديَّةِ تعدو علي كتيبة فناشدتهم بالله حين أظليي فلما التقينا لم يزل من عديدهم ولو کنت لا اخشی سوی فرد معشــر وحسرت لأوطساني وحسرت كسأنني ألم ترنسي حسالفت صفسراء نبعسة وطال احتضاني السيف حتى كأنه وزاد أبو العباس بعد هذا في روايته . أخو فلوات . البيت والذي يليه . وبعدهما :

وجربت قلبي فهو مناض مشيع ومساحرة مسنى ولكسن تبينست قليل رقدد العين تراك بلدة على مثل جفن السيف يرفع آكة ووادٍ مخسوف لا تُسَسار فجاجُسه به الأسد والأشبالُ من علقت به تباشرن بسى لما بسرزت لعسادة فقلت تنكين الطريف لمُختَط فكلمت مَن لم يسدر ما عريسة فلما التقينا خام منهن خاتم فما رمنت جوف الغيل حتى ألِفتُه

لندفع ضيما أو لوصل نواصله هوي القطا الكدري نَشَت ثَمَائِلُه عواقبُه دارُ البلَه وأواتلُه نَضِيًا فَضًا قد طال فيهاقلاقله على ذاك رام مُسن بدت لي مقاتله وآخــر لي تحـُــت العضـــاهِ حبائلـــه الله الله الله الله المناسكة الله المناسكة الماسكة الم من الموت ظِلَّ قد علته عواملُه صريع هموان للمراب جحافله لَقَـرُ فــؤادى واطمــانت بلابلـــه كصاحب ثقبل خبط عنبه مناقليه يناط بجلدى جفنسه وحمائلسه

قليسل لخسلان الصفاء غوائلسه شماثل بسسام عجبال رواحلم إلى جَــوْز أخــرْى لا تُبـــنُ منازلـــه مُصاصدة عسق وهسو طساو ثماثله بركب ولا تمشى إليه رواحله فقد ثكلته عند ذاك ثواكليه تعوذنها والعساد جسم خوايله أخى شُقّة غُـول على من ينازلُـه ومن عاش في لحم الأنيسس أشايلُه وآخسر ذو طسير تحسوم حواجلسه وأعجبني أسرابه ومداخليه = ونايي عمن كنت ما إن أزايله قديرًا ومشويًا تسرِفُ خرادله على النأى عنهم طَلَّ دجن ووابله فتى مُطْرَدا قد أسلمته قبائله كَهامًا ولم تعمل بغِش صياقله ولا تنصحن إلا لمن هو قابله ألمت ونازل في الوغى من ينازله أخوك ولا تسدري لعلك سائله

- فإني وبغضي الإنس من بعد حبهم لكالصقر جلّى بعد ما صاد قِنْيَةً أهابوا به فازداد بُعداً وهاجه أزاهسدة في الأحساد أن رأت وقد تزهد الفتيان في السيف لم يكن فلا تعترض في الأمر تكفى شئونه ولا تخسدل المولى إذا مسا مُلمّسة ولا تحسرم المسرء الكريسمَ فإنسه

وهاك تفسير ما غمض من كلماتها تاركين لأبي العباس ما فسره أثناء ذلك ثم نعطف عليه بعدُ الحميري فأما قول لسان العرب إنها منسوبة إلى علس وهم بطن من بني سعد فلست منهم على ثقة . على أن راجعت نسب بني سعد فلم أحد أحدًا منهم تسمى بهذا الاسم (هويّها) "بالضم" مصدر هوت الناقة ... إذا عدت عدوًا شديدًا . فأما الهوي بمعنى السقوط إلى أسفل فبالضم والفتح" وعن أبي زيد "بالفتح" لا غير قال والهوي "بالضم" الإصعاد إلى فـوق وأنشـد "والـدو في إصعادها عجلي الهُويِّ" (ونشت) يبست من نش الغدير ينش "بالكسر" نشا ونشيشًا . يبس ماؤه والثمائل جمع ثميلة وهي ما يكون فيه الطعام والشراب من الجوف. شبه سرعة سيرها الشديد بسرعة القطا وهي حائعة ظامئة تطلب الحب والماء (جعبة) "بفتح الجيم" كنانة في أعلاهـــا اتســاع توضع نصال السهام في أسفلها وما عليه الريش في أعلاها لئلا ينتكث والجمــع جعـاب "بالكسـر" والنضيّ من السهام الذي نُحِت وبُري ولم يُنصلُ ولم يريّش وعن أبي عمرو سهم "فضّا " كعَصا إذا لم يكن في الكنانة غيره وجماع العدا جميعهم (محال) يريـد ذو محـال "بكسـر الميـم"وهـو الكيـد ورَوْمُ الأمر بالحِيل (والمكاشح والكاشح) العدو المبغض كأنه طوى العداوة في كشحه أو كأنه يولَّيك كشحه ويعرض عنك بوجهه وقد كشح له وكاشحه بمعنى واحد (والعضاه) ما عظم من الشجر واشتد شوكه الواحدة عِضة والأصل عِضهة والحبائل واحدتها حبالةٌ "بالكسر" وهي كل ما يصادبه . يريد فمنهم من يجاهر بالعداوة ومنهم من يخفيها ويتطلب له الغوائل خفية (وعادية) يريد وربّ عادية وهي الخيـل تعـدو واحدهـا عـاد (والسُّـلف) القـوم المتقدمـون في السـير والقِتُّـل "بكسر فسكون" القِرْنُ والعدو والجمع الأقتال والجحافل جمع الجحفلة وهي من الخيل وسائر الحافر ما يتناول به العلف بمنزلة الشفة للإنسان والمشفر للبعير. استعارها لشفاه القوم (والبلابـل) أحاديث النفس (مشيع)"بفتح الياء المشددة" شجاع قوي كأن النفس شيّعته بمعنسي شـجّعته وقوّتــه (لاتبن منازله) من أبنت السحابة إذا دامت ولزمت يريد لاتدوم منازله لكثرة ارتحاله ويقال بنّ بالمكان يبن "بالكسر" بنّا وأبن به إذا أقام فيه (على مثل حفن السيف) يريد على بعير ضامر قـد=

لكالصَّقْرِ جَلَّى بَعْدَ ما صادَ قِنْيَةُ (١) أَهَابُوا به فازدادَ بُعْدًا وصَدَّهُ أَلَمْ تَرَني صاحَبْتُ صَفْراءَ نَبْعَةً وطالَ احْتِضاني السَّيْفَ حتَّى كأنما أخو فَلُواتٍ صاحَبَ الجِنَّ وانْتَحَى له نَسَبُ الإِنْسِيِّ يُعْرَفُ نَجْرُهُ له نَسَبُ الإِنْسِيِّ يُعْرَفُ نَجْرُهُ قوله :

قَدِيرًا ومَشْوِيتًا عَبِيطًا خَرَادِلُهُ عن القُرْب منهم ضَوْءُ بَرْق ووابِلُهُ لها رَبَهِ فِي لَهُ تُفَلَّهُ مُعَابِلُهُ يُه كَنْ مِكْ شَحِي جَفْنُهُ وَحَمَائِلُهُ عن الإِنْسِ حتى قد تَقَضَّتْ وسائِلُهُ ولِلْجِنِ منه شَكْلُهُ وشَمَائِلُهِ

وصَبْرِيَ عَمَّنْ كُنْستُ ما إِنْ أَزَايِلُه

<sup>=</sup>انحنى انحناء حفن السيف (وآله) شخصه (ومصاصة) كل شيء ومصاصة "بضم الميم فيهما" أحلصُه (والعتق) الكرم (وطاو ثمائله) أقوى فيه فنصبه وقد وضع الجمع مكــان الواحــد يريــد وهــو طاو عميلته وقد سلف تفسيرها يقول إن الذي رفع شبخصه وأعانيه على السبير كرم أصله لا ما يقتات به من العلف و(الأشبال) والأشبال والشبول كلهن جمع شِبْل وهو ولد الأسد (لعادة تعودنها) هي أكل لحم الأنيس و(العاد) بحذف "الياء" للخفة أو للزنة من العدوان وهو الظلم لا من العَدُّو يريد به السبع الظالم لكل ما يفترسه و(حوابله) جمع حابل وهو المفسد . من حبله الدهر والحبّ أفسده يريد كثيرة مفاسده (لمختط) من اختطيت كخطوت إذا مشيت والشقة "بالضم" السفر الطويل والغول "بالضم" ما اغتال الإنسان وغيره فأهلكه (أشابله) جمع أشبل جمع شبل (حام) جُبُنَ يقال خام عن القتلا يخيم حيما وخيمانا . نكص وجَبُن . وحواجل الطير التي تقفز في مشيها وقد حجل الطائر يحجُل "بالضم والكسر" حجلا وحجلانا . نزا ووثب في مشيه مثل مشي المقيّد في الحِجُل . وهو القيد يقول فلما التقينا نكص فريق من الأسـد وأشبالها فلـم يقـدم عليـه وهلك فريق آخر منهم ما تحوم حواجل الطير تأكل من لحمـه (فمـا رمـت) مـن رام المكـان ومـن المكان يريم ريما . برح منه وأكثر ما يستعمل في النفى والغيل "بالكسر" الشحر الكثير الملتف كالأجمة تسكنه الآساد . وأسرابه جمع سَرَب "بالتحريك" وهو المسلك في خُفية (تــرف خرادلـه) تبرق وتلمع لكثرة شحومها من رف البرق يرف "بالكسر" رفًّا ورفيفًا . لمع وتلألأ والجرادل قطع اللحم وسيأتي بيانها (كهاما) هو السيف الكليل ينبو عن ضريبته.رغبة الآمل ١٠،٩،٨،٧،٦/٤ . . (١) والقُّنية : بكسر القاف وضمها ما اكتسب.

<sup>(</sup>٢) الأبيات لعبيد بن أيسوب في الوحشيات ٣٠ ، ورغبة الآمـل  $7/5 = \Lambda$  ، وشعره في شعراء أمويون 7/4 = 7/4 .

" إن " زائدة ، وهي تُزَاد مُغَيِّرةً للإعراب، وتزاد توكيدًا، وهذا موضعُ ذلك. والموضعُ الذي تُغَيِّرُ فيه الإعراب هو وقوعُها بعد " ما " الحجازية ، تقول : ما زيدٌ أخاك ، و هما هذا بَشَرًا﴾ (أ)، فإذا دخلت " إِنْ " هذا بطل النصبُ بدخولها، فقلت : ما إنْ زيدٌ منطلقٌ (٢)، قال الشاعر :

ومَا إِنْ طِبُّنَا (٣) جُبِّنْ ولكن منايانا ودَوْلَــةُ آخرينــا (١)

فزعم سيبويه أنَّها مَنَعَتْ " ما " العَمَلَ كما منعتْ " ما " إِنَّ النقيلةَ أَن تَنْصِبَ، تقول : إِنَّ زِيدًا منطلق ، فإذا أدخلت " ما " صارتْ من حروف الابتداء ، ووقع بعدها المبتدأ وخبرهُ والأفعالُ ، نحو إنما زيدٌ أخوك ، و ﴿ إنمَا يَخْشَىَ اللهِ مِنْ عبادِهِ

(١) يوسف : ٣١.

(٢) في الأصل : أخوك ، وبهامشه منطلق .

(٣) (وما إن طبنا) قال المرصفي : من كلمة قالها يوم الردم وهو يوم كان بين هَمْدَان ومراد قبل الإسلام وكانت الغلبة لهمدان وأولها فيما يروى :

إذا ما الدهر جرّ على إناس فقسل للشامتين بنا أفيقوا ومن يُغْرَر بريب الدهر يومًا كذاك الدهر يومًا فيأفنى ذلكم مسروات قومي وليو خلد الملوك إذًا خلدنا فيان نُغْلب فغلابسون قدمًا

كلاكله أنساخ بآخرينسا سيلقى الشامتون كمسا لقينا يجد ريب الزمان له خنونسا تكسر صروفه حينسا فحينسا كمسا أفنسى القسرون الأولينسا ولسو بقسى الكسرام إذا بقينسا وإن نُهسزم فغسير مهزّمينسا

وما إن طبنا . البيت (والطبّ) العادة . رغبة الآملِ ٤/١٠، ١١.

(٤) بعده في زيادات (ع) وبعض النسخ : "هو فَرْوَةُ بن مُسَيْكِ المراديُّ". قال المرصفي: "ويقال : ابن مسيكة" بالتصغير فيهما والأول أشهر ، ابن الحارث بن سلمة بن الحارث بن زيد أحد بن ناجية بن مراد بن مالك بن أدد وفد إلى رسول الله على فأسلم واستعمله على مراد ومذحج . رغبة الآمل (١٠/٤) .

قال محقق (س) : وبهامش الأصل ما نصه : "هو فروة بن مسيك المرادي . وقبله :

وإن نُهُ زَمْ فغ بِدُ مُهَزَّمِينَ اللهِ مَهَزَّمِينَ اللهِ مَهَزَّمِينَ اللهِ مَنايانَ اللهِ ودول أَخْرين الكرو فُك حينًا فحينا يَجدد رَيْب الزَّمان له خُنونا كما أفسى القرون الأولينا ولو بقي الكرام إذن بقينا" اه.

ال محقق (س): وبهامش الأصل ما نصه فيان نغلب فغلاب و قدمًا ومسا إن طبنا جُنسن ولكن ولكن كذاك الدهسر دولته مسجال ومن يغبط بريسب الدهسر فينا فيافني ذلكم مسروات قومسي ولسو خلد الملسوك إذن خلدنا

الْعُلَمَاءُ ﴾ (١) ولولا " ما " لم يقع الفعل بعد إنَّ لأن إنَّ بمنزلة الفعل ولا يلي فِعْلُّ فِعْلًا فِعْلًا لأنه لاَ يَعْمَلُ فِيه ؛ فأما كان يقوم زيدٌ ، و ﴿ كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيتٍ مِنهِم ﴾ (١) ففي كان وكاد فاعلان مَكْنِيَّان (٣) .

و " ما " تُزاد على ضربين ، فأحدهما أن يكونَ دخولُها في الكلام كالغائها ، نحو ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُم ﴾ (٤) أي فبرحمة ، وكذلك : ﴿ مِمَّا خَطِيشًا تِهِمْ أَغْرِقُوا ﴾ (٥) ، وكذلك : ﴿ مِمَّا مَثَلًا مَا بَعُوضَةً ﴾ (٦) ؛ وتَدْخُلُ لتغيير اللفظ ، فَتُوجبُ فِي الشيء ما لولا هي لم يقع ، نحو : رُبَّمَا يَنْطَلِقُ زيد و ﴿ رُبَّمَا يَسُودُ اللّهَيْسَ كَفُرُوا ﴾ (٧) ولولا ما لم تقع " رُبَّ على الأفعال لأنها من عوامل الأسماء ، وكذلك: حثتُ بعد ما قام زيدٌ ، كما قال المرَّارُ (٨):

اَعَلاَقَاتُ أُمَّ الْوُلَيْدِ (¹) بَعْدَ مَنَا الْفُنَانُ رَأْسِكَ كَالنَّغَامِ الْمُخْلِسِ (١١)(١٠)

<sup>(</sup>١) سورة فاطر : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) قوله : فاعلان مكنيان : يسميان بضمير الشأن .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة نوح : ٢٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ٢٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة الحجر: ٢.قرأ عاصم ونافع ﴿ رُبُهُما ﴾ بالتخفيف، والباقون بالتشديد ـ انظر السبعة ٣٦٦. (٨) هو المرار الفقعسي واسمه سعيد بن حبيب أحد بني فقعس بن طريف بن عمرو بن قُعين بن الحرث بن ثعلبة بن دودان ابن أسد بن خزيمة .

<sup>(</sup>٩) قال محقق (س): الوليد لم يضبط في الأصل. قال البغدادي: "وقال السيرافيّ: الرواية الصحيحة أم الوليد بالتكبير، ويكون مزاحفًا بالوقص، وهو إسقاط الحرف الثاني من متفاعلن بعد إسكانه، قال: وإنما جعلته الرواة بالتصغير لأنه أحسن في الوزن والوليد الصبي انتهى " شرح أبيات مغنى اللبيب ٢٧٠/٥.

<sup>(</sup>١٠) (أعلاقة) الهمزة للإنكار والعلاقة "بالفتح" الحب (الوليد) مصغر الوليد (أفدان) جمع فَنَن كسبب وأسباب وهي في الأصل الغصون أراد بها حُصَل شعر رأسه على التشبيه بها (كالثغام) "بالفتح" واحدته ثغامة وهو نبت أبيض الزهر يشبه الشيب به (المحلس) من أخلس النبت إذا كان بعضه أخضر وبعضه أبيض . وكذلك أخلس رأسه إذا خالط سواده بياضه . شبه بياض شعره في سواده ببياض النبيت في خضرته . يريد أنه لا يليق مع كبره أن يميل إلى اللهو والصبا . رغبة الآمل ٤ / ١٢ .

<sup>(</sup>١١) البيت من الكامل، وهو للمرار الأسدي في ديـوانه٤٦ ، والأزهية ٨٩ ، وإصلاح المنطـق ٤٥ ، وخزانـة الأدب ٢٣٢/١١ ، ٢٣٤ ، والـدرر ١١١/٣ ، وشـرح شـواهد المغـني ٧٢٢/١ ، والكتاب ١١٦/١ ، ١٣٩/٢ ، ولسان العـرب ١٠ /٢٦٢ (علـق) ، ٧٨/١٢ (ثغـم) ، ٣٢٧/١٣ (فنن) ، وتاج العروس (علق) ، (ثغم) ، (فنن) ، (مـا) ، وبلا نسبة في الأضـداد ٩٧، ورصف المباني ٣١٤/ ، وشرح شافية ابن الحاجب ٢٧٣/١ ، ومغني اللبيب ٣١١/١ ، والمقتضب=

فلولا " ما " لم يقع بعدها إلا اسم واحدٌ ، وكان مخفوضًا بإضافـة " بعـد " إليه ، تقول : حثتك بَعْدَ زيدٍ .

وقوله : "لكالصَّقْرِ حَلَّى " ، تـأويلُ التَحَلَّي أن يكون يُحِسُّ شَـٰيْنًا فَيَتَشَـوَّفُ إليه ، فهذا معنى حَلَّى ، فقال العجاج :

## تَجَلِّيَ السازِي إِذَا السازِي كَسَـرُ(١)

أي نظر ، ويقال تَجَلَّى فلانٌ فلانةً تَجَلِّيًا ، واحْتَلاها احْتـلاءً ، أي نَظَرَ إليها وتأملها ، والأصلُ واحدٌ .

وقوله : " قَديرًا " فهو ما يُطْبَخُ في القِدْرُ ، يقال : قَدِيرٌ ومَقْدور ، كَقُولْك : قَتيلٌ ومَقْتُولٌ .

وقوله " عبيطًا خَرَادِله " فالعَبيطُ : الطري ، يقال لحمَّ عَبيطٌ : إذا كان طَرِيَّا، وكذلك دمَّ عبيطٌ ، ويقال : اعْتَبَطَ فلانٌ بَكْرَتَهُ : إذا نَحَرَها شابَّةً من غير عِلَّةٍ ، وكذلك اعْتُبطَ فلانٌ : إذا مات شابًا ، قال أُمَيَّةُ :

# مَن لم يَمُت عَبْطَةً يَمُت هَرَمًا لِلْمَوتِ كَأْسٌ فَالَوْءُ ذَائقُهَا اللهُ

وحدثني الزياديُّ إبراهيمُ بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زياد ، قال : تحدَّثُ رحلٌ من الأعرابِ قال : نزلتُ برحل من طَيِّئ ، فَنَحَرَ لي ناقةً فأكلتُ منها ، فلما كان الغدُ نَحَرَ أحرى ، فقلتُ : إِنَّ عندك من اللحم ما يُغْنِي

\_\_و وحــب الحيــاة ســائقها عاشــت قليــلاً فــالموت لاحقهــا مــن عيشــها مـــرة تفارقهــا في بعـــض غرّاتــــه يوافقهـــا

<sup>=</sup>٢/٢٥ ، والمقرب ١٢٩/١ ، وهمع الهوامع ١١٠/١ .

<sup>(</sup>١) ديوان العجاج ق ١/٥٧ حـ ٤٢/١ .

<sup>(</sup>۲) البيت من المنسرح ، وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ٤٢ ، وجمهرة اللغة ٣٥٧ ، وحزانة الأدب ٤٧/٣ ، وشرح شواهد الإيضاح ٤٧٠ ، وشرح المفصل ٢١/٢ ، والعقد الفريـد ١٨٧/٣، ولسان العرب ١٨٨/٦ ، ١٩٠ (كأس) ، ٣٤٧/٧ (عبط) ، وكتاب العين ٢١/٢ ، ولعمران بـن حطان في ديوانه ٢١/٣ ، وبلا نسبة في المنصف ٦٧/٣ .

والأبيات كما قال المرصفي من كلمة أولها:

اقــرب الوعــد والقلــوب إلى اللهــ مــا رغبــة النفــس في الحيــاة وإن وإن مـــا جمعـــت وأعجبهـــا يوشــك مـــن فــر مــن منيتــه رغبة الآمل ١٤/٤.

ويكُني ، فقال : إني وا لله ما أُطْعِمُ ضيفي إلا لحمًا عبيطًا ، قال : وفعل ذلك في اليوم الثالث ، وفي كل ذلك آكلُ شيئًا ، ويأكلُ الطائي أكْلَ جماعة ، ثم نُوْتَى باللبن فأشرَبُ شيئًا ، ويشربُ عامَّة الوَطْب ، فلما كان في اليوم الثالث ارتقبتُ عفلتَه فاضطحَع ، فلما امتلأ نومًا استَقْتُ قطيعًا من إبله فَأَقْبُلتُهُ الْفَجَ فانتبه ، واختصر علي فاضطحَع ، فلما امتلأ نومًا استَقْتُ قطيعًا من إبله فَأَقْبُلتُهُ الْفَجَ فانتبه ، واختصر علي الطريق حتى وقف لي في مضيق منه ، فَأَلقَمَ وَتَرَهُ فُوق (١) سَهْمِهِ ، ثمَّ ناداني : لِتَطِب نفسُكُ عنها ! قلت : أرني آيةً ، قال : انظر إلى ذلك الغبّ ، فإني واضع سَهْبي في مغرز ذنبه ، فرماه فأنْدر ذنبه ، فقال : انظر إلى أعلى فَقَاره ، مغرز ذنبه ، فرماه فأندر ذنبه ، ثم قال لي : الثالثة والله في كَبدك ! قال : قلت : فرمى فأثبت سهمة في الموضع ، ثم قال لي : الثالثة والله في كَبدك ! قال : قلت : هرمى فأثبت سهمة في الموضع ، ثم قال لي : الثالثة والله في كبدك ! قال النهيت بها قال : فكرتُ فيك ، فلم أحد لي عندك تِرةً تُطالبني بها ، وما أحسِبُ الذي حملك على قال : فكرتُ فيك ، فلم أحد لي عندك تِرةً تُطالبني بها ، وما أحسِبُ الذي حملك على فخذها ، قال : قلت : إذن وا لله لا أفعل حتى تسمع مدحك : وا لله ما رأيت رحلاً فخذها ، قال : قلت : ولا أَدْمَى كَفًا ، ولا أَوْسَعَ صدرًا ، ولا أَرغَب أكرمَ ضِيافة ، ولا أَدْرَمَ عَفُوا منك . قال : فاستحيا فَصَرَف وحهه عين ، ثم قال : فنصَرف بالقطيع مُباركًا لك فيه .

وقوله :"خرادله"<sup>(٤)</sup> يعني قِطَعَهُ يقال : ضَربه ضربًا خَرْدَلَــه ، وتأويلـهُ : قَطَّعَـهُ، كما قال :

## وَالضَّــرْبُ يَمْضِــي بيننـــا خَـــرَادِلا

<sup>(</sup>١) (فوق سهمه) الفوق مَشَـقُّ رأس السهم حيث يقع الوتر . وحرفه : زَنَمتَـاه . وقـد فوَّقه تفويقا . عمل له فُوقا . رغبة الآمل ١٥/٤ .

 <sup>(</sup>۲) (فأندر ذنبه) أسقطه . وقد ندر الشيء يندر " بالضم" ندورًا سقط أو سقط من حوف شيء أو من بين أشياء فظهر . ومنه نوادر الكلام وهي ما شذت وخرجت عن جمهوره فظهرت . رغبة الآمل ٤/٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) (وَلاَ أَرْغَبَ حَوْفًا) من الرغب "بالضم" مصدر رغب ككرم وهو سعة البطن وكثرة الأكـل . رغبة الآمل ١٥/٤

<sup>(</sup>٤) (خرادله) الأصل: حراديله فحذف الياء خفة وزنة. الواحدة خردولة كعصفورة وهمي العضو الوافر من اللحم . وقــد خــردل اللحــم : قطـع أعضــاءه وافــرة أو قطعــه قطعًــا صغــيرة . رغبة الآمل ١٥/٤.

وقوله : " أهابو به " ، يقول : دَعَوْه : يقال : أَيَّهَ بِهِ <sup>(١)</sup> ، وأَهَابَ بـه <sup>(٢)</sup> ، أي ناداه ، قال القُرَشِيُّ :

أَهَابَ بِالْحُزَّانِ الفُورِ مُهِيبُ وَمَاتَتْ نُفُوسٌ للهَوَى وقُلُوبُ

وقوله: "ضَوْءُ برق ووابله" ، أراد صَدَّهُ عنهم ضَوْءُ برق ووابله ، فأضاف الوابل من المطر إلى البرق، وإنما الإضافة إلى الشيء على جهة التضمين (ألا) ، ولا يضاف الشيء إلى الشيء إلا وهو غيره أو بعضه ، فالذي هو غيره : غلام زيد ، ودارُ عمرو ، والذي هو بعضه : ثَوْبُ خَزِّ ، وخاتَمُ حَدِيدٍ ، وإنَّما أضاف الوابلَ إلى البرق ، وليس هُو لَهُ ، كما قلت : دارُ زيدٍ ، على جهة المجاورة ، وأنَّهما راجعان إلى السَّحابة ، وقد يضاف ما كان كذا على السَّعة ، كما قال الشاعر :

حتى أَنَحْتُ قُلُوصَي في دِيــارِكُمُ بَخَيْرِ مَنْ يَخْتَـذِي نَعْــلاً وحَافِيهَــا(1)

فأضاف الحافيَ إلى النعل ، والتقدير : حافٍ منها .

وقوله :

## ألم ترنى صاحبت صفراء نبعسة (٥)

فالنَبْعُ خيرُ الشجر للقِسِيِّ ، ويقال : إنَّ النَّبْعَ والشَّوْحَطَ والشَّرْيانَ شجرةً واحدةُ ، ولكنها تختلف أسماؤها وَتَكْرُمُ بمنابتها ، فما كان في قُلَّةِ الجبل منها فهو النَّبْعُ ، وما كان في سَفْحِهِ فهو الشَوْعالُ (٢) .

ألم ترنسي حسالفت صفسراء نبعسة لهسا ربسندي لم تفلسل معابلسه

<sup>(</sup>١) (أيه به) من التأييه . وهو الصوت ينادى به النـاس والخيـل والإبـل . وعـن ابـن الأثـير أيهـت بفلان تأييها . إذا دعوته وناديته كأنك قلت له يأيها الرجل . وعن أبـي عبيـدة أيّـه بـالفرس قـال اله ياه ياه ياه . بهاء السكت . والمناسب في الاشتقاق هو الأول .رغبة الآمل ١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) (وأهاب به) أصله في الإبل .رغبة الآمل ١٦/٤

<sup>(</sup>٣) يريد تضمين الإضافة معنى من أو اللام . رغبة الآمل ٤ /١٦ .

<sup>(</sup>٤) هو الحطيئة : ديوانه ق٤٤/١٠ ص٢٠٣٠ .

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل ، وهو لعبيد بن أيوب في لسان العرب ٤٩٢/٣ (ربـذ) ، وتـاج العـروس ١١/٩ (ربـذ) ، وبلا نسبة في المخصص ٤٥/٦ . وله رواية :

<sup>(</sup>٦) قال المرصفي : عن أبي زياد . النبع والشوحط شحر واحد إلا أن النبع ينبت في الجبل . والشوحط ينبت في اللباس والشوحط ينبت في السهل . قال وأما الشريان فلم يذهب أحد إلى أنه من النبع إلا أبو العباس المبرد وقد رُدّ عليه.وإنما هو شحر من عضاه الجبل يتخ منه القسي واحدته شريانة "بفتح فسكون-

وقوله: " لها رَبَذِيُّ " يريد وترًا شديدَ الحركة عند دفع السهم، يقال: رجل رَبِدُ اليد: إذا كان يُكُثِرُ التحريك ليديه والعبث بهما، ويُوصَفُ به الفرسُ لِكَثْرَة حركة قوائمه، وكان الأصل " رَبذِيًّا " لأنه رَبذٌ (١)، ولكنْ ماكان من "فَعِلِ " فُنسِبَ اليه - فُتِحَ موضعُ العين منه استثقالاً لاجتماع ياءي النسب وكسرة اللام، لأنَّ ياءي النسب تَكْسِران ما تَلِيَانِهِ، فلم يَدَعُوا مع ذلك العَيْنَ مكسورةً، تقول في النسب إلى النسب بن مرسورةً، وهو الحارثُ (٢) بن النمر بن قاسط: نَمَرِيٌّ، وإلى الحَبِطاتِ: حَبَطِيٌّ، وإلى شَقِرَةً - وهو الحارثُ (٢) بن تميم بن مرَّ -: شقري، وفي النسب إلى عَم: عَمَوِيٌّ يا فتى .

وقوله: "لم تُفَلَّلُ مَعابِلهُ "، يريد لم ينكسر حَدُّهـا مـن الفُلُـول. ويـروى أنَّ عُرْوَةَ بن الزَّبَيْر سأل عبد الملك أن يَرُدَّ عليه سيفَ أخيه عبدِ الله بن الزبير فأخرجهُ إليـه في سُيوف مُنتضاةٍ ، فأخذه عروةُ من بينها ، فقال له عبد الملك : بِم عَرَفْتَهُ؟ فقال : بمـا قال النابغة :

# ولا عَيْبَ فِيهِمْ غَدِيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَّتَسَائِبِ (٣)

-رغبة الآ مل ٢/٤ ١-١٧. (وفي بعض نسخ الكامل: وما كان في سفحه فهو الشريان وما كان في الحضيض فهو الشوحط " وكذا حكي عنه في اللسان (شحط، شرى، نبع)، إلا أنّ ابن بري قال: "الشوحط والنبع شحر واحد، فما كان منها في قلة الجبل فهو نبع وما كان في سفحه فهو شوحط، وقال المبرد: وما كان منها في الحضيض فهو شريان وقد ردّ عليه هذا القول " اهد انظر اللسان (شحط).

<sup>(</sup>١) يريد "بكسر الباء" في المنسوب لأنها كذلك في المنسوب إليه هذا وقد قبال أبو حنيفة الدينوري: الرَّبذي " الوتر . يقال له ذلك وإن لم يصنع بالربذة والأصلُ ما عمل بها وأنشد ." ألم تني حالفت ... " . البيت فالربذي " بفتح الباء" منسوب إلى الرَّبذة وهي قرية قرب المدينة لا إلى ما تكلفه أبو العباس وأطال فيه اهر رغبة الآمل ١٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) قال المرصفي : غلط ، صوابه معاوية بن الحرث بن تميم وإنما لقب به لقوله :

وقد أترك الرمح الأصم كعوب به من دماء القوم كالشهوات والشقرات شقائق النعمان . رغبة الآمل ١٧/٤ .

انظر جمهرة أنساب العرب ٣٠٧ . وقيل شقرة هو معاوية بن الحارث ، انظر اللباب ٢٠٢/٢ ، وحاشية الشيخ المعلمي اليماني على الإكمال ٥٦٦/٤ . وقيل هـو الحـارث بـن مـازن ، انظـر الاشتقاق ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .

والطِّبَلَةُ (١): واحدة المعابل ، وهي سهم جغيفٌ ، قال عنترة: وآخَــرَ منهــــمُ أَجْــرَرْتُ رُمْحــي وفي البَجْلــيِّ (٢) مِعْبَلـــةٌ وَقِيـــعُ<sup>(٣)</sup> [قال أبو الحسن: بَحيلةُ قبيلة من بني الهُحَيْمِ من اليَمَنِ ] (٤).

\* \* \*

(٣) قبل هذا البيت قوله:

علمت علام تحتمل الدروعُ يُبُلِلُ ثيابِه عَلَىقٌ نجيع

فلو لاقيتني وعلي درعي تركت جُبَيْك بين أبي عدي رغبة الآمل ١٨/٤.

(٤) قال المرصفي: "ليته سكت .وذلك أنه فسَّر ما ليس في الشعر وأخطأ فيه . والصواب أن بحيلة ابنة صعب بن سعد العشيرة بن مالك بن أدد تزوجت بأنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث ابن نبت بن زيد بن كهلان . فولدت له أفتل وهو خشعم وعَبْقَرًا والغوث وصُهيبا وخزيمة وأشهل وشهلاء وطريفا والحارث والجُدَاعة . وكلهم ذكور يمانيون ينسبون إلى أمهم بحيلة . إذا نسبت إليها قلت بَحَلي "بفتح الجيم" فأما الهجيم فهو ابن عمرو بن تميم بن مُرَّ بن أد بن طابخة بن الياس ابن مضر ليس بيماني اهر رغبة الآمل ٤/ ١٩ .

<sup>(</sup>١) بهامش بعض النسخ: " المعبلة النصل العريض " ، وعن الأصمعي من النصال المعبلة وهي أن يعرّض النصل ويطوّل وقال غيره هي حديدة مصفحة لا عَبْرَ لها وقد عبل السهم كضرب. جعل فيه معبلة. رغبة الآمل ١٨/٤.

<sup>(</sup>٢) بعده في زيادات بعض النسخ: "بإسكان الجيم لا غير". والبحُّلي بإسكان الجيم هذه النسبة إلى بجُلة وهم رهط من تُعلبة بن بهثة بن سُليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بـن قيس عيـلان، انظر الإكمال ٣٨٦/١، واللباب ١٢١/١ ـ ١٢٢ . وانظر ديوان عنترة .

[شديد بن شداد يحض عبد الملك على خالد بن يزيد في شعر له ] (١)

قال أبو العباس: تروَّج خالدُ بنُ يزيدَ بن معاويةَ نساءً هُنَّ شَرَفُ مَنْ هُنَّ منه، منه ن أُمُّ كُلْسُوم بنتُ عبد الله بن جَعْفَر بن أبي طالب، وآمِنَةُ بنتُ سعيد بن العاصي بن أُمَيَّةً (٢)، ورَمْلَةُ بنتُ الزُّبَيْرِ بنِ العوام بن حوَيْلِدِ بن أسدِ بنِ عبد العرى بن قصي أُميَّةً مُنتُ الشعراء يَحُضُّ عليه عبد الملك:

عَلَيْسِكَ أُمسِيرَ المؤمنِسِين بخسالِدٍ فَفَي خَالِدٍ عَمَا تُرِيسَدُ صُلَّدُودُ اللهِ عَمَا تُرِيسَدُ صُلَّدُودُ إِذَا مَا نَظَرُنَسَا فِي مَنسَاكِح خَسَالَدٍ عَرَفْنا اللّذِي يَنْوِي وأَين يُرِيسَدُ (٣)

فَطَلَّقَ آمنةَ بنت سعيد ، فتزوَّجَها الوليدُ بنُ عبد الملك ، ففي ذلك يقول عالد (٤):

<sup>(</sup>١) ما بين المكوفتين زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٢) قال محقق (س): الصواب أنها آمنة بنت سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد شمس . وسعيد بن العاصي بن أمية بن عبد شمس كان من عظماء قريش في الجاهلية وكنيته أبو أحيحة .

أما حفيده سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي فقد ولي الكوفة لعثمان وولي المدينة لمعاوية ومن ولده عمرو بن سعيد الأشدق . انظر أنساب الأشراف للبلاذري ٣٦٥/١/٤ ، وجمهرة أنساب العرب ٨٠-٨١ ، وكتاب حذف من نسب قريش ٣٤-٣٥ . وانظر رغبة الآمل ١٩/٤ . وسيأتي بعد قليل في حبرها مع الوليد أن عمرو بن سعيد أحوها .

<sup>(</sup>٣) البيتان من الطويل لشديد بن شداد في الأغاني ٣٤٩/١٧ .

<sup>(</sup>٤) قال المرصفي : كذب أبو العباس وأخطأ في رواية الشعر . والرواية الموثوق بها أن عبد الملـك لما أفضت إليه الخلافة خطب بنت سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص إلى أخيها عمــرو الأشــدق فأحابه عمرو بقوله :

فتساة أبوهسا ذو العمامسة وابنسه أخوهسا فمسا أكفاؤهسا بكشسير

يريد أباه وكان يلقب ذا العمامة وذا العصابة . يكنون بذي العمامة عن سؤدده . والعرب تقول للسيد : فلان معمّم كما يريدون بذي العصابة أن كل حناية من قبيلته أو عشيرته معصوبة برأسه يتحمل بأسها وغرمها . وكان سعيد هذا من أشراف قريش وسمحائهم وهو أحد الذين كتبوا-

فَتَاةٌ أَبُوهَا ذُو العِصابَة وابنَهُ وعُثْمَانُ مَا أَكُفاؤُهَا بَكْتُرِيرِ الْعُلَاقِةِ الْعُصَابِ وَمُشْرِو وَمُسَرِيرِ (١) فَاتُلَاقِهَا وَالْخَلَافَة تَنْقَلِبُ بِأَكْرُم عِلْقَتِي مِنْبَرِ وسَسريرِ (١)

قوله : " أبوها ذو العصابة " يعني سعيدَ بن العاصي بن أُمَيَّةَ ، وذلك أنَّ قومه يذكرون أنَّه كان إذا اعْتَمَّ لم يعتم قُرشي إعظامًا له ، ويُنشدون :

أبو أُحَيْحَةً مَنْ يَعْتَمَ عِمَّتَهُ يُضْرَبُ وإن كَان ذا مالٍ وذا عَدَدِ (٢)

ويزعم الزبيريون أن هذا البيت باطلٌ موضوعٌ .

وقوله: " فإن تفتلتها " ، يقول تأخذها فُجاءةً ، ومن ذلك قول الشاعر: مَـــنْ يَــــأُمَنُ الأَيَّـــامَ بَعْــــ ـــدَ صُبَــيْرَةَ الْقُرَشِـــيِّ مَاتـــا مَــنَــ مَنِيَّتُـــهُ افْتِلاتــا(٣)

وفي الحديث (٤) أن رجـ لا قال: يا رسول الله إنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ ، أي ماتت حَاءَةً.

ويروى أن آمِنَةَ لَبِثَتْ عند الْوليد ، فلما هلك عبدُ الملك سعى بها ساعٍ إلى الوليد ، قال أبو العباس : وبلغني أنّها سعت بها إحدى ضَرَّاتها إلى الوليد بأنّها لم تبك على عبد الملك كما بكى نظائِرها ، فقال لها الوليد في ذلك ، فقالت : صدق القائلُ ، أكُنْتُ قائلةً ماذا ؟ أقول : يا لَيْتَه كانت بقِيَ حتى يَقْتُلُ أخًا لي آخر كعَمْرِو بن سعيد!.

\* \* \*

<sup>=</sup>المصحف لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه . رغبة الآمل ٢٠/٤ .

<sup>(</sup>١) البيتان في أنساب الأشراف ٣٦٦/١/٤ .

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في مقاييس اللغة ٣٣٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) البيت الثاني في الأغاني بلا نسبة ٣٠٤/٦ .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في " الجنائز " ، باب : "موت الفحاءة : البغتة" (٢٩٩/٣) ، وفي "الوصايا" باب: "ما يستحب لمن توفي فحاءة أن يتصدقوا عنه ، وقضاء النذور عن الميت" . (٥٧/٥) ، (ح٢٧٦٠) ، ومسلم في "الزكاة" باب : "وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه" (٤١/٣) ط . دار الشعب ، كلاهما عن عائشة \_ رضي الله عنها ... ، ولفظه : "أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أمي افتُلِتت نفسها ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ، فهل له أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم" .

وفي رملةً بنت الزبير يقول حالدٌ: تَجُــولُ خَلاخيــلُ النســاء ولا أرَى فــلا تُكْــثِرُوا فيهــا المَـــلاَم فَـــإِنّني أحِــبُّ بــني الْعَــوَّامِ طُـــرًّا لِحُبُّهَــا

لِرَمْلَةَ خَلْخَالاً يَجُولُ ولا قُلْبَا (١) تَخَيَّرْتُهَا منهسم زُبَيْرِيَّةً قَلْبُا اللهِ وَمِن أَجْلها أَخْبَبْتُ أَخُوالهَا كَلْبا(٢)

وزِيدَ فيها : فَإِنْ تُسْلِمي نُسْلِمْ وإِنْ تَتَنَصَّري

يُعَلِّقُ رجالٌ بين أَعْيُنِهِمْ صُلْبًا(٣)

ويروى أن عبد الملك ذُكِرَ له هـذا البيـتُ ، فقـال لـه: يـا خـالد أَتَـرْوي هـذا البيت؟ فقال: يا أمير المؤمنين على قائله لعنة الله !

وذكر العُتْبِيُّ (٤) أنَّ الحجاج بن يوسفَ بن الحكم الثقفي لما أكره عبدا لله بن جعفر على أن زَوَّجُه لهنته (٥) استأجله في نقلها سنة ، ففكر عبدُ الله في الانفكاك منه

#### (١) قبله :

أليس يزيد السير في كسل ليلسة أحسن إلى بنت الزبير وقد علست إذا نزلست أرضًا تجسب أهلهسا وإن نزلست مساء وإن كسان قبلهسا

وفي كل يسوم من أحبتنا قربا بنا العيس خرقا من مهامه أو نقبا إلينا وإن كانت منازلها حربًا مليحًا وجدنا ماءها باردًا عذب

والقلب "بالضم" من الأسورة ما كان قُلْدًا واحدًا (زبيرية قلبًا) "بفتح القاف وضمها" يريد خالصة النسب . يقال : رجل قلب وامرأة قلب . يريدون محض النسب وخالصه . (أخوالها كلبا) وذلك أن رملة ومصعب بن الزبير أمهما أم الرباب بنت أنيف بن عبد بن مُصاد من بني كلب بن وبرة . رغبة الآمل ٢٢/٤ . وبين القُلب والقلب والكلب حناس وهو مستحسن في هذه الأبيات لعدم تكلفه .

- (٢) الأبيات من الطويل لخالد بن يزيد بن معاوية في الأغاني ٣٤٦/١٧.
- (٣) الأغاني ٢٧ /٣٤٦ ، وبعده : " فقال عبـد الملـك : تنصـرت يـا خـالد . قـال : ومـا ذاك ؟ فأنشده هذا البيت ، فقال له خالد : على من قاله ومن نحلنيه لعنة الله " .
- (٤) هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن عتبة بن أبـي سـفيان كـان عليمًا بروايـة الأحبار وأيام العرب . روى عنه أبو حاتم وأبو الفضل الرياشي وغيرهما ومات سنة ثمان وعشرين ومائتين . رغبة الآمل ٢٣/٤.
- (٥) وفي ذلك أخرج الإمام أحمد في " المسند " (٢٠٦/١) ، عن ابن أبي رافع عـن عبـد الله بـن حعفر : أنه زوَّج ابنته من الحجاج بن يوسف ، فقال لها أي عبد الله : إذا دخل بكِ فقـولي: "لا=

فَأُلْقِيَ فِي رُوعِهِ خَالِدُ بنُ يزيدَ ، فكتب إليه يُعْلِمُهُ ذلك ، وكان الحجاج تزوجها بإذن عبد الملك ، فورد على حالد كتابه ليلاً فاستأذن من ساعته على عبد الملك ، فقيل له : أَفِي هذا الوقت ؟ فقال : إنه أَمْرٌ لا يُؤخَّرُ ، فأعلم عبدُ الملك بذلك فأذَن له ، فلما دخل عليه قال له عبد الملك: فيم السُّرَى يا أبا هاشم ؟ قال: أمرُ جليلٌ لم آمَنْ أنْ أُؤَخِّرَه ، فتحدُث عليَّ حادِثةً فلا أكون قضيتُ حق بيعتـك ، قـال: وما هـو ؟ قـال : أَتَعْلَمُ أَنَّه كَانَ بِينَ حَيَّيْنِ مِن العداوة والبغضاء ما كان بين آل الزبير وآل أبي سفيان ؟ قال لا ، قال : فَإِنَّ تَرَوُّجي إلى آل الزُّبير حَلَّلَ ما كان لهم في قلبي ، فما أَهْلُ بيت أَحَبُّ إِليَّ منهم ، قال : فإنَّ ذلك لَيكُونُ ، قال : فكيف أَذِنْتَ للحجاج أَن يَتَزَوَّجَ في بني هاشم وأنت تَعْلَمُ ما يقولون ويقال فيهم ، والحجاجُ من سلطانك بحيث عَلِمْتَ ؟ يُعَزُّونَهُ عنها ، فكان فيمن أتاه عَمْرُو بنُ عُتْبَة بن أبي سفيان ، فــأوقع الحجـاجُ بخـالد ، فقال ؛ كان الأمرُ لآبائه فعجزَ عنه حتى انتُزعَ منه ، فقال له عمرو بن عتبة : لا تَقُلُ ذا أَيُّهَا الْأُميرِ ، فإنَّ لِخالد قليمًا سَبَقَ إليه ، وحديثًا لم يُغْلَبْ عليه ، ولو طلب الأمر لطلبه بجدُّ وحَدُّ ، وَلَكُنَّه عَلِمَ عِلْمًا ، فَسَلَّمَ العِلْمَ إِلَى أهله ، فقال الحجاج: يا آل أبسي سفيان، أنتم تُحِبُّون أن تَحْلُمُوا ، ولا يكونُ الحِلْمُ إلا عن غضب ، فنحن يُغْضِبُكُمْ في العاجل ابتغاء مَرْضاتكم في الآجل ، ثم قال الحجاج : والله لأَتَزَوَّ حَنَّ مَنْ هو أَمَسُّ بـــه رَحِمًا، ثم لا يُمْكِنُه فيه شيءٌ ؛ فتزوج أمَّ الجُلاَسِ بنت عبد الله بن حالد بن أُسِيلٍ .

أما قوله: " ألقي في رُوعه " ، فإن العرب تقول: أُلْقِيَ في رُوعي وفي قلبي وفي جَخِيفي وفي تاموري كذا وكذا ، ومعناه واحدٌ ، إلا أنَّ لهذه الأشياء مواضع مختصة، وفي الحديث عن النبي عَلَمُ : " إنَّ رُوحَ القُدُسِ نَفَتُ في رُوعي " (١) فالرُّوعُ

<sup>-</sup>إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين"، = وزعم أن رسول الله على كان إذا حزبه أمر قال هذا . قال حماد : فظننت أنه قال: فلم يصل إليها .

قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند (ح١٧٦٢) : " إسناده صحيح وهذا الذكر عند الكرب إنما رواه عبد الله بن جعفر عن علي ـ رضي الله عنه ــ عـن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هنا مرسل صحابي . ورواه الحاكم من طريق آخر . وزاد في آخره : " فكان عبد الله ابن جعفر يلقنها الميت وينفث بها على الموعوك " انتهى كلامه بتصرف .

<sup>(</sup>١) الحديث " محيح " ، أورده الشيخ الألباني في " صحيح الحسامع " (ح٢٠٨٥) ، وعزاه إلى أبي نعيم في "المله" ، من حديث أبي أمامة ، وقال : " صحيح " ومن وجه آخر مطولاً من-

والجَخِيفُ غير مختلفين ؛ وتقول العرب : أَذْهَبَ الله قَلْبَهُ ، ولا قلبَ له ، ولا تقول: لا رُوعَ له ، فكَأَنَّ الرُّوعَ هو متصلٌ بالقلب ، وعنه يكون الفهمُ حاصة ، ويقال: رأيتُ قُلْب الطائر ، ولا يقال : رأيتُ رُوعَ الطائر . والتامورُ عند العرب بقيَّة النَّفْسِ عند الموت ، وبعضهم يُفْصِحُ عنه ، فيجعله دم القلب الذي يبقي للإنسان ما بقِيي ، يقال: ضعّهُ في تامورِك ، وفي قَلْبك ، وفي رُوعك ، وفي جَحِيفك ، والذَّماءُ ممدودٌ مشلُ التامورِ سواء ، تقول العرب : ليس في الحيوان أطولُ ذَماءً من الضَّبِّ ، وذلك أنه يُذبَحُ ثم يُطرحُ في النار بعد أن ظُنَّ أنه قد بَرَدَ فربما سَعَى من النار (1).

\* \* \*

<sup>=</sup>حديث ابن مسعود ،رواه البيهقي في "شعب الإيمان"،والبغوي في "شرح السنة" (٣٠٤/١٤). (١) ذكر الجاحظ في كتاب الحيوان قولهم الضب : أطول شيء ذماء . وفسره بأنه بقية النفس والروح بعد الذبح ثم قال والدليل على ما فسرنا قولهم : إنه لأحيا من ضب . قال : لأن حارسه ربما ذبحه فاستقصى فَرْىَ الأوداج ثم يدعه فربما تحرك بعد ثلاثة أيام رغبة الآمل ٢٥/٤.

## (مواعظ) <sup>(۱)</sup>

وقال رجل لإبراهيم بن أَدْهَمَ : عِظْني ، فقال : اتَّخِذِ الله صَاحِبًا وَدعِ النَّـاسَ جانبًا .

وقال سعيدُ بن المُسَيَّبِ : كنتُ بين القبر والمِنْبَرِ مُفَكِّرًا ، فسمعتُ قائلاً يقـول و لمِ أَرَه : الَّلهُمَّ إنني أسألُك عملاً بـارًا ، ورِزْقًا دارًا ، وعيشًا قـارًا . قـال سـعيد : فلَزِمْتُهُنَّ فلم أَرَ إلا حيرًا .

وقال الأصْمَعِيُّ : كان من دعاء أبي المُجِيب : اللهمُّ اجْعَلْ حيرَ عملي ما قارَبَ أَجَلي .

قَالَ: وَكَانَ يَقُولَ فِي دَعَائِهُ : اللَّهُمَّ لاَ تَكِلْنَا إِلَى أَنفُسِنَا فَنَعْجِزَ ، ولا إلى النَّساس فَنضِيعَ .

\* \* \*

## (بلاغة أعرابي) (٢)

وحدثني أبو عثمان المازنيُّ ، قال : حدثني أبو زيد ، قال : وقف علينا أعرابيُّ في حلقة يُونُسَ (٣) ، فقال الحمدُ لله كما هو أهلهُ ، وأَعُوذُ با لله أن أُذَكِّر به وأنساه ، خَرَجْنا من المدينة مدينة رسول الله ﷺ ثلاثين رجلًا ممّن أخْرَجَتْهُ الحاجةُ ، وَحُمِلَ على المكروه ، لا يُمَرِّضُونَ مَريضَهُمْ ، ولا يَدْفِنُون مَيِّتَهم ، ولا ينتقلون من مَنْزِل إلى منزل ، وإنْ كَرِهُوه ، والله يا قَوْمِ لقد جُعْتُ حتى أَكَلْتُ النَّوَى المُحْرَق ، ولقد مَشَيْتُ حتى أَكَلْتُ النَّوَى المُحْرَق ، ولقد مَشَيْتُ حتى انتعَلْتُ الدم (٤) ، وحتى خرجَ من قدمي بَخَصٌّ ولحمٌ كثيرٌ ، أَفَلا رَجُلٌ يَرْحَمُ ابنَ سبيلٍ ، وفلَّ طَرِيقٍ ، ونِضْوَ سفرٍ ، فإنَّه لا قليلَ من الأَحْرِ ، ولا غِنِّى عن يَرْحَمُ ابنَ سبيلٍ ، وفلَّ طَرِيقٍ ، ونِضْوَ سفرٍ ، فإنَّه لا قليلَ من الأَحْرِ ، ولا غِنِّى عن

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٣) يونس بن حبيب البصري أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وسمع من العرب وقد أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم وكانت حلقته بالبصرة يقصدها طلاب العربية وأعراب البادية الفصحاء. توفي في خلافة هارون الرشيد سنة ثلاث وثمانين ومائة وقد حاوز المائة . رغبة الآمل ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٤) جعل الدم السائل من قدمه نعلاً قد لبسها . رغبة الآمل ٢٦/٤ .

ثواب الله عزَّ وحلَّ ، ولا عَمَلَ بعد الموتِ ، وهو الذي يقـولُ جَلَّ ثَنـاؤُهُ : ﴿ مَـنْ ذَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ عَرَضًا حَسَنًا ﴾ (١) مَلِيُّ وَفِيٌّ ماجدٌ واجدٌ جَـوادٌ ، لا يَسْتَقْرِضُ مـن عَوَز ، ولكنه يَبْلو الأَخْيَار ، قال : فبلغني أنه لَمْ يَبْرَحْ حتى أخذ ستين دينارًا .

قوله: " بَحَصٌ " يريد اللحمَ الذي يَرْكَبُ الْقَدَمَ ، هذا قول الأصمعي (٢) ، وقال غيره: هو لحمَّ يَخْلِطُهُ بياض من فساد يَحُلُّ فيه ، ويقال: بَحَصْتُ عينَه بالصاد ، ولا يجوز إلا ذلك (٣) ، ويقال بَحَسْتَه حَقَّهُ بالسين: إذا ظلمتَه ونَقَصْتَهُ ، كما قال الله عزَّ وحلَّ: ﴿ وَلاَ تَبْحَسُوا النّاسَ الشّياءَهُمْ ﴾ (٤) ، وفي المشل (٥): " تَحْسِبُها حَمْقَاءَ وهي بَاخِسٌ " (١) ويَدُلُّ على أنّه اللحم الذي خالطه الفسادُ قولُ الراجز: [قال أبو الحسن عليُّ بن سليمان الأخفش: الراجزُ هو أبو شُرَاعَةَ ] (٧). يا قَدَمَتَ ما أَرَى لي مَخْلُصا مِمّا أَرَاهُ أو تَعُسودَا بَخَصا (٨)

وقوله : " فَلَّ " فَالْفَلُّ فِي أَكْثَر كَلاَّمُهُمُ المُنْهَزُّمُ الذَّاهِبُ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٤٥ . وسورة الحديد : ١١ .

<sup>(</sup>٢) قال الأصمعي في حلق الإنسان له (الكنز اللغوي ٢٠٩ ، ٢٢٧) : "ولحم الكف والقدم يقال له البَخُص" وقال : "وفيها [يعني القدم] البَخَصَة مثقّلة وهي لحم القدم" .

<sup>(</sup>٣) حكى عن الأصمعي أنه روى : بخص عينه وبخزهـا وبخسـها . وقـال اللحيـاني : هـذا كـلام العرب [يريد بخص] والسين لغة . انظر اللسان (بخص) ونقل كلام المبرد .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : ٨٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر أمثال أبي عبيد ١١٤ ، وفصل المقال ١٦٨ ، وجمهرة الأمثال ٢٥٨/١ ، وبحمع الأمثـال ١٢٣/١ .

<sup>(</sup>٦) يريد ذات بخس تبخس حقوق الناس . ويروى وهي باخسة . وأصل المثل أن رحــلاً مـن بـني العنبر خلط ماله بمال امرأة طامعًا فيها ظائًا أنها حمقاء فلم ترض عنــد المقاسمـة حتى أحــذت مالهـا وشكته فافتدى منها بما أرادت فقيل له : أتخدع امــرأة ؟! فذكـر المثــل . وهــو يضــرب لمـن يتبالـه وعنده دهاء . رغبة الآمل ٢٧/٤ .

 <sup>(</sup>٧) "بضم الشين وتخفيف الراء " واسمه أحمد بن محمد بن شراعة أحد بــني قيـس بـن ثعلبـة راحـز "
 بصري . رغبة الآمل ٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٨) الرجز لأبي شراعة في تاج العروس ٤٨٤/١٧ (بخص) ، ولسان العرب ٧/٥ (بخص) ، وتهذيب اللغة ٧/٥٠١ .

وفي خبر كَعْبِ بن مَعْدَان الأَشْقَرِيِّ<sup>(1)</sup>:إنا آثرنا الحَدَّ على الفَلِّ،يعني جحاهدتَهم عَبْدَ رَبِّهِ الصَّغير لأَنَّه كان مُقْبلاً على حربهم وتَرَّكَهُمْ قطَرِيًّا لأنه كان منهزمًا .

\* \* \*

## (حديث الحجاج بن علاط السلمي(٢))(١)

وفي حديث الحجاج بن عسلاط السُّلَمي ، وكان قد أسلم و لم تعلم قريش بإسلامه ، فاستأذن رسول الله عَلَيْر في أن يصير إلى مَكَة فياخذ ما كان له من مال ، وكانت له هناك أموال متفرقة ، وهو رجلٌ غريبٌ بينهم إنما هو أحدُ بني سُلَيْم بن منصور ، ثم أحدُ بني بَهْز ، فأذِنَ له رسول الله عَلَيْ ، فقال : يا رسول الله إني أحتاجُ أنْ أقولَ ، قال : فَقُلْ .

قال أبو العباس: وهذا كلام حَسَنَّ ومعنى حَسَنَّ ، يقول: أقولُ على جهة الاحتيال غيرَ الحَقِّ ، فأذن له رسولُ الله ﷺ لأنَّه من باب الحيلة وليس هو من باب الفساد ، وأكثرُ ما يقال في هذا المعنى " تَقَوَّلَ " ، كما قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَم يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ﴾ (٤).

فصار إلى مكة فقالت قريش: هذا لَعَمْرُ الله عنده الخبرُ ، قال : فقولوا ، فقالوا : بَلَغَنَا أَنَّ القاطِعَ (٥) قد خرَجَ إلى أهل خيبر ، فقال الحجاجُ : نَعَمْ ، فقتلُوا أصحابَه قتلاً لم يُسْمَعْ بمثله وأخذوه أسيرًا ، وقالوا : نَرَى أَن نُكارِمَ به قريشًا ، فندفعه إليهم ، فلا تزال هذه اليد لنا في رقابهم ، وإنما بادرت لجمع مالي لعلي أصيب به من فلا محمدٍ وأصحابه قبل أن يَسْبِقَني إليه التّجارُ ويتّصِلَ بهم الحديثُ ، قال : فاجتهدوا

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ "الأشعري" وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) (الحجاج بن علاط) "بكسر العين وتخفيف اللام" ابن حالد أحد بن بهز بن امرئ القيس بـن بُهْنَهُ بن سُليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر (وكان قد أسلم) عن ابـن سعد وفد على النبي ﷺ وهو بخيبر فأسلم .رغبة الآمل ٢٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٤) سورة الطور : ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) يريدون رسول الله ﷺ البار الواصل رحمه . رغبة الآمل ٢٩/٤ .

في أن جمعوا إلى مالي أسرَع جمع ، وسُرُّوا أكثر السرور (وقالوا بلا رغم) (١)؛ وأتاني العبَّاسُ وهو كالمرأة الوالِهِ فقال : وَيْحَكَ يا حجاج ما تقول ؟! قال فقلتُ : أكاتِم أنت علي خَبري ؟ فقال : إي والله ! قال فقلتُ : فالْبَثْ علي شيئًا حتى يخِف مَوضعي ، قال فصرْتُ إليه ، فقلتُ : الخبرُ والله على حلاف ما قلتُ لهم ، حَلَّفتُ رسولَ الله على خلاف ما قلتُ هم ، حَلَّفتُ مَسْلِمًا فاطو الخبر ثلاثًا حتى أعْجزَ القوم ، ثم أشِعهُ ، فإنه والله الحق ، فقال العباس : ويُحكَ أحق ما تقولُ ؟ قلتُ : إي والله ! قال : فلما كان بعد ثالثة تَخَلَقَ العباسُ ، وأخذَ عصاه وحرج يطوفُ بالبيت ، قال : فقالت قريش : يا أبا الفضل ، هذا والله المحتّ المنتجلُّدُ لِحرِّ المصيبة ! قال : كَلاً ، ومَنْ حَلَفتُم به ! لقد فَتَحها رسولُ الله عَلَى ، وأغرَسُ بابنة ملكهم ! قالوا : مَنْ أتاك بهذا الحديث ؟ قال : الذي أتاكم بخلافه ، ولقد حاءنا مُسْلِمًا ، ثم أثت الأخبارُ من النواحي بذلك ، فقالوا : أَفْلَتَنَا الخبيث ، وقَلَ والله ؟ لهم الله عَلَى الله والله . وقال الله عَلَى الله الخبيث ، وقالوا : أَفْلَتَنَا الخبيث ، وقالوا : أَفْلَتَا الخبيث ، وقالوا : أَفْلَتَنَا الخبيث ، وقالوا : أَفْلَتَا الخبيث ، وقالوا : أَفْلَتَا الخبيث ، وقالوا : أَفْلَتَا المُنْ الفواد ، وقالوا : أَفْلَتَا المُسْلِمُا ، وقالوا : أَفْلَتَا النواحي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(١) زيادة من (غ) وقال المرصفي : يريد وفعلوا ذلك بلا كره والعرب تجعل القول عبـارة عـن الفعل وتطلقه على غير الكلام فتقول قال بيده إذا أخذ وقال برجله إذا مشى وقال بثوبه إذا رفعه . وذلك مجاز . رغبة الآمل ٢٩/٤ .

(٢) كلمة تهديد وتوعد وزعم بعضهم أن أولى اسم تفضيل من الـوَلى مصدر ولِيَه يليه . قرب ودنا منه . غلب في الدعاء بالشر وقرب الهلاك كأنه قيل هلاكا أقرب له وعن الأصمعي في قوله تعالى : ﴿ أُولَى لَكَ فَأُولَى ﴾ معناه قاربت ما تكره وقال ثعلب معناه دنـوت من الهلكة قال وهـو اسم لدنوت أو قاربت . رغبة الآمل ٣٠/٤ .

(٣) أخرج الخبر بطوله الإمام أحمد في "المسند" (١٣٩، ١٣٨/٣) ، مع اختلاف في اللفظ ، من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس \_ رضي الله عنه ، ونقله الحافظ البيهقي في "دلائل النبوة" (٢٦٨،٢٦٥/٤) ، عن ابن هشام في " السيرة " عن ابن إسحاق ، وعن البيهقي نقله الحافظ ابن كثير في تاريخه (٢١٥/٤) ، والصالحي في "السيرة الشامية " . في السيرة النبوية لابن هشام: "الحجاج بن علاط السُّلمي ثم البهزي" ، وفي "الحلبية" هو: أبو نصر بن حجاج الذي نفاه عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ ، لما سمع أم الحجاج بن يوسف الثقفي تهتف به وتقول :

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج وأشار إلى الحديث الحافظ ابن حجر في " الإصابة " (٣٢٧/١) ، عند ترجمة الحجاج بن علاط، ثم قال: " الحديث بطوله رواه أحمد وأبو إسحاق عن عبد الرزاق ، ورواه النسائي عن إسحاق=

## (عودة إلى كلام الأعرابي) (١)

وأصلُ " الفَلِّ " مأخوذٌ من فَلَلْتُ الحديدة : إذا كسرت حَدَّهـا ، و"النِضْوُ" : البالي المجهودُ ، ويقال : ناقة نِضْوٌ : إذا جَهَدَها السيرُ ، وجَمْعُها : أَنْضَاءٌ ، وفلانٌ نِضُوّ من المرض .

وقوله " لا يستقرض من عَوَز " ، فالعَوزُ : تعذُّرُ المطلوب ، يقال : أَعْوَزَ فلانٌ فهو مُعْوِزٌ : إذا لم يَجِدْ ، والمعَاوِزُ \_ في غير هذا الموضع \_ : الثيابُ التي تُبْتَذَلُ ليُصانَ بها غيرُها.

وقوله: "ولكن ليبلو الأخيار"، يقال: الله يَبْلوهـم ويَبْتَلِيهِـم ويَخْتَبِرُهم في معنىً، وتأويلهُ: يمتحنهم، وهو العالم عزَّ وجلَّ بما يكون كعلمه بمـاكان، قال الله جلَّ ثناؤُهُ: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ (٢).

\* \* \*

<sup>-</sup> وأبو يعلى والطبراني وابن منده من طريق عبد الرزاق ، وقال ابن إسحاق في السيرة حدثني بعض أهل المدينة قال: لما أسلم الحجاج بن علاط شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر... فذكر القصة نحو حديث أنس بطولها " ورجح الحافظ أن الحجاج بن علاط مات في خلافة عمر . وعلى هذا أن الذي نفاه عمر . كما في السيرة الحلبية .. هو ابنه نصر ابن الحجاج ، وليس الحجاج نفسه .

<sup>(</sup>١) زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٢) سورة هود : ٧ ، والملك : ٢ .

## (أبو فرعون العدوي) <sup>(۱)</sup>

قال : وحدثني أبو عثمان المازنيُّ قال : رأيت أبا فرعون العَــدَويُّ ومعه ابنتــاه وهو في سِكَّة العَطَّارين بالبصرة يقول :

أُنَّتُ سَيِّ مَ سَابِرًا أَباكُم اللهِ وَاللهِ مَ اللهِ وَيُسِنِ مَ سَنْ يَرَاكم اللهِ وَبُسِي مَ سَيِّدِي مولاكم الله وَلو يشاءُ عَنْهُم أَغْنَاكم الله وَلو يشاءُ عَنْهُم أَغْنَاكم الله وَلو يشاءُ عَنْهُم أَغْنَاكم الله وَلو يشاء عَنْهُم أَغْنَاكم الله وَلو يشاء عَنْهُم أَغْنَاكم الله وَلو يشاء عَنْه الله وَلو يشاء ولو يشاء ويشاء ويشاء

وكان أبو فرعون - وهو من بني عَـدِيِّ الرِّباب بن عبد مناة بن أُدُّ ، وقال اليزيديُّ (٢) وهو مَوْلاَهُم - فصيحًا ، وقدم قومٌ من الأعراب البصرة من أهله ، فقيل له : تَعَرَّضْ لمعروفهم ، فقال :

ولَسْتُ بسائلِ الأغسرابِ شيئًا حَمِدْتُ الله إِذْ لَسمْ يسأكلوني

\* \* \*

## (بلاغة قرشي)<sup>(٣)</sup>

وروى الأسدي أنه افتقر رجلٌ من الصيارفة بإلحاح الناس في أخذ أموالهم الي كانت لديه ، وتعذر أمواله التي كانت له عند الناس ، فسأل جماعة من الجيران أن يسيروا معه إلى رجل من قريش كان موسرًا من أولاد أجوادهم ليستدٌ من خلّته ، فساروا إليه ، فحلسوا في الصّحن ، فخرج إليهم يخطر بقضيب في يده ، حتى ثنى وسادة فحلس عليها ، فذكروا حاجتهم وخلة صاحبهم ، مع قديم نِعْمَتِه وقريب جواره ، فخطر بالقضيب ، ثم قال متمثلاً (٤):

<sup>(</sup>١) زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٢) (اليزيدي) هو أبو محمد عيسى بن المبارك بن المغيرة مولى بني عديّ بن عبد مناة أخذ علم العربية عن أبي عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد . وإنما قيل له اليزيدي لمصاحبته يزيد بن منصور الحميري خال المهدي . وكان يؤدب ولده . مات في خلافة المامون سنة اثنتين ومائتين وعمره أربع وسبعون سنة . رغبة الآمل ٣١/٤ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>٤) بعده في زيادات (غ) وبعض النسخ : "الشعر لنُصَيَّب ، وقيل لكثيّر ، والأول أُثْبَت" .

إذا المالُ لم يُوجِبْ عليكَ عَطاءَهُ صَنيعةُ تَقُوى أو صَديقٌ تُوامِقُه إذا المالُ لم يُوجِبْ عليكَ عَطاءَهُ فالم يَفْتَلِذُكَ المالَ إلا حَقائقُهُ (١)

ثم أقبل على القوم ، فقال : إنا والله ما نَجْمُدُ عن الحق ، ولا نَتَدَفَّقُ في الباطل ، وإنَّ لنا لَحُقوقًا تَشْغَلُ فضول أموالنا ، وما كُلُّ من أفلس من الصيارفة احتلنا لجبره ، قوموا رحمكم الله ! قال : فابْتَدَرَ القومُ الأبوابَ .

قوله: " فلم يفتلذك المال " ، يقول لم يقتطع منك ، يقال : فَلَذَ له من العطاء: أي قطع له ، وقال رسول الله يوم بَدْر حين قال الغلامان (٢): في القوم عُتْبَةُ بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو الحكم بن هشام ، وأمية بن خلف ، وفلان وفلان ، فقال رسول الله : "هذه مَكَّةُ قد أَلْقَتْ إليكم أَفْلاَذَ كَبِدِها"(٣)(٤).

وقال أبو قُحافة أعشى باهلة يعني المُنتشِرَ بن وهُبِ الباهليُّ :

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو لكثير في ديوانه ص ٣٠٩ ، ولسان العرب ٥٠٢/٣ (فلـذ) ، وتــاج العروس ٤٥٤/٩ (فلـذ) ، وديوان الأدب ٤٠٠/٢ ، والحيوان ٤٦٥/٣ ، وأمالي المرتضى ٢٦١/٢، والأغاني ١٩٨/١١ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، وبلا نسبة في أساس البلاغة (فلذ) .

<sup>(</sup>٢) أحدهما أسلم غلام بني الحجاج بن عامر بن حذافة السهمي وثانيهما غريض أبو يَسَار مولى بني العاص بن سعيد وقد كان صلى الله عليه وسلم بعث عليًّا والزبير وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون له خبر القوم فأصابوا راوية لقريش فيها هذان الغلامان فأتوا بهما إلى رسول الله فسألهما: كم القوم؟ فقالا لا ندري. قال: كم ينحرون؟ فقالا: يوسًا تسعًا ويومًا عشرًا فقال رسول الله : القومُ ما بين التسعمائة والألف ثم قال لهما : فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: (عتبة بن ربيعة) بن عبد شمس بن عبد مناف (وشيبة بن ربيعة) أحوه (وأبو الحكم) هو أبو جهل واسمه عمرو (بن هشام) بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم (وأمية بن خلف) بن وهب بن حذافة بن سعد بن جُمَح بن هُصيص "بالتصغير" بن كعب بن

<sup>(</sup>٣) جمع فلذة "بكسر الفاء" وهي القطعة من الكبد وكذا من اللحم والمال وهذا مَثلٌ أراد بـه صميم قريش ولبابها وأشرافها .

<sup>(</sup>٤) انظر "السيرة النبوية" لابن هشام ، ونقل الخبر الحافظ البيهقي في " دلائل النبوة " (٤) انظر "السيرة النبوية" لابن هشام ، ونقل الخبر الحافظ البيهقي في " دلائل النبوة " (٤٢/٣) ، وأوله: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من بدر: على بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص ، والزبير بن العوام في نفر من أصحابه يلتمسون له الخبر ... ".

# تَكْفِيهِ فِلْلَهُ كِبْدِ إِنْ أَلَهُ بِهَا مِن الشُّواء ويَكْفِي شُرْبَهُ الغُمَرُ (١)

\* \* \*

## (بلاغة أعرابي أزدي) (٢)

وقال عبد الملك بن عمير: استعمل عُتبة بن أبي سفيان رجلاً من آله على الطائف فظلم رجُلاً من أَرْدِ شَنوءَةَ ، فأتى الأزديُّ عُتْبَةَ ، فمثل بين يديه ، وقال: أَمرْتَ مَنْ كان مظلومًا ليأتيكُم فقد أتاكم غَريب الدار مَظْلُومُ

ثم ذكر ظُلاَمتَهُ، فقال له عتبة : إنسي أراك أعرابيًّا جافيًّا ، والله ما أَحْسِبُكَ تَدْرِي كم تُصَلِّي في كل يوم وليلة ! فقال : أرأيت إنْ أنبأتُكَ ذلك ، أَتِجِعــلُ لي عليـك مسألة ؟ قال : نعم ، فقال الأعرابي :

إِنَّ الصَّللَةَ أَرْبِعَ وَأَرْبَعُ فَ الْمَاتِ بَعْدَهُنَ أَرْبَعُ وَأَرْبَعُ فَلَاثٌ بَعْدَهُنَ أَرْبَعُ وَ الْمَاتُ الْفَجْرِ لاَ تُصَيَّعُ فَ الْمَاتُ الْفَجْرِ لاَ تُصَيَّعُ

قال : صدقت ، فاسأل ! قال : كم فقارُ ظهرك ؟ قال : لا أدري : قال : أُوَّا عليه غُنَيْمَتُهُ . أُوَّتَحكُم بين الناس وأنت تجهل هذا من نفسك ؟ قال : رُدُّوا عليه غُنَيْمَتُهُ .

قوله: " فَقار " ، إنما هو جمع فقارة ، ويقال فِقْـرَةً ، فمن قبال في الواحدة : فِقْرَةً قال في الجميع : فِقَرٌ ، كقولك : كِسْرَةٌ وكِسَرٌ ، ومن قال للواحدة فقارةٌ ، قبال للجميع : فَقارٌ ، كقولك : دَجاجةٌ ودَجاجٌ وحَمامةٌ وحَمَامٌ .

وله رواية :

تغنيسه حسدة فلسلَّد إن ألم بهسا من الشواء ويسروى شربه الغمسر (٢) زيادة من عندنا .

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط ، وهو لأعشى باهلة في لسان العرب ٣١/٥ (غمر) ، ٣٣٤/٥ (حزز) ، وجمهرة اللغة ٥٦، ٩٦ ، ٩٦ ، ٢٥٨ ، وتاج العروس ٩٩٥/٩ (حذذ) ، ١٣ / ٢٥٨ (غمر) ، ١٥/١٥ (حزز) ، وتهذيب اللغة ١٢٩/٨ ، ١٣٢/١٤ ، وديوان الأدب ١٨٠/١ ، وبلا نسبة في لسان العرب ٤٨٢/٣ (حذذ) ، ٣/٣٠ (فلذ) ، وجمهرة اللغة ٥١٠ ، ومقاييس اللغة في لسان العرب ٤٨٢/٣ (حذذ) ، ٣/٣٠ ، وأساس البلاغة (غمر) .

وشهد أعرابي عند معاويةً بشيء كرهه ، فقال له معاوية كَذَبْتَ ! فقال الأعرابيُّ : الكاذبُ والله مُتَزَمِّلٌ في ثيابك أَ فقال معاوية - وَتَبَسَّمَ - : " هذا حزاءُ مَنْ عَجلَ .

## (من أخبار السواقط)<sup>(١)</sup>

قال أبو العباس: قرأتُ على عبـد الله بن محمـدٍ المعروف بـالتُّوَّزيِّ عـن أبـي عُبَيْدَةً مَعْمَر بن الْمُنَّى التَّيْمِيّ ، قال : كانت السَّواقِطُ تَردُ اليمامة في الأشهر الحُرم لطلب التمر ، فإنْ وافقتْ ذلك ، وإلا أقامتْ بالبلد إلى أوانَهِ ، ثم تَحْرُجُ منه في شهرً حرام ، فكان الرجلُ منهم إذا قَدِم يأتي رجُّلا من بني حَنيفةً ـ وهم أهلُ اليمامة ـ أعــني بني حنيفة بن لَحيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هِنبِ بن أَفْصَى بن دُعْمِيِّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار \_ فَيَكُتُبُ له على سَهْم أو غـيره : فلانُّ جَارُ فُلاَنَّ ، والسواقط : من ورد اليمامة من غير أهلها ، وقــد كــان ألنعمـــان بـن المُنذر أراد أن يجليهم منها ، فأجارهم مُرارة بن سُلْمِي الحنفي ، ثم أحدد بني تعلبة بن الدُّول بن حنيفة ، فسوَّغه المَلِكُ ذلك ، فقال أوسُ بن حجرٍ يُحُضُّ النعمان عليه : زَعَهُ ابِنُ سُلْمِيٌ مُسرارةُ أَنَّهُ مَوْلَى السَّواقِطِ دُونَ آلِ الْمُنْسَدِرِ

مَنَعَ الْيَمامَـةَ حَزْنَهَـا وَسُهُولَها مِنْ كُلِّ ذي تاجٍ كَرِيمِ المَفْخَرِ (٢)

وذكر أبو عبيدة أن رجلاً من السواقط من بني أبي بكر بن كلابٍ قدم

أبياتهم تسامور نفسس المنسذر شمر وكسان بمسسمع وبمنظسر

لم يحقنوهـــــا في الســـــقاء الأوفـــــر فيب كناصية الحصان الأشقر" نبئــــت أن بــــني ســــحيم أدخلــــوا فلبنسما كسب ابن عمرو رهطه زعم ابن سلميّ ...البيتين وبعدهما :

إن كان ظنى في ابن هند صادقًا حسى يلف نخيلهم وزروعهم

وزعم أن السواقط هنا اللثام الأحساب لا من ورد اليمامة لامتيار التمر . رغبة الآمل ٣٥/٤ .

<sup>(</sup>١) زيادة من عندنا ، والمراد بالسواقط هنا من يردون اليمامة لامتيـــار التمــر كمــا ذكــره الــــبرد ، وتابعه عليه ابن منظور في اللسان .

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ المرصفي : "استشهاد أبي عبيدة على هذا الحديث بشعر أوس بن حجر غلط . وذلك أن أوسًا إنما كان يحضّ جدّ النعمان بن المنذر وهو عمرو بن هند على أن يستأصل بني سحيم بن مرّة بن الدول بن حنيفة لِما أنَّ قَاتِلَ أبيه المنذر بن ماء السماء واسمه شمر بن عبد اللَّه ابن عمرو بن عبد العزى بن سحيم منهم ، قتله غيلة يوم عين أباغ وفي ذلك يقول أوس:

اليمامة، ومعه أخّ له ، فكتب له عمير بن سُلْمِي أنه له حار ، وكان أخو هذا الكلابي جميلاً ، فقال له قرين أخو عمير : لا تَردَنَّ أبياتنا بأخيك هذا ، فرآه بَعْدُ بين أبياتهم ، فقتله . [ قال أبو الحسن الأخفش : قبال أبو العباس : قَرِين ، ووحدتُه بخط دماذ رُفَيْع بن سلمة صاحب أبي عبيدة : قُريْن ، ودماذ لقب ] .

قال أبو عبيدة : وأما المُوْلَى <sup>(1)</sup> فذكر أن قرينًا أحما عُمَيْر كان يتحدث إلى امرأة أخي الكلابي فَعَثَرَ عليه زوجُها فخافه قرينٌ عليها فقتله ، وكمان عمير غائبًا ، فأتى الكلابيُّ قبرَ سُلييٌّ أبي عمير وقرين فاستجار به (٢)، وقال :

زَيْدَ بَنَ يَرْبُوعٍ وَآلَ مُجَمَّعِ وَأَلَ مُجَمَّعِ وَأَلَ مُجَمَّعِ وَأَلَ مُجَمَّعِ وَأَخُدُ بِالْأَمْنَعِ وَأَخِدُ بِالْأَمْنَعِ بَعْمَدَايَتَيْنِ إلى جَوَانِسِ ضَلْفَعِ لِلْغَدْرِ خانسة مُغِلَّ الإِصْبُعِ (٣)

مى الحاربي فهر منتيبي ابي عمير وفرين اوإذا اسْتَجَوْ وإذا اسْتَجَوْتَ من اليَمامَـةِ فاسْتَجِوْ وَأَتَيْــتُ سُلْمِيـــًا فَعُــذْتُ بقـــبره اقريــنُ إنــكَ لــو رأيــتَ فوارسِــي حَدَّثْـتَ نَفْسَـكَ بالوفَاءِ وَلَـمْ تَكُــنْ

فلحاً قرينٌ إلى قتادة بن مسلمةً بن عُبيد بن يربوع بن ثعلبة بن الـدُّول بن

<sup>(</sup>١) قال محقق (س): سياق الخبر يدل على أنّ " المولى" راوية روى عنه أبو عبيدة هذا الخبر، و لم أعرفه . وكان في الأصل "ابن المولى" ثــم ضـرب على "ابـن" وكتـب في الهـامش: "المـولى راويـة وشاعر من موالي الأنصار وهو الذي يقول في بعض أمداحه:

وإذا الفـــوارس عــددت أبطافــا عــدوه في أبطـالهم بـالخنصر" اهــ.

وهذا الذي ذكره هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن المولى مولى الأنصار المعروف بابن المولى، قدم على المهدي وامتدحه وهو شاعر متقدم مجيد من مخضرمي الدولتين ومدّاحي أهلهما ، انظر الأغاني ٢٨٦/٣ و لم ينعته بأنه "راوية" .

إلا أني لا أراه "المولى" الذي حكى عنه أبو عبيدة ولا أعلمه روى عنه ـ؟! ، وقبال الشيخ المرصفي في رغبة الآمل ٣٦/٤ (وأما المولى) : يريد الذي أحباره عمير (فذكر) يريد أنه حدّث الناس بحديث من عنده سترا للحقيقة .

<sup>(</sup>٢) قال محقق (س): وروى ابن حبيب خبر عمير في المحبر ٣٥١ قال: "وكان من وفائه [يعني عميرًا] أنَّ رجلاً من بني عامر بن كلاب كان استجار عمير بن سلميّ وكانت معه امرأة جميلة. فكان قرين أخو عمير يتحدث إليها حتى بلغ ذلك زوجها فنهاها فخافته فانتهت. فلما رأى قرين ذلك وثب على زوجها فقتله وعمير غائب فأتى أخو المقتول قبر سلميّ فعاذ به وقال الأبيات.

وانظر شرح أدب الكاتب الجواليقي ٣١٤ ـ ٣١٥ ، والاقتضاب ٤٠٦ والشعر فيهما .

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل ، وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص٨٥٩ ، والاشتقاق ص٣٦ .

حنيفة ، فحمل قتادة إلى الكلابي ديات مُضاعفة ، وفعلت وحوه بني حنيفة مثل ذلك ، فأبى الكلابي أن يَقْبَلَ . فلما قدم عمير قالت له أُمّه وهي أمَّ قرين : لا تَقَتْلُ أحاك ، وستى إلى الكلابي أن يقبل ، وقد لجأ قرين إلى خاله السّمين ابن عبد الله فلم يَمْنَعُ عميرًا منه ، فأخذه عُمَيْرٌ فمضى به حتى قطع الوادي فَربَطه إلى نخلة ، وقال للكلابي : أما إذْ أبيت إلا قَتْله فأمْهِلْ حتّى أقطع الوادي ، وارْتَحِلْ عن حواري فلا خير لك فيه ، فقتله الكلابي ، ففي ذلك يقول عميرٌ :

قَتَلْنَا أَخَانَا للوفاء بجارنا وكان أبونا قد تُجيرُ مَقابِرُهُ (¹)

وقالت أمُّ عمير :

تَعُدُّ مُعاذِرًا (٢) لا عُدْرَ فيها وَمَنْ يَقْتُلْ أَحَاه فقد ألاَمَا (٣)

قوله : " و لم تكن للغدر خائنةً " ، و لم يقل خائنًا ، فإنّما وَضَعَ هذا في موضع المصدر ، والتقديرُ : و لم تكن ذا خيانة .

وقوله " للغدر " أي من أجل الغدر ، وقال المفسرون والنحويون في قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ (٤) : أي لشديدٌ من أجل حب الخير، والخير هاهنا المال من قوله تعالى : ﴿ إِنْ تَوَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ (٥). وقوله ﴿ لَشَديدٌ ﴾ : أي لبخيل ، والتقدير والله أعلم : إنه لبخيلٌ من أجل حبّه للمال ، تقول العرب: فلان شديدٌ ومُتشددٌ : أي بخيلٌ ، قال طَرَفة :

أَرَى الموْتَ يَعْتَامُ الكِرامَ وَيَصْطَفي عَقيلةَ مَالِ الفاحِشِ الْمُتَشَدِّد (٢)(٧)

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، وهو لعمير بن سلمي الحنفي في لسان العرب ١٢/٨٥٥ (لوم) .

<sup>(</sup>٢) (معاذرا) جمع معذرة "مثلث الذال" وهي الاسم من عذر يعذر "بالكسر" عـذرا وهي الحجة يُعتَذَرُ بها . رغبة الآمل ٣٧/٤.

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر ، وهو لأم عمير بن سلمي الحنفي في لسان العرب ١٢/٥٥٥ (لوم) .

<sup>(</sup>٤) سورة العاديات : ٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ١٨٠ .

<sup>(</sup>٦) (يعتام الكرام) من اعتام الشيء اعتيامًا احتاره . اللسان (عظيم) . (ويصطفي) يـأخذ صفوته و(عقيلة المال) أكرمه وأنفسه (والفاحش) السيَّئ الخلق أو أراد بالفاحش البخيل ، وبالمتشدد الذي جاوز الحد في البخل . رغبة الآمل ٣٨/٤ .

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل ، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص٣٤ ، ولسان العرب (شدد)، (فحش) ، (عيم) ، والتنبيه والإيضاح ٣٢٢/٢ ، وكتاب العين ٢٦٩/٢ ، ومقاييس اللغة ٤٧٨/٤ ، (فحش)، ٣٤٧/٤ ، وتهذيب اللغة ١٨٨/٤ ، (نحش)،

وقلما يجيء المصدر على فاعل (١) ، فمما حاء على وزن فاعلٍ قولُهم : عُوفِيَ عافيةً ، فلج فالجًا ، وقُمْ قائمًا : أي قيامًا ، وكما قال :

. . . . . . . . . . . . ولا خارِجًا من فِي زُورُ كــلام(٢)

أي ولا يخرجُ خروجًا ، وقد مضى تفسير هذا .

و " المُغِلُّ " : الذي عنده عُلولٌ ، وهو ما يُختَانُ وَيُحْتَجَنُ (٣)، ويستعملُ مستعارًا في غير المال ، يقال : غَلَّ يَعُلُّ كقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَنْ يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (\*) . ويقال : أَغَلَّ فهو مُغِلُّ : إذا صُودِفَ يَعُلُّ ، أو نُسِبَ إليه ، ومن قرأ : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ ﴾ (٥) فتأويلهُ أنْ يأخذ ويَسْتأثِرَ ، ومن قرأ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ ﴾ (٥) فتأويلهُ أنْ يأخذ ويَسْتأثِر ، وهو الذي ﴿ يُغُلُّ ﴾ (١) فتأويلهُ على ضربين : يكون أنْ يقالَ ذلك فيه (٧)، ويكون \_ وهو الذي

## على حلفة لا أشتم الدهر مسلمًا ولا خارجًا من فِسيّ زور كلام

وهو من الطويل ، للفرزدق في ديوانه ٢١٢/٢ ، وأمالي المرتضى ٦٣/١ ، وتذكرة النحاة ص٨٥ ، وخزانة الأدب ٢٢٣/١ ، ٤/ ٣٤٤ ، ٤٦٥ ، وشرح أبيات سيبويه ١٧٠/١ ، وشرح المفصل ٥٩/٢ ، ٥/١٠ ، والكتاب ٣٤٦/١ ، ولسان العرب (خرج)، والمحتسب وشرح المفصل ٥٩/٢ ، وبلا نسبة في شرح شافية ابن الحاجب ١٧٧/١، ومغني اللبيب ١/٥٧/١ ، والمقتضب ٢٦٩/٣ .

<sup>-(</sup>عقل) ، (عيم) .

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ :على فاعل إلا منقولاً .

<sup>(</sup>٢) عجز بيت للفرزدق وهو :

<sup>(</sup>٣) (وهو ما يختان) تسمح في عبارته فبين المصدر باسم المفعول يريد ما يختان من المال بدليـــل مــا بعده (ويحتحن ) من احتجن مال غيره اقتطعه وسرقه .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : ١٦١ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: ١٦١. ويَغُلَّ بفتح الياء وضم الغين قراءة أبي عمرو وابس كثير وعـاصم من السبعة . انظر السبعة لابن مجـاهد ٢١٨، وحجـة القــراءات ١٧٩، والنشــر ٢٤٣/٢، والكشاف والبحر ١٠١/٣.

<sup>(</sup>٦) بضم الياء وفتح الغين ، وهي قراءة باقي السبعة .

<sup>(</sup>٧) قال محقق (س) : أي أن يلفى غالاً أو ينسب إلى الغلول ، وقــال المرصفي :(يكــون أن يقــال ذلك فيه ) عبارة ركيكة يريد أنه ماخوذ من غُلَّ الثلاثي المبني للمفعــول وتأويلــه أن يؤخــذ وهــذا فاسد ؛ لأن المأخوذ هو المال لا النبي ولذلك استشكله .

نَحْتَارُ ـ أَن يُحَان ، فإن قال قائل : كيف يكونُ التقدير ، وقد قال : ﴿ وَمَا كَانَ لَنْسِي اللَّهُ فَ " يُغَلّ ﴾ ف " يُغَلّ ﴾ ف " يُغَلّ به في التقدير على معنى : ما ينبغي لنبي أن يُخَانَ ، كما قال : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاّ بِإَذْن الله ﴾ (٢). ولو قلت : ما كان لزيدٍ أن يقومَ عمرو إليه لكان حيدًا للرّاجع إليه (٣) وكان جَيّدًا على تقديركَ : ما كان زيدٌ لِيقومَ عمرو إليه ، كما قلنا في الآية .

والإصبع أفصحُ ما يقال ، وقد يقال أُصبَّعٌ وإُصبَّعٌ وأُصبُّعٌ (<sup>1</sup>)، ومَوْضِعها هاهنا موضع اليد ، يقال : لفلان عليك يَدٌ ولفلان عليك إِصبَّعٌ ، وكل حيِّدٌ ، وإنما يَعْنِي هاهنا النعمة .

#### وأما قوله : قتلنا أخانا للوفاء بجارنا

فيكون على ضربين: أحدهما أن يكون فَخَّمَ نفسه وعظَّمها، فذكر باللفظ الذي يُذْكَرُ به الجميع، والعرب تفعل هذا وتَعُدُّه كِبْرًا، ولا ينبغي على حكم الإسلام أن يكون هذا مستعملاً إلا عن الله عزَّ وجل لأنه ذو الكبرياء كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ (٥) وَ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ (١). وكلُّ وتعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ (١). وكلُّ

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ المرصفي : (فيغل لغيره) وقد أحاب بما حاصله رفض هذا التأويل واختيار أن يُغَل مأخوذ من أغله إذا نسب إليه الخيانة هذا معنى كلامه ، على أنه لم يحسن تأديته وقد ذكر أبو إسحاق الزجاج تلميذ أبي العباس هذين التأويلين وأحسن ما شاء قال قرئا جميعًا أنْ يَغُلَّ وأن يُغَلَّ فمن قرأ أن يَغُلَّ فلهو حائز على ضربين أحدهما ما كان لنبي أن يخون ومن قرأ أن يُغَلَّ فهو حائز على ضربين أحدهما ما كان لنبي أن يغله أصحابه بمعنى يخونوه . ثانيهما : أن يكون يُغلَّ بمعنى يُخون (هذا) وقد قيل إن أولى القراءتين الأولى لأن ما بعدها وهو قوله تعالى ﴿ومن يغلل الآية وعيد لأهل الغلول ولم يتوعد على التهمة وسوء الظن برسول الله ولا وجه لتخصيص الأصحاب بالنهي عن خيانته وإنما هو وغيره ممن كان على ملته أو غير ملته سواء في حرمة الغلول .

<sup>(</sup>٢) سُورة آل عمران : ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) سقطت (إليه) من (س) ، وما أثبتناه من (غ) .

<sup>(</sup>٤) فيها عشر لغات فالهمزة والباء كل واحدة منهما مثلث في هذا الموضع ، وحُكي فيها أصبوع أيضًا . ذكره النووي في شرح مسلم ، وانظر رغبة الآمل ٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة القدر : ١ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء : ١٦٣ .

صفات الله أعلى الصفات وأَحَلُها ، فما استُعْمِلَ في المحلوقين على تلك الألفاظ وإن خالفت في الحكم فحسن جميل ، كقولك : فلان عالم ، وفلان قادر ، وفلان رحيم ، وفلان وَدُود ، إلا ما وصفنا قبل مسن ذكر التَكبُّر ، فإنك إذا قلت : فلان جَبَّار أو متكبِّر كان عليه عيبًا ونقصًا ، وذلك لمخالفة هاتين الصفتين الحق وبعُلِهما من الصواب ، لأنهما للمُبْدِئ المُعِيدِ الخالقِ البارِئ ، ولا يليقُ ذلك بمن تكسرُه الجَوْعة ، وتُطْغِيه الشَّبْعَة ، وتَنْقُصُهُ اللَّحْظة ، وهو في كل أموره مُدَبَّر . وأمَّا القول الآخر في البيت وهو " قتلنا أخانا " فمعناه أنه له ولِمَنْ شايَعَهُ من عَشيرته .

وأما قولها : ومن يقتل أخاه فقد ألاما

تقول أتى ما يُلامُ عليه ، يقال : ألامَ الرجلُ : إذا تَعَرَّضَ لأَنْ يُلامَ .

قال أبو العباس : أنشدني السُّعْدِيُّ أبو مُحَلِّم :

إنَّا سَالُنا قَوْمَنَا فَخِيارُهُمْ أَعْطَى أَبُوهُ قَبْلَهُ

وأنشدني أيضًا:

لَطَلْحَةُ بِنُ حَبِيبٍ حِينَ تَسْأَلُهُ وَبَيْتُ مَ فَي عِنْ تَسْأَلُهُ وَبَيْتُ مَا طُلْحَةً فِي عِنْ وَمَكْرُمةٍ أَلاَ فَتى مِن بِنِي ذُبْيَانَ يَحْمِلُنِي فَقُلْتُ طَلْحَةً أَوْلَى مَنْ عَمَدْتُ له مُسْتَيْقِنًا أَنْ حَبْلي سوف يُعْلِقُهُ

مَن كُان أَفْضَلَهُ مِ أَبُــوهُ الأَوَّلُ وتَبَخَّلَــت أَبنــاءُ مَــن يَتَبَخَّـــلُ

أنْدَى وَأَكْرَمُ مِن فِنْدِ بِنِ هَطَّالِ وبيتُ فِنْدٍ إلى رِبْقٍ وَأَحْمَالِ<sup>(1)</sup> ولَيْسَ يَحْمِلُنِي إلاَّ ابْنُ حَمَّالِ وجئت أمْشي إليه مَشْيَ مُخْتَالِ في رأس ذيَّالِةٍ أو رأس ذيَّالِلِاً

قوله: " إلى ربق وأحمال " ، إنما أراد جمع حَمَلٍ على القياس ، كما تقول في جميع باب فَعَلٍ: حَمَلٌ وأَحْمَالٌ ، وصنمٌ وأصنامٌ .

### وقوله :ألا فتى من بني ذبيان يحملني

يعني ذَبْيَانَ بن بَغِيضِ بن رَيْثِ بنِ غَطَفًانَ بـن سعد بن قيـس بـن عيـلان بـن مُضر ، وأنشد بعضهم (٣):

## وليسس حسامِلَني إلا ابسنُ حَمَّسالِ

وهذا لا يجوز في الكلام ، لأنه إذا نُوِّنَ الاسمُ لم يتصلْ به المُضْمَرُ ، لأن المضمر لا يقوم بنفسه (<sup>4)</sup>، فإنما يقع معاقبًا للتنوين ، تقول : هذا ضاربٌ زيدًا غَدًا،

<sup>(</sup>١) الرَّبق: بكسر فسكون: حبل فيه عدة عُرًا تشد به البهم وهي الصغار من أولاد الغنم: الضأن والمعز والجمع: أرباق ورباق، والأحمال جمع حَمَل وهو الخروف؛ يريد أن بيت طلحة مملوء من خيل وهي ذل وهوان لأهلها. عن رغبة الآمل ١/٤٤.

 <sup>(</sup>۲) البيت من البسيط ، وهو لأبي محلم السعدي في خزانة الأدب ٢٦٦، ٢٦٦، ٢٦٦، ٣٩٦/٥ ،
 وبلا نسبة في الإنصاف ١٢٩/١ ويروى عجز البيت الثالث : وليس حاملني ...

<sup>(</sup>٣) انظر الخزانة ١٨٥/٢ . ونقل كلام المبرد .

 <sup>(</sup>٤) قال سيبويه:واعلم أن حذف النون والتنوين لازم مع علامة المضمر غير المنفصل، لأنه لا
 يتكلم به مفردًا حتى يكون متصلاً بفعل قبلـه أو باسـم فصـار كأنـه النـون والتنويـن في الاسـم=

وهذا ضاربُكَ غَدًا ، ولا يقع التنوين ههنا ، لأنه لو وقع لانفصل المضمر ، وعلى هذا قول الله تعالى : ﴿ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ ﴾ (١) وقد روى سيبويه بيتين محمولين على الضرورة ، وكلاهما مصنوع ، وليس أحد من النحويين المُفتَّشِينَ يُحيرُ مشلَ هذا في الضرورة لما ذكرتُ لك من انفصال الكناية ، والبيتان اللذان رواهما سيبويه :

هُــــُمُ القَـــائِلُونَ الخـــيرَ والآمِرُونــــهُ إذا ما خَشُوا يَوْمًا من الأَمْرِ مُعْظَمــا<sup>(۲)</sup>

وأنشد

ولَـمْ يَرْتَفِـقْ والنَّـاسُ مُحْتَضِرُونَــهُ جَمِيعًا وَأَيْـدِي الْمُعْتَفِين رَوَاهِقُـهُ (١)

وإنما جاز أن تُبيِّنَ الحركة إذا وقفْتَ في نون الاثنين والجميع لأنه لا يلتبس بالمضمر إذْ بالمضمر ، تقول : هما رَجُلانِه وهم ضاربونه إذا وقفْت ؛ لأنه لا يلتبس بالمضمر إذْ كان لا يقع هذا الموقع ، ولا يجوز أن تقول : ضربته ، وأنت تريد ضربت ، والهاء لبيان الحركة ، لأن المفعول يقع في هذا الموضع ، فيكون لَبْسًا ، فأما قولهم : ارْمِه واغْزُه ، فتُلْحِقُ الهاء لبيان الحركة ، فإنما جاز ذلك لِما حَذَفْت من أصل الفعل ، ولا يكون في غير المحذوف (٤).

وقوله : " في رأس ذيالة " ، يعني فرسًا أُنثى ، أو حِصانًا ، والذَّيَّالُ : الطويـلُ

#### ويروى عجزه: إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما

<sup>-</sup> لأنهما لا يكونان إلا زوائد ولا يكونان إلا في آخر الحروف والمظهر وإن كان يعاقب النون والتنوين فإنه ليس كعلامة المضمر المتصل لأنه اسم منفصل ويبتدأ به ثم قال وقد حاء في الشعر فزعموا أنه مصنوع وذكر البيتين في الكتاب ٩٦/١ .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ٣٩١/١ ، وخزانة الأدب ٢٦٦/٤، ٢٦٩، ٢٦٩، ٢٢٠ ، والدرر ٢٣٥/٦ ، وشرح المفصل ١٢٥/٢ ، والكتاب ١٨٨/١ ، ولسان العرب (طلع) ، (حين) ، (ها) وفيه "مفظعا" مكان "معظما" ، ومجالس ثعلب (١٥٠/١) ، وهمع الهوامع ١٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في حزانة الأدب ٢٦٦/٤ ، ٢٧١ ، وشرح المفصل ١٢٥/١ ، والكتاب ١٨٨/١ ، والمقرب ١٢٥/١ .

<sup>(</sup>٤) قال محقق (س): قال ابن السيد فيما كتبه على الكامل: "ليس ما أصَّل بصحيح ولا لازم، قد قالوا: ضَرَبُّتُنَّهُ وهَلُمَّهُ، يريدون: ضربتنَّ وهلمَّ، والمفعول يقع هاهنا، وما ذكرته مذكور في كتاب سيبويه وأنشد: يأيها الناس ألا هَلُمَّه " اهـ

عن الخزانة ١٨٦/٢ ، وانظر كتاب سيبويه ٢٧٨/٢ ـ ٢٧٩ .

الذُّنِّبِ ، وإنما يُحْمَدُ منه طولُ شعر الذُّنبِ ، وقِصَرُ العَسيبِ (١)، وأما الطويلُ العَسيبِ فمذمومٌ ، ويقال ذلك للثور أيضًا أعنى ذَيَّالاً ، كما قال امْرُؤُ القَيْس : فجالَ الصُّوارُ واتَّقَيْسَنَ بِقُرْهَسِبِ طَويلِ القَرا والرَّوْقِ أَخْنَسَ ذَيَّالَ (٢)(٢)

(١) العسيب : عظم الذنب وحلدته ، انظر أدب الكاتب ١٢٧ ، وقيل عظم الذنب وقيل مستدقه ، انظر اللسان (عسب) . وانظر أدب الكاتب ١١٦ .

(٢) البيت من الطويل ، وهو لامرئ القيس في ديوانه (ص١٢٨ / دار الكتب العلمية) ، وتاج العروس (صرف) ، (ذيل) . وروايته في الديوان :

فخر لروقيه وأمضيت مقدمها

(٣) قال المرصفى : وقبله :

وقد أغتدى والطيرُ في وكُناتها تحامساه أطسراف الرمساح تحاميسا بعَجْلزَةٍ قد أَسْرَزَ الجريُ لحمها ذعرتُ بها سِرْبًا نَقِيَّا جُلودُه كان الصوار إذْ تُجَهَدَ عَدُوه فحال الصوار ... البيت وبعده:

فعاديت منا بين ثور ونَعْجَة وكان عِدَاءُ الوحش مني على بال

لغيث من الوسمى رائدة خال

وجاد عليه كل أسحم هطّال

كميت كأنها هراوة منوال

وأكرُعهُ وَشِيئُ البُرُود من الخال

على جُد حيا تجولٌ باجلال

(وكناتها) "بضمتين وبفتح الكاف وسكونها" جمع وكنة "بضمتين أو بضم الواو وفتحها مع سكون الكاف" وهي عش الطائر (لغيث) يريد لنبت و (الوسمى) أو المطر يَسم الأرض بالنبات و(رائده) الذي يرسل الالتماس الكلا (خال) من الخلوة . ليس معه أحد يريد أن هذا الغيث لم يرعه أحد (تحاماه ) تتوقاه وتتجنبه (وجاد عليه) من الجُوْد وهو المطــر الغزيــر الــذي لا مطــر فوقــه (أسحم) سحاب أسود (هطال) كثير تتابع القطر (بعجلزة "بكسر العين واللام" لغة قيس و "فتحهما" لغة تميم . وهي الفرس الشديدة الخلق . ولا يقال للفرس الذكر . (أترز الجري لحمها)صلّبه وأييسه (كُميْت) ينعت به الأنثى والذكر من الخيـل وهـو مـا كـان لونـه بـين السـواد والحمرة والجمع كُمتٌ مثل حمر . (هرواة منوال) الهراوة : العصا و الجمع الهراوي كالمطايا والمنوال الحائك . قال ذلك ابن الأعرابي وإنما يتخذها مـن أصلـب العيـدان يلـف عليهـا الثـوب . (سربًا) قطيعًا من بقر الوحش (نقيًّا حلوده) يريد أنها بيضاء لاخطوط في وجوهـه (أكرعـه) جمـع كُراع وهو من البقر والغنم مستدق الساق العاري من اللحم يذكر ويؤنث . (وشي السبرود) فيهما نقط سود وبيض و(الخال) نوع من برود اليمن و (الصوار) "بكسر الصاد وضمها" القطيع من بقر الوحش والجمع أصورة وصيران (تجهد في عدوه) يريد بالغ في عدوه (جمد) كنذا رواه أبو عمرو "بضمتين"وهو المرتفع الغليظ من الأرض.و(أحلال)جمع حُلِّ وهو ما تُلْبَسُه الدابة لتصان به. شبه=

ويقال أيضًا للرجل : ذَيَّالٌ : إذا كان يَجُرُّ ذَيلَه اختيالاً ، ويقال له : فَضْف اضّ في ذلك المعنى .

\* \* \*

ويروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لمؤدبه: كيف كانت طاعتي إياك وأنت تُوَدِّبُني؟ قال: أحسنَ طاعة . قال: فَأَطِعْني الآن كما كنتُ أُطيعك إذْ ذاك، عذْ من شاربك حتى تَبْدُو شَفَتَاك ، ومن ثوبك حتى تَبْدُو عَقِباك . وقال رسول الله : " فَضْلُ الإزار في النار " (١).

\* \* \*

وقال آخر <sup>(۲)</sup>:

مسالی اراهٔ مُطْرِقسا سسامیا مسالی اراهٔ مُطْرِقسا سسامیا وذَاكَ منسه خُلُسقٌ عَسادَةٌ إِنَّ السنَ بَيْضَاءَ وَتَسرْكَ النَّسدَى

يَبْكي وقَدْ أَنْعَمْتُ ما بالَهُ ذَا سِنَةٍ يُوعِدُ أَخُوالَهُ أَخُوالَهُ أَنْ يَفْعَلَ الأَمْرَ السذي قَالَهُ كَسَالعَبْدِ إذ قَيَّدَ أَجْمَالَهُ

=الصوار في عدوه بخيل تجول بأحلال بيض. و(القرهب) الشور المسن الضخم. يقول: اتقين به فحعلنه مما يلي الصائد و(القرا) الظهر و(الروق) القرن (أخنس) من الحنس "بالتحريك" وهو قِصَر الأنف والبقر كلهن خُنسٌ (فعاديت) من المعاداة وهي كالعِداء "بالكسر" الموالاة والمتابعة في الطعن أو الرمي بين اثنين فأكثر. يُصرع أحدُهما على إثر الآخر في طَلَق واحد والنعجة البقرة الوحشية. رغبة الآمل ٤٣/٤ ـ ٤٤ ـ ٥٥ .

نبئت عمسرًا غسارزًا رأسه في سينة يوعسد أخوالسه وتلك منه غسير مأمونسة أن يفعسل الشسيء إذا قالسه

وعمرو هذا فارس مِحْلز ومجلز كمنبر اسم فرسه والغرز في الأصل إدخـال الإبـرة في الثـوب أو هو أن يضع الراكب رجله في الغَـرْز وهو الركاب . رغبة الآمل ٤/٤.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) هو سلمة بن ذهل التيمي المعروف بابن زيابة " بتشديد الياء " وهمي أمه وهوشاعر حاهلي يخاطب \_ على ما زعم أبو العباس \_ رحلا اسمه دد ولم نجده في الأسماء والمعروف أنه يخاطب عمرو بن لؤي التيمي وكان بينهما ما يكون بين بني العم من العداوة وإليك الرواية :

آليْت لَا أَدف نُ قَتْلاَكُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُفِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ كُفِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ كُفِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ كُفِّي اللَّهِ اللَّهُ ال

فَدَخُنُ وَ الْمَسَرُّءَ وَسِسَرُبالَهُ كُلُّ وَسِسَرُبالَهُ كُلُّ الْمَسَرِئِ مُسْتَوْدَعٌ مَالَسَهُ وَاللَّبُسِدُ لاَ أَتْبَسِعُ تَزُوالَسَهُ (٣)

قوله: "ما لدد "، يعني رجلاً ، وَدَدٌ في الأصل هو اللَّهُوُ (١)، قال رسول الله : "كَسْتُ مِنْ دَدٍ ولا دَدٌ مني " (٢)، وقد يكون في غير هذا الموضع مأخوذًا من العادة ، وهذه اللام الخافضة تكونُ مكسورة مع الظاهر ومفتوحةً مع المضمر ، والفتحُ أصلُها ، ولكن كُسِرَتْ مع الظاهر خوفَ اللَّبْسِ بـلام الخبر ، تقول: إنَّ هـذا لِزَيْدٍ ،

(٣) الأبيات من السريع ، و لم أحد إلا البيت الثاني ، وهو لسلمة بن ذهل التيمي (ابسن زيابة) في
 تاج العروس (غرز) ولفظه :

نبئت عمرًا غرارًا رأسه في السان العرب (دخن) ، وتاج العروس (دخن) .

(١) (ودد في الأصل) فيه ثلاث لغات دَدُّ كيدٍ ودَدًا كعصًا ، ودَدَن كبدن ومن الأحير قول عدي بن زيد :

أيها القلب تعلَّل بددَون إن هَمسي في سماع وأذَن

(٢) "ضعيف" ، أخرجه البخاري في " الأدب المفرد" (ح٥٨٥) ، والبيهقي في "الكبرى" (٢١٧/١٠) ، كلاهما عن أنس رضي الله عنه ، وأورده الهيثمي في " المجمع " (٢١٧/١٠) وقال : "رواه البزار والطبراني في " الأوسط "، وفيه يحيى بن محمد بن قيس وقد وثق، ولكن ذكروا هذا الحديث من منكرات أحاديثه، والله أعلم". وقال الذهبي قد تابعه عليه غيره، شم ساقه من طريق أخرى عن معاوية، وقال: "رواه الطبراني عن محمد بن أحمد بن نصر الترمذي عن محمد بن عبد الوهاب الأزهري ، و لم أعرفهما ، وبقية رحاله ثقات " .

وأورد الحديث السيوطي في "الجامع الصغير" ، وعزاه لابن عساكر عن أنس ، ورمز له بالضعف ، وقال صاحب " فيض القدير " (٢٦٥/٥) : " وقضية اقتصار المصنف على ابن عساكر أنه لا يعرف مخرجًا لأشهر منه ممن وضع لهم الرموز ، والأمر بخلافه فقد أحرجه الطبراني ، وكذا البزار عن أنس - رضي الله عنه - باللفظ المذكور " ثم ساق كلام الهيشمي . وقال الشيخ الألباني في تعليقه على "الأدب المفرد" (ح٢٢٢) : "ضعيف ، ليس في شيء من الكتب الستة ".

وانظر ضعيف الجامع (ح٢٧٦٤) ، ونعل البيهقي أن على بن المديني سأل أبا عبيدة صاحب العربية عن قوله: "لست من دَدِ ولا دَدٌ مني" ، فقال: يقول لست من الباطل، ولا الباطل مني .

فَيُعْلَمُ أَنَهُ شَيَّةً فِي مِلْكِ زِيد،فإذا قلتَ : إِنَّ هذا لَزَيْدٌ فِي الوقف ، عُلِمَ قبل الإِدْرَاجِ أَنه زَيْدٌ،ولو فَتَحْتَ المكسورةَ لم يُعْلَم المِلْكُ من المعنى الآخر في الوقف ، وأما المضمر فَبَيِّـنَّ فيه ؛ لأن علامة المخفوض غيرُ علامة المرفوع ، تقول : إِنَّ هذا لَكَ وَإِنَّ هذا لأَنْتَ .

وقوله : " وقد أنعمتُ ما باله " ، ف " ما " زائدة ، والبالُ ههنا الحالُ ، وللبال موضعٌ آخرُ وحقيقته الفِكْر ، تقول : ما خطر هذا على بالي .

وقوله " مطرقًا ساميًا " ، فالسامي : الرافعُ رأسَـه ، يقــال : سَــما يَسْـمُو : إذا ارتفع . والمُطْرِقُ : الساكتُ المُفَكِّرُ المُنكِّسُ رأسه ، فإنما أراد ساميًا بنفسه .

وقوله : " ذا سِنَةٍ " ، يقول : كأنه لطول إطراقه في نَعْسَةٍ .

### وقوله: كالعبد إذا قَيَّدَ أجماله

يريد أنه غير مُكْتَرِثِ لاكتِسَابِ المَحْدِ والفضل ، وذلك أن العبـدَ الراعـيَ إِذَا قَــَّدَ أَجَمَالُه لَفَّ رأسهُ ونام حَجْرَةً ، وهذا شبية بقوله :

. . . . . . . . . . . . واقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطاعِمُ الكاسي(١)

وقوله:

#### فدخنوا المرباله

يروى أنه طَعَنَ فارسًا منهم فَأَحْدَثَ ، فقال : نَظُّفُوهُ ( ) فَانِي لا أَدْفِنُ القَتيلَ منكم إلا طاهرًا .

وقوله : الدرع لا أبغي بها نثرة (١٠٠٠)

دع المكسارم لا ترحسل لبغيتهسا واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسسي

والبيت من البسيط ، وهو للحطيفة في ديوانه ص١٠٨ ، والأزهية ص١٧٥ ، والأغاني البسيط ، وهو للحطيفة في ديوانه ص١٠٨ ، والأزهية ص١٧٥ ، والأغاني ١٠٥/٢ ، وخزانة الأدب ١٩٩٦ ، وشرح شواهد الشافية ص١٣٣ ، ولسان العرب (ذرق) ، (طعم) ، (كسا) ، وتاج العروس (طعم) ، (كسا) ، وكتاب العين (١٤٣/١) ، وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص١٤٨ ، وخزانة الأدب ١١٥/٥ ، وشرح الأشموني ٧٤٤/٣ ، وشرح شافية ابن الحاجب ٨٨/٢ ، وكتاب العين ٢٦/٢ .

(•) قال المرصفي : المناسب لقوله : (فدخنوا المرء وسرباله) أن يقول بخروه لتطيب رائحته. رغبة الآمل٤٧/٤ .

(••) قال المرصفي : رواه غيره : ( لا أبغي بها ثروة ) والثروة : كثرة المال ، يعرض بعمرو أنه يغي ثروة المال ، ولا يبغى اقتناء الدروع . ٤٧/٤ .

<sup>(</sup>١) عجز بيت للحطيئة ، وتمامه :

فالنَّثْرَةُ: الدرْعُ السابغةُ.

يقول (١) دِرْعي هذه تكفيني .

وقوله: كل امرئ مُسْتَوْدَعٌ مَالَهُ أَي مُسْتَوْدَعٌ مَالَهُ أَي مُسْتَرْهَنَّ بأَجَلِهِ (٢) وهو كقول الأعشى (٣):

(١) في الأصل : فهو يقول . وفي ج : نثرة وهي الدرع المضاعفة وهي النثلة يقول الخ .

(٢) قال محقق (س): قال الإمام أبو الوليد الوقشي فيما كتبه على الكامل: "ليس هـذا بـالمعنى لأنّ الاستيداع غير الاسترهان، والمال غير الأجل، وإنما المعنى مال الإنسان وديعة مرتجعة وعاريـة مؤداة كما قال لبيد:

ومسا المسال والأهلسون إلا وديعسة

ويروى : والدرع لا أبغي بها ثروة .

وهذه الرَّواية تدلُّ على معنى بيت لبيد ولا يجوز معها تأويل المبرد " عن الخزانة ٣٣٥/٢ .

(٣) وقصيدته هذه من كلمة له يمدح بها قيس بن معد يكرب ومطلعها :

رحلت سُميَّةُ غدوةُ أَجَّالُها مَدَّا النَّهَارُ ذَا لَها مَسْ هَمُّها النَّهَارُ ذَا لَها مَسْ هَمُّها سَفَهًا وما تدري سُميَةُ ويْحَها ومَصَاب غايدةٍ كان تجارها قد بتُ رائدها وشاةِ محاذر فظللَت أرعاها وظلَّ يحوطها

إلى أن قال :

ولَبون مِعْزَابِ حويت فاصبحت ولقد حدوت إلى الغنسى ذا فاقسة وإذا تجسيء كتيبسة ملمومسة تسأوى طوائفهسا إلى مَحْصُوفسة

كنت المقدم ... البيتين .

نُهْ سَى آزِلَةِ قَضَيْ سَتَ عِقَاهُ الْمُ وَأَصَابُ غَسَرُوكُ أَمَةَ فَأَرَاهُ الْمُ اللَّهِ فَأَرَاهُ الْمُ اللَّمِ القَبَائِلُ مَسَن يَسَدُود نِهَالُهَا مَكُرُوهَ قَدْ الْمُسَاة نزالهُ الكماة نزالها المُكارِقة عَدْ اللَّمَاة نزالها المُكارِقة اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ولا بدّ يومُها أن تسرد الودائسعُ

غَضْبى عليك فما تقول بَدا لها ما بالها بالها ذال زوافسا

أن رُبُّ غانيـةِ صَرَمْـتُ حبالهـا

نشرت عليه برودها ورحالها

(رحلت) شدت على أجمالها أدوات الرحال (فما تقول) يريد أي شيء تظنه (هذا النهار بدالها) يريد أبدالها ما يغضبها في بياض هذا النهار (ما بالها بالليل) يريد ما بال طيفها زال بالليل كزوالها بالنهار . وهذا أجود من رواية أبي عمرو (زال زوالها) "بالرفع" على الإقواء والزوال حركة الذهاب. فهو يدعو على هذا عليها بالهلاك (ومصاب) من الصوب وهو نزول المطر . يريد : ورب مكان صابت به (غادية) وهي السحابة تأتي بالغداة (تجارها) طلاب ما تنبته (ورحالها) يريد بها الطنافس المصنوعة . شبه ألوان نبتها بألوان هذه البرود والرحال . وقد وضع هذا البيت في غير موضعه (وشاة محاذر) كنى بالشاة عن المرأة (فرميت غفلة عينه) أصابها . من رمى القنص أصابه فأنفذ فيه سهمه و (طحالها) كلمة أتم بها القافية فأفسدتها . وذلك أن أدباء الشعر إنما يذكرون

بالسَّيْفِ تَضْرِبُ مُعْلِمًا أبطالها ما كان خالقُها اللِيكُ قَضَى لها (١)

كُنْتَ الْمُقَدَّمَ غَيْرَ لابِسِ جُنَّـةٍ وَعَلِمْتَ أَنَّ النفسَ تَلْقَـى حَتْفَهـا

وقوله :

### الرمح لا أملاً كفي بها

يُتأوَّلُ على وجهين : أحدهما : أنَّ الرمحَ لا يملاً كفي وحده ، أنا أقاتل بالسيف وبالرُّمْحِ وبالقَوْسِ وغير ذلك . والقول الآخـر : أنى لا أملاً كفي به ، إنما أخْتَلِسُ به اختلاسًا ، كما قال الشاعر :

وَمُدَجَّے مِ سَـبَقَتْ يَـدَايَ لَـهُ تَحْـتَ الغُبـارِ بِطَعْنَـةٍ خَلْـسِ وَمُدَجَّے مِ سَـبَقَتْ يَـداي اللهـد لا أتبع تَزُوالــه

يقول : إن انْحَلَّ الحِزامُ فمالَ اللَّبْدُ لم أَمِلْ معه ، أي أنا فارس تُبْتٌ . وقال الفرزدق ، ونزل به ذِئْبٌ فأضافه .

رَفَعْتُ لِنَسَارِي مَوْهِنَسَا فَأَتَسَانِي وَالْمِنْ وَإِلَّهُ الْمُشْسَسِرِكَانِ وَإِلَّهُ وَدُحْسَانِ عَلَى ضَوْءِ نَسَارِ مَسَرَّةً ودُحْسَان

وأَطْلَسَ عَسَّالِ وما كان صاحِبًا فَلَمَّا دنا قُلْتُ ادْنُ دُونَكَ إِنَّنِي فَبِسَتُّ أَقُسِدُّ السزادَ بيني وبَيْنَسَهُ

=الفؤاد والقلب والكبد عند ذكر الهوى وغلبة الشوق لما يجدونه في هذه الأعضاء من حرارة الوجد و لم يجدوا للطحال في هذه الحال حرارة عشق أو نار حزن فلم يذكروه.

(معزاب) هو الذي يرعى بإبله بعيدًا عن الحي لا يأوي إليه و (الآزلة) المحبوسة التي لا تسرح وهي معقولة لخوف صاحبها عليها من الغارة وقد أزل ماله كضرب حبسه عن المرعي من ضيق أو خوف و (قضيت) قطعت و (العقال) حبل تثنى به يد البعير إلى ركبته فتشد به و (خرساء) صامتة ليس لدروعها قعاقع أولا يسمع لها صوت لوقارهم في الحرب (حدوت) من الحدو وهو سوق الإبل استعاره للإنسان (قطما) من القطم وهو العض بأطراف الأسنان واحدها قاطم وقاطمة كعاذل وعاذلة وعذل . يريد عاضات على حدئد لمجهن (ملمومة) مجتمعة كمامملكمة (يدود) من الذود وهو الدفع (ونهالها) عطاشها يريد من يدفع عنها عطاشها حتى لا تروى من دمائها ويروى:

وإذا تجـــيء كتيبـــة ملمومـــة خرساء يخشــي الذائــدون نهالهــا

و (خرساء) لا تسمع لدروعها صوت للينها (إلى محصوفة) قال الأزهري : أراد إلى كتيبة بحموعة وحُصِفتْ فهي محصوفة (جنة) "بالضم" الدرع وكل ما وقاك فهو جنة والجمع الجُنن (معلمًا) "بكسر اللام وفتحها" من أعلم الفارس نفسه. جعل لها علامة كريشة أو خرقة ملوّنة يعرف بها مكانه. نقلاً عن رغبة الآمل ٤٨/٤ ، ٤٩ ، ٥١ ، ٥٥ .

(١) البيتان من الكامل ، وهما للأعشى ميمون في الصبح المنير في شــعر أبـي بصـير ص٢٧ . ط. . دار ابن قتيبة .

وقلت له لما تَكَشَّرَ ضَاحِكًا تَعَشَّ فَإِنْ عَاهَدْتَنِي لا تَخُونُسِنِي وَأَنْتَ امْرُوْ يا ذِنْبُ والْغَدْرُ كُنْتُمَا ولَوْ غَيْرَنا نَبَهْتَ تَلْتَمِسُ القِرى

وقائمُ سَيْفِي من يَدِي بِمَكانِ
نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ذِنْبُ يَصْطَحِبَانِ
أَخَيَّنُ مِنْ كانا أُرْضِعَا بِلبانِ
رَماكَ بِسَهْمٍ أو شَبَاةِ سِنَانِ (١)

قوله: "وأطلسَ عسال "، فالأطلَّسُ: الأَغْبَرُ. وحدثني مسعودُ بنُ بِشْرِ قال: أنشدني طاهرُ بنُ عليٍّ الهاشِمِيُّ قال: سُمعتُ عبدَ الله بنَ طاهرِ بن الحسين ينشد في صفة الذئب: بَهْ مُ بِسِنِي مُحَسارِبٍ مُسزْدارُهُ أَطْلَسُ يُخفي شَخْصَهُ غُبَارُهُ فَبَارُهُ فَا اللهُ عَبَارُهُ فَي شِسِدْقِهِ (٢) شَسِفْرَتُهُ وَنَسارُهُ (٣)

قوله: " يخفي شخصه غباره " ، يقول: هو في لون الغبار ، فليس يُتَبَيَّنُ فيه . وقوله " عَسَّال " ، فإنَّما نسبه إلى مِشْيَتِهِ ، يقال: مَرَّ الذَّئْبُ يَعْسِلُ ، وهو مَشْيَّ خفيفٌ كالهَرْولَةِ ، قال الشاعر (<sup>4)</sup> يَصِفُ رحًا:

<sup>(</sup>۱) من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه ٣٢٩/٢ ، وتاج العروس (عسل) ، والبيت الحامس في تخليص الشواهد ص١٤٢ ، والدرر ٢٨٤/١ ، وشرح أبيات سيبويه ٨٤/٢ ، وشرح شواهد المغني ٥٣٦/٢ ، والمحتاب ٢١٦/٢ ، ومغني اللبيب ٤٠٤/١ ، والمقاصد النحوية ٢١/١١ ، وبالا نسبة في الحصائص ٢٢٢/٢ ، وشرح الأشموني ٢٩/١ ، وشرح شواهد المغني ٢/٩٢ ، وشرح المفصل ١٣٢/٢ ، والصاحبي في فقه اللغة ص١٧٣ ، ولسان العرب (منسن) ، والمحتسب ٢١٩٢١ ، والمقتضب ٢٩٥/٢ ، و٢٥٣/٣ . ويروى البيت الخامس بلفظ :

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ : في رأسه .

<sup>(</sup>٣) (الأطلس الأغبر) من الطلسة "بالضم" وهي الغُبرة تميل إلى السواد (بهم) بالفتح واحدته بَهمة وهي الصغيرة من أولاد الغنم. تقال للذكر والأنثى (مزداره) اسم فاعل ازداره على بناء افتعل من الزيارة ـ يريد أن الأطلس متعود زيارته (في شدقه) يريد أن حدة أسنانه أغنته عن الشفرة يقطع بها وهي من الحديد ما عُرِّض وحُدِّد وأغنته أيضًا عن إذكاء النار يطبخ بها .

<sup>(</sup>٤) بعده في زيادات (غ) وبعض النسخ : "هو ساعدة" . وهو ساعدةُ بن جُوَيَّة الهـذلي وهـو مـن بني كعب بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل.شاعر حاهلي يكثر في شعره الغريب.

فيقول قد آنست هيجا فاركبوا

جرداءَ يقدُمُها كُمَيْتُ شَرِجَبُ

في الجـوِّ منــه سـاطعٌ ومُكَتَّــبُ

أسَلاَتُ ما صَاغَ القُيونُ وركُّبُوا

قَصَـــرٌ ولا راشُ الْكُعُـــوب مُعَلَّــــثُ

مشل الشهاب رفعته يتلهس

أخلدكى كخافية العُقاب مُحَسرُب

(١) من كلمة له يصف فيها قومًا كانوا أعزة فيما مضى من الدهر وقبله :

وإذا يجبىء مُصَمِّتٌ من غسارةٍ طساروا بكسل طِمِسرَّةِ مَلْبُونَسة فرَمسوا بنَقْسع يسستقلُّ عصائبسا فتعساوروا ضربسا وأشسرع بينهسم من كلِّ أظمَى عاتِر لا شَانَهُ خِرْقِ مِس الخَطِيِّ أَغْمِسُ حَسدُهُ

ممسا يُسترَّصُ في النَّقساف يزينه

لدن ... البيت وبعده

فأبار جمعهم السيوف وأبرزوا واستدبر وهم يكفيون غروجهم

عن كلل راقِنَةِ تُجَرُّ وتُسْلَبُ مَسِورَ الجهَسامِ إذا زَفَسُهُ الأزيَسبُ

(المصمت) اسم فاعل صمت الرحل "بالتشديد" إذا شكى إليه . نزع شكايته فكانه أسكته عن بَثْ شَكُواهُ . يَصِفُهُ بِالْعَزَةُ . وَمِنْ أَمِثَالِهُمْ قُولُ الرَّاجَزُ :

إنك لا تشكو إلى مصمّنت فاصبر على الحمل الثقيل أو مُت

يريد إنك لا تشكو إلى من يعبأ بك (ملبونة) مغذاة باللبن . وقد لبَّنه يلبُّنه "بالكسر والضم" لبنًا والبنه سقاه اللبن (والشرحب) الطويل القوائم أو هو الفرس الكريم (يستقل عصائبًا) يريد يرفع جماعات من الغبار (منه ساطع) منتشر في الهواء (ومكتب) مجتمع (واشرع بينهم اسلات) من أشرع نحوه الرمح وكذا السيف وشرعهما أيضًا سددهما نحوه والإسلات الرماح والقيون الحدّادون (أظمى) عن الأصمعي من الرماح الأظمى غير مهموز وهو الأسمر (عاتر) مضطرب مشلّ عاسل وقد عبر الرمخ يعتر "بالكسر" عُترا وعَترانا اهتز واضطرب (ولا راش الكعوب) يريد ولا عاسل وقد عبر الربي يقال رمح راش ورائش إذا كان خوارًا ضعيفًا . شبه بالريش في خفته وعدم هو ضعيف الأنابيب يقال رمح راش ورائش إذا كان خوارًا ضعيفًا . قوته و (معلب) شُدُّ ولُوي بعصب العِلباء ، وهو عَصبُ العُنق . وكانت العرب تشد به الرماح إذا تصدّعت (حرق) "بكسر فسكون" هو في الأصل الفتى الكريم الخليقة . شبه الرمح به (اغمض حده) الطّف ورقق حدّه (يترص في الثقاف) من ترّصه وأترصه . أحكمه وقومه والثقاف حديدة أو خِشْبة قِلْدِر ذراع في طِرفها خَرَق تقوّم بها الرماح (أُحذّي) وصف من خُدّي الحمـار والفرّس كُرِضَى خَذًا اسْتَرْخَتُ أَذْنَهُ . يريد يزينه سنان محدّد الرأس ليس بعريض الصفحتين تشبه هيئته هيئة الأَذَن المُسترَّحية (كخافية العقابُ) وَاحدة الخوافي وهن ريشات إذا ضم طائر خناحيه خفيت . يريد أنه دقيق كدقة الخافية (محرب) محدّد من حرّب السنان أحدّه مثل ذرّبه قال الشاعر : سيُصبح في سرح الرباب وراءها إذا فزعيت الفيا سينان مُحَسرُّب

(لدن) ليّن المهزّة ويروى (لذ) على معنى يلتذ الكفّ به وليست بشيء (عِسل الطريق) يريــد في الطرُيق فْحَلّْفُ وْأُوصَلَ الفعلُ (رَاقنة) هي المرأة المحتضِبة بالحناء ، يَقالُ : رُقَنــت الجَارِيَـةِ وَرقنـت "بالتشديد" وترقّنتُ اختضبت (عُروجهم) العُروج والأعراج واحدها عرج "بفتح العين وكسرها" وهو من الإبل مائة وخمسون أو خمسمائة إلى الألف ، والمور سرعة السير (والجهام) "بفتح الجيم" السُّحابُ الَّذِي هَرَاقُ ماءهُ (وزُّفته) طردته يَقَال : زفتِ الرِّيحِ السَّحابِ وَالنَّرَابِ ونحوه زفيا وزفيانا طرِدته و(الأُزيَّب) ربح الجنوُب بلغة هذيل أو هي النكباء تَحَسَري بـين الصّبـــا والجنّــوب .اهـــــرغبــة الأمل ٤/٦٥ ـ ٥٠ .

(٢) البيت من الكامل ، وهو لساعدة بن حؤية الهـ ذلي في تخليص الشواهد ص٥٠٣ ، وخزانـ =

وقال لَبيدٌ :

عَسَلاَنَ الذُّبُبِ أَمْسَى قَارِبُ اللَّهِ لَا اللَّهُ عليه فَنَسَلْ (١)

قال أبو عبيدة (٢): نسلَ في معنى عَسَلَ ، وقال الله عزَّ وحـلَّ : ﴿ فَإِذَا هُـمْ مِنْ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ (٣) .

وحَفَضَ بهذه الواو لأنها في معنى " رُبّ " ، وإنما جاز أن يُخْفَضَ بها لوقوعها في معنى " رُبّ " لأنها حرفُ خفض ، وهي - أعني الواو - تكون بدلاً من "الباء" في القسم لأن مخرجها من مخرج الباء من الشفة ، فإذا قلت : والله لأَفْعَلَنَّ فمعناه : أُقْسِمُ بالله لأفعلنَّ ، فإنْ حذفتها قلت : الله لأفعلنَّ ، لأن الفعل يقعُ على الاسم فينصبُه ، والمعنى معنى الباء ، كما قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ منبُعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا ﴾ (أُوصَلَ الفعلُ فَعَمِلَ ، والمعنى معنى " مِنْ " لأَنها للتبعيض ، فقد صارت الواو تَعْمَلُ بلفظها عَمَلَ الباء ، وتكون في معناها ، وتعمل عمل " رُبّ " لاجتماعهما في المعنى للاشتراك في المخرج .

وقوله: "رفعتُ لناري "، من المقلوب، إنما أراد رَفَعْتُ له نــاري، والكــلامُ إذا لمْ يَدْخُلُه لَبْسٌ جاز القلبُ للاختصار، قال الله عزَّ وجلَّ :﴿ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَــا

الأدب ٨٦، ٨٣/٣ ، والدرر ٨٦،٣ ، وشرح أشعار الهذليين ص١١٢ ، وشرح التصريح المدرد ٢١٢٠ ، وشرح شواهد الإيضاح ص١٥٥ ، وشرح شواهد المغني ص١٨٥ ، والكتاب ٣٦/١ ، والمان العرب ( وسط) ، (عسل) ، والمقاصد النحوية ٤٤/١ ، ونوادر أبي زيد ص١٥ ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص١١٠ ، وأوضح المسالك ١٧٩/٢ ، وجمهرة اللغة ص١٤٨ ، والخصائص ٣١٩/٣ ، وشرح الأشموني ١١٩٧١ ، ومغني اللبيب ص١١ ، وهمنع الهوامنع المراب ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۱) البيت من الرمل ، وهو للبيد في ديوانه ص ٢٠٠ ، ولسان العرب (عسل) ، وتاج العروس (عسل) ، وتاج العروس (عسل) ، وللنابغة الجعدي في ديوانه ص ٩٠ ، وتهذيب اللغة ٢٠٢ ، ٩٦/٢ ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٨٤٢، ٣٠٥ ومقاييس اللغة ١٤٤٤ ، وديوان الأدب ١٧٩/٢ ، والمخصص ٨٤٢٠ ، وكتاب العين ٢٥٧/٧ ، و١٤٠٠ ، والخصائص ٢٨/٨ ، وتاج العروس (نسل) ، ولسان العرب (نسل) .

<sup>(</sup>٢) انظر مجاز القرآن ٤٢/٢ ، ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة يس: ٥١.

<sup>(</sup>٤) صورة الأعراف: ١٥٥.

إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي القُوَّةِ ﴾ (١)، والعصبةُ تَنوءُ بالمفاتيح : أَي تَسْتَقِلُ بها في ثِقَل ، ومن كلام العسرب : إن فلانـة لَتُنُـوءُ بهـا عجيزتُهـا ، والمعنـى لَتَنُـوءُ بعجيزتهـا، وأنشد أبو عبيدة للأخطل :

أَمَّا كُلَيْبُ بِنُ يَرْبُوعِ فليسس لهنا مُخَلَّفُونَ وَيَقْضِي الناسُ أَمْرَهُمُ مِثْلُ الْقَنَافِذِ هَدَّاجُونَ قِد بَلَغَتْ

عند التفساخر إيسراد ولا صسدر وهُمْ بغيسب وفي عَمْياء ما شعرُوا نجران أو بَلَغَتْ سَوآتِهم هَجَرُ<sup>(۲)</sup>

فجعل الفعل للبلدتين على السُّعَة .

ويروى أن يونس بن حبيب قال لأبي الحسن الكسائي: كيف تُنشد بيت الفرزدق ؟ فأنشده:

غَـدَاةَ أَحَلَّت لِإنْ أَصْرَمَ طَعْنَـةً

خُصَيْنٍ عَبِيطاتِ السَّـدائِفِ وَالْحَمْرُ<sup>(٣)</sup>

فقال الكسائي لما قال:

غداة أحلست لابين أصرم طعنة

حصين عبيطات السدائف . . .

تَمَّ الكلام ، فَحَمَلَ " الخمر " على المعنى ، أراد : وحَلَّتْ له الخُمرُ ، فقــال لــه

تم الكلام ، فحمل " الخمر " على المعنى ، اراد : وحَلتُ له الخمرُ ، فقــال لـه يونس : ما أحسنَ ما قلتَ ! ولكن الفرزدق أنشدنيه على القُلْبِ فنصب الطعنــةُ ورفــع

<sup>(</sup>١) القصص: ٧٦.

<sup>(</sup>۲) الأبيات من البسيط ، وهي للأخطل في ديوانه (ص١٠٩ / طدار الكتب العلمية ) وتخليص الشواهد ص٢٤٧ ، والدرر ٩/٣ ، وشرح شواهد المغني ٩٧٢/٢ ، ولسان العرب (نجر) ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣٣٧/١ ، وأمالي المرتضى ٤٦٦/١ ، ورصف المباني ص٣٩٠ ، وشرح الأشموني ١٧٦/١ ، والمحتسب ١١٨/٢ ، ومغني اللبيب ١٩٩/٢ ، وهمع الهوامع ١٦٥/١ . وروايته في الديوان باختلاف في الألفاظ :

البيت الأول: (فليس لهم) بدلاً من (فليس لها)، (عند التفارط) بدلاً من (عند التفاخر) والبيت الثالث : مطلعه (على العيارات ...) ، وأول عجزه : (نحران أو حدثت ...) . مع ملاحظة أن البيت الثاني بينه وبين البيت الثالث ثلاثة أبيات في الديوان .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهـو للفـرزدق في ديوانـه ٢٥٤/١ ، وسمـط الـلآلى ص٣٦٧ ، وشـرح التصريح ٢٧٤/١ ، والمقـاصد النحويـة ٤٥٦/٢ ، وبلا نسـبة في الإنصـاف ١٨٧/١ ، وأوضـح المسالك ٩٦/٢ ، وشرح المفصل ٣٢/١ ، ٨٠/٨ .

العبيطاتِ والخمر ، على ما وصفنا من القَلْب ، والذي ذهب إليه الكسائيُّ أحسن في مَحْضِ العربية ، وإن كان إنشاد الفرزدق جيدًا .

وقوله: " فلما دنا قلتُ ادنُ دونك " أمرٌ بعد أمرٍ ، وحَسُنَ ذلك لأن قولَـهُ " ادْنُ " للتقريب ، وفي قولـه : " دونـك " أَمْـرُهُ بـالأكل ، كمـا قـال حريـر لعيـاش بـن الزبرقان :

أَعَيَّاشُ قَـدْ ذَاقَ القُيُـونُ مَوَاسِـمي وَأُوْقَدْتُ نَارِي فَادْنُ دُونَكَ فَاصْطَلِ<sup>(۱)</sup> وقوله:

## على ضوء نارٍ مرة ودخسانً

يكون على وجهين : أحدهما : على ضوء نار وعلى دخان ، أي على هاتين الحالتين ارتفعتِ النارُ أو خَبَتْ ، وجائز أن يعطف الدُّحانَ على النار ، وإن لم يكن للدخان ضياة ، ولكن للاشتراك ، كما قال الشاعر :

يَالَيْتَ زَوْجَ لَكِ قَدْ غَدَا مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحاً (٢)

لأن معناهما الْحَمْل ، وكما قال :

# شَـرًابُ أَلْبَانِ وَتَمْسِرٍ وَأَقِسِطْ (٢)

فأدخل التمر في المشروب لاشتراك المأكول والمشروب في الحُلوقِ ، وهذه الآية تُحْمَلُ على هـذا: ﴿ يُوسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحاسٍ ﴾ (٤). والشواظ:

(١) البيت من الطويل ، وهو لجرير في شرح ديوانه (ص٣٤٥ /دار الكتب العلمية) ، وشرح شواهد الإيضاح ص١٤١ ، ولسان العرب (دون) ، وتاج العروس (دون) . وروايته في الديوان :

أعيــاش قــد ذاق القيـــون مرارتـــي

(۲) البيت من مجزوء الكامل،وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ۲۳۸/٦،۱۰۸/۲،وأمالي المرتضى المرتضى ١٤٢/٥، والخصائص ٢٣١/٢، ١٤٢/٩، وخزانة الأدب ١٤٢/٣، ٢٣١/٢ ، و٢/٩، والخصائص ٤٣١/٢، وشرح شواهد الإيضاح ص١٨٢ ، وشرح المفصل ٥٠/٢ ، ولسان العرب (رغب) ، (زحج)، (مسح) ، (قلد) ، (حدع) ، (جمع) ، (هدى) ، والمقتضب ٥١/٢.

(٣) الرحز بلا نسبة في الإنصاف ٦١٣/٢،ولسان العرب (زحج) ، (طفل) ، والمقتضب ٥١/٢.

(٤) سُورة الرحمن : ٣٥ . ونحاس بالجرّ قراءة أبي عمرو وابن كثير من السبعة وقرأ البـــاقون منهـــم ونحاسٌ بالرفع .

انظر السبعة لابن مجاهد ٦٢١ ، والنشر ٣٨١/٢ ، وحجة القراءات ٦٩٣ ، والبحر ١٩٥/٨-

اللهب لا دخان له ، والنُّحاسُ : الدخانُ ، وهو معطوف على النار ، وهي مخفوضة بالشواظ لما ذكرتُ لك ، قال النابغة الجعدي :

تُضِيءُ كَمِثْلِ سِرَاجِ الذُّبِا لَوْ لَمْ يَجْعَلِ الله فيه نُحاسا (١) أَن لَمْ يَجْعَلِ الله فيه نُحاسا (١) أي دَحَانًا (٢).

#### وقوله: نكن مشل من يا ذئب يصطحبان

ف " مَنْ " تقع للواحد والاثنين والجميع والمؤنث على لفظ واحد ، فإنْ شيئت حملت خبرها على لفظها فقلت : مَنْ في الدار يُحبُّك ، عَنَيْتَ جَميعًا أو اثنين أو واحدًا أو مؤنثًا ، وإن شئت حَملَّتهُ على المعنى فقلت : يُحبَّانِك ، وتُحبُّك إذا عَنيْت امرأة ، ويُحبُّونَك إذا عنيت جميعًا ، كلُّ ذلك حائز جيِّد ، قال الله عزَّ وحلً : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اثْلَانَ لِي وَلاَ تَفْتنِي ﴾ (أن ) فَوْمِنْ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اثْلَانَ لِي وَلاَ تَفْتنِي ﴾ (أن ) وقال تعالى فَحَمَل على المعنى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْك ﴾ (أن ). وقرأ أبو عمرو : ﴿ وَمَنْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْك ﴾ (أن ) فحمل الأول على اللفظ ﴿ وَمَنْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْك ﴾ (أن ) فحمل الأول على اللفظ

"إنما الرواية : كمثل سراج السليط وهو دُهْن الخلّ الذي يقال له الشيرج ، ولا وحمه للذبال ، لأن الذبال جمع ذبالة وهمي الفتيلة ، وفي كمل سراج فتيلة ، وما كملّ سراج يوقد بالسليط ، والسليط لا دخان له ، ولذلك يوقد في الآبار ، واختاره امرؤ القيس لقنديــل الراهـب لما شبّه به فقال :

#### أهان السليط للذبال المفتّل " اه. .

<sup>=</sup>وتفسير القرطبي ١٧١/١٧ .

<sup>(</sup>۱) البيت من المتقارب ، وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص۸۱ ، وجمهرة اللغة ص٥٣٦ ، ولسان العرب (نحس) ، (سلط) ، وتاج العروس (نحس) ، (سلط) ، والشعر والشعراء (ص٣٠٢) ، وبـــلا نسبة في كتاب العين ١٤٤/٣ ، وتهذيب اللغة ٢٢٠/٤ . ويروى :

<sup>(</sup>٣) سورة يونس : ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: ٤٩.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس : ٤٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب ٣١ .وتعمل بالتاء قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم مـن= السبعة ، وقرأ حمزة والكسائي ويعمل بالياء . انظر السبعة لابن مجاهد ٥٢١ ، والنشــر ٣٤٨/٢،=

والثانيَ على المعنى ، وفي القرآن : ﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْــٰدَ رَبِّــهِ ﴾ (١) فهــٰذا كلـه علـى اللفـظ ، ثــم قــال :﴿وَلاَ خَـــوفٌ عَلَيْهِـــمْ وَلا هُـــمْ يَحْزَنُونَ﴾(٢) على المعنى .

وقوله : " أو شباة سنان " ، فالشَّبا وَالشَّباةُ واحدٌ وهو الحَدُّ .

\* \* \*

ومِمًّا يُسْتَحْسَنُ في وصف الجُودِ والحَثِّ على المُبادَرِة به ، وتعريفِ حَمْدِ العاقبةِ فيه ، قولُ النَّمِرِ بن تَوْلَبِ العُكْلِيِّ أحد بني عُكْلِ بن عبدِ مناةَ بن أُدِّ بن طابخة بن الْيَأْسِ بنِ مُضَرَ :

أَعَاذِلَ إِنْ يُصِبِّحُ صَدَايَ بِقَفْرَةٍ تَرَى أَنَّ مِا أَبَقَيْتِ لَمُ أَكُ رَبِّهُ وذي إبل يَسْعَى ويَحْسِبُها لَـهُ غَـدَتْ وغَـدا رَبٌّ سِواه يَقُودُها

قوله: " إن يصبح صداي بقفرة " ، فالصَّدَى على ستة أوجه (٤): أحدها ما

<sup>-</sup>وحجة القراءات ٥٧٦ ، والبحر ٢٢٨/٧ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١١٢ ،

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١١٢ .

والبيت الثالث: في لسان العرب (شقق) ، وحماسة البحتري ص٢٥٢ ، وتاج العروس (شقق)، ويروى عجزه :

<sup>(</sup>٤) قال علي بن حمزة في التنبيهات ١٢٨ : "قد غلط من جهتين: الأولى قوله ستة أوجه والصدى من العشرات وأحضرنا من الشواهد ما أدركه حفظنا. والثانية إدخال الصدأ المهموز في جملة الستة الأوجه التي زعم أن الصدى عليها "اه... وللصدى اثنا عشر وجهًا ، انظر التاج (صدى) .

ذكرنا، وهو مايبقى من اللّيت في قبره ، والصّدَى : الذّكرُ من البُوم ؛ قال ابنُ مُفَرِّغ : وشَــرَيْتُ بُــرُدٍ كُنْــتُ هامَــهُ هامَــهُ هامَــهُ هامَــهُ هامَــهُ هامَــهُ (١) تَدْعُـــو صَــدى بـين المُشــقر واليَمَامَــه (١)

ويقال: فلان هامةُ اليومِ أو غَدٍ: أي يموت في يومه أو في غَدِهِ ، ويقال ذلك للشيخ إذا أَسَنَّ ، والمريضِ إذا طالت عِلَّتُهُ ، والمُحْتَقِرِ لِمُدَّةِ الآجال وفي الحديث (٣) أن حِسْلاً أبا حُذَيْفَةَ بنِ حِسْلِ بنِ اليمان (٤) قال لشيخ آخر تَحَلَّفَ معه في غَزوْةٍ أُحُدٍ: انْهَضْ بنا نَنْصُرْ رسول الله ، فإنما نحن هامةُ اليومِ أو غَدٍ ، وكَانا قد أَسَنًا .

والصَّدَى : حُشْوةُ الرأس ،يقال لذلك : الهامةُ والصَّدَى ، وتــأويلُ ذلك عنــد العرب في الجاهلية أنَّ الرجلَ كان عندهم إذا قُتِلَ فلم يُدْرَكُ بِهِ النَّأْرُ أَنَّه يخرجُ من رأســه

<sup>(</sup>١) قال محقق (س): كذا في الأصل وهـ وظ. وقال الشيخ العلامة محمـود محمـد شـاكر حفظه الله في تعليقه على طبقات فحول الشعراء ٦٨٩: "والبيت مختلف في روايته ، ولكن هـذه الرواية هي الصحيحة فإنه مما استشهد به على الخـرم في بحـر الكـامل فصـارت "متفـاعلن" في أول البيت "فاعلن" بعد حذف السبب الثقيل في أوله. انظر الدماميني ١١٤ والروض الأنف ٤٨/١" اهـ.

<sup>(</sup>۲) البیت من مجزوء الکامل ، وهو لیزید بن مفرغ فی دیوانه ص۲۱۳ ، ولسان العـرب (بـرد) ، (شری) ، ویروی عـجزه : (من قبل...) .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (٢٠٤/١) ، بنحو ما قال المصنف ، في ترجمة ثابت ابن وقش بن زغبة الأنصاري الأشهلي : " ذكر ابن إسحاق في " المغازي " قال : حدثني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد رفع ثابت بن وقش وحسيل بن حابر والد حذيفة بن اليمان في الآطام مع النساء والصبيان، وكانا شيخين كبيرين فقال أحدهما للآخر : لا أبالك ما ننتظر؟ إنا نحن هامة اليوم أو غد؟ فلحقا بالمسلمين ليرزقا الشهادة فلما دخلا في الناس قتل المشركون ثابت بن وقش، والتفت أسياف المسلمين على والد حذيفة ، فقال حذيفة : أبي ، أبي ، فقتلوه وهم لا يعرفونه، فقال حذيفة : يغفر الله لكم ، وتصدق بديته على المسلمين ، وقصة استشهاد والد حذيفة في ذلك في الصحيح من حديث عائشة لكن ليس فيه ذكر ثابت " .

<sup>(</sup>٤) " حذيفة بن اليمان يكنى أبا عبد الله واسم اليمان حسل بن حابر ، واليمان لقب، وهو حذيفة بن حسل ويقال حسيل بن حابر بن عمرو بن ربيعة بن حروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس العبسي القطعي من بني بغيض بن ريث بن غطفان حليف لبني عبد الأشهل من الأنصار . استيعاب [بهامش الإصابة ٢٧٧/١]" اه. .

طائرٌ كالبُومة وهي الهامةُ ، والذكر الصَّدَى ، فيَصيحُ على قبره : اسْقوني اسْقوني ! فإن قُتِلَ قاتِلُه كَفَّ ذلك الطائرُ ، قال ذو الإصبُعِ العَدُوانيُّ أَحَدُ بينِ عَدُوانَ بنِ عَمْرو بن قيس بن عيلانَ بن مُضرَ :

ياً عَمْرُو إِلاَّ تَدَعْ شَتْمِي وَمَنْقَصَتِي أَضْرِبْكَ حَيْثُ تَقُول الهامةُ اسْقوني (١)
والصدى: ما يَرْجِعُ عليك من الصوت إذا كنت بُمُتْسَعِ من الأرضِ، أو بقربِ جبل، كما قال:

إِنِّي على كُلِّ إِيسَارٍ ومَعْسُرَةٍ أَدْعُو خُنَيْقًا كَمَا تُدْعَى ابنةَ الْجَبَلِ(٢) يعنى الصَّدَى ، وتأويله أنَّه يجيبني في سرعة إحابةِ الصَّدَى ، وقال آخر : كَانِّي إِذْ دَعَوْتُ بِسني سُلْمُ مَ حَعُوْتُ بِدَعُوتَ ي لَهُمُ الجِبَالا (٣) والصَّدَأُ مهموز : صَدَأُ الحديد وما أشبهه ، قال النابغة :

سهِكِينَ مِنْ صَلَا الْحَديدِ كَأَنَّهُمْ تَحْتَ السَّنَوَّرِ جِنَّةُ البَقَّارُ (1) وقال الأعشى:

(٢) لم أحده بهذا اللفظ ، وإنما وحدته بلفظ :

إنسى إلى كسل أيسسارٍ ونادبسة أدعو حبيشًا كما تدعى ابنة الجبلِ وهو من البسيط ، وهو لسدوس بن ضباب في لسان العرب (حبل) ، وتهذيب اللغة ٢١٦/١٢، وبلا نسبة في تاج العروس (حبل) .

(٣) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في لسان العرب (جبل) .

(٤) البيت من الكامل ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه (ص٨٧ / ط دار الكتب العلمية) ، ولسان العرب (سهك) ، وتهذيب اللغة ٦٩٦/١، ١١٨٩ ، وجمهرة اللغة ص١١٨٩ ، ١٣٢٢ ، ومقاييس اللغة ١١٨٩، ١١٠/٣ ، وكتاب العين ٣٧٣/٣ ، وبحمل اللغة ٢٨٣/١ ، وأساس البلاغة (سنر) ، وتاج العروس (سهك) ، وبلا نسبة في لسان العرب (سنر) ، والمخصص (٢٠٧/١ ، وتاج العروس (سنر) .

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط ، وهو لذي الإصبع العدواني في ديوانه ص٩٢ ، ولسان العرب (هـوم) ، وتهذيب اللغة ٢١٥/١٦ ، و١٨٣/١٣ ، والمخصص ١٨٣/١٣ ، وتاج العروس (هيم) ، وجمهرة اللغة ص٠٠١١ ، والمعاني الكبير ص٩٧٧ ، والشعر والشعراء ص٧١٢ ، وسمط السلآلي ص٣٨٩ ، والمؤتلف والمختلف ص٨١٨ ، وبلا نسبة في لسان العرب (صدى) ، ويروى بلفظ : (أضربك حتى ...) بدلاً من: (أضربك حيث ...) .

فَأُمَّ اللَّهِ عَن صَدَا اللَّهِ عَن صَدَا اللَّهِ عَن صَدَا الْبَيْض حُمَّ (١)

والصَّدَى مصدرُ الصَّدِي ، وهو العطشان ، يقال : صَـدِيَ يَصْـدَى صَـدًى ، وهو صَدٍ وصَادٍ ، قال طَرَفَةُ :

وقال القُطَامِيُّ :

فَهُ لَ يَنْبِذُنَ مِن قُولٍ يُصِبُنَ بِهِ مَوَاقِعَ المَاءِ مِن ذِي الغُلَّةِ الصَّادي (١)

تأويلُ قوله: "نآني "، يكون على ضربين: يكون أبْعَدَني ، وأحسنُ ذلك أن تقول: أَنْآني ، وقد رُويَتْ هذه اللغة الأخرى ، وليست بالحَسَنةِ ، وإنما جاءت في حروف: تقول غاض الماءُ وغِضْتُهُ ، ونَزَحَتِ البئرُ ونَزَحْتُها ، وهَبَطَ الشيءُ وهَبَطْتُهُ ، وبنو تميم يقولون: أهْبَطْتُهُ ، وأحْرُفٌ سوى هذه يسيرةٌ ، والوجه في فَعَلَ أَفْعَلْتُهُ ، نحو دَخَلَ وأَدْخَلْتُهُ ، ومات وأماتَهُ الله ، فهذا الباب المُطَرِدُ ، ويكون نآني في موضع نأى عني ، كما قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُم يُخْسِرُونَ ﴾ (أُنُ أي كالوا لهم أو وزنوا لهم .

وقوله : " ودُؤوبِ " ، يقول : وإلْحَاحِ عليه ، تقـول : دَأَبْتُ على الشيء ، قال الشاعر :

فأما إذا ركبوا للصباح فأوجههم من صدى البيض حمم (٢) عجز بيت لطرفة بن العبد ، وهو :

كريسم يُسروى نفسسه في حياته ستعلم إن متنا صدى أينا الصدى والبيت من الطويل ، وهو لطرفة في ديوانه ص٣٦ ، وبلا نسبة في رصف المباني ص٣٩٦ ، ولمان العرب (صدى) ، وتاج العروس (صدى) .

<sup>(</sup>١) البيت من المتقارب ، وهو للأعشى ميمون في الصبح المنير في شعر أبي بصير ص٢٥٧ ، وهــو في لسان العرب (حمم) ، وتاج العروس (حمم) بلفظ :

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط ، وهـو للقطامي في ديوانه ص٨١ ، ولسان العرب (صـدى) ، وأساس البلاغة (نبذ) .

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين : ٣ .

دَأَبُتُ إِلَى أَنْ يَنْبُتَ الظِلَّ بَعْدَمَا تَقَاصَرَ حَتَّى كَاد فِي الآلِ يَمْصَحُ (١)
وقوله حلَّ ثناؤه : ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ (٢) يقول : كعادتهم وَسُنْتِهِمْ ، ومثله الدِّينُ والدَّيْدَنُ ، وقد مَرَّ هذا .

وقوله :

## وبسلال أحجسارًا وجسال قليسب

فالجالُ : الناحية ، يقال لكل ناحية من البئر والقبر وما أشبه ذلك : حال وجُولٌ ، قال مُهَلِّهلٌ :

كَانَ رِمَاحَهُمْ أشطانُ بنر بعيد بَيْنُ جالَيْهَا جَرُورِ (٣)

ويقال : رحل ليس له جُول : أي ليس له عقل (<sup>4)</sup>. وهــذا الشعر نظير قـول حاتم الطائي :

أَمْاوِيُّ إِنْ يُصْبِحْ صَدَايَ بِقَفْرَةٍ من الأرضِ لا ماءٌ لَدَيُّ ولا خَمْر تَرَيْ أَنَّ ما أَفْنَيْتُ لم يَكُ ضَرَّني وَأَنَّ يَدِي مِمَّا بَخِلْتُ بِهِ صِفْرُ (٥)

وقال الحارثُ بن حِلَّزَةَ الْيَشْكُرِيُّ في هذا المعنى :

أماوي إن يصبح صداي بقفرة من الأرض لا ماء هناك ولا خمر ترى أنَّ ما أهلكت لم يسك ضرني وأن يدي لما تجلت به صفر والبيت الثاني منهما في لسان العرب (صفر) . بلفظ :

ترى أنَّ مَا أَنفقت لم يسك ضرنبي

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، وهو للراعي النميري في ديوانه ص٤٤ ، والإنصاف ص٢٣١ ، والكتــاب ٢٨٣/، وبلا نسبة في أسرار العربية ص١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : ١١ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في لسان العرب (بين) بلفظ : كأن رماحنــا ..." والمحتسب

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ المرصفي : (يقال رحل ليس له حول) هذا على سبيل المشل بجـول البـئر على ما يفهم من كلام أبي العباس والأحود أن يكون مستعارًا من الجـول بمعنى الصخـرة تكـون في المـاء تطوى عليها البئر فإذا زال تهوَّر ذلك الطيِّ . رغبة الآمل ٢٩/٤ ـ ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) البيتان من الطويل ، وهما لحاتم الطائي في ديوانه (ص٢٣ ، ٢٤ / ط دار الكتب العلمية) ولفظهما فيه :

وَقَدْ حَبَا من دُونِنا عالِجُ إنَّكَ لاَ تَدْرِي مَنِ النَّاتِجُ فَإِنَّ شَرَّ اللَّبِنِ الوالِحِ<sup>(1)</sup>

قُلْتُ لِعَمْرِو حين أَرْسَـلْتَهُ ﴿ لَا تَكْسَعِ الشَّوْلَ بِأَغْبَارِهِ ا وَاصْبُـبُ لأَضْيَافِكَ أَلْبَانَهَـا

وقوله: لا تَكْسَعِ الشَّوْلَ بِأَغْبَارِها

فإن العرب كانت تَنْضِحُ على ضُروعها الماء الباردَ ليكون أَسْمَنَ لأولادها التي في بطونها . و " الغُبْرُ " : بقيةُ اللبن ، فيقول : لا تُبْقِ ذلك اللبنَ لتسمنَ الأولاد ، فإنك لا تدري من يَنْتِحُها فلعلك تموتُ ، فتكونُ للوارثُ أو يُغارُ عليها .

وروي عن رسول الله أنه قال: " يقول ابنُ آدمَ مالي مالي! ومالَكَ من مالِك أَنْ اللهُ عن مالِك اللهُ عن مالِك اللهُ عن مالِك إلا ما أكلت فَأَفْنَيْتَ أو لَبسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أو أعطيتَ فَأَمْضَيْتَ " (٢).

ويروى عن بعضهم أنه قال : إنّي أُحِبُّ البقاءَ ، وكالبقاء عندي حُسْنُ الثّناء ؛ وأنشد أبو عثمان الجاحِظُ :

فَإِذًا بَلَغْتُ مُ أَرْضَكُ مُ فَتَحَدَّثُ واللهِ وَمِنَ الْحَدِيثِ مَتَ اللهِ وَخُلُودُ وَلُودُ وَأُنشد:

فَاتْنُوا عَلَيْنَا لا أَبِ لَا يَكُمُ الْفَعَالِنَا إِنَّ النَّنَاءَ هُـوَ الْخُلْـدُ

وقال معاوية (٣) لابن الأشْعَثُ بن قَيْس : ما كان جَدُّك قَيْسٌ بنُ مَعْدِي كَرِبَ أَعْطَى الأَعْشَى ؟ فقال : أعطاه مالاً وظَهْرًا وَرَقِيقًا ، وأشياءَ أُنْسِيتُهَا ، فقال معاوية :

<sup>(</sup>۱) الأبيات من السريع ، وهي للحارث بن حلزة في ديوانه ص٦٥ ، ٦٦ ، ولسان العرب (علج) ، (كسع) ، (نتج) ، (غبر) ، (شول) ، وتاج العروس (علج) ، (كسع) ، (غبر) ، والبيان والتبيين ٣٠٤/٣ ، وشرح اختيارات المفضل ١٧٢٨/٣ ، والمستقصى ١٢٩/٢ ، ومجمع الأمثال ٣٦٨/١ ، وتهذيب اللغة (/٢٩٨ ، وكتاب العين ٤١٣/٤ ، وجمهرة اللغة ١٤٨ ، وديوان الأدب ٢١٣/٢ ، والأشباه والنظائر ١٧/١ ، وأمالي القالي ٧/٢ ، والحيوان ٣٠٠٥ ، وطبقات فحول الشعراء ، والمعاني الكبير ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في " أوائل كتاب الزهد " برقم (٢٩٥٨) من حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبي وهو يقرأ: ﴿ أَهَاكُم التَكَاثُر ﴾ قال: يقول ابن آدم: مالي مالي هالي (قال): وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ".

<sup>(</sup>٣) انظر الفاضل: ٣٤.

لكن ما أعطاكم الأعشى لا يُنْسَى!

وقال عمر بن الخطاب لابنة هَرِم بن سنان المُرِّي : ما وَهَبَ أَبُوكُ لَوُهُمْ ؟ فقالت : أعطاه مالاً وأثاثًا أفناه الدَّهْرُ ! فقال عمر أَ: لكن ما أَعْطَاكُمُوهُ لا يُفنيه الدَّهْرُ .

وقال المُفَسِّرُون في قول الله عزَّ وجلَّ عن إبراهيم صلوات الله عليه: ﴿وَاجْعَلْ لَيْ لِسَانَ صِدْق فِي الآخِرِينَ ﴾ (١) أي ثَنَاءً حسنًا (٢)، وفي قوله تعالى: ﴿وَتَوَكُنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ ﴿ سَلَّمٌ عَلَى إِبْراهِيمَ ﴾ (٣) : أي يقال له هذا في الآخرين، والعرب تحْذِفُ هذا الفعل من " قال " و " يقول " استغناءً عنه ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ اسُودَّتُ وَجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُهُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ (٤) أي فيقال لهم، ومثله : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى ﴾ (٥) : أي يقولون ، وكذلك : ﴿ وَاللَّذِينَ وَكُلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) .

قال محقق (س) بعد الآية في زيادات ر [ص: ٢١٤ - ٢١٥ ، من ي ود] :

"حدّثنا يموت بن المُزرَّع البصري قال حدثنا رفيع بن سلمة المنبّز بدماذ قال : حدثنا أبو عبيدة قال : قال الحجاج يومًا لعمائر العرب وهم في مجلسه : ما أحسب هذا المزوني يناصحنا في حربنا \_ يعني المهلب \_ والرأي مشترك ، فقالوا : الرأي للأمير أصلحه الله أن يكتب إلى ابن الفجاءة بإطعامه بعض الأرضين ، فإذا هو نخع بطاعته وأظهر الدعوة له سهلت الحيلة فيه ، فقال : وفقكم الله ! وكتب إلى ابن الفجاءة ، وأنفذه على يد الغضبان بن القبعثري الشيباني \_ نسخة الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم من الحجاج بن يوسف إلى قطريّ بن الفجاءة ، سلام عليك الموحّدُ الله والمصلّى عليه محمد عليه السلام ، أما بعد فإنك كنت أعرابيًا بدويّيًا تستطعم الكِسْرة وتخفّ إلى التمرة ، ثم حرجت تحاول ما ليس لك بحق ، واعترضت على كتاب الله ، ومرقت من سنة رسول الله ، فارجع عما أنت عليه بما زُيِّن لك،وادْعُني فقد آن لك [في ر: وادعوني !].=

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرطبي ١٣ /١١٢ - ١١٣ ، والبحر ٧ / ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات : ١٠٨ - ١٠٩ . وانظر تفسيرها في تفسير القرطبي ١٥ / ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر : ٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد : ٢٣ ـ ٢٤ .

# تم الجزء الأول بفضل الله تعالى ويليه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى

=فلو شهدتني يوم دولاب أبصرت غداة طفت عَلْماء بكر بن وائل وكان بعبد القيس أول حدّها

طعان فتى في الحرب غير لئيم وعجنا صدور الخيل نحو تميم وآب عميد الأزد غير ذميم

يعني المهلب. وأم حكيم هذه امرأة من الخوارج قتلت بين يديه ، ثم قال : يا غلام ، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من قطري بن الفحاءة إلى الحجاج بن يوسف ، سلام على من اتبع الهدى. ذكرت في كتابك أني كنت بدويًا استطعم الكسرة وأبدر إلى التمرة ، وبا لله لقد قلت زورًا، بل الله بصرّني من دينه ما أعماك عنه إذ أنت سائح في الضلالة غرق في غمرات الكفر، ذكرت أن الضرورة طالت بي ، فهلا برز لي من حزبك من نال الشبع واتكا فاتدع ؟ أما والله لئن أسرز الله صفحتك وأظهر لي صلعتك لتنكرن شبعك ولتعلمن أن مقارعة الأبطال ليس كتسطير الأمثال " اه.

وعلق الشيخ المرصفي على هذا النصّ بقوله :

"هذه الحاشية أيضًا من وضع من تأخَّر من رواة الكامل ، وفيها خلط ... ...

[قوله] فيا كبدا إلخ هذا البيت لم يروه من ثقات الرواة أحد، وسيأتي لأبــي العبـاس ينشــده كمــا أنشد غيره :

لعمري إنسي في الحيساة لزاهسد وفي العيس ما لم الق أمّ حكيم

... [وقوله] : [وآب عميد الأزد غير ذميم] يعني المهلب ، وهذا الشطر أيضًا من رواية عبوت بن المزرّع وحده وفيه خلط ؛ وذلك أن يـوم دولاب كان في عهد ابن الزبير سنة خمس وستين ، وقد ثبت في التاريخ أن المهلب لم يشهده ، وقطري بن الفحاءة إنما ولي إمارة الخوارج سنة ثمان وستين والححاج بن يوسف إنما ولي العراق لعبد الملك بن مروان سنة خمس وسبعين والمهلب يومئذ كان يحارب الخوارج وسيأتي تفصيل هذا الحديث . فأما رواية البيت فها هي على ما أنشده أبو العباس وغيره :

وأحلافها من يحصب وسليم"

وكان لعبد القيس أول حدّها

اهـ رغبة الآمل ٢٠/٤ ـ ٧٣ .

قلت : أغلب الظن أن هذا النص حاشية في أصل نقلت عنه النسختان ي ود ، وموضعه ههنا قلق بل لا وجه لوضعه هنا ، والمبرد ويموت كلاهمًا حدث عن المازني والرياشي والزيادي ، ولا أعلمه روى عن يموت ، وكيف يروي عنه ؟! وكانت وفاة يموت سنة ٣٠٣ أو ٣٠٤ وتوفي المبرد على قول الأكثرين سنة ٢٨٥ !

## ١ – فهرس موضوعات الجزء الأول

| ص                     | الموضوع                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 77/4                  | مقدمة التحقيق                                                               |
| ٣٢                    | مقدمة المولف                                                                |
|                       | ۱_ باب                                                                      |
| ٣٣                    | من كلامه صلى الله عليه وسلم للأنصار                                         |
| <b>41-44</b>          | حديث " إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع "                            |
| 24-47                 | حديث " ألا أخبر كم بأحبَّكم إلىّ"                                           |
| <b>73-17</b>          | مما يؤثر من حكيم الأحبار وبارع الأداب :                                     |
| 29-27                 | كلمة أبي بكر الصديق في علته التي مات فيها                                   |
| ٥.                    | وصية أبى بكر رضى الله عنه عند موته                                          |
| ٥.                    | عهد أبي بكر الصديق بالخلافة إلى عُمَر                                       |
| ٥١                    | أول خطبة خطبها عمر حين ولى الخلافة                                          |
| 707                   | رسالة عُمَر في القضاء إلى أبي موسىالأشعرى                                   |
| 70-71                 | كتاب عثمان بن عفان إلى علىّ بن أبى طالب حين أحيط به                         |
| ٦٦                    | بين عثمان وعليّ رضي الله عنهما                                              |
|                       | حطبة علىّ حين انتهى إليه أن خيلاً لمعاوية وردت الأنبار فقتلوا عامله حسان بن |
| <b>۷۲-7۷</b>          | حسان                                                                        |
|                       | ۲ـ باب                                                                      |
|                       | من كلام العرب الاختصار المفهم والإطناب المفخم . وقمد يقع الإيماء إلى الشيء  |
| ٧٧                    | فيغني عند ذوى الألباب عن كشفه                                               |
| ٧٧                    | من ألفاظ العرب البينة القريبة المفهمة الحسنة الرصف الجميلة الوصف            |
| YA-YY                 | مما وقع من كلامهم كالإيماء                                                  |
|                       | مما وقع من أقبح الضرورة وأهجن الألفاظ وأبعد المعانى مع مقارنته              |
| <b>٧٩-</b> - <b>٧</b> | يما هو أوضح معنى وأعرب لفظًا وأقرب مأخذًا وأعذب قولاً                       |
| V A                   | مما يفضل لتخلصه من التكلف وسلامته من التزيد وبعده من الاستعانة              |
| ۸.                    | الاستعانة في الكلام                                                         |

| ٨١      | لخارجي يصف خطيبًا منهم بالجبن وأنه مجيد لولا أن الرعب أذهله                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۱      | قول خالد بن عبد الله القسرى وهو على المنبر( أطعموني ماء) لدهشه وحبنه                      |
| ۸۱      | یحیی بن نوفل یعیر خالد بن عبد الله القسری                                                 |
| ٨٥-٨١   | مما يستحسن لفظه ويستغرب معناه ويحمد احتصاره ( لكلابي)                                     |
|         | مما يستحسن ويستحاد ( لسعدى تميمي وقد نزل به أضياف فقام إلى الرحى فطحن لهم ، فمرت بــه     |
| ٩٠-٨٥   | زوجته في نسوة فقالت لهن : أهذا بعلى فقال)                                                 |
| 7A-PA   | من سهل الشعر وحسنه ( لطخيم بن أبي الطخماء يمدح قومًا من أهل                               |
|         | الحيرة                                                                                    |
|         | من حسن الشعر وما يقرب مأخذه (قول مخيس بن أرطاة الأعرجي لرحل من بني حنيفة اسمــه يحيــي    |
| 98-94   | كان يصير إلى امرأة في قرية من قرى اليمامة يقال لها بقعاء )                                |
| 97-98   | مما يستحسن إنشاده من الشعر لصحة معناه وحزالة لفظه وكثرة تردد ضربه من المعاني بين النـاس ( |
| 9٧-97   | (قول ابن ميادة لرياح بن عثمان المري في فتنة محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن ، وكسان أشــار |
|         | عليه بأن يعتزل القوم فلم يفعل فقتل )                                                      |
| 97      | نبذ من كلام الحكماء                                                                       |
| 94-97   | ماحرى بين معاوية والأحنف بن قيس حينما نصب يزيد لولاية العهد                               |
| 99-91   | لرحل يهجو بلال بن البعير المحاربي                                                         |
| 199     | لأبي الطمحان القيني يفتخر                                                                 |
| 1       | لإياس بن الوليد يمدح قومه                                                                 |
| 1       | لآخر ينفى نسب آخرين                                                                       |
| ١       | لرحل من بني نهشل بن دارم                                                                  |
| 1.1     | لرحل يوثى ابنه                                                                            |
| 1.0-1.1 | لنبهان بن عكى العبشمي في النسيب                                                           |
| 1.9-1.0 | للقتال الكلابي يفتخر                                                                      |
| 111-1-9 | لرحل من بنى عبس يرد على عروة بن الورد ويفتخر بنفسه                                        |
| 111     | لرحل من بنی تمیم یهجو تعلة بن مسافر                                                       |
| 118-117 | للقطامي يفتخر                                                                             |
|         | ۳- یاب                                                                                    |
| 119-114 | نبذ من كلام الحكماء                                                                       |

| 3119             | خبر معاوية والأحنف بن قيس وحارية بن قدامة ورحال من بني سعد معهما    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                  | <b>4۔</b> با <i>ب</i>                                               |
| 171-17.          | لرجل من بني سعد يرثى رجلاً ورث سلاحه وإبله                          |
| 178-171          | لحضرمي بن عامر الأسدي وغبط بميراث ورثه من إخوته                     |
| 177-175          |                                                                     |
| 171-171          | لأبي حية النميري في الغزل                                           |
|                  | ٥ ـ باب                                                             |
| 17179            | نبذ من كلام الحكماء                                                 |
|                  | ۲- باب                                                              |
| ۱۳۱              | لرجل من بني عبد الله بن غطفان وحاور في طبئ وهو خائف يمدح طيئًا .    |
| ۱۳۱              | لرحل من بني سلامان بمدح طيئًا                                       |
| 18-181           | لعبيد بن العرندس يصف قومًا نزل بهم                                  |
| 1 2 1 - 1 7 2    | لابن المكعبر الضبي بمدح بني مازن ويذم بني العنبر                    |
| 1 \$ \$ - 1 \$ 1 | لرجل تميمي يرثى أخاه                                                |
| 1 2 7 - 7 2 1    | لنضلة السلمي في يوم غول وكان حقيرًا دميمًا وكان ذا نجدة وبأس        |
| 108-157          | لأعرابي من بني سعد في خلاف الدمامة                                  |
| 10121            | العرب تمدّح بالطول وتضع من القصر                                    |
| ١٥.              | لأعرابي يُردّ على مغنية لآل سليمان عابته بالقصر                     |
|                  | ٧ ـ باب                                                             |
| 108              | لصبرة بن شيمان يمدح قومه عند معاوية                                 |
| 108              | لیزید بن أبی سفیان وقد أرتج علیه                                    |
| 100              | لعامر بن قیس العنبری وقد سأله عثمان أین ربك                         |
| 104              | لعليّ بن أبي طالب وقد سئل أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض . |
| 104-108          | للحسن البصري في الموعظة                                             |
|                  | ۸ ـ باب                                                             |
| ١٥٨              | ليزيد بن الصقيل العقيلي وكان يسرق الإبل ثم تاب                      |
| No1-171          | لابن حبناء في مكارم الأخلاق                                         |
| 175-171          | لأعرابي من بني الحارث بن كعب وقد منع من صاحبته                      |
| 174-174          | لأعرابي تميمي في الكلمة الفصيحة والحجة القوية العجيبة               |

| 171-171                               | لأبي مخزوم النهشلي يفتخر                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | ۹ ـ باب                                                                              |
| . 177                                 | لعمر بن عبد العزيز في كمال الرجل                                                     |
| 144                                   | للحسن البصري في نعم الله وذنوب ابن آدم                                               |
| 177                                   | لعمر بن ذر وقد دخل على ابنه وهو يجود بنفسه                                           |
| . 177                                 | لعمر بن ذر وقد سئل عن برّ ابنه به                                                    |
| 144-144                               | لأبى دلامة وقد سأله المنصور عما أعده ليوم القيامة                                    |
| ۱۷۳                                   | للفرزدق وقد سأله الحسن عما أعده ليوم القيامة ، وهما في سحن مالك بن المنذر بن الجارود |
| 145-142                               | قتل عمر بن يزيد الأسيدي رحل أهل البصرة ، وقول الفرزدق في ذلك                         |
| 140                                   | لْلفرزدق ُوالحسن وقد التقيا في حنازة                                                 |
| 777                                   | جذل الفرزدق حين يرى المصاحف في حجور بني تميم                                         |
| 071-571                               | لأبى هريرة الدوسي وقد نظر إلى الفرزدق                                                |
| 144-141                               | للفرزدق في آخر عمره حين تعلق بأستار الكعبة وعاهد الله ألا يكذب ولا يثبتم مسلمًا      |
| 144-144                               | للفرزدق في أيام نسكه                                                                 |
| 174-174                               | للفرزدق وقد طلق زوجه النوار وندم على ذلك                                             |
|                                       | ۱۰ یاب                                                                               |
| ١٨٠                                   | للقيط بن زرارة في الخمر                                                              |
| ١٨٠                                   | ما حصل بين يزيد بن معاوية ورجل أسر يوم الحسين بن علىّ                                |
| 141-14.                               | خبر معاویة وهانئ بن عروة المرادی                                                     |
| ١٨١                                   | لأعرابي فيما يخيل لشارب الخمر وقت نشوته                                              |
| ١٨١                                   | لآخر فيما خاله وقت نشوته وما رآه وقت صحوته                                           |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | لعبد الرحمن بن الحكم في الخمر والنساء                                                |
| ١٨٢                                   | لآخر دعته امرأةُ أخاها وكان بينهما ما لا يفعل الأخوان                                |
| 124-124                               | لأم ضيغم البلوية في الغزل العذري                                                     |
| ١٨٣                                   | لرحل من قريش يذم الخمر                                                               |
| ۱۸۳                                   | لآخر لا تغيره نشوة الخمر بل تبدي محاسنه وكرمه وخلقه                                  |
| ۱۸۳                                   | لأبى عطاء السندى وقد نظر نديمه إلى حاريته                                            |
| \ 1.6                                 | لحسان بن ثابت في الحمر                                                               |

#### ١١ ـ باب

| ١٨٥             | نبذ من أقوال الحكماء                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٥             | للأحنف بن قيسللأحنف بن قيس                                                        |
| ١٨٥             | لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة                                                    |
| 7.4.7           | لسلم بن نوفل وقد قيل له : ما أرخص السودد فيكم                                     |
| ١٨٦             |                                                                                   |
| 181-181         | للشماخ يمدح عرابة الأوسىللشماخ يمدح عرابة الأوسى                                  |
|                 | ۱۲ ـ باب                                                                          |
| 19.             | لراجز تميمي في وقعة الحفرة                                                        |
| 191-19.         | لآخر يصف ابنه بقلة النعاس ، و لآخرين في هذا المعنى                                |
| 190-191         | لعروة بن الورد في وصف الصعلوك وبيان حاله                                          |
| 197-190         | لآخرين في شبه الولد إلى أبيه أو إلى أمه                                           |
| 191-197         | حديث " هممت أن أنهى أمتى عن الغيلة "                                              |
|                 | ۱۳ ـ باب                                                                          |
| 199             | لابن عباس في المعروف                                                              |
| 199             | لعبد الله بن جعفر في المعروف                                                      |
| 199             | لعبد الله بن جعفر وقد قال له الحسن والحسين إنك قد أسرفت في بذل المال              |
| Y • • - 1 9 9   | ليزيد بن المهلب وقد مرّ بأعرابية في خروجه من السجن فقرته فدفع إليها ما معه من مال |
| Y . 1 - Y       | حديث للأصمعي عن ضرار بن القعقاع                                                   |
|                 | ما كان بين الأحنف بن قيس وزياد بن عمرو العتكى في عقب قتل أخيه مسعود بن عمرو       |
| Y • Y - Y • 1   |                                                                                   |
|                 | ١٤ - ١٠                                                                           |
| ۲٠۸             | بيتان في الزحر لذي الرمة لم تأت بهما الرواة                                       |
| Y • 9-Y • A     | لجحدر العكلي في الزحر                                                             |
| Y • 9           | لرجل من ولد طلبة بن قيس في المال                                                  |
| ۲.۹             | ترجمل من وقد عب بن ياس على عندان                                                  |
| Y • 9           | لاخر نبّه صاحبه من النوم                                                          |
| <b>۲۱۳-۲・</b> ۹ | لا تحر به صاحبه من النوم                                                          |
|                 | ائ ، بن العصاء بفخر بحرمه                                                         |

#### ۱۵ ـ باب

| مر بن عبد العزيز وقد سئل أى الجهاد أفضل                                            | 415                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| حل من الحكماء في مخالفة النساء والهوى                                              | 418                                     |
| مد بن عليّ بن الحسين في الزهد                                                      | 411                                     |
| ىّ بن أبى طالب فى وصف الدنيا                                                       | 717                                     |
| کان بپن عمر بن الخطاب والربیع بن زیاد الحارثی عامل أبی موسی                        |                                         |
| شعرى على اليمن                                                                     | 117-11                                  |
| مر بن عبد العزيز في الموعظة                                                        | (1)-17.                                 |
| يّ بن أبي طالب في الموعظة                                                          | 441                                     |
| يث " من كان آمنًا في سربه ، معافى في بدنه ، عنده قوت يومه ، كان كمن حيزت له الدنيا |                                         |
| افيرها "                                                                           | <b>۲۲۳-۲۲۱</b>                          |
| صحاج بن يوسف في الموعظة                                                            | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| ۱۹ ـ باب                                                                           |                                         |
| ىارة بن عقيل يحض بنى كعب وبنى كلاب على بنى نمير                                    |                                         |
| ارة أيضًا يحض بني كعب على بني نمير                                                 | <b>۲۳۲۲</b>                             |
| فقل بن حنظلة النسابة وقد سأله معاوية عن بني عامر بن صعصعة وبني تميم واليمن ٣١      | 441                                     |
| ارة بن عقیل وقد أمره أبو سعد التمیمی أن یضع یده فی ید أبی نصر بن حمید الطائی ۳۲    | <b>۲۳۷-۲۳۲</b>                          |
| يث عمرو بن هند مع بني دارم بأوارة                                                  | YYY-37Y                                 |
| رابی یهجو قومًا من طبئ                                                             | 744                                     |
| أحسن المدح قول زهير في هرم بن سنان                                                 | 747                                     |
| ية وأشجع السلمي في المدح                                                           | <b>۲۳۸-۲۳۷</b>                          |
| ۱۷ _ باب                                                                           |                                         |
| ر إدريس الخولاني في مجالس الكرام                                                   | 779                                     |
| حنف بن قیس وقد سئل أی المحالس أطیب                                                 | 744                                     |
| هلب وقد سئل ما حير المحالس                                                         | . ۲۳۹                                   |
| مان الحكيم في المحلس                                                               | 744                                     |
| ب بن عبد مناف بن زهرة في المحلس                                                    | ٧٤.                                     |
| عباس في حق الجليس                                                                  | ٧٤.                                     |

| 78.            | لرحل يمدح القعقاع بن مجور                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Y £ •          | ماكان يفعله القعقاع بن شور إذا حالسه حليس فعرفه بالقصد إليه          |
| 7 £ 1 - 7 £ .  | لرحل حالس قومًا من بني مخزوم فأساءوا عشرته وسعوا به إلى معاوية       |
| Y £ 1          | بين رجل مخزومي والأحوص                                               |
| 781            | يزيد بن معاوية أمر كعب بن جعيل بهجاء الأنصار فأبى ودله على الأخطل .  |
| 7 5 7 - 7 5 1  | للنعمان بن بشير يتهدد معاوية ويتوعده                                 |
| 7 £ 7          | للأحنف في المحافظة على تقاليد العرب                                  |
| 717            | أقوال في المعروف                                                     |
|                | ۱۸ ـ باب                                                             |
| 7.57           | يين عبد الملك وأسيلم بن الأحنف                                       |
| 750-755        | أبيات لنصيب ود كثير وحرير أن يكونا سبقاه إليها                       |
| 7 8 0          | رأى حلساء عبد الملك في بيت لنصيب                                     |
| 7 8 0          | تفضيل نصيب على الفرزدق في موقفه عند سليمان بن عبد الملك              |
| 797-107        | لأعيى همدان في المدح                                                 |
| 707-701        | حديث أبى وحزة وأبى زيد الأسلمي ، وتفسير كلمتيهما                     |
| 707            | لأبى رباط في ابنه                                                    |
| Y04-404        | لأعرابي يسأل عمر بن هبيرة                                            |
| Y 0 E          | لصخر بن عمرو بن الشريد وقد قيل له اهج قتلة أخيك                      |
| 771-700        | رجع إلى تفسير كلمة أبى زيد                                           |
| Y71            | رجع إلى تفسير كلمة أبى وحزة                                          |
| <b>۲٦٣-۲٦٢</b> | لرجل في الكير                                                        |
| <b>770-77</b>  | لمرة بن محكان وقد أمر مصعب بن الزبير رحلاً بقتله                     |
| . Y\V-Y\0      | لمزنى فر من حر تهامة إلى برد نجحد                                    |
| Y7V            | لأعرابي قصد مكة ليصوم بها وقد سأله الأصمعي أما تخاف الحر             |
| Y7Y            | للربيع بن حثيم وقد قال له رحل أتعبت نفسك في الصلاة                   |
| <b>Y7Y</b>     | لروح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب وقد قال له رحل قد طال وقوفك في الشمس |
| 777            | لعروة بن الورد في أن التطواف داعية للمقام                            |
| Y7Y            | لآخر في أن البعد داعية للقرب                                         |

| AFY            | لأبي تمام في أن الافتراق داعية للاحتماع                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 778            | لرجل اعتلى في غربة فتذكر أهله                                           |
| 7VY79          | لآخر في الكبر                                                           |
|                | ۱۹ یاب                                                                  |
| <b>***</b>     | نبذ من أمثال العرب                                                      |
| 777            | لسعد بن ناشب في الإقدام على الغرر وركوب الأمر على الخطر ، وهو من الفتاك |
| 777            | لآخرمن الفتاك                                                           |
| YVY            | الحزم عند عليّ بن أبي طالب                                              |
| 777            | حديث الهرمزان لما قدم على عمر بن الخطاب                                 |
| 778            | للكلبي وقد سأله خالد القسرى ما تعدون السودد                             |
| 777            | لعبد الله بن يزيد ( أبو حالد القسرى ) وقد سأله عبد الملك ما مالك        |
| 777            | حديث " من سره أن يكون أعز الناس"                                        |
| 478            | لعليّ بن أبي طالب " من سره الغني بلا مال "                              |
| 474            | خطبة لرسول الله ﷺ " أيها الناس إن لكم معالم"                            |
| <b>4 Y Y</b>   | حديث " أمرني ربي بتسع"                                                  |
| YV £           | ماكان بين حكيمين قال أحدهما لصاحبه إنى لأحبك في الله                    |
| YV£            | لمالك بن دينار في الموعظة                                               |
| 770            | لعمر بن عبد العزيز وقد سئل أى الجهاد أفضل                               |
| 770            | للحسن في الموعظة                                                        |
| 770            | لزيد الخيل يفتخر بكثرة وقائعه                                           |
| 777            | لعمر بن عبد العزيز في الموعظة                                           |
| 777            | للمسيح عليه السلام في الموعظة                                           |
| 777            | ما قاله قيس بن عاصم لبنيه لما احتضر                                     |
| 4              | ٧٠ ۽ باب                                                                |
| ***            | ً لرجل مَنْ الأعراب يرثى رجلاً منهم                                     |
| ***            | لحسان بن ثابت يوصى امرأته                                               |
| <b>YYX-YYY</b> | لآخر يعاتب أخاه                                                         |
| ***            | لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن حعفر بن أبي طالب يعاتب صديقه .       |
| * **           | لعليّ بن أبي طالب في ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة                       |

| ۲۸.            | لعبد الله بن معاوية بن عبد الله حعفر في الصديق                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| YA •           | لغبد الله بن معاویه بن عبد الله جعفر فی الصدیق                               |
|                |                                                                              |
| 441            | شعر لسلمة بن يزيد الجعفى تمثل به علىٌ بن أبى طالب في طلحة بن عبيد الله       |
|                | لعليّ بن أبي طالب في طلحة بن عبيد ا لله وقد تصفح من قتل يوم الحمل            |
| 7.1            | فرآه بينهم                                                                   |
| 144-344        | للنمر بن تولب في الشباب وطول السلامة                                         |
| 3 A Y          | حديث "كفي بالسلامة داء "                                                     |
| 47.5           | لحميد بن ثور في معنى الحديث                                                  |
| 47.5           | لآخر في هذا المعني                                                           |
| 414            | لأبي حية في الزمان الذي لا يمل التقاضي                                       |
| 317-017        | لعنترة في الزمان الذي أوهي مراسه                                             |
| 017-117        | من أمثال العرب إذا طال عمر الرجل: " أكل الدهر عليه وشرب "                    |
| 7.47-7.47      | للفرزدق يرثى ابنى مسمع                                                       |
| 444            | لجرير يرثى ابنه سوادة                                                        |
| ************   | مما كفّرت به الفقهاء الحجاج                                                  |
| PAY            | لأبي الشغب يرثى ابنه شغبًا                                                   |
| PAYPY          | لسليمان بن قتة يرثى الحسين بن على                                            |
| <b>799-79.</b> | للفرزدق يرثى ابنيه                                                           |
| <b>7.1-799</b> | للفرزدق يتمدح بجوده                                                          |
|                | ۲۱ ـ باب                                                                     |
| T.T-T.Y        | نبذ مما قيل في اللذة والعيش والرغد                                           |
| ٣٠٣,           | لرحل في الخوف من عذاب الله ورجاء رحمته والاجتهاد في طاعته                    |
| ٣٠٣            | أدب عمر بن عبد العزيز                                                        |
| ٣٠٣            | حدیث " لا ترفعونی فوق قدری "                                                 |
| ۳۰٤-۳۰۳        | لعمر بن عبد العزيز وقد دخل عليه مسلمة بن عبد الملك وقال له ألا توصى          |
| ٣٠٤            | لعلىّ بن الحسين وقد قيل له : إنك من أبر الناس ولسنا نراك تأكل مع أمك في صحفة |
| ۳.0            | لعمر بن ذر وقد سئل عن بر ابنه به                                             |
| ٣٠٥            | لأبى المخش يصف ابنه وابنته ، و لم ير أحسن من ولده                            |

| 7.0            | لأعرابي يرى ابنه دنينيرا                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٥            | لآخر زينت صاحبته في فؤاده كما زين في عين والد ولد                        |
| 0.7-7.7        | لأم ثواب الهزانية تصف عقوق ابنها                                         |
| ۳.٧            | للمهلب وقد سئل من أشجع الناس                                             |
| <b>***</b>     | من كلام عائشة في إرضاء الله وإرضاء الناس                                 |
| <b>*</b> •A    | لابن هرمة وقد نهاه الحسن بن زيد والى المدينة عن شرب الخمر                |
| W.9-W.A        | لمطرف بن عبد الله بن الشحير وقد قال له الحسن عظ أصحابك                   |
| 7.9            | ما قاله مطرف لابنه                                                       |
| ٣٠٩            | من أمثالهم في الرجل الأحمق الذي يجد مالاً كثيرًا فيفسده                  |
| W1W. 9         | حديث " إن هذا الدين متين"                                                |
| ٣١١            | لابن السماك في الفرح بالحسنة واستقلالها                                  |
| ٣١١            | لأويس القرنى في بذل المال                                                |
| ٣١١            | ليزيد بن عمر بن هبيرة ينصح المنصور بالإحسان                              |
| <b>"17-"11</b> | لأسماء بن خارحة في كرم الأخلاق                                           |
| 717            | للأحنف بن قيس في كرم الأخلاق                                             |
| <b>"1"-"1"</b> | ما قاله رؤبة بن العجاج فيما أهدى إليهم في الطريق إلى سليمان بن عبد الملك |
| 718-717        | ما قالته هند بنت عتبة لما أسلم أبو سفيان بن حرب                          |
|                | ۲۲ ـ باپ                                                                 |
| <b>77710</b>   | لحسان بن ثابت يهجو مسافع بن عياض التيمي                                  |
| <b>٣٢1-٣7.</b> | لرجل من العرب يرثى رحلاً                                                 |
| <b>٣٢٣-٣٢١</b> | لآخر يذكر ابنه                                                           |
| ٣٢٣            | لآخر يرثى ابنه                                                           |
| ٣٢٣            | لإبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن يرثى أخاه محمدًا                      |
| ٣٢٣            | لمتمم بن نويرة يرثى أخاه مالكًا                                          |
| 770-TY E       | لعليّ بن عبد الله بن العباس يفتخر                                        |
| 770            | الشام أخى ذى الرمة يرثى ابن عمه أوفى وأخاه ذا الرمة                      |
| 440            | على الله المنام أخو في الرمة لرجل أراد سفرًا                             |
| *****          | مان بن ثابت يصف لهوه ويفتخر                                              |

| 777            | لجرير وقد مرض مرضة شديدة فعادته قيس                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 777-Y77        | لعبد الرحمين بن حسان يهجو عبد الرحمن بن الحكم                                          |
| 777            | أعرق قوم في الشعر                                                                      |
| 777            | لابنة ابن الرقاع وقد وقف بباب أبيها قوم يسألون عنه ليهاحوه                             |
|                | ۲۳ ـ باب                                                                               |
| 447            | لعمر بن الخطاب في تربية الأولاد                                                        |
| <b>37</b> A    | لعمر بن الخطاب في حير الخلق للمرأة                                                     |
| 447            | للعباس يوصى ابنه عبد الله وقد رأى أمير المؤمنين قد احتصه دون المهاحرين والأنصار        |
| 777            | لعمرو بن العاصى وقد نظر إليه على بغلة قد شمط وجهها وقيل له في ذلك                      |
|                | لعمرو بن العاصي يعيب على معاوية عدم أحذه برأيه في قتل عبد الله بن هاشم بن عتبة بن مالك |
| XYY-PYX        | ورد ابن هاشم علَى عمرو بن العاصى                                                       |
| 779            | حديث عمرو بن العاصي مع عائشة                                                           |
| 779            | ما قاله عمّرو بن العاصي في احتضاره                                                     |
| ٣٣.            | لزياد في أن الإمرة تذهب الحفيظة                                                        |
| ٣٣.            | لأردشير في عدل السلطان                                                                 |
| ٣٣.            | للمهلب يوصى بنيه بما ينبغي أن يفعلوه إذا ولو ا                                         |
| <b>٣٣١-٣٣.</b> | لعثمان بن عفان في هيبة الناس للسلطان                                                   |
| 441            | للحسن في حاجة السلطان إلى الشرط                                                        |
| 444-441        | حطبة للحجاج في أهل العراق                                                              |
| ٣٣٣            | خطبة ابن الأشعث بالمربد عند ظهور أمر الحجاج عليه                                       |
| ٣٣٣            | حبر عبد الملك وعرار بن شأس الأسدى وقد حاءه عرار برأس ابن الأشعث                        |
| 778-777        | توحيه صاحب اليمن حارية جميلة إلى عبد الملك في وقت محاربته ابن الأشعث                   |
| 78778          | ورود رسول الحمحاج بكتاب ابن الأشعث ، ورد عبد الملك عليه                                |
| ٣٤.            | لحن أخذاعلى الحجاج                                                                     |
| <b>761-76.</b> | زلة أخذت على يزيد بن المهلب                                                            |
|                | ۲٤ - باب                                                                               |
| 750-757        | للراعي في النسيب                                                                       |
| <b>717-710</b> | لأعرابي يشكو صاحبته                                                                    |

| لاعرابي في التقبيل                                                   | ΓŁΥ            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| لأعرابي في الزيارة و الشوق والعناق                                   | ٣0١            |
| للمجنون                                                              | ٣01            |
| لآخر فيما كان بينه وبين صاحبته                                       | <b>707</b>     |
| لقيس بن معاذ الملقب بالمجنون                                         | T08-707        |
| لعمر بن أبى ربيعة في النحافة                                         | 408            |
| لآخر في النحافة                                                      | 408            |
| لآخر في النحافة أيضًا                                                | 400            |
| أحسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبه ، وأحسن منه ما أصاب به الحقيقة |                |
| ونبّه فیه بفطنته علی ما یخفی علی غیره وساقه برصف قوی واختصار قریب    | 700            |
| منه قول المحنون                                                      | 700            |
| وقول ذي الرمة                                                        | 700            |
| وقول بعض القرشيين                                                    | <b>707-700</b> |
| وقول عبد الرحمن بن حسان – أو أبي دهبل – في بنت معاوية                | T0X-T07        |
| ۲۰ باب                                                               |                |
| إكرام رسول اللهﷺ لعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب                   | 409            |
| لرحل ضبي يقول لبنى تميم بن مرّ بن أد                                 | 809            |
| خطبة عبد الله بن الزبير لما أتاه خبر قتل أخيه مصعب                   | 409            |
| ما قاله زياد لحاجبه                                                  | ٣٦.            |
| ما يعجب زيادًا من الرحل                                              | ٣٦.            |
| بلاغة جعفر بن يحيى                                                   | ٣٦.            |
| نبذ من كلام الحكماء                                                  |                |
|                                                                      |                |
| لرسول الله ﷺ                                                         | 771            |
|                                                                      | 771<br>771     |
| لهند بنت عتبة                                                        |                |
| لهند بنت عتبة                                                        | 771            |
| لهند بنت عتبة                                                        | 771<br>771     |

| 777                                    | للخليل بن أحمد                                                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777                                    | لنصر بن سيار                                                                             |
| *77                                    | من أمثال المعرب                                                                          |
| *7*                                    | لرسول الله ﷺ                                                                             |
| ٣٦٣                                    | لعلى بن أبي طالب                                                                         |
| *7*                                    | حبر محمد بن المنتشر بن الأحدع الهمداني وقد دفع إليه الحجاج أزاذ مرد بن الهربذ            |
| ٤٢٣                                    | من أخبار الحجاج                                                                          |
| 770                                    | لليلي الأخيلية تمدح الحجاج                                                               |
| <b>٣٦٦-٣٦0</b>                         | سؤال الحجاج لبعض الفقهاء عن الفريضة المحمَّسة                                            |
| 777                                    | حير الحجاج مع محمد بن عمير بن عطارد                                                      |
| ۳٦٧                                    | لعليّ بن حبلة يمدح الحسن بن سهل                                                          |
|                                        | ۲۹ ـ باب                                                                                 |
| <b>779-77</b>                          | للمفضل بن المهلب بن أبي صفرة في الشجاعة والبأس                                           |
| P                                      | ماحرى بين شيخ من الأعراب وامرأته وقد نظر إليها تتصنع وهي عجوز.                           |
|                                        |                                                                                          |
|                                        | لعمارة بن عقيل يمدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني ويلم تميم بن خريمة                     |
| <b>TYY-TY</b> .                        | لعمارة بن عقیل بمدح خالد بن یزید بن مزید الشیبانی ویذم تمیم بن خزیمة<br>ابن خازم النهشلی |
| TYY-TY.                                |                                                                                          |
|                                        | این خازم النهشلی                                                                         |
| ***                                    | ابن خازم النهشلي                                                                         |
| <b>7</b> 77                            | ابن خازم النهشلى                                                                         |
| TYT<br>TYT<br>TYT                      | ابن خازم النهشلى                                                                         |
| TYT<br>TYT<br>TYT                      | ابن خازم النهشلى                                                                         |
| TYT<br>TYT<br>TYT                      | ابن خازم النهشلى                                                                         |
| TVT  YVT  TVT  TVT  TVT                | ابن خازم النهشلي                                                                         |
| ************************************** | ابن خازم النهشلى                                                                         |
| ************************************** | ابن حازم النهشلي                                                                         |
| ************************************** | ابن حازم النهشلي                                                                         |

| 477-478       | كتاب معاوية إلى على                                                              |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 744           | كتاب علىّ إلى معاوية                                                             |  |  |
|               | ما دار بين عبد الملك و حالد بن يزيد بن معاوية وقد كان الوليد بن عبد الملك        |  |  |
| 791           | عبث بخيل عبد الله بن يزيد أخى خالد وأصغره                                        |  |  |
|               | ۷۸ ـ باب                                                                         |  |  |
| 798           | لرحل من بنی أسد بن حزیمة بمدح يحيى بن حيان ويتعصب لعشيرته تعصبًا مفرطًا          |  |  |
| 79 8          | لأزدي يطوف بالبيت وهو يدعو لأبيه ولا يدعو لأمه                                   |  |  |
| 79 8          | لرحل يطوف بالبيت ويدعو لأمه ولا يذكر أباه                                        |  |  |
| 490-498       | لرحل يطوف بالبيت وأمه على عنقه                                                   |  |  |
| 797           | لآخر في الصير وعدم اليأس                                                         |  |  |
| £ • V-٣9V     | آخر من لصوص بنى سعد                                                              |  |  |
| ٤٠٤-٤٠٣       | ما حری بین رحل طائی وأعرابی نزل به وأراد سرقة إبله                               |  |  |
|               | ۲۹ ـ باب                                                                         |  |  |
| ٤٠٨           | شدید بن شداد بحض عبد الملك على حالد بن يزيد في شعر له                            |  |  |
|               | تزوج خالد بن يزيد بن معاوية نساء هن شرف من هن منه ، وتحريض بعض الشعراء عبد الملك |  |  |
| £ • A         | على حالد                                                                         |  |  |
| £ • 9 – £ • A | لحالد بن يزيد بن معاوية وقد طلق زوحه آمنة بنت سعيد فتزوحها الوليد بن عبد الملك   |  |  |
| ٤٠٩           | لآمنة بنت سعيد وقد سعت بها ضرتها إلى الوليد بأنها لم تبك على عبد الملك           |  |  |
| ٤١٠           | لخالد بن يزيد في رملة بن الزبير                                                  |  |  |
| £11-£1·       | زواج الحجاج بابنة عبد الله بن حعفر وإرغامه على طلاقها                            |  |  |
| ٤١٣           | مواعظ                                                                            |  |  |
| ٤١٣           | لإبراهيم بن أدهم في الموعظة                                                      |  |  |
| ٤١٣           | لسعيد بن المسيب في الدعاء                                                        |  |  |
| ٤١٣           | لأبي المحيب في الدعاء                                                            |  |  |
| 818-818       | لأعرابي وقف على حلقة يونس يستحدي                                                 |  |  |
| 117-110       | حديث الحجاج بن علاط السلمي مع قريش                                               |  |  |
| £17           | عودة إلى كلام الأعرابي                                                           |  |  |
| ٤١٨.          | لأبى فرعون العدوي ومعه ابنتاه وهو في سكة العطارين بالبصرة                        |  |  |
| £77           |                                                                                  |  |  |
|               |                                                                                  |  |  |
|               |                                                                                  |  |  |

| حبر رحل من الصيارفة افتقر ( بلاغة قريشي )                                            | ٤١٨           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| حبر رحل من أزد شنوءة ظلمه رحل من آل عتبة بن أبي سفيان فشكاه إلى عتبة .( بلاغة أعرابي | ٤٢.           |
| أزدى )                                                                               |               |
| لرحل شهد عند معاوية بشيء كرهه فقال له معاوية كذبت                                    | ٤٢١           |
| من أخبار السواقط                                                                     | 173-573       |
| ۳۰ پاپ                                                                               |               |
| لرجل في الكرماء والبخلاء                                                             | ٤٢٧           |
| لآخر يمدح طلحة بن حبيب بالكرم                                                        | 27277         |
| من كلام عمر بن عبد العزيز لمؤدبه                                                     | ٤٣٠           |
| لرحل يخاطب رجلاً اسمه دد                                                             | £7. £70-      |
| للفرردق وقد نزل به ذئب فأضافهللفرردق وقد نزل به ذئب فأضافه                           | 11-170        |
| مما يستحسن في وصف الجود والحث على المبادرة به وتعريف حمد العاقبة فيه قول النمر بن    |               |
| تولب                                                                                 | 120-111       |
| ونظيره قول حاتم الطائى                                                               | 110           |
| وفى هذا المعنى قول الحارث بن حلزة                                                    | 111           |
| حديث " يقول ابن آدم مالي مالي"                                                       | 117           |
| لبعضهم فني حب الثناء                                                                 | <b>٤</b> ٤٦   |
| لمعاوية فيّ الثناء وقد سأل ابن الأشعث بن قيس ما كان حدك أعطى الأعشى                  | £ £ Y - £ £ 7 |
| لعمر بن الخطاب في الثناء وقد سأل ابنة هرم بن سنان ما وهب أبوك لزهير                  | <b>£ £ Y</b>  |

